





## الكرفيون والتبارفاه القاهرة في القرن الثامن عشر

البزء الأول

تأليف: أندريه ريمون

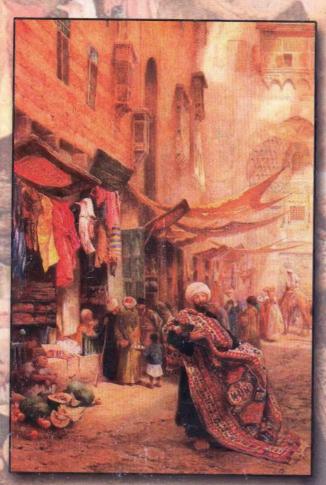

ترجمة ناصر أحمد إبراهيم باتسى جمال الدين

مراجعة وإشراف ر عوف عباس

818



# الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر

( الجنرء الأول )

تأليف: أندريه ريمون

ترجمة : ناصر أحمد إبراهيم

باتسى جمال الدين عباس

مراجعة وإشراف: رعوف عباس



المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصقور

- العدد : ۱۸۸۸
- الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر (الجزء الأول)
  - أندريه ريمون
  - ناصر أحمد إبراهيم ، وياتسى جمال الدين عباس
    - ره رف عباس
    - الطبعة الأولى ٢٠٠٥

#### : مذه ترجمة كتاب Artisans et commerçants Au Caire Au XVIIIe Siècle

Par
André Raymond
IFD, Damas, 1973, réédition IFAO/ IFD
Le Caire 1999

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٨٠٨٤ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084.

### المحتسويات

| مقنمة المراجع للترجمة العربية                         | 7          |
|-------------------------------------------------------|------------|
| مقدمة الطبعة الثانية                                  | 1          |
| تهلئـة                                                | 17         |
| ىلىن                                                  | 9          |
| المسانرا                                              | 29         |
| <br>جنول تمویل البارة                                 | 71         |
| المقدمة التاريخية: فتح مصر وتنظيمها على يد العثمانيين | 77         |
| القصل الأول : العـمـالات                              | 95         |
|                                                       | 147        |
|                                                       | 189        |
|                                                       | 223        |
|                                                       | 299        |
|                                                       | 355        |
|                                                       | 411        |
|                                                       | 487        |
| m as as as as as as as as                             | 701<br>701 |

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

#### مقدمة المراجع للترجمة العربية

على مدى العقود الثلاثة المنصرمة، ظل هذا الكتاب المرجع "العمدة" فى تاريخ مصر الاقتصادى الاجتماعى فى القرن الثامن عشر، كما احتل واسطة العقد فى الدراسات الأكاديمية المعتبرة عن العصر العثمانى عامة، ومصر خاصة. ومؤلف هذا الكتاب مؤرخ فذ، أنفق ما يزيد على نصف القرن من عمره فى البحث عن تاريخ ذلك العصر، وبدأ فى وقت لم تكن فيه حال المصادر الأصلية ميسرة للبحث: إتاخة وتنظيما، فراح يبحث عنها فى مظانها الأصلية فى صبر وأناة لم يتوافرا لغيره. فغاص فى السجلات والوثائق والمخطوطات، يجمع مادة هذا الكتاب حتى لخيره على هذا النحو لأول مرة عام ١٩٧٣، ثم أعيد طبعه عام ١٩٩٩ عندما أصبح العثور على نسخة منه أمرًا صعبًا. وظل الكتاب فى طبعته الفرنسية، فلم يترجم لأى لغة أخرى، ربما لأن ترجمته تنطلب معرفة تامة بموضوعه، وامتلاك لناصية لغة الكتاب، واللغة التى يترجم إليها، وقدر من الخبرة بطريقة صاحبه فى صباغة أفكاره، والتعبير عنها.

ولما كانت العربية أولى اللغات بنقل هذا العمل الفريد إليها، فقد واكب الاهتمام بترجمته إلى العربية حرص فريق من الباحثين المصريين على الانكباب على دراسة العصر العثماني بحثًا عن أصول التطور الاجتماعي لمصر الحديثة، ودحضنا لما أشاعته مدرسة الاستشراق من أفكار هذا العصر، مستخدمين في ذلك وثائق العصر وأدبياته. وكانت أعمال أندريه ريمون الفريدة في بابها، وعلى رأسها هذا الكتاب موضع اهتمامهم. ونعني بذلك الفريق من الباحثين المصريين أعضاء "سمنار التاريخ العثماني" الذي ترعاه الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وينظمه ويديره شباب الباحثين، لذلك رأينا في نقل هذا المرجع "العمدة" إلى العربية دعمًا

للدراسات التاريخية الخاصة بتاريخ مصر الاجتماعي في العصر العثماني، وسَدًا لفراغ كبير في المكتبة العربية.

ومن يقرأ هذا الكتاب سوف يلقت نظره - دون شك - ذلك الجهد الكبير الذى بذله صاحبه في جمع مادته من مختلف الأرشيفات والمكتبات على مدى ما يزيد على عقد من السنين، كان أندريه ريمون - في هذا العمل - أقرب الشبه إلى المستكشفين الذي يرتادون أصقاعًا لم تطأها الأقدام من قبل، فيحددون معالمها، ويدخلونها دائرة الضوء المعرفي، ويضعونها -بذلك- على خارطة العلم. فقد كان ارتياد أندريه ريمون للأرشيفات المختلفة غير مسبوق، اعتمد فيه على جهده الفردى، فقام بإنجاز عمل تأسيسي، يحتاج على فريق من الباحثين أولى العزم لتحقيق ما استطاع تحقيقه بجهده الفردى. مما يثير عجب القارئ عندما يرى هذا الكم الهائل من التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بكل ما اتصل بالحرفيين والتجار، وعندما يجد المؤلف يعالج كل فصل من فصول الكتاب معالجته للدراسة القائمة بالتكرار، ولكن ليتخذ منها أساسا يبنى عليه إضافات أخرى تتصل بالفصل الذي بالتكرار، ولكن ليتخذ منها أساسا يبنى عليه إضافات أخرى تتصل بالفصل الذي يتاوله. ولعل ذلك يفسر رفضه عرض أحد الناشرين اختصار الكتاب إلى ٢٠٠- منفحة ليُتَرجَم إلى الإنجليزية، فقد رأى أن ذلك الاختصار يفقد الكتاب قيمته، ربما لإسقاطه العديد من التفاصيل الدقيقة التي يرى أهميتها.

والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه الدولة التي حصل بها أندريه ريمون على هذه الدرجة العلمية الرفيعة من جامعة السوربون، وتأتى ترجمته إلى العربية – ضمن المشروع القومى للترجمة – في إطار احتفالية المجلس الأعلى الثقافة بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بتكريم المؤرخ الكبير أندريه ريمون ضمن فعاليات ندوة علمية أقيمت لهذا الغرض عن "تطور المجتمع المصرى في العصرين المملوكي والعثماني" في المدة من ٢-٤ أبريل ٢٠٠٥ بمناسبة بلوغه الثمانين من العمر، تقديراً لعطائه العلمي على مدى ما يزيد عن نصف القرن، خدمة لتاريخ مصر، وريادته لدراسة تاريخ مصر الاجتماعي على وجه الخصوص، وإذا كان الفضل لا بد أن ينسب لأصحابه، فيجب علينا التنويه وجه الخصوص، وإذا كان الفضل لا بد أن ينسب لأصحابه، فيجب علينا التنويه

بفضل الأستاذ الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لإدراج الكتاب بالمشروع القومى للترجمة وحرصه على رعاية وزارة الثقافة لاحتفالية تكريم أندريه ريمون عميد مؤرخى مصر فى العصر العثمانى.

وما كانت هذه الترجمة لنتم على هذا النحو الغريد، لولا الجهود المخلصة المتميزة التى بنلها المترجمان: ناصر أحمد إبراهيم، وباتسى جمال الدين عباس، فقد استطاعا أن يجعلا أندريه ريمون يخاطب القارئ العربى بلغته، بقدر كبير من الدقة والوضوح، مما يسر على مراجع الترجمة عمله، وجعله مدينا لهما بالشكر على حسن الأداء، وتحمل ضغوط العمل في مدى زمنى قياسى.

ولما كان الكتاب يُنشر في طبعته العربية بعد ثلاثة عقود من صدوره بالفرنسية، فقد حرص فريق الترجمة على تزويد الحواشي بما توصلت إليه البحوث التي تمت في العقد الماضي من نتائج بنيت على مادة لم تصل إليها يد المؤلف، وشروح لبعض المصطلحات، وتنويه بما تم نشره من المخطوطات التي استخدمها المؤلف في السنوات التي تلت صدور الطبعة الفرنسية. ولعب ناصر أحمد إبراهيم الدور الأساسي في إضافة هذه الحواشي، كما أفاد المراجع من خبرات بعض المتخصصين في الموضوع.

ونأمل أن تفتح هذه الطبعة العربية آفاقا جديدة أمام الباحثين في التاريخ الاجتماعي عامة، وتاريخ مصر في العصر العثماني خاصة.

والله وخدمة تاريخ أمتنا من وراء القصد،،

رءوف عباس

#### مقدمة الطبعة الثانية

انقضت خمسة وعشرون عامًا على طباعة كتاب "الحرفيسون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر" والذي هو - في واقع الأمر - رسالة الدكتوراه التي نُوقَسْت في جامعة السوربون العام ١٩٧٢. جاءت هذه الرسالة نتيجة عدة أبحاث بدأت، عامى ٥٥-١٩٥٦، بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية الذي كنت مُقيمًا به، ثم تابعت العمل بباريس، فالقاهرة، تحت رعاية المعهد الفرنسي للآثار الـشرقية IFAO والمركز القومي للأبحاث العلمية CNRS ، وذلك خــلال الأعــوام ١٩٦٢ و ٦٤-١٩٦٥ و١٩٦٦. وتفسر هذه الظروف، دون الحديث عن موضوع الكتاب، طباعته اليوم بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. على أن طباعته (الأولى) بدمـشق إنما تعزى إلى سبب ظرفي آخر يتعلق بفترة وجودي بالمعهد الفرنسسي عامي ١٩٦٦ و ١٩٧٥؛ حيث تم طباعته، ضمن مجموعات IFD، بالمطبعة الكاثوليكيــة ببيروت عامى ١٩٧٣ و ١٩٧٤. وحينما برزت فكرة إعادة طباعة الكتاب مرة أخرى، بمناسبة مرور ربع قرن على طباعته، وذلك إبان انعقاد ندوة بالمعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق في عام ١٩٩٨، كانت سعادتي غامرة أن ياتي ذلك بمبادرة من مديرى المعمهدين الفرنسيين بالقاهرة ودمشق اللذين التقيا على فكرة تحقيق هذا المشروع بالقساهرة؛ ومن ثم أدين بالعرفان للسيد / نيقو لا جريمال M.Nicolas Grimal وللسيد / دومينيك ماليــه M.Nicolas Grimal اللذان اقترحا هذا الحل. ولقد تأثرت للغاية بما ذهبا إليه من ضرورة نشر الطبعــة الثانية، وأن تأخذ موضعها بالمعهد الفرنسي بالقاهرة.

لقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب "الحرفيون والتجار" - التى بلغت ١٥٠٠ نسخة - بسرعة ملحوظة؛ وذلك استناذا إلى أقل مدى زمنى يُباع فيه مثل هذا النمط من المؤلفات العلمية: إذ أن نفاد هذه النسخ في التي عشر عامًا يمثل ، فسى

الحقيقة، مدة زمنية قصيرة للغاية، وهذا ما يوضح درجة الاهتمام العام الذى قُوبِل به هذا الكتاب. كان نفاد هذه النسخ، منذ سنوات طويلة، فيما عدا ما كان يجرى بيعه فى شكل نسخ مستعملة – قد جعل الكتاب يحظى بشرف إدراجه فى قائمة الكتب المعرضة للسطو وهو ما قامت به بالفعل مكتبة متخصصة فى استانبول، فضلاً عما كان يباع من نسخ مصورة فوتوغرافيًا، الأمر الذى بدا معه الكتاب فى فضلاً عما كان يباع من نسخ مصورة فوتوغرافيًا، الأمر الذى بدا معه الكتاب وكأنه كُرس لهذا الاستحواذ. ولقد استُقبل الكتاب فى الوسط العلمى بحفاوة كبيرة، وأصبح مُولَفًا مرجعيًا فى در اسانتا؛ إذ أنه – منذ نشره – ساهم فى تطوير الأبحاث المتعلقة بهذا الحقل من الدر اسات؛ ولذلك كانت مسألة إعددة طباعته موضوعًا لمناقشات عديدة منذ اثنى عشر عامًا.

وكانت المسألة الرئيسية التى طُرحت بشأن إعادة نشره تتعلق بالكيفية التسى يخرج بها من جديد؛ فالكتاب حال نشره لم يكن موضوعًا لنقد جوهرى. والدراسات التى طُورَت قبلت، بشكل عام، الكتاب بالانتقادات التى وُجهت إليه. وكسان النقد الأكثر حدة قد جاء من قبل تيرنس والز Terence Walz وذلك فيما تعلق بموضوع العلاقات مع إفريقيا؛ باعتباره "البعد المفقود" في كتاب "الحرفيون والتجار"(١).

وأرتأت العروض التى أجريت حول الكتاب إمكانية تقديم صياغة جديدة مختصرة للنص الأصلى، على أن ضخامة الكتاب الذى قارب الألف صيفحة، اتسقت – آنذاك مع ما كان سائذا فى الفترة التى ظهر فيها. ففى الدراسات المختصرة التى تأتى فى نحو ٢٥٠ صفحة نضطر إلى ضغط موضوع الدراسة

<sup>(</sup>١) تتمثل المراجعات النقدية لكتاب "الحرفيون والتحار" في الآتي : بحدى وهبه، "التنظيم الاقتصادى والاحتماعي لقاهرة القرن الثامن عشر" في السياسة الدولية، العدد رقم ٤٠، (١ أبريل ١٩٧٥)؛

Terence Walz, "Egypt in Africe: a lost perspective in Artisans et commerçants au Caire au XIIIe Siècle", International Journal of African Historical Studies, 8-4 (1975). Michel Allard, Travaux et Jours, 53 (octobre- décembre 1974). Lucien Golvin, IBLA, 135 (1975). Pedro Chalmeta, Hispania, 131 (1975). Joseph Van Ess, Erasmus (1975). Roger Owen, BSOAS, 38-3 (1975). Lucette Valensi, Annales, 30-4 (Juillet- août 1975). Gabriel Baer, JESHO, 20-3 (1975). J.M.Rogers, Bibliotheca Orientalis, 33 (Janvier- mars 1976). Ulrich Haarmann, 2 DMG, 135-1 (1985).

حسب متطلبات المعالجة وهذه المسألة لا ضرورة لها في مثل هذا التوقيت. ومن جهة أخرى يمكن أن نولى اهتمامًا بتعديل بعض الجوانب التي برزت في التقديم الذى لاقى - يوم مناقشة الأطروحة - انتقادات معينة: فقد اعترض أحد أعسضاء لجنة المناقشة على أن يبدأ الكتاب بعرض طويل للعملات المتداولة في القاهرة في القرن الثامن عشر، بطريقة بدت جافة ومستفزة بـصورة ما؛ وخاصـة لكونها وُضعت على أعتاب الدخول إلى موضوع الدراسة. ومن المناسب كذلك أن نأخـــذ في الاعتبار الدراسات التي أنجزت على مدار ربع القرن الماضي والتي لها أهميتها، وإن كانت - بالقدر نفسه - لاتؤثر على جوهر نص الكتاب، فالقاهرة هي النطاق الذي تدور حوله موضوع الدراسة أكثر من كونها تتعلق بالمجال المصرى والعربى والعثماني الذي اتسع في إطاره كتاب "الحرفيون والتجار". وإذا عدت إلى النظر في النص اليوم، يمكن أن أبدى اهتماماً أكبر بالجانب المصصرى الحضرى للمشكلات التي سبق وأن عالجتها في أبحاثي في الخمس وعشرين سنة الأخيرة(١) وبالقدر نفسه أرى أن أولى اهتمامًا بالأبحاث الأخرى التي تمدنا بإيضاحات مناظرة يمكن أن نستعيض بها عما نعانيه من فقر الببليوجرافية المصدرية لهذا العصر، والتي لا توفر إلا النزر اليسير بالنسبة للتاريخ الحضرى والتاريخ الاقتصادي الاجتماعي للإمبراطورية العثمانية والولايات العربية. غير أن إضافة هذه التنقيحات سوف تتعارض قليلاً مع الرغبة المطلوبة في الحد من الإطناب الذي أشرنا إليه أنفًا.

ولطالما ترددت فكرة إعادة صياغة النص وخاصة إبان ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية؛ حيث كان المامول أن يتاح، في شكل مبسط، لعامة القراء الأنجلوسكسونيين، وهم الذين تلقوا الترجمة بكل حفاوة، وأصبح النص ذا شعبية ملحوظة. على أن كل المحاولات المتتابعة لتداول الرأى حول هذه المسألة مع مختلف المحررين، عند البحث في أمر تلك الترجمة، انتيت دونما تغيير يذكر، والشئ نفسه ردده أستاذى الودود وصديقى ألبرت حوراني Albert Hourani السذى

<sup>(</sup>¹) "Le Caire sous les Ottomans", in B-Maury et al., Palais et Maisons du Caire, 11, Époque Ottomane, Paris, CNRS, 1983, p.13-89. Le Caire, Paris, Fayard, 1993. Le Caire des Janissaires, Paris, CNRS, 1995.

أكد على أنه أن يمكن التغلب على العقبات التى واجهت - ظاهريا - هذا المشروع. وعلى هذا النحو انقضت السنوات دون أن تتحقق الفكرة. وكان مدير المعهد الفرنسي بالقاهرة قد فكر في إمكانية تحقيقها إلا أنه مع ذلك اقترح على الخيار بين إعادة طباعة الكتاب كما هو وبين إعادة صياغة النص (بصورة مختصرة). وكان هذا الاقتراح كريمًا للغاية، وقد أثر في كثيرًا. بيد أن عملية إعادة كتابة النص إنما تعادل كتابة مؤلف جديد، وهي من ثم تتطلب جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً من المؤلف، وبالقدر نفسه من المحرر لهذا العمل، وعليه فإن الجانبين المؤلف والمحرر) لن يمكنهما إخراج المشروع للنور إلا بعد فترة طويلة للغاية، السوف تستغرق، بدون شك، أربع سنوات على الأقل. وهذا يعنى الرهان على المستقبل بما يتضمنه ذلك من مخاطرة.

وعلى الرغم من العروض المختلفة التي ما تزال تميل إلى إعادة صدياغة الكتاب إلا أن كلا من المؤلف والمحرر قد عقدا العزم على إعادة نشر الطبعة الأولى لعام ١٩٧٤؛ إذا أن ظهور هذا النص القديم يسهل على الجيل الجديد مسن الباحثين استخدامه. وإذا كان ثمة استدراك من المؤلف الخطاء معينة أو من جراء ما بينه القراء الواعون، إلا أن هذه الهنات لا تشكل موضوعًا للتصويب، وذلك المعتقدى الراسخ - دون شك - في الطابع الوهمي لمثل هذا العمل : فبالنص المنشور الكثير من الأخطاء المطبعية التي لا فكاك منها والتي لايمكن إزالتها، والقائمة التي رصدت لن تكون أبدًا نهائية (١٠). والتصويب المقترح يظل بعيد المنال، ولعله من الأجدى استدراك الأخطاء الأكثر فداحة والتي من المحتمل أن تصال القارئ.

ولقد أتاحَت لى هذه الطبعة الثانية الفرصة الإحياء ذكرى أساتذة وأصدقاء رافقونى فى رحلة إعداد هذا العمل، وللأسف أن جميعهم تقريبًا قد وافته المنية : فكان شارل أندريه جوليان Charles - André Julien أول من أهنم بأبحاثى التي

<sup>(</sup>١) في دراستها الحديثة استدركت عفاف لطفي السيد مارسو خطأً وقعت فيه عندما قلت أن التساجر محمد السداده الشرايسيي هو ابن محمد الكبير الشرايسيي :

Afaf Lutfi al-Said Marsot: Women and Men in Late Eighteenth – Century Egypt, University of Texas Press, Austin, 1995.

كانت آنذاك موجهة نحو دراسة تونس في القرن التاسع عشر، وذلك خلال الفترة التي كنت أدرس فيها في هذه البلاد. وتحت رعاية ألبرت حوراني Albert Hourani في أكسفورد كنت بمثابة التلميذ الذي تلقى على يديه بداية تكوينه الحقيقي كمؤرخ. وساعدني هنري لاوست Henri Laoust ، بعد إقامتي بدمشق، في الحصول على منحة من IFD أيضًا ، ذلل لي جاستون فييت Gaston Wiet الطريق للالتحاق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، وهو الذي وجهني للعمل علمي دراسمة مدينمة القاهرة في العصر العثماني. أما ريجي بالشير Régis Balchère الذي قبل مساندتي في الدراسة الثانية التي لم يتيسر لها أن ترى النور؛ بسبب إلغاء هذا التدريب في أثناء واحدة من الإصلاحات العديدة التي تواصلت على مدار ثلاثين سنة(١) ، وبينما كان كلود كاهن Claude Cahen مشرفًا على الدراسة الرئيسة التي أعددتها في النهاية عن القاهرة، كان هنرى لاوست Henri Laoust المتابع في الإنسراف علىيُّ بالمعهد الفرنسي بدمشق في عام ١٩٦٩. وكان بيير مرتبلو Pierre Marthelot الصديق الناصح لى خلال إقامتي الثانية بتونس، وهؤلاء جميعًا قبلوا أن يناقــشوا أطروحه هذا الكتاب في السوربون. كذلك أُوجّه أسمى آيات الود والعرفان إلى النموذج الذي يُحتذى والذي شجعني في أبحاثي : واحتفظ معــه بــذكرى مناقــشة الأطروحة في عام ١٩٧٢.

وأهدى هذه الطبعة الثانية من كتابى إلى ذكرى أمي، وإلى دوجانى De Jerôme ودوجيروم De Jérôme اللذين كانا إلى جانبى، في الفترة السعيدة بين عامى ١٩٦٦ و ١٩٧٢، والتي حررت خلالها كتابى "الحرفيون والتجار بالقاهرة" بالمعهد الفرنسي بدمشق.

أندريه ريمون أكس – أون – بروفانس ۲٦ مارس ١٩٩٩

<sup>(</sup>١) نالت هذه الدراسة حظها من النشر بعد ذلك بفترة طويلة انظر :

Ibn Abî L-Diyaf, Chronique des Beys de Tunis, Chapitres 4 et 5, Tunis 1994.

#### تسوطستة

استغرقت الأبحاث التى تطلبها عمل هذا الكتاب سنوات طويلة، وذلك منذ أول اتصال لى بالقاهرة؛ حيث حصلت على منحة داخلية بالمعهد الفرنسى للآنسار الشرقية، وظللت أعمل حتى تم إنجاز هذا المشروع أثناء وجودى بالمعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق. وفي سبيل إعداد هذه الدراسة حملت على عائقى ديونا كثيرة لأشخاص عدة، يصعب ذكرهم جميعًا هنا.

فلقد شملنى شارل أندريه جوليان برعايته لأبحاثى الأولى، وكان هاملتون جب وألبرت حورانى الموجهين لدراساتى بأكسفورد، ولكل من ريجى وهنرى لاوست الفضل فى تمهيد الطريق لى إلى الشرق، كما يعود الفضل فى تخصيص أبحاثى حول مصر لكل من ماسينون وفييت فهما اللذان اقترحا على ذلك، وكان فييت بصفة خاصة هو من ظل يغمرنى بكرمه المعتاد حتى وافته المنية، وأخيراً أدين للسيد كلود كاهن بقبوله الإشراف على هذه الدراسة، ولكم أفادتنى كثيراً

وتلقیت مساعدة قیمة من المرکز القومی للدراسات العلمیــة (CNRS) الــذی التحقت به فی العام ۱۹۵۳، کما سمح لی فی وقت لاحق من العام ۱۹۹۳ ثم فــی عامی ۱۹۳۰ بتمویل إقامتی بالقاهرة التی کان لها أثرها الحاسم فــی تقــدم دراستی. وفی معهد الدراسات العلیا بتونس أظهر لی السید مارتیلو خــالص وده، والسید ببی الذی کان عمید کلیة الآداب بــ "بوردیــو" Bordeaux سـاعدنی علــی متابعة أبحاثی، کما أفادتنی نصائح سینجولیه الذی کان یعمل أیضنا بهــذه الکلیــة.

كذلك قدَّم لى مديرا المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (سانت فار جارنوت ثم دوماس) يد العون فى متابعتهما لهذا المشروع وما شملانى به من محبة؛ وبالطبع كان ثمة خدمات أخرى مهمة قدمتها لى دور الأرشيف المختلفة، والتى بدون تعاونها ما كنت لأستطيع إنجاز هذا العمل ومنها: الأرشيف الوطنى، والأرشيف الأرشيف الحربى بفانسن، وأرشيف غرفة التجارة بمرسيليا، والأرشيف الإقليمى بـ "جيروند"، ودار المحفوظات البريطانية، وأرشيف القلعة بالقاهرة، وأرشيف محكمة الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية) بشبرالاً.

وأودُ أن أذكر، من بين الأشخاص الذين قدموا يد العون، في أوقات عدة؛ ولاعتبارات مختلفة، ما ذلل تقدم هذه الدراسة : المستشار الثقافي بالقاهرة فوف ولاعتبارات مختلفة، ما ذلل تقدم هذه الدراسة : المستشار الثقافي بالقاهرة فود سيد مدير قسم المخطوطات بدار الكتب؛ ومجدى وهبه المدرس بجامعة القاهرة؛ وزهير المشايب المسئول عن الأرشيف القديم بقلعة القاهرة؛ وهد. عبد النور المسكرتير العام بالمعهد الفرنسي للآثار ببيروت؛ والسيد بكاش Baccache الذي تولى تحقيق الرسوم البيانية والخرائط، والسيد ملكي G. Melki والسيد شالي والمعبد الكاثوليكية ببيروت؛ وأخيرا أسمح لنفسي بأن أعبر عن خالص عرفاني بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت؛ وأخيرا أسمح لنفسي بأن أعبر عن خالص عرفاني السيدة زوجتي التي شاركتني بمساعدتها القيمة، إذ عاونتني في ضيط مخطوطة الكتاب، وفي وضع محتوى الفهرست.

دمشق في ٢ أكتوبر ١٩٧٣

<sup>(</sup>١) نقلت بعد ذلك سجلات المحاكم الشرعية إلى دار الوثائق القومية (المترجم).

#### مقسدمسة

كان المخطط الأول لهذه الدراسة أن تدور حول طوائف الحرف في القاهرة في القرن الثامن عشر كمشروع نقوم بإنجازه بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية، غير أن الأبحاث الأولى بالقاهرة جعلننا نقتنع بضرورة تجاوز نطاق الموضوعات التي حددناها في البداية؛ فمثل هذه الدراسة لايمكن أن تكتسب أهميتها ما لم يتسمع مخططها لتناول البنية الاقتصادية للقاهرة، والمجتمع المصرى تحديدًا، بحيث تتم هذه المعالجة في إطار التطور التاريخي لمصر خلال القرن الأخير من السيادة العثمانية، وذلك قبل أن يوشك التدخل الأوربي وبدايات التحديث أن يغيرا التنظيم الاقتصادي والبناء الاجتماعي "التقليدي". والأهداف التي نقترحها لهذه الدراسة يمكن إيجازها على النحو التالى:

- عمل تحليل إحصائى، فى نطاق الممكن، للمعطيات الأساسية، لآليات اقتصاد
   القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر.
- تقديم وصف كمّى لمجتمع أهل البلد القائمين بأعباء النشاط الاقتصادى، ومن ثم نستبعد من مجال بحثنا طبقة العلماء، وكذلك الطبقة الحاكمة الأجنبية.
- ونحاول في النهاية استجلاء ما هو غامض في تاريخ مصر في القسرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ وذلك من خسلال دراسة البناء الاقتصادي

والاجتماعى والتى تساعدنا جزئيًا على الأقل على استيضاح حقيقة التـشوش أو الاضطراب الذى اعترى الأحداث السياسية بصورة واضحة.

... ...

وتواجه الدراسات التى تدور حول التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للبلاد الإسلامية قبل الفترة المعاصرة صعوبات معينة، تتعلق بقلة المتخصصين فى هذا الحقل من الدراسات، وبالمشكلات التى تعترض جمع الوثائق الهامة.

وتعانى هذه البلاد من نقص شبه تام للوثائق الأرشيفية، وذلك بطول الفترة الممتدة حتى بداية القرن السادس عشر، اللهم فيما عدا الاكتشاف النادر الذى تمثّل فى "وثائق الجنيزا". وهذا الافتقار إلى الوثائق يظل سمة واضحة كذلك فى العصر الحديث؛ إذ لا يتوافر أرشيف للعائلات ولا أرشيف تجارى، الأمر الذى يمثل عقبة كؤود أمام الدراسات المعنية بالاقتصاد والمجتمع.

ولهذا السبب تظل النصوص التاريخية أساس معلوماتنا المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع، رغم أنها جميعًا تكتسب أهمية ثانوية، فضلاً عن أن معلوماتها غير متكاملة، وترتبط في مجملها بالظروف غير العادية "كفترات القحط والمجاعة، وفترات الغلاء، والأزمات النقدية" مما يجعل الإفادة منها محدودة. وقد أوضحت الملاحظات (النقدية) التي قدَّم بها كلود كاهن لدراسة صدرت حديثًا(١) مدى الصعوبات التي تعترض كل محاولة تبذل في إعادة كتابة التاريخ الاقتصادي للبلاد العربية – الإسلامية اعتمادًا على وثائق غير أساسية وأيضنا غير مطردة في تسلسلها.

وعلى ذلك فإن معرفتنا بالآليات الكبرى التى حكمت اقتصاد البلاد العربية - الإسلامية، وللحقائق الاقتصادية الأكثر من عادية (كالأسعار والعملات) تظل

<sup>(</sup>۱) Voir, dans la Revu Historique (t.CCXLVII, 1972, pp. 191-4)

Ashtor: Histoire des prix et des salaires dans l'orient médical و کان کتاب أشـــتور: کان خواکتاب الذی أجرى له کلود کاه عرضًا نقدياً.

قاصرة للغاية. ولا يتوافر لنا أية إحصائية جادة قبل منتصف القرن التاسع عشر، على أن المعلومات (البيانية) التى يمكننا رصدها من المصادر القنصلية (تقارير القناصل، وروايات الرحالة) تبدو، لهذا السبب، قيمة بصفة خاصة، وإن كانت لا تقدم لنا الظواهر التى يهمنا دراستها سوى بشكل ظاهرى؛ الأمر الذى يجعلها تُغير السمة العامة لمعلوماتنا، كما أنها تفسد مجال الرؤية إلى حد ما.

ومن هذه الزاوية غالبًا ما نلتقى فى حالة مصر العثمانية والقاهرة على وجه الخصوص بحقل دراسات ملائم للغاية.

وكان اهتمام المؤرخين المصريين، طوال الوقت، منصباً على تاريخ وطوبوغرافيا عاصمتهم (القاهرة)، وهو ما ساعد في تزويدنا بمصادر قيمة للمعلومات، مثل خطط المقريزي، وخطط على باشا (مبارك). وكان كتاب "وصف مصر" الخالد منتجًا علميًا للحملة الفرنسية الفاشلة، زودتنا معلوماته الطبوغرافية، وحتى القليل منها، بالوسيلة التي نتحقق بها من المؤشرات التي طرحتها لنا المصادر العربية: فقد تبين أن معلوماتنا الدقيقة عن البناء الحضري تخفي وراءها قصور وثائقنا الاقتصادية والاجتماعية. وبين التغيرات التي أصابت البنية الحضرية للمدينة، منذ عصر الخلفاء الفاطميين وحتى عصر الخديويين، يمكننا أن نقراً، فيما بين السطور، ما يوضح التطور الاقتصادي للقاهرة – فعبر دراسة واعية للمدينة المعاصرة – وخصوصا إذا ما غضضنا الطرف بالفعل عن سحر زخرفها الباهر – يمكننا أن نعثر فيها على الملامح الأساسية للبنية القديمة للمدينة، وإن كان ذلك أيضاً، ودون شك، لسنوات قليلة.

ويُضاف إلى هذه المصادر الأرشيف الذى احتفظت به مصر منذ العصر العثمانى والذى كشف "دنى" Deny له، منذ أكثر من أربعين عاما، عن أهميت وتتوعه. وتقارب سجلات المحكمة الشرعية تقريبًا أرشيف الموثق الخاص aux المحكمة الشرعية تقريبًا أرشيف الموثق الخاص archives notariales الموجود فى بلاد الغرب. ولم تدرس مع ذلك وثائق المحاكم الشرعية ولا نظيرتها فى الأقاليم الأخرى بالإمبر اطورية العثمانية إلا حديثًا جذا. ولم يكن ثمة سبب مقنع يبرر هذا التأخير فى إخضاعها للدراسة؛ إذ ليس هناك صعوبات فنية تطرحها هذه الوثائق (فدور الأرشيف يُسهّل الوصول إليها، وخطوط

الوثائق التى تبدو غامضة يمكن قراءتها). ومنذ بضعة عقود، وبصفة خاصة فسى تركيا وأقاليم البلقان بالإمبراطورية العثمانية، جرى العمل على هذا المصدر الثمين من الوثائق، وإن كانت جهود الباحثين قد تركزت، في الحقيقة، على دراسة الفترة القديمة جدًا، ولم تستغل إلى حد كبير تلك الوثائق سوى في حل ما يتعلق بمشكلات العدود والديموغرافيا السكانية، والمشكلات الاقتصادية والإدارية. وأيا كانت أهمية النتائج التي تم التوصل إليها، فإن مما يؤسف له حقًا أنه ما من محاولة قُدِّمَت، إلى الآن، اهتمت باستخدام هذا النوع من الوثائق بطريقة منهجية منظمة، حتسى يمكن وضع أسس للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي "الشامل" Globale؛ الأمر الذي جعلنا لا نعتمد على المعلومات التي طرحتها المصادر "الكلاسيكية" وحدها. وبالنسبة للأقاليم العربية، فإن أرشيفاتها، حتى اليوم، قلَّمَا خضعت للدراسة. ومن هذه الزاوية تحديدًا يعد الأستاذ استانفورد شو Shaw المعامر وتطور مصر العثمانية الذي نشره في العام المعادي والإداري وتطور مصر العثمانية الذي نشره في العام فكان فاتحة المعان فاتمال التاريخية الخاصة بمصر العثمانية.

وتؤدى وفرة أدبيات المصادر التاريخية العربية إلى استكمال وتوضيح ما جاء بالوثائق الأرشيفية، وإن كانت القيمة النوعية لهذه الأدبيات جد متواضعة. ويعد كتاب عبد الرحمن الجبرتى الاستثناء الوحيد الأكثر أهمية والوحيد الذى تم نسشره منها(\*) ولسوء الحظ لا تبدأ تفاصيل كتاب عجائب الآثار إلا من العام ١٧٧٠، حينما بدأ مؤرخنا (الجبرتى) يروى الأحداث التى شاهدها بنفسه؛ واعتمد الجبرتى، فيما يتعلق بالسنوات السابقة، على أسلافه الذين توقفت كتاباتهم عند عامى ١٧٤٠ و ١٧٥٠. وبالإجمال فإن الفترة الزمنية الممتدة من ١٦٦٠ إلى ١٧٤٠ قد تتاولتها العديد من المصادر العربية والتى تميزت بوضوح تفاصيلها. ولحسن الحظ تماماً أن فترة النصف الثانى من القرن السابع عشر وكل القرن الثامن عسر، توافر لها أرشيف القناصل الغنى جدًا، فضلاً عن كتاب وصف مصر وأرشيف الحملة الفرنسية الذى يغطى الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر.

<sup>(°)</sup> تبدو هذه الحقيقة صحيحة تمامًا بالنظر إلى تاريخ نشر هذا الكتاب (١٩٧٣)، إلا أنه على مدار المعود الثلاثة الأخيرة قد تم تحقيق ونشر العديد من تلك المصادر (المترجم).

وحتمت هذه المادة الوثانقية وضع نهاية للإطار الزمنى لهذه الدراسة عند المحطة الأخيرة التى حُدّدت بطبيعة الحال بالعسام ١٧٩٨، وهسو تساريخ الحملسة الفرنسية وكتاب وصف مصر، كذلك كانت وفرة المعلومات وتتوعها بدءًا مسن حوالى العام ١٦٥٠ قد أدت إلى تحديد نقطة البداية من النصف الثانى مسن القسرن السابع عشر. ويهدف اتساع الإطار الزمنى، والذى يُغطى قرابسة قسرن ونسصف القرن، إلى فهم حقيقة التغيرات المتوقعة والطارئسة علسى الواقسع الاقتصادى والاجتماعى في هذه الفترة.

\*\*\*\* \*\*\*

وعلى الرغم من أهمية وتنوع الوثائق التى قدمنا لها وصفًا سريعًا إلاً أن دراسة مصر العثمانية تواجهها صعوبات عديدة منها – وهو ليس بأهونها ما يتعلق بضآلة المعلومات، إذ لا يتوافر سوى معلومات عامة عن تاريخ مصر بين عامى ١٥١٧ و ١٧٩٨. وتركز الاهتمام مؤخرًا فحسب على دراسة فترة الاحتلال الأجنبي، في حين لم يواز هذا الاتجاه، كما هو الحال في عصور أخرى، دراسات مماثلة سياسية أو ثقافية أو فنية. ذلك أن العصر العثماني الذي اشتهر بالانحطاط في كل المجالات لم يجنب سوى قلة من المؤرخين المصريين، وظهر في الأونسة الأخيرة اهتمام بدراسة هذه القرون الثلاثة من نواح معينة، سواء من جانب المؤرخين المحليين أو الأجانب. على أنه في كثير من الأحيان يتم عرض سياق الأحداث نفسها بطريقة غير واضحة، كما أن تفسيرها يظل محض افتراض، لذلك ترآى لنا أنه من المفيد أن نشير في مقدمة دراستنا إلى الحقائق الرئيسة للتاريخ السياسي لمصر بين عامي ١٥١٧ و ١٧٩٨؛ وبالرغم من أن المقدمة مجرد السياسي لمصر بين عامي ان تساعد على وضع الظواهر الاقتصادية ملخص سريع إلا أننا نأمل في أن تساعد على وضع الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في إطارها التاريخي، وهي الظواهر التي نهتم بدراستها بصفة خاصة.

وتعد معرفتنا بالتاريخ الاقتصادى لمصر، فى هذا العصر قاصرة أيسضنا، بدرجة أكثر سوءًا من معرفتنا بتاريخها السياسى، فبالكاد نتمكن من رصد الخطوط العريضة لتطورها الاقتصادى. وما أعنيه هنا أن ثمة صعوبة كبيرة فسى محاولسة

تقديم "قراءة جديدة" لتاريخ مصر، أثناء القرن الأخير من السيادة العثمانية، على ضوء الحقائق الاقتصادية والاجتماعية.

وتتقصنا إلى حد كبير البيانات الخاصة بالتطور الديموغرافي لمصر، ونجهل بدرجة أكبر ما يتعلق بالقاهرة. وكان أول تقدير للسكان قد طُرح في كتاب "وصف مصر"، إلا أنه كان أقل دقة من الناحية العلمية، ويخص بالتحديد نهاية فترة دراستنا ولا توجد وثيقة أو مصدر يُعرّفنا بالفعل، ولو بقليل من الدقة، بالوضع الديموغرافي عند وصول العثمانيين إلى مصر، كما ل لا نعلم شيئاً عن تطور التقديرات التاليسة للسكان، ويفسر هذا الشك – أحيانًا – السمة المتناقضة للافتراضات المعبرة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد ولعاصمته خلال القرون الثلاثة . ويتعين علينا أن نستند إلى هذه القاعدة في كتابتنا للتاريخ الاقتصادي لمدينة القاهرة في هذا العصر الذي غاب عن مجال دراستنا.

والواقع إن ثانى الصعوبات التى تواجهنا ليست بأقل حدة من سابقتها: فإذ كانت معرفتنا بالاقتصاد المصرى فى العصر العثمانى، بشكل عام، متواضعة فإن ما يخص الإنتاج تحديدا يبدو الجانب الأكثر غموضا؛ إذ لا تتوفر عنه بيانات ومعلومات وافية. وما يمكن تمييزه، بشئ من الدقة، يتعلق بالخطوط الرئيسة للتجارة وتطورها؛ وذلك بفضل الوثائق القنصلية التى أمدتنا بكثير من المعلومات بدءا من باكورة القرن الثامن عشر. وعلى النقيض من ذلك لا يتوفر لدينا أى إحصاء يسمح بتقدير أهمية الإنتاج ولا تطوره بشكل طبيعى. أما وثائق المحكمة الشرعية التى تزودنا بالمعلومات الدقيقة عن واقع التاريخ الاجتماعي، ومبادئ معينة لأساس الاقتصاد (العملات والأسعار بصفة خاصة) – فإنها لا تقدم في هذا الصدد سوى فائدة محدودة. وعلى ذلك لا يمكن تقييم نشاط طوائف الحرفيين، وهو نحو دقيق؛ إذ لا نستطيع تقييمه إلا من خلال الإلمام بالوضع المادى للحرفيين، وهو ما مكنتنا وثائق التركات من دراسته، أو من خلال ما نعرفه عن تمركز النشاط المهنى للفروع أو الرئيسة للإنتاج داخل ضواحى مدينة القاهرة.

وتتمثل الصعوبة الثالثة في نقص البيانات الإجمالية الخاصة بالاقتصاد وفروعه المختلفة، وهذا ما حال دون رصد المعلومات الصحيحة عن تطوره خلال

فترة القرن ونصف القرن (فترة الدراسة). ومن هذه الزاوية بدا قصور المعلومات محسوساً في مجال التجارة كما في الإنتاج؛ وذلك من جراء عدم توفر إحصائيات شاملة تخص التجارة ، باستثناء ما يتعلق منها بالعقود الأخيرة من القرن الشامن عشر، أي أن الإحصائيات تخص فحسب نهاية الفترة التي نهتم بدراستها. وعلى ذلك يمكن القول بأن دراسة هذا التطور سوف تستند، بشكل أساسي، على انطباعات كتاب الحوليات والرحالة، وهي انطباعات يُرتاب دوما في صحتها؛ إذ إن كتاباتهم ظهرت في فترة مضطربة نوعا ما، ومن ثم فإن هذه المصادر تبدو على العموم غير دقيقة، والأمر نفسه ينسحب كذلك على النتائج التي أمكننا على العموم غير دقيقة، والأمر نفسه ينسحب كذلك على النتائج التي أمكننا تغطى فترات مختلفة، وبصفة خاصة في نهاية القرنين السابع عشر والثامن عشر.

حقًا إن المجتمع الذي ندرسه والذي عُرف لنا على أنه يتسم باتجاه شديد نحو الركود، قد حَظّى خلال هذه الفترة بتقدير قليل نسبيًا : والحقيقة إنه ما من القلاب تقنى قد غير من ظروف الإنتاج بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، مما ساهم في ثبات تلك الأوضاع؛ ومن ناحية أخرى كانت التغيرات التي ظهرت في النيارات التجارية الكبرى أثر تدخل الأوروبيين في بحار الشرق تعود إلى بدايات العصر العثماني (وإن كان نقص الإحصائيات الصحيحية الخاصة بالقرنين السادس عشر والسابع عشر قد جعل من الصعب تقييم الأثر الحقيقي الذي نجم عن هذا التدخل) ويمكننا إذا أن نفترض بأن تلك التغيرات قد انتهت نحو منتصف القرن السابع عشر، وهي نقطة بداية دراستنا. ودخلت مصر حينت عالماً مغلقاً القرن السابع عشر، وهي نقطة بداية دراستنا. ودخلت مصر حينت عالماً مغلقاً ولكن هذه محض افتراضات، يتعين التصدي لمسلماتها الجامدة والخاصة بمفاهيم ولكن هذه محض افتراضات، يتعين التصدي لمسلماتها الجامدة والخاصة بمفاهيم "التقدم" أو "التدهور" و"الازدهار" أو "البؤس" التي عادة ما يستم توظيفها، عند توصيف حالة مصر العثمانية، وأن نتحرى المعاني الصحيحة الواقعية لها.

وفى النهاية ينقصنا تفعيل المقارنة بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى حاولنا إبرازها بوضوح بالنسبة للقاهرة وبين الظواهر المماثلة لها والتى تركت أثرًا على باقى الإمبر اطورية العثمانية، خاصة وأن الدراسات النادرة المتوافرة لدينا عن

المدن إنما تتعلق بتركيا والأقاليم الأوروبية (1). والأمر إذًا في حاجـة ماسـة إلـي دراسات جادة وافية، تتناول بالدراسة مدنًا أخرى هامة في الإمبراطورية العثمانية، ولاسيما المدن العربية الكبرى، وهو ما يسمح بالتحقق من مدى دقة النتائج التـي توصلنا إليها، وفيما إذا كانت الظواهر الموصوفة تختص بها القاهرة وحدها أم أنها – على أكثر الاحتمالات – كانت صورة محلية لظاهرة مثيرة للاهتمام عمنت جميع الأقاليم العربية.

\*\*\* \*\*\*

وسعيًا إلى تقديم صورة عامة عن التاريخ الاقتصادى المصرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، اعتمدنا على المادة الوحيدة التى كان من السهولة بمكان الوصول إليها مباشرة، والتى وفرتها أنا وثائق المحكمة السشرعية ومراسلات القناصل، وخاصة المعلومات المتميزة التى تقدم الرصد الرقمى الواضح والتى تغطى – فى الوقت نفسه – فترة القرن والنصف القرن بشكل متواصل : فقد زودتنا بمعلومات عن العملات والأسعار (وهما يعكسان الوضع الاقتصادى)، قدمت لنا مؤشرات دقيقة لتطور الاقتصاد، كما مكنتنا من تحليل الأزمات النقدية والأزمات الغذائية التى عرفتها القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهذا سمح لنا باقتراح إطار زمنى "دورى" للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى لمصر العثمانية فى هذا العصر.

وقد رأينا أن نحدد الإطار العام لتاريخ مصر الاقتصادى بدراسة اقتصاد القاهرة في إطار التجارة الدولية؛ وذلك لسببين مهمين، الأول يرتبط بطبيعة الدور الهام لهذه التجارة في النشاط الاقتصادي لمصر ككل، والثاني يتعلق بوفرة الوثائق في موضوعها. وقمنا بعد ذلك باختبار خصائص الإنتاج وتطوره وتجارة القاهرة،

<sup>(</sup>۱) والدراسة الوحيدة الموجودة حتى الآن تتمثل في دراسة مانتران لاستانبول : L'Istanbul R.Mantran وهي من ناحية أخرى تتناول القرن السابع عشر، ومع أن أعمال كسل مسن لاسسكاريس Lascaris وسسفورونوس ناحية أخرى تتناول القرن السابونيك" Salonique إلاَّ أَفَا من كل الوجود محصورة في موضوعها.

على أن ندرس فى النهاية كيف تم تسجيل هذه الأنسسطة داخل الطوبوعرافية الاقتصادية للمدينة.

وحاولنا في المجلد الثاني من هذا الكتاب تحليل الوضع الاجتماعي الطبقي للسكان القائمين بأعباء النشاط الاقتصادي بالقاهرة، وكيف تم اندماج هو لاء في جملة أهالي البلاد، ويقتضي هذا أن نهتم بشكل أساسي بوضع تحديد للمصلة التي جمعت الحرفيين والتجار من ناحية، وعالم العلماء من ناحية أخرى. وبدراسة التجمعات الإثنية (غير المصريين) والدينية وطوائف الحرف نسستكمل توصيف مختلف النظم التي قامت عليها الحياة الاجتماعية والمهنية للحرفيين والتجار.

ويتبقى بعد ذلك تحديد شكل العلاقة التى كانت قائمة بين السكان العاملين فى مجال المدينة الاقتصادى وبين الطبقة الحاكمة، وهما اللذان جرى حقليدياً وضعهما على أنهما مجموعتين منفصلتين، تقوم إحداهما بالسيطرة على الأخرى سياسيًا، كما تستغلها مالياً واقتصاديًا. وتدفعنا هذه الدراسة – فى النهاية – إلى تقييم أهمية المشكلات الاقتصادية فى التطور التاريخي لمصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وتحديد طبيعة الدور الذى ساهم به أهالي البلد (العامة) الذين اعتبروا مستبعدين "خارج التاريخ"، وإن كان طغيانهم فوق سطح الأحداث، بداية بين عامى ١٧٩٨ و ١٨٠١ خلال الثورات الكبيرة للقاهرة ضد الاحتلال الأجنبي، ثم بين عامى ١٨٠١ و ١٨٠٠ فى إطار الأزمات التي سبقت ارتقاء محمد على أريكة الحكم – قد شكل ظاهرة ملفتة للنظر، ولابد أن ثمة فترة طويلة سبقت نصحج هذه الظاهرة ، تتطلب الكشف عنها.

#### المصادر

1 - الوثائق الأرشيفية (أ) الوثائق المصرية<sup>(1)</sup> وثائق المحاكم الشرعية

تشكل وثائق أرشيف المحاكم الشرعية المصدر الرئيس لدراستنا التى تدور حول التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للقاهرة فى القرن الثامن عشر. وأصبح يُطلق على هذا الأرشيف، منذ العام ١٩٥٦، "محكمة الأحوال الشخصية" وكان قد تم نقل هذا الأرشيف من شارع "تور الظلام" بالقاهرة (بالقرب من بركة الفيل) إلى شبرا (الضاحية الواقعة شمال مدينة القاهرة) (١). وقمنا بفحص وثائق التركات العسكرية بسجلات هذا الأرشيف (التى يُطلق عليها القسمة العسكرية)، وكذلك وثائق تركات الرعايا العرب (وتسمى محكمة القسمة العربية)؛ حيث وجدنا بهما وثائق تركات المضاء فرق الأوجاقات العسكرية، وتركات الأمراء و"الرعايا المدنيين". وخلل الفترة موضوع الدراسة وحتى نهاية القرن الثامن عشر وجدنا على الأقل ٢٢٨ سجلاً للقسمة العسكرية (من رقم ١ لسنة ١٣١) ٣٥-١٥٥٤ إلى رقم ٢٢٨ :

<sup>(</sup>١) بخصوص الأرشيف المصرى انظر بشكل أساسى :

J. Deny, Sommaire des archives turques du Caire, et S.J.Shaw, Cairo's archives and the history of Ottoman Egypt.

 <sup>(</sup>٢) قام "دينى" أولاً بوصف وثائق المحكمة ثم استعملها جزئيًا "استانفورد شو". وتم بعث الاهتمام بها مؤخرًا.

سنوات ١٢١١- ١٢١١/ ١٧٩٧ - ١٧٩٧). أما القسمة العربية فقد وجدنا ١٣٠ سجلاً من سجل رقم ١٣٠ : سنوات ١٢١٠ إلى السجل رقم ١٣٠ : سنوات ١٢١٠ - ١٢١٠ المناب المحل رقم ١٣٠ : سنوات ١٢١٠ على الماب الما

وتأتى تلك "الدفاتر" في شكل سجلات مُحكَمة بأبعاد معينة (٢٢/٢١ على عدد ٣٣/٣١) وتتباين للغاية درجة أهميتها؛ بحيث نجد كل سجل يسشمل على عدد مختلف من الأوراق التي تتراوح فيما بين مائتي ورقة وألف ورقة. والحجج المرقمة والمُصنفة بالسجلات لا يتم تسجيلها وفقًا لتسلسل زمنى دقيق؛ وذلك لأن الوثائق تم تسجيلها في الدفاتر في فترات لاحقة. ونلحظ أن حجم الوئسائق نفسها متباين للغاية، فالبعض يرد بصيغة موجزة تشغل بضعة سطور، والأكثر أهمية منها يُسجل في عشرات الأوراق. وكانت اللغة العربية هي اللغة السائدة المستخدمة على نحو دائم تقريبًا في مجمل هذه السجلات، فيما عدا السنوات الأولى التي عررت خلالها بضعة سجلات باللغة التركية. ولم يستخدم خط القيرمة قط اللهم إلا في الوثائق القديمة جدًا، كما نلحظه في كتابة الأرقام.

وقد اخترنا من بين الكم الهائل من الوثائق والمعلومات المتنوعة للغاية، وثائق التركات التى ترد فى السجلات على نسق واحد لا يتغير وذلك على النحو التالى: التاريخ، ذكر المحكمة والقاضى أو نائبه؛ ثم المعلومات المتعلقة بالمتوفى (اسمه، محل سكنه، ومكان عمله) فالورثة الشرعيون وذوى الحقوق؛ ثم قائمة الشهود الذين يشهدون تقسيم التركة (ومن ذلك على سبيل المثال شيوخ الطائفة)؛ ويليها سرد مُقصل الأصول التركة (بضائع، أمتعة، نقود وأحيانًا تذكر العقارات إذا اقتضى الأمر ذلك...الخ) بعدها تحرر الحصيلة الإجمالية للتركة (الايون غير المسددة، والمستقطعات من حساب القسمة، الخصومات المختلفة (الديون غير المسددة، والمستقطعات من حساب القسمة، وكيفية

<sup>(</sup>١) أخذنا في الحسبان في دراستنا للتركات الرقم الإجمالي الصول التركة قبل الخصومات التي تطرح منها.

توزيعه بين المستحقين من الورثة. وبما أننا لم نستطع عمل دراسة شاملة لكل التركات المسجلة بتلك الوثائق، فقد قمنا باختيار عينة دقيقة استنت إليها دراساتنا للفترات الخمس الرئيسة: ساوات ١٦٢١-١٦٣١، ١٦٧٩-١٧٥٠ والمغيرًا ١٧٩٦-١٧٩٨. وقمنا بتقدير المتوسط من خلال تناول وثائق سنة كاملة عن كل عشر سنوات. ودرسنا من ناحية أخرى كل الوثائق المهمة المتعلقة بتجار البن، وذلك على مدار القترة من ١٦٦١ وحتى ١٧٩٨، ورصدنا خلال فترة جمع المادة العلمية كل المعلومات المتعلقة بالأسعار والعملات التي قابلتنا، وذلك بخصوص الفترة من ١٦٢١ إلى ١٦٣٦، ثم الفترة الواقعة بسين المملكة ما قمنا بفحصه ٥٨ سجلاً من سلسلة سجلات محكمة القسمة العربية و ١٨٤ سجلاً من القسمة العسكرية.

كذلك قمنا بدراسة ٢٠٢٠ تركة على مدار الفترة المعنية بالدراسة، بحيث تم دراسة ٢٠١٠ تركة منها لسنوات ٢٦٢١-١٦٣١، و٢٨٣ لـسنوات ١٧٢٠-١٧٠٠ و١٧٣٠ لـسنوات ١٧٤٠-١٧٥١ و١٧٣٠ لـسنوات ١٧٤٠-١٧٥١ و١٧٣٠ لـسنوات ١٧٤٠-١٧٥١ وأخيرًا ٢٠٥ تركة لـسنوات ١٧٤٠-١٧٩١. إن قيمة اختيارنا لتلك العينات وأخيرًا ٢٠٥ تركة عن سنوات ١٧٩٠-١٧٩١. إن قيمة اختيارنا لتلك العينات ترتبط بطبيعة الحال بالعدد الذي أمكن رصده لكل فترة : فالفترات التي درسنا خلالها أكبر عدد للتركات مكنتنا من الوصول إلى نتائج مؤكدة نسبيًا؛ وهو ما تحقق بالنسبة لسنوات ١٦٧٩-١٦٧٩، ولسنوات ١٧٧٦-١٧٩٨، وبدرجة أقل تأكيدًا لسنوات ١٧٤٧-١٧٥١، وبدرجة أقل تأكيدًا لسنوات ١٧٤٧-١٠٥١، ولسنوات ١٧٩٨-١٧٤١، وبدرجة أقل تأكيدًا عليها يجعلنا نعتقد بأن هذا الانتقاء جاء موفقا، وله دلالـة خاصـة. ومـن ناحيـة أخرى، يجب أن نشير إلى أن طبيعة الوثائق التي أطلَعنًا عليها هي التي فرضـت علينا هذا الاختيار : ذلك أن جزءًا محدودًا من التركات هو الجزء الذي شق طريقه إلى السجلات، والحجج المسجلة من نوعية هذه الوثائق هي ما قمنا بدراسته؛ ذلك لأنه ما كان لأحد أن يذهب للمثول أمام القاضي (وكـان تـدخل القاضـي يكلـف المتقاضين ٢% من قيمة التركة) إلاً إذا كانت التركة موضوعًا للمنازعـة؛ أي أن تذخل القاضـي يظهر في حالات التركات المهمة (١٠٠ وبدايـة يمكـن أن نؤكـد أن تذخل القاضـي نظهر في حالات التركات المهمة (١٠٠ وبدايـة يمكـن أن نؤكـد أن تذخل القاضـي نظهر في حالات التركات المهمة (١٠٠ وبدايـة يمكـن أن نؤكـد أن تخط

<sup>(1)</sup> Voir S.J. Shaw, Ottoman Egypt, 67, traduisant Husaïn Efendi.

التركات الكبيرة قد تواتر ورودها بالسجلات بدرجة ملحوظة بينما كان نكر التركات ذات القيمة الزهيدة قليلاً الغاية. كما أن مهنا معينة يمارسها الفقراء (في قطاع الحرف والتجارة الصغيرة للباعة المتجولين) غابت تماماً عن تلك السجلات أو يأتي ذكرها عرضا أو في إشارات نادرة، وذلك رغم أهميتها الكبيرة. وفي مقابل ذلك تعج السجلات بالعديد من الوثائق التي تخص كبار تجار البن والتوابل، ومع ذلك فإن قائمة التركات الخاضعة للدراسة منتوعة للغاية بحيث نجدها تجمع بين أقصى النقيضين : فهناك تركة أحد تجار الخضر (خضري) بلغت ١٥٣ بارة في العام ١٧٣٥ بـ ٢٧٢ و ٢٤٢ و ١٢ بارة، وعلى أي حال فإن أعداد التركات الصغيرة والمتوسطة كان كبيرًا في الإحصائيات التي أعددناها؛ كي نتمكن من الوصول إلى نتائج ذات قيمة في هذا الصدد.

وواجهنا في الإطلاع على تلك الوثائق صعوبات أخرى يمكن إيجازها على النحو التالى:

- إن المدة الزمنية الضرورية لتصفية التركات والتى كان من الممكن أن تطول حتى عامين (1) جعلت أحيانًا استخدام البيانات الاقتصادية المرصودة (فيصا يخص أسعار السلم الغذائية والعملات) غير دقيقة.
- وتعطينا الوثائق في الغالب صورة غير كاملة عن حركة انتقال الإرث، كما كان من الممكن أن يجرى تصفية التركات الكبيرة والمهمة مرات عديدة، والعقارات لا تدرج في الغالب في التركة المقسمة، فكل ما يجرى ذكره بها يتعلق بالبضائع والنقود والمنقولات والأشياء الشخصية؛
- وإعمال المقارنات بين مختلف التركات سيكون صعبًا للغاية ، وتحديد المتوسطات سيكون جزافيًا إذا سلمنا بالقيم "الإسمية" الواردة بالوثائق التي تغطى فترة تقرب من قرنين فخلال هذه الفترة تدهورت العملة المحلية بنسب

<sup>(</sup>۱) فعلى سبيل المثال تركة الحاج طاهر الذى توفى فى نهاية جمادى الأولى سنة ١١٣٠ (والتسى تمت فى الأول من ماوي ١٧١٨) جرى تقسيمها فى ١٦ رجب ١١٣٢ (٢٤ مسايو ١٧٢٠). (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١١٧، ص ٢٩١)

كبيرة جدًا. ومن ثم وجدنا ضرورة تحويل المبالغ "الإسمية" المسجلة بالوثائق إلى القيم المعبر عنها "بالبارات ثابتة القيمة" وذلك وفقًا لجدول تحويل البارة الذي سيُعرض فيما بعد؛

- وأخيرًا فإن وثائقنا تمكننا من معرفة الثروات، لكنها ل اتكشف لنا طبيعة الدخول: ولذلك تزايد التفاوت بين التركات، وبعكس ذلك بدت التباينات ضعيفة وبطيئة، وتأثرت الثروات بنتائج التقلبات الاقتصادية بصورة أقل حدة وأقل مباشرة من الدخول.

#### أرشيف دار المحفوظات بالقلعة (بالقاهرة)

يوجد في القلعة بالقاهرة، مقر دار المحفوظات العمومية (الأرشيف القومي)، عدد كبير من الوثائق الخاصة بمصر العثمانية. وقد بحثنا في نوعين من الوثائق التي تهتم بالأخص بسكان القاهرة.

اعتمدت الدراسة على سلسلة من السجلات تحمل عنوان "دفاتر أصول مال جمارك (أو اسكاليهات) ومقاطعات". وهذه الدفاتر تتعلق بالإيجارات الكبيرة الرسمية (مقاطعات)، وتتضمن الجمارك، وكانت إدارة الروزنامة هي التي تتولى جباية الميرى من هذا المصدر. ومدون على هذه الدفاتر رقمان، الأول يحمل رقم 1 . وتأتى في شكل مستطيل (ويأخذ الدفتر أبعاذا محددة: ١٣٩٤ والأخر رقم 1 . وتأتى في شكل مستطيل (ويأخذ الدفتر أبعاذا محددة: ٥١ × ، ٤سم أو ١٢ × ٣٢ سم). وتشغل كل إيجارة (التزام) صفحة أو جزءا من صفحة، يُشار فيها إلى المستأجر (الملتزم) ومقدار الميرى الذي حددت الخزانة المالية. ويرد في نهاية كل دفتر ملخصا إجماليًا للميرى المقرري، وحُررت هذه الدفاتر بخط القيرمه، وهو الأمر الذي يشكل أحيانا لكل مطلع عليها بعض الصعوبة. ويغطى أول سجل بها رقم ١ (١٣١٤) الفترة الزمنية الممتدة من الصعوبة. وكل دفتر منها بعد ذلك يوافق تغطية سنة مالية واحدة، مع وجود بعض

الفجوات الزمنية، وتمضى الدفاتر على هذه الوتيرة حتى العام ١١٠٥ / ١١٩٣ (دفتر رقم ١١٠٥). ويمثل كل سنة مالية دفتر واحد ، إلا أنه في كثير من الأحيان تشغل السنة المالية دفترين أو ثلاثة دفاتر. والدفاتر المختلفة التى يعود تاريخها إلى سنة واحدة ليست سوى نُسخا مكررة أو مسودات شبه مكتملة تم استخلاصها من مصدر واحد. وتوالى تبويب هذه السلسلة حتى السرقم ١٤٧ استخلاصها من مصدر واحد. وتوالى تبويب هذه السلسلة حتى السرقم ٢٤٧ (٤٢٨٥) الذي يتوافق مع العام ١٢١٥/١٠١٠. ودرسنا كذلك الدفاتر الواقعة تحت أرقام تبدأ من ١٥٣ (٢٩١٤) إلى ١٦٥ (٣٠٣٤) التى تغطى السنوات من أرقام تبدأ من ١٨٠٤ (١٨٠٤) إلى ١٦٥ (٣٠٣٤) التابي تغطى المشوات دقيقة عن إيجارات الالتزام التي لم تسجل في السنوات السابقة على مجئ الحملة الفرنسية (١٠٠).

ودرسنا أيضًا بأرشيف دار المحفوظات بالقلعة، مجموعة تضم إحدى عشرة محفظة تشتمل على "الحجج الشرعية" الصادرة من مختلف محاكم القاهرة، والتسى في معظمها تتعلق بوثائق تركات المدنيين والعسكريين، والأوقاف، وعمليات البيع والشراء ونقل الالتزام. وتتوالى الوثائق بهذه المحافظ التي تحمل أرقامًا من الإسلام المسلمة من الوثيقة رقم الإلى الوثيقة رقم الإلى وتعود أقدم وثيقة إلى ١٩٢٦/٦-٧٠١، وأحدث وثيقة بها مؤرخة فسى العسام ١٩٢١/٦-٧١ مختلفة وثائق متفرقة تحمسل أرقامًا مختلفة دم.

#### أرشيف الأوقاف

ونجد في أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة مجموعة هامة جدًا من الوقفيات التي يعود بعضها إلى العصر المملوكي، والعدد الأكبر منها يتعلق بالفترة العثمانية

 <sup>(</sup>١) وأحلنا القارئ إلى هذه السجلات بالطريقة التالية : أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، ثم تسذكر الرقمين المسجلين على الدفتر، فتاريخ الوثيقة.

<sup>(</sup>٢) وكتبنا الإحالة بشأنها على النحو التالى: دار المحفوظات بالقلعة، رقم المحفظة بأرقام لاتينية، ثم رقم الوثيقة؛ وبالنسبة للوثائق المتفرقة: دار المحفوظات بالقلعة، رقم الوثيقة مصحوبًا بعلامة نجمية (\*).

والعصر الحديث. ومثلما يوجد كشاف لهذه المجموعة يوجد كذلك فهرس مصنف أبجديًا. وتشكل هذه الوقفيات التى درسنا عددًا منها مصدرًا مهمًا للمعلومات المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للقاهرة (١٠).

# (ب) وثائق أرشيفية أخرى

ويعد أرشيف القناصل الفرنسيين أرشيفًا غنيًا بالمعلومات التى تـدور حـول الحياة السياسية والاقتصادية لمصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتعتبر سجلات المراسلات القنصلية والتجارية بالقاهرة والإسكندرية أقدم مجموعتين فـى هذا الأرشيف والمودعتين بالأرشيف الوطنى بباريس: وتأتى مجموعة "القـاهرة" فى ٢٤ سجلاً (١٧٨١-١٦٦٩) فـى مقابـل فى ٢٤ سجلاً (١٧٨١-١٦٦٩) فـى مقابـل مجموعة "الإسكندرية" الواقعة فـى ١٥ سـجلاً (١١٤ فـ 100 الم وتغطـى سـنوات ١٦٩٢-١٧٩١) وتغطـى سـنوات ١٦٩٢-١٧٩١. والسجلات الأحدث نجدها فى مكتبة وزارة الـشئون الخارجيـة: وهى عبارة عن مجلدين للقاهرة (تحت رقم 25 ورقم 26 لـسنوات ١٨٠٥-١٨٢٨) (٢٠).

إن جزءًا من وثائق أرشيف غرفة التجارة بمارسيليا نجده مكسررًا فسى مراسلات القناصل، على أنه من ناحية أخرى بأرشيف مارسيليا عدد كبير مسن الوثائق التى لا نجدها في مراسلات القناصل، ولاسيما ما تعلق منها بتجارة واقتصاد مصر. فملفات المجموعة (358 à 549 ل) تتضمن مراسلات للقناصل، وذلك منذ فيليبير دو برمون Phillbert de Bermond (١٦٣٢ – ١٦٣٢) وحتى أنطوان أميديه بوتيه بوتيه Antoine Amédée Butet (١٧٩٣ – ١٧٨٧). واستعملنا بالمجموعة نفسها، بين ملفات أخرى، ملفات نقع تحت رقم 559 إلى 631 (وهي : 631 وهي

<sup>(</sup>١) واستخدمنا الإحالة الموجزة التالية: وقفية (كذا) ثم رقم الوقفية بأرشيف وزارة الأوقاف.

<sup>(</sup>۲) سوف نورد الإحالة إلى هذه الوثائق على النحو التالى: بالنسبة للأرشيف الوطنى Affaires مرمز له بـــ A.N. وبالنسبة لأرشيف وزارة الخارجية Affaires بــ A.E بالنسبة لأرشيف وزارة الخارجية خالفتان بالقاهرة أو الإسكندرية) وبعدها نكر رقم السجل.

وممثلى الأمة بالقاهرة" وتغطى الفترة من ١٦٢١ إلى ١٦٢٣). وهناك ملفات تحمل وممثلى الأمة بالقاهرة" وتغطى الفترة من ١٦٢١ إلى ١٦٧٩). وهناك ملفات تحمل أرقام 715 إلى 718 (جاءت تحت عنوان : 718 وتغطى الفترية، وتغطى الفترة أرقام 715 إلى ١٩٤٥ (جاءت تحت عنوان : المقيمين الفرنسيين بالإسكندرية، وتغطى الفترة من ١٧٧٠ إلى ١٧٩٣). أما المحفظة رقم 26 من المجموعة ١ (البيانات) التي أمدتنا معلومات مفيدة للغاية حول تجارة مصر. وأفدنا من المجموعة ٥ (محفظتى 1842 و 1843) والمتعلقة بتجارة النقود مع الشرق في التعرف على التاريخ النقدى في القرن الثامن عشر. وأما المحفظة (171-171, 164) فتتعلق بهضنات الأقمشة بسين سنوات ١٦٩١ و ١٧٨٤). ومحفظتا (219 علا 218 على خصتًا شحنات الورق بين عامي الالى مصر في هذا العصر (١٠٠ وأخير ادرسنا مجموعة وثانقية لبيت تجاري يحمل اللي مصر في هذا العصر (١٠٠ وأخير الدرسنا مجموعة وثانقية لبيت تجاري يحمل والإسكندرية منذ العام ١٧٣١ إلى ١٧٩٨ (ملفات من رقم 676 إلى رقم 676 ألى (١٠٠٠).

وعلى النقيض من ذلك، لم يقدم لنا الأرشيف الإنجليزى Public Record)
( Office à Londres) سوى فائدة محدودة؛ ذلك أن بريطانيا العظمى لم تمثل في القاهرة إلا لفترة جد قصيرة في نهاية القرن الم ١م، ولذلك كان دورها ثانويا قياسًا إلى الدور الذي لعبته فرنسا (Série F.O. 24, Égypte).

ويعد أرشيف الحملة الفرنسية (١٧٩٨) والمودع بالأرشيف الحربى بفانسان مصدرًا أساسيًا للمعلومات التي تدور حول مصر ومدينة القاهرة في القرن الثامن عشر، والتي وجد جزء منها طريقة إلى النشر في كتاب وصف مصر. وتقع

<sup>(</sup>١) نورد الوثائق الخاصة بغرفة التجارة بمارسيليا اختصارًا على النحو التالى : C.C.M ويليها كود المجموعة ثم رقم العلف أو رقم المحفظة.

<sup>(</sup>٢) ونشير فى الهامش اليها بــ (C.C.M, Roux) ثم رقم الإضبارة . وتجدر الإشارة إلى أنه منذ قيامنا بدراسة مجموعة رو Le fonds Roux وتم الاهتمام بإعادة تنظيمها (Voir Ferréol Rebuffat, Répertoire numérique des archive, 89-149).

مراسلات جيش الشرق في ٧٦ محفظة تغطى فترة الاحتلال ١٧٩٨ إلى ١٨٠١ (ومصنفة تحت رمز B6): ونجد بهذا الأرشيف - خلافً المراسلات السياسية والعسكرية - العديد من الوثائق المهمة والتي بعضها محرر باللغة العربية. وقد درسنا في هذه المجموعة (B6) عدد كبير من الملفات كان من بينها: الإدارة المالية لمصر (B6 88)؛ أو امر بونابرت إلى استيف والأو امر اليومية لكليبر (B6 88)؛ ومنشورات استيف [لموظفي المالية] (B6 94)؛ مراسلات الجنرال دوجا (B6 108)؛ قرارات كليبر الخاصة بالمالية (B6 115)؛ مراسلات الجنرال دوجا المراسلات والأو امر اليومية لبليار (B6 131 في 134 في 134 في الوراق بليار (B6 131 في 134 في 134 في المواقع المراسلات والأوامر اليومية لبليار (B6 141 et 136)؛ مراسلات رينيه B6 161 et في المراسلات بوسيلج (B6 161 et في المواقع المواقع والمواقع والموا

#### ٢- المخطوطات

## (أ) المخطوطات العربية

ما تزال معظم المصادر التاريخية المصرية الخاصة بالقرنين السابع عـشر والثامن عشر غير منشورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) يتم الإشارة إلى أرشيف فانسان كالتالى : نذكر فانسان Vincennes أولاً ثم رقم المجموعــة ورقم المحفظة، فتاريخ الوثيقة.

<sup>(</sup>٢) درس بيتر هولت المصادر التاريخية العربية في كتاب

<sup>(</sup>P.M. Holt, Ottoman Egypt 1517-1798 :An Account of Arabic Historical Source, dans: Political and Social change in modern Egypt, Londres 1968, pp. 3 à 12)

كذلك درس هذا الموضوع محمد أنيس فى "مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى" القاهرة العرس هذا الموضوع محمد أنيس فى الدرسة التى أعاد تقديمها فى ندوة عُقدت فى سنة ١٩٦٩ حـول "تاريخ القاهرة". أو الحقيقة أن عددًا كبيرًا من مصادر تاريخ مصر العثمانية – بعد مرور أكثر من ت

وسوف نحيل القارئ إلى هذه المخطوطات بالإشارة إلى اسم المؤلف ويستم ذكر عنوان المخطوط مختصرًا.

- أبو ذاكر (محمد حسن): مخطوط بدون عنوان(١)

**B.N.**, Paris, fonds Arabe 4643, 250F.

أحمد شلبي بن عبد الغني: كتاب أوضح الإشارات<sup>(۱)</sup>

Yale, Landberg, numéro 3, 266 F.

- الدمرداشي (أحمد كتخدا) : الدرة المصانة (<sup>۳)</sup>

British Nuseum, Or. 1073-1074, 589-38p.

- مخطوطة جوته رقم (903): انظر كتاب الذخاير.
- مخطوطة جوته رقم (906): انظر [كتاب الفتاوى].
  - الخشاب (اسماعيل): الجزء المجموع<sup>(3)</sup>

**B.N.**, fonds arabe 1858, 26F

<sup>=</sup> ثلاثين عامًا على نشر كتاب "الحرفيون والتجار" - قد نالت حظاً وافرًا من النسشر الآن - المترجم].

<sup>(</sup>۱) قامت د. ذللى حنا بعمل دراسة عميقة لهذا المخطوط فى سياق اجتماعى وثقافى واسع للطبقة الوسطى فى مصر الوسطى فى المجتمع المصرى. ونشرتها تحت عنوان: ثقافة الطبقة الوسطى فى مصر العثمانية (ق ١٦-ق ١٨م) ترجمة در عوف عباس حامد، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٣ المترجم.

<sup>(</sup>٢) حققه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مصدر عن مكتبة الخانجي - القاهرة العرم - المترجم.

<sup>(</sup>٣) حققه ونشره كذلك د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، عن المعهد الفرنسسي بالقاهرة ١٩٨٩، ثم قام دانيال كريسليوس وعبد الوهاب بكر بعمل تحقيق ثاني له ونشراه عدن دار الزهراء للنشر – القاهرة ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٤) حققه ونشره عبد العزيز جمال الدين وعماد أبو غازى تحت عنوان : "أخبار أهـل القــرن الثاني عشر"، العربي للنشر والتوزيع ١٩٩٠ - المترجم.

- الخطاط (إبراهيم ابن احمد أفندى): مبدأ العجانب، دار الكتب، القاهرة، تاريخ ٣٦٧ (٤٠-٤٦ ورقة).
  - خلاصة ما ير اد من أخبار الأمير مراد (١) B.N., fonds arabe 1859, 30F
- حسين أفندى : هذا بيان عن السؤلات، ,Bibliothèque publique de Versailles مسين أفندى المدارية عن السؤلات، ,numéro 435, 58f.

(وقام بنشر هذا النص شفيق غربال وترجمه (ستانفورد شو) (١٠).

- ابن أبي السرور البكرى: كتاب الكواكب السائرة،

B.N.fonds arabe 1582, 179f. (traduction partielle par Silvestre de sacy)

- الإسحاقي (محمد): كتاب لطائف أخبار

B.N., fonds arabe 1841, 236f. (Référence : Ishaqi, B.N. 1841)

وثمة نسخة أخرى من هذا المخطوط في المتحف البريطاني

British Museum, Or. 4582, 249f. (Référence : Ishaqi, B.M., 4582).

وقد نُشر هذا المخطوط بالقاهرة (انظر بعد قليل قائمة المصادر المنشورة)

كتاب الذخاير

Gotha, Pertsch numéro 903, 186f. (Référence : Gotha 903).

كتاب الفتاو ي

B.N. fonds arabe 1375, 39F. (référence : K. al-F., B.N.1375).

<sup>(</sup>۱) حققه ونشره د. حمزة عبد العزيز بدر ود. دانيال كريسيليوس بنفس العنوان المذكور أعـــلاه، عن دار العربي للنشر والتوزيع ١٩٩٢-المترجم.

<sup>(</sup>٢) ونشره غربال تحت عنوان : ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية، مصر عسد مفترق الطرق (١٧٩٨-١٨٠١)، في مجلة كلية الأداب - جامعة القاهرة، مج٤، ج١، القاهرة ١٩٣٦. أما النص المترجم إلى الإنجليزية فقد نشر تحت عنوان :

Shaw, S.J.: Ottoman Egypt in the age of the French revolution, Harvard 1964.

كتاب الفتاوي

B.N., fonds arabe 1376, 37F. (référence : K. al-F., B.N.1376).

كتاب الفتاوى

B.N., fonds arabe 1377, 158F. dont 38 pour le K. al-f. (reference : k.al-f., B.N.1377).

- [كتاب الفتاوى]،
- Gotha numéro 906, 73p. (référence : Gotha 906).
- كتاب تراجم الصواعق في واقعة الصناجق، دار الكتب، القاهرة، تــاريخ رقــم (٢٢٦٩، (٣٠). (١٠) ونشير إليه في الإحالة بــ (K.Taragim). (١٠)
  - مخطوط بدون عنوان ومجهول المؤلف:

B.N., fonds arabe 1854, 230F. (référence : Manuscrit Paris 1854).

- المرعشلى (أحمد): رسالة في علم وبيان طريق القضاة، دار الكتب ، القاهرة، تاريخ رقم ٣١٥١، ويقع في تسع ورقات (٢٠).
- مرعى بن يوسف الحنبلى المقدسى: كتاب نزهة النظار، دار الكتب، القاهرة، تاريخ ٢٢٦٩، (٢٢٦-٢٤ورقة) وقام فينيتور دى بارادى بترجمة جزء منه (انظر قائمة المصادر المنشورة).
- محمد بن محمد : واقعة محمد بك حاكم ولاية جرجا<sup>(۱)</sup>، دار الكتب، القاهرة، تاريخ رقم ٢٢٦٩ (الصفحات من ٤٦٦-٤٩١).

<sup>(</sup>١) وقد حققه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم بالمعهد الفرنسي للأشار السشرقية بالقاهرة، ١٩٨٦- المترجم.

<sup>(</sup>٢) وقد نشر د. محمد نور فرحات هذه الرسالة في ملحق دراسته (القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني) تاريخ المصريين العدد رقم (١٧)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (١٧)، ١٩٨٨، [١٠٠] - المترجم.

<sup>(</sup>٣) وقد نشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن أيضاً داخل كتاب تراجم الصواعق في واقعة الصناجق" . [ص ص ٩٣-١٠] المترجم.

- المختصر ، [قطعة مجهولة المؤلف]،

B.N., fonds arabe 1855, 78F.

- النابلسى (عبد الغنى) : الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام (١٠)،

  B.N., fonds arabe 5042-5043, f.173-237 et 1-45.
- القیانی (مصطفی): مجموع لطیف یشتمل علی وقایع مصر القاهر ق<sup>(۲)</sup>،
   National bibliothek, Vinne, Cod. H.O. 38, 201 f.
  - الرمال (أحمد بن زنبل) : كتاب فتوح مصر (٣)،
- B.N., fonds arabe 1838, 132f.
  - محاضر جلسات وقرارات ديوان القاهرة في العام التاسع للجمهورية (٤)
- B.N. fonds arabe 2455, 44f.
- الشاذلي (على): رسالة في وقائع وقعت بين أمراء الجراكسة (٥)، دار الكتب، القاهرة، تاريخ ٣٦٧ (٩٢ ورقة)

<sup>(</sup>١) وقد نشر صورة المخطوط، ددون تحقيق د. أحمد عبد المجيد هريدى، مركز تحقيق التسراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦-المترجم.

 <sup>(</sup>۲) وقد حققه ونشره د. صلاح أحمد هريدى، بدار الكتب والوثائق (مركسز تساريخ مسصر المعاصر) - القاهرة ۲۰۰۲ - المترجم.

<sup>(</sup>٣) وقد حققه ونشره عبد المنعم عامى تحت عنوان : واقعة السلطان الغورى مع سليم العثماني، العينة المصربة العامة للكتاب ١٩٩٧ – المترجم.

<sup>(</sup>٤) وحققها ونشرها أندريه ريمون ومحمد عفيفى بالمعيد الفرنسى للأثار الشرقية مسع مجموعسة محاضر ديوانية أخرى تغطى الفترة من ١٨٠٠-١٨٠٠ وذلك تحست عنسوان : "التساريخ المسلسل فى حوادث الزمان ووقايع الديوان"، القاهرة ٢٠٠٣ – المترجم.

 <sup>(</sup>٥) وحققها ونشرها د. عبد القادر أحمد طليمات تحت عنوان : "ذكر ما وقع بين عــسكر مــصر المحروسة، في : المجلة التاريخية المصرية، مج١٤، لسنة ١٩٦٨ - المترجم

- الصالحي (إبراهيم بن أبو بكر): كتاب نراجم الصواعق(١)،
- B.N., Fonds arabe 1853, 96f.
  - تاریخ ما وقع فی مصر من ابنداء عام ۱۱۹۰،
- B.N. fonds arabe 1856, 32f.
- يوسف أحمد، [كراسات مخطوطة مشتملة على نصوص نقوش مكتـشفة فـــى العام ١٩١٤ و ١٩١٥]. ورقة ٣٤ (bibliothèque G. Wiet).
  - زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة،

British Museum, add. 9972, 41f.

## (ب) المخطوطات الأجنبية

- [D'Anville], Mémoires sur l'Égypte ancienne et moderne, B.N., fonds français, nouvelles acquisitions 11715, 55f.
- De la Croix, L'Égypte ancienne et moderne, B.N., fonds français , nouvelles acquisitions 4989, 373p.
- [De Maillet], Mémoires divers dur l'Égypte, B.N., fonds francias 15466, f.173-197.
- [De Maillet], Mémoire sur le commerce de la Mer Rouge, B.N., fonds français 9095, f.136-142.
- [Orvalle (Abbé d')], Relation du Caire, Correspondance d'un resident au Caire, Bibliothèque de Bourges numéro 285, liasse de documents numerotes de 1 à 96.
- Pavie (François de), Relation de Francois de Pavie, B.N., fonds français, nouvelles acquisitions 6277, 236p.

<sup>(</sup>١) وهى نسخة أخرى من مخطوطة تراجم الصواعق للتى حققها د. عبد الرحيم عبد الــرحمن عبدالرحيم.

- Prisse d'Avennes (Emile), Mœurs et coutumes des Egyptiens,
   B.N., fonds français, nouvelles acquisitions 20423, 406f.
- Venture de Paradis, Notes sur la Turquie, le Levant et l'Egypte, B.N., fonds français, nouvelles acquisitions 9135, 190f.: Détail sur l'état actuel de l'Egypte (f.92-103); Plan des opérations de la société proposée pour le commerce de la Mer Rouge (f.104-111); Lettre d'un résident frrançais (f.112-161); Observations sur l'Echelle de Damiette (f.177-187).

#### ٣- المصادر المنشورة

- Afet (Inan), Apreçu général sur l'histoire économique de l'Empire Turc-Ottoman, Istanbul 1941, VIII-114p., planches.
- Affagart (Greffin), Relation de Terre Sainte (1533-1534), publié par J. Chavanon, Paris 1902, XXVII-245p.
- Albert (Jacques), Etat de l'Égypte...décrit par le sieur Jacques Albert, dans Trois relations d'Aegypte, Paris 1651, 52-82.
- ألف ليلة وليله، المطبعة الكاثوليكية ببيروت، الطبعة الثانية، فــى خمــس
   مجلدات، بيروت ٩-١٩١٤.
- All Bey, Voyage d'Ali Bey et Abbassi en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807, Paris 1814, 3 vol.
- على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة، بولاق ١٨٨٨/١٣٠٦ (صادرة في عشرين جزءًا).
- العلاف (عبد الكريم): بغداد القديمة .. من عهد الوالى مدحت باشا، بغداد 1970، (٢٦٠ صفحة).
- أمين (أحمد): قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، القاهرة ١٩٥٣،
   ج٤ (٤٨٧ صفحة).

- أمين (أحمد): الصعلكة والفتوة في الإسلام، القاهرة ١٩٥٢ (١١٦ صفحة).
- Ampère (J.J.), Voyage en Egypte et en Nubie, Paris 1881, VIII-XIX- 577p.
- Anene (J.C.), Liaison and competition between sea and land routes in international trade from the 15<sup>th</sup> century: the Central Sudan and North Africa, dans Les grandes voies maritimes dans le monde XVe-XIX Siècle, Paris 1965, 191-207.
- أنيس (محمد): حقائق عن عبد الرحمن الجبرتى، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، العدد ٩ و ١٠٠ السنة ١٩٦٢ (ص ص ٦٩ -١١٥).
- Arié (Rachel), Traduction annotée et commentée des traités de hisba d'Ibn 'Abd al-Ra'uf et de 'Umar al-Garsifi, Hespéris, 1960, 5-38, 199-214, 349-386.
- Arnakis (G.G), Futuwwa Traditions in the Ottoman Empire, Journal of Near Eastern Studies, t.XII, 1953, 232-252.
- Artin Pacha (Yacoub), Contes populaires inédits de la Vallée du Nil, Paris 1895, 287p.
- Arvieux (Louis Laurent D'), Mémoires du Chevalier d'Arvieux, Paris 1735, 6 vol.
- Ashtor (E.), The Karimi Merchants, Journal of the Royal Asiatic Society, 1956, 45-56.
- Attar (Mohamed Said El-), Le sous-développement économique et social du Yémen, Alger 1964, 358.
- Aubin (Jean), Y a-t-il eu interruption du commerce par mer entre le Golfe Persique et l'Inde du XI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle?, dans Océan Indien et Méditerranée, Lisbonne 1963, 165-171.
- Ayache (Simon) et Robert (Serge), A la lumière d'un récent congrès d'histoire maritime, Revue Historique, t.CCXL, 1968, 57-88.
- Ayalon (David), The Historian al-Jabarti and his Background, B.S.O.A.S., t. XXIII-2, 1960, 217-250.
- Ayalon (David), Studies in al-Jabarti, J.E.S.H.O., t.III, 1960, 148-174, 275-325.

- Baer (Gabriel), Egyptian Guids in Modern Times, Jérusalem 1965, XIII-192p.
- Baer (Gabriel), Guilds in Middle Eastern History, dans Studies in the Economic History of The Middle East, Londres 1970, 11-30.
- Bahgat (Ali Bey)et Massoui (Félix), La céramique musulmane de l'Egypte, Le Caire 1930, 100p. Planches.
- Bannerth (Ernst), La Khalewatiyya en Égypte, M.I.D.E.O., t. VIII, 1964-6, 1-74.
- Bannerth (Ernst), La Rifa'iyya en Égypte, M.I.D.E.O., t.X, 1970, 1-35.
- البراوى (راشد) وعليش (محمد حمزة): التطور الاقتصادى في مصر، القاهرة ١٩٤٩ (٣٢٩ صفحة).
- Baulant (Micheline) et Meuvret (Jean), Prix des céréales extraits de la Mercuriale de Paris (1520-1698), Paris 1960-1962, 2vol.
- Bazantay (Pierre), Enquête sur l'artisanat à Antioche, Beyrouth 1936, XIV-106p.
- Behrnauer (Walter), Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes, Les Persans et les Turcs, Journal Asiatique, t.XV et t.XVI, 1860, 461-508 et 114-190; t.XVII, 1861, 5-76.
- Bellard, Mémoires du Comte Belliard recueillis par M.Vinet, Paris 1842, 3vol.
- Ben Othman (Khereddine), Le genre Rihla et la voyage d'al-'Ayyasi à travers l'Egypte, Mémoire dactylographié, Bordeaux 1955, 195p.
- Bergasse (Louis) et Rambert (Gaston), Histoire du Commerce de la Ville de Marseille, t.IV (de 1599 à 1789), Paris 1954, VIII-683p.
- Berggren (J.), Guide Français Arabe vulgaire, Upsal 1844, 924 colonnes..
- Besancon (Jacques), L'homme et le Nil, Paris 1957, 396p.
- H.B. [Hnery Blount], A voyage into the Levant, Londres 1636, 126p.
- Bocthor (Ellious), Dictionnaire Français Arabe, Paris 1882, III-867p.

- Boudot-Lamotte (Antoine), Contribution à l'étude de l'archerie musulmane, Damas 1968, XXXV-187p.
- Bourgoin (J.), Précis de l'Art arabe et Matériaux pour servir à l'histoire, à la théorie et à la technique des Arts de l'Orient Musulman, Paris 1892, 4vol.
- Bowring (John), Report en Egypt and Candia, dans Reportes from Commissioners, vol.XXI, Londres 1840, 1-153 et 186-225.
- Breik (Michel), Histoire du Pays de Damas de 1720 à 1782, éditée par Constantin Bacha, Harissa 1930, 160p.
- Bremond (Gabrielle), Viaggi fatti nell'Egitto, Rome 1679, 366-36-64 p.
- Breton, L'Egypte et la Suyrie, Paris 1814, 6 vol.
- Bréves (De), Relation des voyages de Monsieur de Brèves tant en Grèce,
   Terre Sainte et Aegypte qu'aux Royaumes de Tunis et Alger, Paris 1628,
   383p.
- Briggs (Martin S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford 1924, XV-255p., Planches.
- Brinner (William M.), The significance of the harafish and their "Sultan", J.E.S.H.O, t.VI, 1963, 190-215.
- Bruce (James), Voyage aux Sources du Nil en Nuble et en Abyssinie pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 et 1772, traduit de l'anglais par J.H. Castera, Paris 1790, 10 vol.
- Brunschvig (Robert), La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris 1940-1947, 2 vol.
- Brunschvig (Robert), Métiers vils en Islam, Studia Islamica, t.XVI, 1962, 41-60.
- Brunschvig (Robert), Urbanisme médiéval et droit musulman, Revue des Études Islamiques, 1947, 127-155.
- Bussierre (Th. Renoüard De), Lettres sur l'Orient ércrites pendant les années 1827 et 1828, Paris 1829, 2 vol.

- Cadalvène (Ed. De) et Breuvery (J. de), L'Egypte et la Nubie, Paris 1841, 2 vol.
- Cahen (Claude), Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l'Asie Musulmane du Moyen-Age, Leiden 1959, 91p.
- Cahen (Claude), Note bibliographique sur E. Ashtor The Karimi Merchants, Arabica, III, 1956, p.339.
  - Cahen (Claude), Notes pour l'historie de la himaya, dans Mélanges Massignon, Damas, 1956, t.l, 287-303.
  - Cahen (Claude), Y a-t-il eu des corporations professionnelles dans le monde musulman calssique?, dans The Islamic City, Oxford 1970, 51-63.
  - Carali (Paul), Les Syriens en Egypte au temps des Mamelouks, Le Caire et Beit Chebab 1928 et 1933, 2 vol.
  - Carlier de Pinon, Voyage en Orient, Publié par E. Blochet, Paris 1920, 322 p.
  - Casanova (Paul), Essai de reconstitution topographique de la ville d'al-Foustat ou Misr, Le Caire 1919, XLIII-340p.
  - Casanova (Paul), Histoire et description de la Citadelle du Caire, Paris 1893, dans Mémoires puliés par les membres de la Mission Archéologique français e au Caire, t. VI, 509-781.
  - Chabrol (M.de), Essai sur les moeurs des habitants modernes de l'Egypte, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-2, Paris 1822, 361-524.
  - Charles-Roux (F.), L'Egypte de 1801 à 1882, t. VI de l'Histoire de la Nation Egypienne publiée sous la direction de G.Hanotaux, Paris 1936, 596p.
  - Chauvin (V.), Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés dans L'Europe chrétienne de 1810 à 1885, Liège 1900, fascicules IV, V, VI, VII, VIII.
  - Chernet (G.), Le commerce de la Tunisie au XVIII<sup>e</sup> siècle, mémoire dactylographié, Alger 1955.

- Clayton (Robert), A Journal from Grand Cairo to Mount Sinai translated from a Manuscript... by Robert Clayton, Londres 1810, 272p.
- Clément (R.), Les français d'Egypte aus XVIIe et XVIIIe siècles, Le Caire, 1960. XI-291p.
- Clerget (Marcel), La Caire, Le Caire 1934, 2 vol.
- Clot-Bey (A.-B.), Apercu général sur l'Egypte, paris 1840, 2 vol.
- Cohen (Hayyim J.), The economic background and the secular occupations of Muslim jurisprudents and traditionsits in the classical period of Islam, J.E.S.H.O., t.XIII, 1970, 16-61.
- Combe (Etienne), L'Egypte Otomane, t.III du Précis de l'Histoire d'Egypte, Le Caire 1932, 1-128.
- Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, Le Caire 1882-1961, 40 vol.
- Coppin (R.P. Jean), Relation de Voyages faits dans la Turquie, la Thébaide et la Barbarie. Lvon 1686, 496p.
- Coste (Pascal), Architecture arabe ou Monuments du Kaire mesurés et dessinés de 1818 à 1825, Pari 1839, 52 p., planches.
- Coutelle (J.M.J.), Observations sur la topographie de la presqu'île de Sinai, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Paris 1812, 277-304.
- Crecelius (Daniel), The emergence of the Skaykh al-Azhar as the pre-eminent religious leader in Egypt, Colloque international sur l'Histoire du Caire (1969), DDR, 109-123.
- Dapper (O.), Description de l'Afrique, Amsterdam 1686, 534p.
- Darrag (Ahmad), L'Egypte sous le règne de Barsbay (825-841/1422-1438), Damas 1961, XXXII-457p.
- Davidson (Basil), L'Afrique avant les Balncs, Paris 1962, X-326p.

- Davity (Pierre), Description générale de l'Afrique, édition nouvelle revue et corrigée par Jean Baptiste de Rocoles, Paris 1660, 660p.
- Dehérain (Henri), L'Egypte turque, t.V de l'Histoire de la Nation Egyptienne, publiée sous la direction de H.Hanotaux, Paris 1934, 572p.
- Delaporte (M.), Abrégé chronologique de l'histoire des Mamlouks d'Egypte, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Paris 1812, 121-184.
- Della Valle (Pietro, Voyages de Pietro Della Valle, Rouen 1745, 8 vol.
- Deny (Jean), Chansons des Janissaires turcs d'Alger, dans les Mélanges René Basset, Paris 1925, t.ll, 33-175.
- Deny (Jean), Sommaire des archives turques de Caire, Le Caire 1930, VIII-638p.
- Dermigny (Louis), Cricuits de l'argent et milieux d'affaires au XVIIIe siècle, Revue Historique, t.CCXII, 1954, 239-278.
- Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Arts et Métiers, Explication des planches des Arts et M'etiers, Paris 1812.
- Dibarti, voir Gabarti,
- Doguereau (Jean-Pierre), Journal de l'Expédition d'Egypte, publié par C. de la Jonquière, Paris 1904, 430p.
- [Doyle (Major)], A non military journal or Observations made in Egypte, Londres 1803, XV-150p.
- Dozy (R.P.A.), Dictionnaire détaillé des noms de vêtements chez les Arabes, Amsterdam 1845, VIII-444p.
- Du Mont, Nouveau Voyage de Levant, La Haye 1694, 475p.
- Du Mont, Voyages de Mr Du Mont, La Haye 1699, 4 vol.
- L'Egypte moderne, sous la domination de Méhémet Ali, dans l'Univers, Paris 1848, 212p.

- Elisséeff (Nikita), Corporations de Damas sous Nur al-Din, Arabica , t.III, 1956, 61-79.
- Elisséeff (Nikita), Thèmes et motifs des Mille et une Nuits, Damas 1949, 243p.
- Encyclopédie de l'Islam, première édition, 1913-1938, 4 vol. Et un vol. De suppléments (E.I.).
- Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, 1960-1971, 3 vol. Parus (E.I.<sup>2</sup>).
- Entraigues (Comte D'), Un français d'autrfois en Egypte (lettres inédites du Comte d;Entraigues recueillies et publiées par Auriant), Les (Euvres Libres, numéro 170, août 1935, 277-318.
- Erdmann (Kurt), Kairener reppiche, Ars Islamica, t.V, 179-206; t. VII, 55-81.
- Estève (Comte), Mémoire sur les Finances de l'Egypte dans Description de l'Egypte, État moderne, t.l, Paris 1809, 299-398.
- Evliya Celebi, Narrative of travels in Europa, Asia and Africa in the seventeenth century, traduction de Joseph Von Hammer, Volume deuxième, Londres 1850, III-244p.
- Evliya Celebi, Seyahainame, tome premier, Istanbul 1314/1898, XXIII-684p.
- Evliya Celebi, Seyahatname, tome dixième, Misir,<sup>(\*)</sup> Sudan, Habes, Istanbul 1938, XXV III-112p.
- Fahmy (Moustapha), La révolution de l'industrie en Egypte et ses conséquences sociales auXIX<sup>e</sup> siècle, Leiden 1954, VIII-143p.
- Fekete (L.), Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung, Budapest 1955, 2 vol.

<sup>(°)</sup> قام محمد على عونى بترجمة الجزء العاشر الخاص بمصر من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وقام بتحقيق نص الترجمة العربية كل من د. عبد الوهاب عزام ود. أحمد السعيد سليمان، وتم نشره بدار الكتب والوثائق القومية تحت عنوان "سياحت نامه مصر"، القاهرة ٢٠٠٧ – المترجم.

- Fermanel, Fauvel, Baudouin, Stochove, Obervations curieuses sur le Voyage du Levant fait en 1630, Rouen 1668, 882p.
- Fermanel, Fauvel, Baudouin de Launay, De Stochove, Le voyage d'italie et du Levant, Rouen 1670, 481p.
- Ferrand (Gabriel), Instructions nautiques et routiers arabes et portugais des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles, Paris 1921-1923 et 1925, 2 vol.
- Ferrand (Gabriel), Introduction à l'astronomie nautique arabe, Paris 1928, XII-272p.
- Ferrand (Gabriel), Relations du Voyages et textes géographiques arabes, persans et trucs, relatifs à l'Extrême Orient du VIII° au XVIII° siècle, Paris 1913-1914, 2 vol.
- Fischel (Walter J.), The spice trade in Mamluk Egypt, J.E.S.H.O., T.I, 1958, 157-174.
- Fischel (Walter J.), Uber die Cruppe der Karimi-Kaufleute, Analecta Orientalia 14, Studia Arabica I, Rome 1937, 67-82.
- Forbin (Comte de), Voyage dans le Levant en 1817 et 1818, Paris 1819, 460p.
- Forster (E.M.), Alexandria : a history and a guide, New York 1961, XXVI- 243p.
- Fourmont, Descrition historique et géographique des palines d'Héliopolis et de Memphis, Paris 1755, XL-268p.
- Frank (Louis), Mémoire sur le commerce des Nègres au Caire, dans Mémoires sur l'Egypte, t.IV, Paris an XI, 125-156.
- الجبرتى (عبد الرحمن): عجانب الآثار في التراجم والأخبار طبعــة بــولاق ١٨٧٩/١٢٩٧ (أربعة مجلدات).

[وقد تم مؤخراً تحقيقه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد السرحيم عسن مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر - بدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة ١٩٩٨ - المترجم].

 Gabarti ('Abd al-Rahman Al-): Abd-el Rahman el Djabarti, Merveilles biographiques et historiques traduites de l'arabe, Le Caire 1888-1896, 9 vol.

[Galland (Ant.)], Tableau de l'Egypte pendant le séjour de l'armée français e, Paris an XI, 2 vol.

Garcin, (J.C.), Index des tabaqat de Sha'rani, Annales Islamologiques de l'I.F.A.O. au Caire, t. VI, 1966, 31-94.

Gaudefroy-Demombynes (M.), Le voile de la ka'ba, Studia Islamica, t.ll, 1954, 5-21.

- الجزايرى (عبد القادر): عمدة الصفوة فى حلّ القهوة، مستخلص وترجمة وشرح ونشر سلفستر دوساسى، وقد نشرها ضمن "المنتخبات العربية" التى نشرت فى الجزء الأول بباريس فى العام ١٨٢٦ باللغتين العربية (صفحات رقم ١٣٨-١٦٩) والفرنسية (٤١٢-٤٨٣).
- الغزى (نجم الدين): الكواكب السائرة، نشره جبور، بيروت ٤٥-١٩٥٨، في ثلاثة محلدات.
- Gerhardt (Mia I.), The art of story-telling. A literary study of the thousand and one nights, Leiden 1963, X-500p.
- Germain Martin, Les bazaars du caire et les petits métiers, la Caire, 1910,
   94p.
- غربال (شفيق): مصر عند مفرق الطرق، القاهرة ١٩٣٨ (٧٠ صفحة) (وسبق الإشارة إلى مذكرة حسين أفندى في قائمة المخطوطات العربية).
- Gibb(H.A.R.) et Bowen (Harold), Islamic Society and the West, Volume I, Islamic Society in the eighteenth century, Oxford 1950-1957, 2 vol. (Islamic Society I et II).
- Girard (P.S.), Mémoire sur l'agriculture et le commerce de Haute Egypte, dans Mémoires sur l'Egypte, t.III, Paris an X, 13-103.

- Girard (P.S.), Mémoire sur l'agricutture, l'industrie et le commerce de l'Egypte, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Paris 1812, 491-714.
- Girard (P.S.), Mémoire sur... la Province du Fayoum, dans Mémoires sur l'Egypte, t.III, Paris an X, 329-356.
- Goitein (S.D.), Artisans en Méditerranée Orientale au haut moyen âge, Annales, XIX, 1964, 847-868.
- Goitein (S.D.), A Mediterranean Soceity, volume I: Economic foundations, Berkeley 1967, XXVI-550p.
- Goitein (S.D.), New light on the beginnings of the Karim merchants, J.E.S.H.O.I, 1958, 175-184.
- Goldziher (Ignaz), Abhandlungen zur arabischen philologie, seconde partie, Leiden 1899.
- Golubovich (Girolamo), Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa, t.III,
   Florence 1919, Symonis Semeonis Itinerarium, 246-282.
- Granger, Relation du Voyage fait en Egypte.. en L'année 1730, Paris 1745,
   IX-262 p.
- Gratein Le Père, Mémoire sur la ville d'Alexandrie, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-2, Paris 1822, 269-324.
- Haddad (Robert M.), Syrian Christians in Muslim Society, Princeton 1970,
   118p.
- Hadj-Sadok (Mahammad), éditeur du kitab al-Dja'rafiyya, Bulletin d'Études Orientales, XXI, 1968, 7-312.
- Hamilton (Alexander), A new account of the East Indies, Edinburgh 1727, 2
   vol.
- Hamilton (William), Temarks on several parts of Turkey, I Aegyptica, Londres 1809, XII-439p.

- Hans (J.)(, Maria-Rheresien Taler Zwei Jahrhunderte 1751-1951, Leiden 1961, 91p.
- Hasselquist (Frédéric), Voyages dans le levant dans les annés 1749, 1750, 1751 et 1752, Paris 1769, 2 vol.
- Hautecoeur (L.) et Wiet (G.), Les mosquées du Caire, Paris 1932, 2vol.
- Herz Bey (Max), Catalogue raisonné des monuments exposés dans le Musée national de l'Art arabe, Le Caire, 1906, LXXII- 350p.
- Heyd (Uriel), Ottoman documents on Palestine (1552-1615), Oxford, XVII-204 p.
- Heyworth-Dunne (J.), An Introduction to the history of Education in Modern Egypt, Londres 1938, XIV- 503p.
- Hinz (Walther), Islamische Masse und Gewichte, Leiden 1955, 66 p.
- Holt (P.M.), Al-Jabarti's introduction to the history of Ottoman Egypt, B.S.O.A.S., t.XXV, 1962, 38-51.
- Holt (P.M.), The beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth century, B.S.O.A.S., t. XXIV, 1961, 214-248.
- Holt (P.M.), The career of Kucuk Muhammad (1676-94), B.S.O.A.S, t.XXVI, 1963, 269-287.
- Holt (P.M.), Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, Londres 1966, XII-337 p.
- Holt (P.M.), The exalted lineage of Ridwan Bey, B.S.O.A.S., t.XXII, 1959, 221-230.
- Hourani (A.H.), The changing face of the Fertile Crescent in the XVIII<sup>th</sup> century, Studia Islamica, t. VIII, 1957, 89-122.
- Hourani (A.H.), The Syrians in Egypt in the eighteenth and nineteenth centuries, Colloque international sur l'histoire du Caire (1969), DDR, 221-233.

- Hourani (George Fadlo), Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Beyrouth 1963, XI-131p.
- ابن أبى ضيًاف (أحمد) (بن ضياف): اتحاف أهل الزمان، تونس ١٩٦٣ ١٩٦٦، في ثمانية مجلدات.
- Ibn Batoutah, Voyages, texte arabe édité et traduit par G. Defrémery et
   B.R.Sanguinetti, vol.i et II, Paris 1853-1854, XLVI-443p. et XIV-465p.
- Ibn Battuta, The travels of ibn Battuta, traduction par H.A.R. Gibb, Cambridge 1958, XVII- 269p.
- Ibn Al-Furat (Nasir al-Din Muhammad), The history of Ibn al-Furat, éd. C.K. Zurayk et Nejla izzedin, Beyrouth 1936-1939, vol.VIII, IX-1, IX-2.
  - ابن الحاج: المدخل، القاهرة ١٩٢٩/١٣٤٨، صادر في أربعة أجزاء.
- ابن إیاس (محمد بن أحمد) بدائع الزهور فی وقائع الدهور<sup>(۱)</sup>، نشره كـل مـن
   بول كهل ومحمد مصطفى فى (استانبول :
- (T.III, Istanbul 1936 (468p.); t.IV, Istanbul, 1931, 29-502p; t.v, Istanbul
   1932, 12-493p.)
- Ibn Iyas, Traduction par Gaston Wiet: Histoire des Mamlouks Circassiens, Le Caire 1945, VI-518 p.; Journal d'un bourgeois du Caire-I, Paris 1955, 449p.; Journal d'un bourgeois du Caire-II, Paris 1960, 579p.
- Ibn Jobair, Voyages, traduction par Maurice Gaudefroy-Demombynes, Paris 1949, 2 voi.
- ابن المعمار (محمد): كتاب الفتاوى، حققه م. جواد، م. الهلالى، وأ.النجار،
   وأ. القيعى، بغداد ١٩٦٠، (٣٨٧ صفحة).

 <sup>(</sup>۱) وقد نشره محمد مصطفى فى طبعة أخرى بالقاهرة بالهيئة العامة للكتاب القاهرة ٨٢-١٩٨٤
 (فى خمسة مجلدات) - المترجم.

- ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (۱) ، نشر ولیم بوبر :
- William Poper, t.VI-1, Berkeley 1916, 476p.; t.VI-2, Berkeley 1923, 477-993;
   t.VII-1, Berkeley, 1926, 378p.
- Index to Mohammedan Monuments in Cairo, Le Caire 1951, 11-14-13p.
- Irwin (Eyles), A Series of adventures in the course of a Voyage up the Red Sea... in the year 1777, Londres 1787, 2 vol.

- Issa Bey (Ahmed), Dictionnaire des noms de plantes, Le Caire 1930, XIV
   227-64 (arabe) p.
- Issawi (Charles), The Decline of Middle Eastern trade, dans Islam and the trade of Asia, Oxford 1970, 245-266.
- Jaubert (Amédée), Nomenclature des tribus d'Arabes, dans Decription de l'Egypte, État moderne, t.II-1, Paris 1812, 249-276.
- Jauna (Dominique), Histoire Générale des Royaumes de Chypre, de Jérusalem, d'Arménie et d'Egypte, Leiden 1747, 2 vol.
- Jemsel (Samuel), dans Jewish Travellers, édité par Elkan Adler, Londres 1930, 329-344.
- Jollois (M.), Notice sur la Ville de Rosette, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-2, Paris 1822, 333-360.
- Jomard (E.F), Description abrégée de la Ville et de la Citadelle du Kaire; explication du plan de la Ville du Kaire et de la Citadelle; Notions sur les monuments, la population, l'industrie, le commerce et l'histoire de la Ville du Kaire (référence abrégée: Ville du Kaire); Description des Environs de la Ville du Kaire; dans Description de l'Égypte, État moderne, t.II-2, Paris 1822, 579-764.

<sup>(</sup>١) وقد أعيد نشره بالقاهرة في سنة عشر جزءًا (المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر د.ت) – المترجم.

- Jomier (Jacques), Un aspect de l'activité d'al-Azhar du XVIIe aux débuts du XIX° siècle : les 'aqa'id ou professions de foi, Colloque international sur l'histoire du Caire (969), DDR, 243-252.
- Jomier (Jacques), Le Mahmal et la Caravane égyptienne des Pèlerins de la Mecque (XIII°-XIX° siècles), Le Caire 1953, XV-224p.
- Jomier (J.) et Corbon (J.), Le Ramadan au Caire, en 1956, M.I.D.E.O., t. III, 1956, 1-74.
- Jonquière (C.de la ), l'expédition d'Égypte (1798-1801), Paris 1899-1907, 5
   vol.
- Jouvin de Rochefort, Le Voyageur d'Europe où est le voyage de Turquie,
   Paris 1684, 317p.
- Kamil (Murad), Die Qirma-Schrift in Ägypten, dans Festschrift f:uuur Otto Spies, Wiesbaden 1967, 395-408.
- Kammerrer (Alber), La Mer Rouger, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, t.ll, Les guerres du Piovre, Les Portugais dans l'Océan Indien et la Mer Rouge au XVIe Siècle, vol.I, Le Caire 1935, XVI-262p.
- Khachikian, Le register d'un marchand arménien en Perse, en Inde et au Tibet (1682-1693), Annales, 1967, 231-278.
- Khadem (Saad El-), Quelques reçus de commerçants et d'artisans du Caire des XVII° et XVIII° Siècles, Colloque international sur l'histoire du Caire (1969), DDR, 269-276.

- Kühnel (Ernst) et Bellinger (Louisa), Calrene Rugs and others technically related (15<sup>th</sup> century- 17<sup>th</sup> century), Washington 1957, 90p., planches.
- Labib (Subhi Y.), Handelgeschichte Ägyptens im Spätmittelatre (1171-1517) Wiesbaden 1965, IX-586p.

- Labrousse (H.), Les expeditions maritimes français es duXVIII<sup>e</sup> siècle en Mer Rouge et au Yémen, dans Océan Indein et Méditerranée, Lisbonne 1963, 391-411.
- Lachman (Samuel), The Kurush Struck by Ali Bey in Egypt, Numismatic,
   Chronicle, 7<sup>th</sup> series, t.XI, 1971, 327-8.
- Lambert (Caesar), Relation du Sieur Caesar de Lambert... de ce qu'il a vu de plus remarquable au Caire... es années 1627, 1628, 1629 et 1632, dans Trois Relations d'Aegypte, Paris 1651, 1-51.
- Lancret (Michel-Ange), Mémoire sur le Système d'imposition territoriale et sur l'Administration des provinces de l'Egypte, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.l., Paris 1809, 233-260.
- Lane (E.W.), The Arabian Nights' Entertainments, traduction anglaise des Mille et Une Nuits, t.l, Londres 1841, XXXII- 618p.
- Lane (E.W.), Manners and Customs of the Modern Egyptians, Londres 1954, XXXII- 630p.
- Lane-Poole (Stanley), Catalogue of Arabic glass weights in the British Museum, Londres 1891, XXXV-127p.
- Lane-Poole (Stanley), Catalogue of the collection of Arabic coins preserved in the Khedivial Library at Cairo, Londres 1897, XV-384p.
- Lane Poole (Stanley), Catalogue of Oriental coins in the British Museum: t.V, The Coins of the Moors of Africa and Spain and the Kings and Imams of the Yemen, Londres 1880, LII- 175p.; t. VIII, The Coins of the Turks, Londres 1883, LI-431 p.; t.X, Additions to the Oriental Collection, part 2: additions to vols V-VIII, Londres 1890, XV-206p. (réference abrégée: Lane-Poole, Catalogue, V, VIII; Additions).
- Laoust (Henri), Les Gouverneures de Damas sous les Mamelouks et les premiers Ottomans (658-1156/1260-1744), Damas 1952, XXIII- 288p.
- Lapanouse (J.), Mémoire sur les caravans... de Dârfurth, dans Mémoires sur l'Egypte, t.IV, Paris an XI, 77-89.

- Lapanouse (J.) Mémoire sur les caravans venant du royaume de Sennâar, dans Mémoires sur l'Egypte, t.IV, Paris an XI, 89-124.
- Lapidus (ira marvin, muslim cities in the later middle ages, Harvard 1967, XIV-307p.
- Lapidus (Ira Marvin), Muslim Urban Society in Mamlük Syria, dans The Islamic City, Oxford 1970, 195-205.
- La Roque, Voyage de l'Arable Heureuse... flat dans les années 1708, 1709 et 1710, Amsterdam 1716, 343p.
- Lascaris (M.), Salonique à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle d'Après les rapports consulaires farnçais, Athènes 1939, 73p., planches.
- Le Brun (Corneille), Voyage au Levant, traduction du fiamand, Deift 1700, 408p.
- Lecerf (J.) et Tresse (R.), Les 'Arāda de Damas, Bulletin d'Études Orientales, t.VII-VIII, 237-264.
- Leclant (Jean), Le café et les Cafés à Paris (1644-1693), Annales 1951, t.Vi, 1-14.
- Legrain (Georges), La Maison d'ibrahim el Sennari, dans Mémoires présentés à l'Institut Egyptien, t.VIII, Le Caire 1915, 171-183, planches.
- Le Mascrier (Abbé), Description de l'Egypte.... Composée sur les Mémoires de M. De Maillet, Paris 1735, 2 vol.
- Léon L'Africain (Jean), Description de l'Afrique, édité par Ch. Schefer,
   Paris 1896-1898, 3 vol.
- Le Tourneau (Roger), Fès avant le Protectorat, Paris 1949, 668p.
- Lewis (Bernard), The Islamic Guilds, Economic History Review, t. VIII, 1937,
   20-37.
- Lewis (Bernard), Nazareth in the sixteenth century according to the Ottoman Tapu Registers, dans Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb, Leiden 1965, 416-425.

- Lézine (Alexandre), Trois Palais d'époque ottomane au Caire, Le Caire 1973, 63p.
- Lithgow (William), Travels and Voyages, Leith 1814, VIII-412p.
- Livingston (John W.), 'Ali Bey al-Kabir and the Jews, Middle Eastern Studies, t.VII, 1971, 221-228.
- Lombard (Maurice), Arsenaux et bois de marine dans la Médirerranée musulmane (VII°- XI°), dans Le Navire et l'Economie Maritime du Moyen Age au XVIII° siècle prinicpalement en Méditerranée, Paris 1958, 53-106.
- Loutfi El-Sayed (Afaf), The role of the 'ulama' in Egypt during the early nineteenth century, dans Political and Social Change in Modern Egypt, Londres 1968, 264-280.
- Loutfi Ei-Sayed (Afaf), A socio-economic sketch of the 'Ulama' in the eighteenth century, Colloque international sur l'Histoire du Caire (1969), DDR, 313-319.
- Lucas (Paul), Voyage au Levant, Paris 1704, t.l, 372p.
- Lucas (Paul), Voyage... fait en 1714 par ordre de Louis XIV, Amsterdam 1720, 2 vol.
- Lucas (Paul), Voyage ... fait par ordre du Roi dans la Grèce, l'Asie Mineure, Amsterdam 1714, 2 vol.
- Magallon (Charles), Mémoire sur l'Egypte (9 février 1798), Revue d'Égypte, t.lli, 1896, 205-224.
- Maistre (Jacques), Les plantes à épices, Paris 1964, X-289p.
- Mandaville (Jon E.), The Ottoman Court Records of Syria and Jordan, Journal of the American Oriental Society, T. 86, 1966, 311-319.
- Mantran (Robert), l'Empire ottoman et le commerce asiatique aux 16° et 17° siècles, dans Islam and the Trade of Asia, Oxford 1970, 169-179.
- Mantran (Robert), Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris 1962, XI-734p., Planches.

- Mantran (Robert), Règlements fiscaux ottomans. La province de Bassara
   (2º motié du XVIº s.), J.E.S.H.O., t.X, 1967, 224-277.
- Mantran (Robert), Les relations entre le Caire et Istanbul Durant la période ottomane, Colloque international sur l'histoire de Caire (1969), DDR, 301-311.
- Maqrīzī (Ahmed AL-), Description historique et topographique de l'Egypte, traduction par Paul Casanova, t.III, Le Caire 1906, 328p.; t.IV, Le Caire 1920, 144p.
- المقريزى (أحمد): إغاثة الأمة بكشف الغمَّه ، نشره جمال الدين محمد السيد ومحمد مصطفى زيادة، القاهرة ١٩٤٠ (٩٢ صفحة).
- المقريزى (أحمد): كتاب المواعظ والاعتبار، طبعـة بـولاق ١٨٥٣/١٢٧٠ (مجلدان).
- المقریزی (أحمد): كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره مطصفی زیادة، القاهرة ۳۵-۱۹٤۲، (مجلدان).
- Marcel (J.J.), Contes du Cheykh el-Mohdy, Paris 1835, 3 vol.
- Marcel (J.J.), Histoire de l'Egypte despuis la conqête des Arabes jusqu'à l'expédition français e, dans l'Univers, Egypte, Paris 1848, 225p.
- Marcel (J.J.), Mémoire sur le Meqyâs de l'île de Roudah, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Paris 1813, 29-90.
- Massignon (Louis), Les corps de métiers et la cité islamique, Revue Internationale de Sociologie, XVIII, 1920, 473-489 (réédité dans Opera Minora, t.i, Beyrouth 1963, 369-384).
- Massignon (Louis), Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commercants au Maroc, Revue du Monde Musulman, LVIII, 1924, VI-250p.

- Massignon (Louis), La 'Futuwwa" ou "pacte d'honneur artisanal" entre les Musulmans ou Moyen Age, La Nouvelle Clio, t.V-VIII, 1952, 171-198 (réédité dans Opera Minora, t.I, Beyrouth 1963, 396-421)
- Massignon (Louis), Salman Pak et les prémices spirituelles de l'islam iranien, Tours 1934, 52p. (réédité dans Opera Minora, t.l, Beyrouth 1963, 443-483).
- Massignon (Louis), La structure du travail à Damas en 1927, Cahiers Internationaux de Sociologie, XV, 1953, 34-52 (réédité dans Opera Minora, t.I, Beyrouth 1963, 422-439).
- Mauny (Raymond), Le déblocage d'un continent par les voies maritimes : Le cas africian. Aperçu général : les deux Afriques, dans Les Grandes voies maritimes dans le Monde. XV°-XIX° siècles, Paris 1965, 175-190.
- Mayer (L.A.), Saracenic Heraldry, Oxford 1933, XVI- 302p., planches.
- Mémorial de l'Estat d'Egipte en l'année 1634, Revue d'Égypte, t.III, 1896, 189-204 et 259-264.
- Mengin (Félix), Histoire de l'Égypte sous le gouvernement de Mohammed
   Ali, Paris 1823, 2 vol.
- Meryi, Passe-temps chronologique et historique ou Coup d'ail récréatif sur le règne des Khalifes, des Rois et des Sultans d'Egypte, par le cheikh Meryi, fils de Youssouf, traduit par le Citoyen Venture, Revue d'Égypte, t.l, 1894/5, 321-348, 385-399, 557-574; t.ll, 1895/6, 1-16, 65-80, 129-144, 193-202, 278-286, 347-360, 495-505, 581-615; t.lll, 1895/6, 99-112, 143-183.
- Michaud (M.) et Poujoulat (M.), Correspondance d'Orient (1830-1831); Paris 1833-1835, 7 vol.
- Migeon (G.), Manuel d'Art Musulman. Arts plastiques et industriels, Paris 1927, 2 vol.
- Minutoli (Baronee De), Souvenirs d'Egypte, paris 1826, 2 vol.
- Monconys (De), Journal des voyages de Monsieur de Monconys, Lyon 1665 3vol.

- Morison (A.), Relation hisotrique d'un voyage nouvellement fait au Mont de Sinai et à Jérusalem, Paris 1714, 750p.
- المرادى (محمد خليل أفندى): سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، القاهرة ١٣٠١ (أربعة مجلدات)(١).
- Nassiri Khosrau, Sefer Nameh<sup>(\*)</sup>, publié et tradiut par Chales Schefer, Paris 1881, LVIII-348p.
- Nerval (Gérard de), Voyage en Orient, Paris 1927, 3 vol.
- Niebuhr (C.), Description de l'Arabie, Paris 1779, 2 vol.
- Niebuhr (C.), Voyage en Arabie, Amsterdam 1776, 2 vol., planches.
- Norden (Frédéric Louis), Voyage d'Egypte et de Nubie, Paris 1795, 3 vol., palnches.
- Nougréde (M.P.), Qualités nautiques des navires arabes, dans Océan Indien et Méditerranée. Lisbonne 1963, 95-122.
- Olin (Stephen), Travels in Egypt, Arabia Petraea and the Holy Land, New York 1843, 2 vol.
- Oliveir (G.A.), Voyage dans l'Empire ottoman, Paris an XI, 3 vol.
- Palerne (Jean), Périgrinations, Lyon 1606, 554p.
- Paris (Robert), Histoire du Commerce de la Ville de Marseille, publiée sous la direction de Gaston Rambert, t.V, De 1660 à 1789 Le Levant, Paris 1957, VI- 623p.
- Parsons (Abraham), Travels in Asia and Africa, Londres 1808, VI-346p.
- Paton (A.A), A History of the Egyptian Revolution, Londres 1863, 2 vol.

<sup>(</sup>۱) وأُعيد نشره مرة أخرى عن دار ابن حزم، بيروت ١٩٨٨ أربعة أجزاء في مجلدين – المترجم.

<sup>(\*)</sup> وقام بترجمته إلى العربية يحيى الخشاب، (بيروت - دار الكتاب الجديد ١٩٨٣) - المترجم.

- Pauty (Edmond), Les hammams du Caire, Le Caire 1933, VIII-62p., planches.
- Pauty (Edmond), Les Palais et les Maisons d'époque musulmane au Caire,
   Le Caire 1932, XII-92p., planches.
- Pérès (Henri), éditeur du Kitäb bast madad al-tawfiq, Alger 1948, 16p.
- Pockocke (Richard), Voyages de Richard Pockocke, Paris 1772, 3 vol.
- Poliak (A.N.), Le caractère colonial de l'Etat Mamelouk dans ses rapports avec la Horde d'Or, Revue des Études Islamiques, t.IX, 1935, 231-248.
- Poliak (A.N.), La féodalité islamique, Revue des Études Islamiques, t.X, 1936, 247-265.
- Potocki (J.), Voyage en Turqie et en Egypte, Varsovie 1788, IV-146p.
- Prisse D'Avennes (Emile), L'Art Arabe d'après les Monuments du Kaire, Paris 1877, VIII-296p., 3 volumes de planches
- Nougarède (M.P.), Qualités nautiques des navires arabes, dans Océan Indien et Méditerranée, Lisbonne 1963, 95-122.
- Olin (Stephen), Travels in Egypt, Arabia Petraea and the Holy Land, New York 1843, 2 vol.
- Olivier (G.A.), Voyage dans l'Empire ottoman, Paris an IX, 3 vol.
- Qar'Ali (B.), al-Süriyyun fi Misr, voir Carali.
- Qasimy (M.S. AL-), Qasimy (J.Al-), Azem (K. Al-), Dictionnaire des métiers damascains, édité par Zafer al-Qasimy, Paris 1960, 2 vol.
- Qoudsí (Elia), Notice sur les corporations de Damas, Leiden 1885, 34p.

- Rafeq (Abdul-Karim), The Province of Damascus 1723-1783, Beyrouth 1966, XIII- 370p.

- Rambert (Gaston), Histoire du Commerce de la Ville de Marseille publiée sous la direction de Gaston Rambert, t. VI, De 1660 à 1789 Les colonies, Paris 1959, IX-Ix-664p.
- Ravaisse (P.), Essai sur l'histoire et sur la topographie du Caire d'après Makrizi, dans Mémoires publiés par les Membres de la Mission Archéologique français e au Caire, Paris 1887, 410-480; paris 1890, 33-114.
- Raymond (André), Ahmad ibn 'Abd al-Salam un Säh Bandar des tuggär au Caire, Annales Islamologiques, t.VII, 1967, 91-95.
- Raymond (André), Les bains publics au Caire à la fin du XVIII<sup>a</sup> siècle, Annales Islamologiques, t.VIII, 1969, 129-150.
- Raymond (André), Essai de géographie des quartiers de résidence aristocratique au Caire au XVIII<sup>e</sup> siècle, J.E.S.H.O., t.VI, 1963, 58-103.
- Raymond (André), Un liste de corporations de métiers au Caire en 1801,
   Arabica, t.IV, 1957, 150-162 (Liste de 1801).
- Raymond (André), Les Porteurs d'eau du Caire, Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t.LVII, 1958, 183-202.
- Raymond (André), Prolèmes Urbains et Urbanisme au Caire, Colloque international sur l'Histoire du Caire (1969), DDR, 353-372.
- Raymond (André), Quartiers et mouvements populaires au Caire, dans political and Social Change in Modern Egypt, Londres 1968, 104-116.
- Raymond (André), Une "Révolution" au Caire sous les Mamelouks. La crise de 1123/1711, Annales Islamologiques, t.VI, 1965, 95-120.
- Raymond (André), Tunisiens et Maghrébins au Caire au XVIII° siècle, Cahiers de Tunisie, t.26-27, 1959, 336-371.
- Rebuffat (Ferréol), Chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
   Répertoire numérique des Archives, tome II, Séire L, Fonds annexes de la Chambre, Marseille 1965, 173p.

- Rebuffat (Ferréol) et Courdurié (Marcel), Marseille et le Négoce monétaire international (1785-1790), Marseille 1966, VII-169.
- Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, sous la direction de E.
   Combe, J. Sauvaget, G.Wiet, puis D.S.Rice, N. Elisséeff, Le Caire 1931-1964, 16 vol. Parus.
- Reybaud (Louis), Histoire scientifique et militaire de l'expédition français e en Egypte, Paris 1830-1836, 10 vol.
- Rhoné (Arthur), L'Egypte à petites journées, Paris 1910, 484p.
- Rifaud (J.J), Tableau de l'Egypte, Paris 1830, XVI-60-379p.
- Rodinson (Maxime), Histoire économique et histoire des classes socials dans le Monde Musulman, dans Studies in the economic history of the Middle East, Oxford 1970, 139-155.
- Rodinson (Maxime), Islam et Capitalism, Paris 1966, 301p.
- Rodison (Maxime), Le marchand musulman, dans Islam and the trade of Asia, Oxford 1970, 21-35.
- Rossi (G.B.), El Yemen, Turin 1927, 62p., planches.
- Rouyer (M.), Notice sur les Médicaments usuels des Egyptiens, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.i, Pairs 1809, 217-232.
- Russell (Dorothea), Medieval Cairo and the Monasteries of the Wädi Natrün, Londres 1962, 368p., planches.
- Sacy (Silvestre De), Traduction partielle du Kitäb al-Käwakib al-Saira de Ibn Abi-Surür, dans Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale t.i. 165-280
- السخاوى (محمد): الضوء اللامع لأهل القرن الناسع، القاهرة ١٩٣٤/١٣٥٣- ١٩٣٥ (في الله عشر جزءًا).
- [Saint Elme (Ida)], La contemporaine en Egypte, Paris 1831, 4 vol.

- Salmon (Georges), Etudes sur la topographie du Caire. La Kal'at al Kabch et la Birkat al FII, Mémoires publiés par les Membres de la Mission Archéologique Français e au Caire, t.VII, Paris 1902, 135p., plans.
- Samuel-Bernard, Mémoire sur les Monnaies d'Egypte, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ii-1, Paris 1812, 321-468.
- Samuel-Bernard, Notice sur les poids arabes anciens et modernes, dans Description de l'Egypte, État moderne, t.ll-1, Paris 1812, 229-248.
- Sandys (George), Travels, Londres 1673, 240p.
- Sarqäw:i (Mahmūd Al-), Misr fi l-qarn al-tamin 'asar, Le Caire 1956, 3 vol.
- Sauvaget (Jean), Alep, Paris 1941, volume de texte XLII-302p.
- Sauvaget (Jean), Décrets mamelouks de Syrie, Bulletin d'Études Orientales, t.II, 1932, 1-52; III, 1933, 1-29; XII, 1947-1948, 5-60.
- Sauvaget (Jean), Esquisse d'une histoire de la ville de Damas, Revue des Études Islamiques, IV, 1934, 421-480.
- Sauvaget (Jean), Noms et Surnoms de Mamelouks, Journal Asiatique,
   t.CCXXXVIII, 1950, 31-58.
- Sauvaire (Henri), Description de Damas, tires à part du Journal Asiatique,
   1894, 1895, 1896.
- Savary, Lettres sur l'Egypte, Paris an VII (1798), 3 vol.
- Scenes and Impressions in Egypt and in Italy, Londres 1825, IV- 435p.
- Sedky (Mahmoud), La corporation des cordonniers. Fabricants de markoubs du Caire, Revue Égyptienne, 1912, t.IV, 108-110.
- Serjeant (R.B.), The Portuguese off the South Arabian Coast, Oxford 1963, X-233p.
- Shaw (Stanford J.), Cairo's Archives and the history of Ottoman Egypt, dans Report on Current Research. Spring 1956, Washington 1956, 59-72.

- Shaw (Stanford J.), The financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt 1517-1798, Princeton 1962, XXXIII- 451p.
- Shaw (Stanford J.), Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, Cambridge 1964, IX-198p. (Ottoman Egypt).
- Shaw (Standfor J.), Ottoman Egypt in the eighteenth century, Harvard 1964, VI-61-20p. (text turc).
- Shayyal (Gamal el-Din El-), Some aspects of intellectual and social life in eighteenth-century Egypt, dans Political and Social Change in Modern Egypt, Oxford 1968, 117-132.
- Shumovsky (T.), Fifteenth Century Arabian Marine Encyclopedia, Moscou 1960, 17p.
- Sonnini (C.S.), Voyage dans la Haute et Basse-Egypte, Paris an VII, 3 vol.
- Spooner (Frank C.), L'économie mondiale et les frappes monétaire en France (1493-1680), Paris 1956, 544p., planches.
- Stern (S.M.), The Constitution of the Islamic City, dans The Islamic City, Oxford 1970, 25-50.
- Stochove (de), Voyage du Levant, Bruxelles 1662, 508p.
- Suriano (Fra Francesco), Treatise on the Holy Land, traduction par T. Bellorini et E. Hoade, Jérusalem 1949, VIII-255p.
- Svoronos (Nicolas G.), Le commerce de Salonique au XVIII<sup>e</sup> siècle, Paris 1956, XVI-430p.
- Thénaud (Jean), Le voyage d'Outremer, publié par Ch. Schefer, Paris 1884,
   XC-297p.
- Thévenot, Relation d'un voyage fait au Levnat, Paris 1664, 576p.
- Thévenot, Voyages de M. de Thévenot en Eutope, Asie et Afrique, Amsterdam, 1727, 5 vol.

- Thompson (Charles), The travels of the late Charles Thompson, Reading 1744, 3 vol.
- Thorning (Hermann), Beiträge zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens, Berlin 1913, VII-288p.
- Tomiche (Nada), La situation des artisans et petits commercants en Egypte de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'au milieu du XIX<sup>e</sup>, Studia Islamica, t.XII, 1960, 79-98.
- Toussoun (Omar), Mémoire sur les anciennes branches du Nil, Le Caire 1922, VIII-212p.
- Trécourt (Jean-Baptiste), Mémoires sur l'Egypte année 1791, édités et annotés par G.Wite, Le Caire 1942, IX-95p.
- Trevisan (Domenico), Voyage du Magnifique et très illustre Chevalier... Domnico Trevisan, Publié par Ch. Schefer, Paris 1884, XC-297p.
- Turc (Nicolas), Chronique d'Egypte (1798-1804), éditée et traduite par G.
   Weit, Le Caire 1950, XII-329-218p. de texte arabe.
- Van Berchem (Max), Matériaux pour un Corpus Inscripionum arabicarum,
   Première Partie Égypte, Fascicule premier Le Caire, Paris 1894, XX-980p.,
   Planches.
- Van Berchem (Max), Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum,
   Deuxième partie Syrie du Nord, par M. Sobernheim, premier fascicule, Le
   Caire 1909. VII 139p., Planches.
- Van Berchem (Max), Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum,
   Deuxième partie Syrie du Sud, Jérusalem ville, Le Caire 1923, XXII-464p.
- Van Egmont (Aegidius) et Heyman (John), Travels through parts of Europe,
   Asia Minor..., Londres 1759, 2 vol.
- Vansleb (P.), Nouvelle Relation... d'un voyage fait en Egypte en 1762 et 1673, Paris 1677, 423p.
- Villamont (de), Les voyages du Seigneur de Villamont, Rouen 1613, 815p.

- Volney (C.F.), Voyage en Egypte et en Syrie, publié par Jean Gaulmier,
   Paris 1959, 427p.
- Weulersse (Jean), Antoiche. Essai de géographie urbaine, Bulletin d'Études Orientales, t.IV, 1934, 27-79.
- Wiet (Gaston), Catalogue du Musée Arabe. Objets en cuivre, Le Caire, 1932, VIII- 315p., planches.
- Wiet (Gaston), éditeur et traducteur, Chronique d'Egypte, voir Turc.
- Wiet (Gaston), Compte rendu de l'Annuaire du Monde Musulman de L.
   Massignon, Journal Asiatique, t.CCVII, 1925, 159-164.
- Wiet (Gaston), L'Egypte arabe, t.IV de l'Histoire de la Nation Egyptienne publiée sous la direction de G. Hanotaux, Paris 1937, 646p.
- Wiet (Gaston), Fêtes et jeux au Caire, Annales Islamologiques, t.VIII, 1969, 99-128.
- Wiet (Gaston), traducteur, Journal d'un bourgeois du Caire, voir IBN lyäs.
- Wiet (Gaston),Les Marchands d'épices sous les Sultans Mamlouks,
   Cahiers d'Histoire Égyptienne, 1955, 81-147.
- Wiet (Gaston), Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum,
   Première partie Egypte, Tome deuxième Égypte, Le Caire 1930, 283p.,
   planches.
- Wiet (Gaston), Tapis Egyptiens, Arabica, t.VI, 1959, 1-24.
- Wilkinson (Sir Gardner), Modern Egypt and Thebes, Londres 1843, 2 vol.
- Wittman (William), Travels in Turkey, Asia Minor, Syria and ... Egypt during the years 1799, 1800 and 1801, Londres 1803, XVI-595p.
- Zayat (H.), Les Grecs Melkites en Islam, Harissa (Liban) 1953, t.l, 86p.
- Zotenberg (M.H.), Notice sur quelques manuscrits des Mille et une Nuits et la Traduction de Galland, dans Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t.XXVIII, 167-320.

#### جدول تحويل البارة

لمًا كانت العملات المحلية ، وبالأخص العملة الأكثر شيوعًا البارة أو المدينى، قد تعرضت للتدهور وانخفاض قيمقها الحقيقية وارتفاع سعرها، فقد شكلً هذا صعوبة كبيرة فى الوصول إلى متوسطات دقيقة فى الأجل الطويل نسببيًا وفى عمل مقارنة بين مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية (مستوى الأسعار وقيمة التركات) ولأجل تخفيف حدة الآثار (السلبية) رأينا ضرورة عمل جدول بتحويل قيمة البارة من السعر الجارى اليومى المذكور فى الوثائق إلى سعرها بـ "القيمة الثابتة".

واتبعنا الطريقة التالية في عمل جدول تحويل البارة : قمنا بحساب المتوسطات السنوية للبارة على أساس أسعار عملتين مستقرتين كالبندقى والريال (قرش إسباني ثم التالري النمساوي)، وعملنا متوسط قيمة البارة سنة بعد أخرى استنادًا إلى ما رصدناه من وثائق المحكمة الشرعية(١). ومن منطلق أسعار تلك المتوسطات السنوية أمكننا عمل متوسط لقيمة البارة بالنسبة لقيمة البندقي والريال، وذلك بين عامى ١٦٢٤ و ١٧٩٨، وتوصلنا إلى أن المرجع الأساسي (١٠٠) هو ما ساد الفترة من ١٦٨١ إلى ١٦٨٨ حيث عرفت البارة خلالها استقرارًا وأضحًا. ومن هذين المؤشرين استمدينا مؤشر مركب للبارة قياسًا إلى البندقي والريال بين عامي ١٦٢٤ و ١٧٩٨ (وفترة ١٦٨١-١٦٨٨ تمثل المرجع الأساسي المعادلة لرقم ١٠٠)، وفي النهاية توصلنا إلى أن قيمة تصحيح البارة - دون أن ننسى انخفاض قيمة المعدن - عكس قوة تفوق عيار البارة حتى العام ١٦٨٠، تلاها مباشرة فترة تعادلت فيها قوة عيار العملة مع قيمتها الاسميه وذلك بين عامى ١٦٨١-١٦٨٨ ثم أخذت تتخفض قوة عيارها بدءًا من العام ١٦٨٩. وبضرب قيمة تصحيح البارة بالأسعار والقيم يمكننا أن نعبر عن الأرقام المذكورة في مصادرنا بالقيمة الثابتة للبارة، الأمر الذي يسمح بعمل مقارنات مباشرة فيما بين عامى .1794 , 1772

<sup>(</sup>١) حول هاتين العملتين انظر الفصل الأول. ولم نميز بين الغرش الإسبان والنالرى.

قيمة تصحيح البارة بين ١٦٢٤ و ١٧٩٨

|       | 4    | **,**  | ١    | ٧٨,٠  | 1740     | *1,17 | -1771 |
|-------|------|--------|------|-------|----------|-------|-------|
|       |      |        |      |       |          |       | 1778  |
| .,1.  |      | ••,٧١  | ۲    | ٠,٨٤  | •        | *1,61 | -1774 |
|       | 144. |        |      |       |          |       | 1308  |
| .,1.  | 1    | ٠,٧١   | ٣    | ••,٨٤ | Y        | *1,57 | 1704  |
| .,1,  | *    | ٠,٧٠   | ŧ    | ٠,٨٣  | ٨        | *1,44 | 133+  |
| **,** | ٣    | •,,٧,  | 1770 | ۰,۸۳  | 4        | *1,44 | 1     |
| .,    | í    | **,1A  | 1    | ٠,٨١  | 14       | *1,74 | 4     |
| .,00  | 1770 | ۸۲,۰   | Y    | ۸٧,٠  | ١        | 1,71  | ٣     |
| •.,00 | 1    | **,**  | ٨    | ۸٧,٠  | 4        | *1,71 | ŧ     |
| ••,•• | ٧    | .,13   | •    | .,40  | ٣        | *1,71 | 1110  |
| •.,00 | ٨    | • 7, • | 171. | .,40  | <b>£</b> | *1,71 | 1     |
| *,,00 | 4    | .,10   | ١    | ٠,٩٣  | 14.0     | •1,70 | ٧     |
| •.,00 | 144. | ٠,٦٥   | *    | .,41  | 1        | •1,7• | ٨     |
| •.,00 | ١    | ••,70  | ٣    | ٠,4١  | ٧        | •1,70 | 4     |
| •.,00 | 4    | 17,1   | £    | .,41  | ٨        | 1,18  | 134.  |
| 4,,00 | ٣    | .,17   | 1760 | ٠,٨٠  | 1        | 1,10  | ١     |
| •.,00 | 1    | ۲۶,۰   | 1    | -     | 141+     | 1,17  | *     |
| ٠.,٥. | 1440 | ٠,٦٢   | Y    | ٧٨,٠  | 1        | 1,17  | ٣     |
| •.,•. | 1    | .,17   | ٨    | .,٧4  | *        | 1,17  | ŧ     |
| •.,•. | 1444 | .,31   | •    | 37,4  | ٣        | 1     | 1370  |
| ٠,1٨  | ٨    | .,11   | 140. | ۸۶,۰  | 4        | 1,.0  | *     |

| ٠,1٨  | 4    | 17,0 | 1    | ٧٢,٠    | 1710          | 1,.0 | ٧    |
|-------|------|------|------|---------|---------------|------|------|
| **,£A | 174. | .,11 | ۲    | ۰,۸۰    | 7             | 1,.0 | ٨    |
| ٠,٤٧  | 1    | ٠,٦١ | ۳    | ه۸,۰    | ٧             | 1,.0 | 1    |
| .,11  | *    | 1    | ŧ    | ۵۸,۰    | ٨             | ١,   | 114. |
| •,£0  | r    | 11   | 1700 | ٠٨,٠    | 4             | 1    | ,    |
| **,£₹ | ŧ    | ٠,٢١ | 1    | ٠,٨٥    | I- 177.<br>XI | 1    | τ    |
| .,17  | 1740 | ٠,٦١ | Y    | •11     | XII           | 1    | ۳    |
| ••٣1  | ١    |      | ٨    | ****    | 1             | 1    | ŧ    |
| •,٣•  | Y    | .,11 | 4    | 1,04    | Y             | 1    | 1780 |
| •,57  | ٨    | .,1. | 171. | .,00    | ۳             | ١    | 1    |
|       |      | .,   | 1    | .,.,    | í             | 1    | ٧    |
|       |      | .,1, | *    | 1,61    | 1770          | 1    | ٨    |
|       |      | 1,51 | ٣    | +, £4   | I-V 1         | .,48 | 1    |
|       |      | .,1. | ŧ    | ٠,٧٦    | VI-XII        | 1,40 | 111. |
|       |      | .,1. | 1770 | **,41   | <b>Y</b>      | +,41 | 1    |
|       |      |      | 1    | **,٧٦   | ٨             | ٠,4٠ | ۲    |
|       |      | .,1. | ٧    | • ,, ۷1 | 4             | ٠,٨٩ | ۳    |
|       |      | .,.  | ٨    | •,17*   | 145.          | ٠,٨٩ | í    |

- وثمة أسباب معينة تجعلنا نعتبر قيمة تصحيح البارة مجرد قيمة تقريبية وهي:
- ١ إن معلوماتنا محدودة وكثيرًا ما تكون ضنيلة وبالتالى فالقيم المتوسطة التى استعملناها كأساس لدراستنا ليست دقيقة. لقد اكتفينا فقط بقيمة الريال لمعرفة قيمة البارة في المرحلة بين ١٦٢٤ و ١٦٦٩ ولعدد آخر من السنوات؛ وذلك بسبب عدم توافر معلومات كافية عن قيمة البندقي بالبارة. وقد أشرنا إلى هذه السنوات بنجمة في جدول التحويل.
- ٢ وكان تداول أكثر من نوعية رديئة من البارة ومن البارة السديواني بالسعر الرسمي في نفس الفترة قد جعل معرفة متوسط سعر التداول غاية في الصعوبة وغير مؤكد وخاصة خلال فترات الفوضي النقدية العنيفة بين ١٧٢٠ و ١٧٣٠.
- ٣ وواجهتنا نفس الصعوبة عندما كانت تحدث إصلاحات نقدية تؤكد الأنواع المختلفة بالسعر الرسمى لأن السعر المتداول لم يتوقف "وهو مدون في مصادرنا" كما حدث مثلا في عامي ١٧٠٣ و ١٧١١.
- ٤ إن معرفتنا للمتوسط كانت فى حدود متوسطات السسنة، ممسا جعلنسا نتسرك الاختلافات التى قد تحدث لقيمة العملة أثناء السنة. ولكن فى بعسض الحسالات تعين علينا أن نأخذ فى الاعتبار هذه الاختلافات مثلما حدث فسى العسام ١٧٢٠ تيمة التصحيح أثناء الأحد عشر شهرا الأولى ٥٨٠٠ وفسى ديسمبر ١٢٠٠، وفي العام ١٧٢٦ تيمة التصحيح خلال الشهور الخمسة الأولسي ١٤٢٠ ومسن يونيو إلى ديسمبر ٢٥٠٠٠.
- ونظرًا لطول الإجراءات التي كانت تحتاجها تصفية بعض التركات نجد فـــى
   نفس التركة أسعار البارة على سنتين مختلفتين.

# ملاحظة حول الموازين المستعملة في مصر في الفترة العثمانية

نجد فى مصر العثمانية جميع وحدات الموازين والقياسات اختلفت بنسب كبيرة جدًا حسب المرحلة والمكان والمنتجات المقصودة؛ لذا لن نتعرض هنا إلا للمعلومات النسبية ومن أجل الحصول على معلومات دقيقة نرجو العودة إلى الكتب التالية:

- Description de l'Égypte.
- Lane (Manners and Customs).
- Hinz (Islamiche Masse).
- S.J. Shaw (Ottoman Egypt)

وبالنسبة للموازين كانت الوحدة الأساسية هى القنطار ويعادلها كتاب وصف مصر بــ ٤٤,٣٣ كجم وكانت تنقسم إلى ٣٦ أوقية و ١٠٠ رطل (٤٤٣، كجـم). وكان كل رطل ينقسم بدوره إلى ١٢ أوقية أو ١٤٤ درهم والدرهم يعادل ٣٦،٠٨م.

كان البن هو السلعة الأساسية للتجارة الخارجية لمسصر، وكسان يسوزن بالقنطار، والفردة والفرق وهي موازين يبدو أنها كانت في الغالب متباينة. وكسان متوسط قيمتها بين ٣ و ٣٠٥ قنطارا. نجد أيضاً في وثائق الأرشيف الحربي "البالة" تعادل ٣٢٥ رطلا، وكانت إذا وحدة تعادل تقريبًا الفردة والفرق. وكانست المعسادن الثمينة تُوزن بالدرهم، ويزن الدرهم ٣٠٠٨ جم. وتوزن الحبوب بالأردب، والأردب ينقسم إلى ست ويبات وإلى ٢٤ ربعه. وكانت قيمة الأردب تحتلف حسب الحبوب: يشير لين إلى أن أردب القمح يعادل خمسة بوشل Boushels وهو ما يعسادل ١٨٢ لترًا. ويقدم كل من هينز وشو نظرية مفادها أن حجم الأردب اختلف بين القسرنين السابع عشر والثامن عشر من ٧٥ لترًا (سنة ١٦٦٥) إلى ١٨٤ لترًا فسي ١٧٩٨. ولكن دراستنا عن تطور أسعار القمح لا تدعم هذه النظرية.

وكان الذراع وحدة طول تتباين بحسب أنواع المنتجات. فنرى لين يميز بين "ذراع بلدى" طولها ٥٧,٥٧مسم (مقياس الأقمشة المصرية) و"ذراع الهندسة" وطوله ١٣,٥ سيم (مقياس الأقمشة الهندية)، و"النذراع الاستانبولي" ١٧,٣ سيم (مقياس الأقمشة الأوربية).

#### المقدمة التاريخية

#### فتح مصر وتنظيمها على يد العثمانيين

انتهى نظام المماليك فى مصر على يد السلطان سليم الذى أنرل بفرق طومان باى فى الريدانية (٢٣ يناير ١٥١٧) وفى الجيزة (٢ أبريل ١٥١٧) هزيمة حربية ساحقة. ولكن نظام العثمانيين لم يسيطر بصفة دائمة إلا بعد دحر تورات الأميرين المملوكيين غانم وإينال (١٥٢٢) ثم أحمد باشا (١٥٢٤). وانتهت محاولة أحمد باشا بالسيطرة الكاملة عندما أرسل السلطان سليمان الوزير الأعظم إسراهيم باشا إلى القاهرة لتنظيم البلاد(١).

ونظم قانون نامه سليمان (١٥٢٤) في هذه الفترة المبادئ الأساسية التي سيرتكز عليها التنظيم السياسي لمصر لنحو ثلاثة قرون. وكان على رأس الإقليم والى بلقب باشا يعين لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى البلد كمقاطعة؛ وكان فانض الإيرادات المتبقى بعد المصروفات يتم إرساله كل عام إلى استانبول تحت مسمى "الخزينة"، وكان هذا المبلغ محددًا في أول الأمر بستة عشر مليون بارة في كل

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا بشكل أساسى فى عمل هذا العرض التاريخي للتاريخ السياسي لمصر بين عسامي ١٥١٧ و ١٧٩٨ علسي المراجع التالية :

S.J. Shaw (financial and Administrative Organization; Ottoman Egypt in the eighteenth century' Ottoman Egypt in the age of the French Revolution); P.M.Holt (Al-Jabarti's introduction to the history of Ottoman Egypt; Egypt and the Fertile Crescent; The Beylicate in Ottoman Egypt; The career of Kūcük Muhammad; The exalted lingeage of Ridwan Bey);

وعبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر. وهذا بخلاف المراجع الكلاسيكية مثل: H.Dehérain, L'Égypte tourque et de E. Combe, l'Égypte Ottomane.

عام، قد وصل إلى عشرين ثم ثلاثين مليون بارة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان الباشا يقيم فى قلعة القاهرة حيث كان يجتمع بالديوان أربع مرات أسبوعيًا، بينما الديوان الصغير تعقد جلساته يوميًا لإدارة الشئون الإدارية العادية (أما أدارة الأقاليم فكان يديرها كُشًاف (وهو لقب كان يحمله أثناء حكومة المماليك الوكلاء المحليون) ويرصد قانون نامه أربعة عشر كاشفا، ثلاثة عشر منهم لمصر العليا فقد تركت لقائد السفلى والوسطى، وكاشف واحد لواحة الخارجة، أما مصر العليا فقد تركت لقائد عربى من قبيلة الهوارة حتى عُين فى العام ١٥٧٦ أحد البكوات على هذه المنطقة.

وكان يساعد الباشا في الحكم فرق الأوجاقات العسكرية الذين زاد عددهم مع مرور الزمن، ففي الأصل كانوا أربع فرق خلال عصر سليم الأول ثم أصبحوا ست فرق في العام ١٥٢٤ في حكم سليمان، وأخيرًا وصلوا إلى سبع فرق عندما كُوّنت فرقة "المتفرقة" بعد ذلك بثلاثين عامًا (١٥٥٤). وكانت فرقتا المشاه قد لعبنا في الواقع الدور الأساسي. الأولى هي فرقة الانكشارية (وأصل الكلمة التركي "ينيشيري" "الفرقة الجديدة" ويكتب في مصر بطرق مختلفة ينيسشيريا، نيكيسشاريا، وانكشارية) – كانت هذه الفرقة تسمى عادة بالقاهرة "مستحفظان" (أي الحراس) بسبب الدور الذي كانوا يلعبونه كفرقة بالمدينة وقلعة القاهرة حيث كانت توجد تكناتهم. والمعروف أنهم جاءوا إلى القاهرة مع جيش سليم، وكانوا يمثلون الفرقة الأساسية في هذا الجيش، وأصبحوا مسئولين عن شرطة القاهرة، وتحولوا بسرعة إلى أهم فرقة عسكرية بل وأكثرها نفوذًا، وكان يقودهم أغا معين من استانبول أو يتم اختياره في القاهرة من بين الجاويشية أو المتفرقة.

ولكن القائد الحقيقى لهذه الفرقة كان هو الكتخدا وذلك منذ القسرن السسابع عشر، بينما رئيس قوات الفرق أوداباشى والمسمى "باش أوداباشى كان يلعب غالباً على رأس فرقته دور"ا مؤثرًا . والفرقة الثانية من المشاه هى فرقة عزبان التسى جاءت مع جيش سليم : وكانوا يقيمون بوظائف مشابهه لوظائف الانكشارية ولكسن

<sup>(</sup>١) حول تنظيم مصر على يد العثمانيين انظر:

على مستوى أقل ، وكان من اختصاصهم حماية هامش المدينة والقلعة، وكان لهم حاميات في القلاع بداخل البلاد وفي المراكب التي تحرس النيل.

وكانت كل من "الجمالية" (هـ ي المنطوق المصرى للكلمة التركية "جونولويان" Gönüllüyan أي فرقة (المنطوعة)، و"التوفكشية" Gönüllüyan ("حاملوا البنادق": هي الكلمة التركية توفنكشيان Tufenkclen) و"الشراكسية" تسلات فرق خَيَّالَة، يحملون اسمًا جماعيًا هو إسباهية Isbahiyya (وباللغة التركية سـباهيان Sipahiyan)، وكانت هذه الفرق تعمل خصيصًا في حاشية حكام الأقاليم، وتجمع الضرائب وتصد خطر البدو. واشترك في غزو مصر كل من الجمالية والتوفكشية، ولكن سلوكهم كان على غير انضباط إلى حد أن الوالى زاد من عدد المماليك الفرسان الذين كانوا في خدمته وذلك ليحمى نفسه منهم : وكُوَّن هؤلاء المماليك في العام ١٥٢٤ ثالث فرقة خيَّالة، وهي فرقة الشراكسة وهو اسم بلدهم الأصلي. وفي العام ١٥٢٤ تكونت فرقة جاويشان (وهي بالتركية شويشان Cavusan) وهي مكونة من المماليك الذين يخدمون الوالى: وكان عددهم في البداية محدودًا، ثم نما عدد هذا الأوجاق بالتدريج. وكانوا يحملون أوامر وقرارات الوالى فأصبح هؤلاء الجاويشية يزودون الفرق الأخرى بالضباط. ومع أن فرقة المتفرقة آخر فرقة تم تــشكيلها إلا أنها كانت أجدر الفرق العسكرية بالاحترام): إذ كانت تـشكل الفرقـة الخاصـة بالوالي، وكان يستعملها للسيطرة على الأوجاقات الأخرى . وكان أعلى راتب في الجيش من نصيب هذه الفرقة التي كثر عددها حوالي العام ١٥٩٥، ولكن حالها تدهور في القرن السابع عشر.

وعرفت مصر حوالى ستين عامًا من الهدوء النسبى لم يحدث فيها ما يستحق الذكر، لأن الإدارة كانت تحتفظ بكثير من سمات النظام القديم، وكان المماليك لا يزالون يلعبون دورًا مهمًا بين الطبقة الحاكمة. واستطاع الولاة القضاء على آخر فرق المماليك التي هربت أمام الجيوش الغازية، واستوطنت مصر العلياء. كما أنهم قضوا على شوكة البدو الذين أفادوا من انهيار النظام القديم واستولوا على مناطق مزروعة وشاسعة بوادى النيل. وفي هذه الأثناء حَصَّن العثمانيون منافذ مصر الواقعة على البحر الأحمر: إقليم الحبشة (حبش) الدي نظمه أوزدميسر

Özdemir فاتح الحبشة؛ واعترف اليمن بسلطة السلطان العثماني واحنُلُت عدن من قبل العثمانيين في العام ١٥٣٨.

# انهيار الباشوات وصعود البكوات

جاء انهيار سلطة الباشوات في مصر في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر موازيًا للانحدار الذي بدأ في الدولة العثمانية. وبعد الحكم العظميم لسليم ولسليمان مع استثناء حكم مراد الرابع (١٦٢٣-١٦٤٠) لم يتول الحكم في الدولة العثمانية إلا سلاطين ضعاف أو أقل من أن يتحملوا مستولية حكم البلاد، مما أدى بالطبع إلى إضعاف مؤسسة السلطنة نفسها. وكان سبب انحطاط مستوى الإدارة والجيش الانهيار التدريجي لنظام "الديوشرمة" ، وقد أصبح للمسلمين الأحرار الحق في التدرج في وظائف الإدارة والاندماج في صفوف الانكشارية وكان ذلك سببًا في توارث هذه الوظائف واكتسابهم نفوذًا ما، وهو مــا كــان وراء تدهور الإدارة والجيش . وكان أول دلالة خطيرة لضعف القوة العسمكرية للدولة هزيمة العثمانيين أمام فيينا في ١٦٨٣ فقد مثلت بداية الانحسار الذي سُـجل فـي كارلوفتيس ١٦٩٩ ومعاهدة كوتـشوك قنارجـــي Kutchuk Kalnardji (١٧٧٤). وأخيرا مرت بالإمبراطورية أزمة اقتصادية طاحنة واكبها حالمة من التضخم وارتفاع في الأسعار واللتين ترتب عليهما أن أصبح الانكشاريون يعتمــدون أكثــر على أنشطتهم المدنية وممارستهم للابتزازات غير المشروعة، حيث صاروا لا يعتمدون في معيشتهم على رواتبهم ، وكان لابد لهذه التغيرات أن تـؤثر على الو لايات العربية بالدولة.

وقامت حركات كثيرة في مصر أثارها الجند ضد الباشوات ابتداء من السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر وكان سببه انخفاض قيمة العوائد التي كان الجند يتلقونها من رواتبهم: وفي أول ثورة عسكرية سُجَلَت في تاريخ مصر العثمانية في العام ١٥٨٦ شُوهد الجند وهم يعترضون طريق الوالي والذي قبضوا عليه ووضعوه في إحدى منازل القاهرة. وكان هناك أكثر من تصرد في العام ١٥٩٨، ١٥٩٨ وبالأخص في ١٦٠١: فقد قام المتمردون بقتل إبراهيم باشا في

١٦٠٤ وأطلق عليه بعد وفاته "إبر اهيم المقتول". وتسبب هذا العنف غير المسبوق في رد فعل عنيف من الباب العالى الذي أمر بمعاقبة المتمردين. ولكن أحد أوائل خلفاء إبراهيم وهو محمد باشا الذي سمى "قول قيران" أي محطم المماليك، واجه في العام ١٦٠٩ ثورة عسكرية امتدت إلى كل الدلتا، وكانت من الخطورة حتى أن ابن أبي السرور البكري وهو يؤرخ لانتصار الباشا الأخير علمي المتمردين قد اعتبر هذا الانتصار بمثابة "الفتح العثماني الثاني لمصر" . ولكن أكبر خطر أصبح يهدد الباشوات في العقود اللحقة لم يكن الجند العثمانيون وإنما البكوات. ونذكر أن حكام الأقاليم كانوا هم الكشآف ولم يكن البكوات (الصناجق) في الأصل هم حكام الأقاليم؛ ويبدو أنهم كانوا أسلافًا لكبار الأمراء في المرحلة المملوكية، وأن لقب "بك" كان يعادل لقب أمير عند المماليك القدامي، وكان هؤلاء البكوات أنفسهم في . العادة من المماليك وأغلبهم من أصل شركسي، وتم شراءهم وأصبحوا عبيدًا ومُدَرِّبين على مهنة العسكرية. وحتى بداية القرن السابع عـشر لـم يلعبـوا دورًا سياسيًا، وكانوا في العادة يساندون الباشا في كل خلافاته مع عـسكر الأوجاقـات ولكن بعد العام ١٦١٠ أصبح البكوات بالندريج الفئة السياسية المسيطرة في مصر، وبدأوا يواجهون الباشا بقوة متزايدة. وفي العام ١٦٢٣ رفضوا الاعتراف بالباشا المرسل من قبل السلطان، وأصروا على استمرار حكم مصطفى باشا الذي بقي بالفعل في منصبه حتى سنة ١٩٢٦. وفي العام ١٦٣١ تمادوا إلى ما هو أبعد من ذلك : فقد أقالوا موسى باشا الذي كان قد نفى أحدهم (و هو قيطاس بك) ثم عينوا قائمقام من بينهم، وتوصلوا إلى موافقة السلطان على استبعاد الباشا المخلوع وفقُ لترتيبات سوف يعاودون استخدامها كثيرًا فيما بعد. وفي هذه الفترة كانت سيطرة البكوات مجسدة في شخص رضوان بك الذي سيطر على الحياة السياسية في مصر من ١٦٣١ وحتى وفاته في ١٦٥٦. وكانت مكانة هذا الأمير الذي استمر أميسرًا للحج لمدة عشرين عامًا تجعل هناك من يؤكد أنه وهو الشركسي الأصل من سلالة المماليك الشراكسة، بل ويحاولون مدّ نسبه إلى قريش. ومع ذلك لم يحاول رضوان بك يومًا ما أن يستعمل سلطته وشعبيته في محاولة الاستيلاء على السلطة كما حاول أحمد باشا الخاين في بداية القرن السادس عشر، وكان قد نجح في ذلك على بك في نهاية القرن الثامن عشر.

ولم يكن الصناجق بمتلكون إقطاعات، ولكنهم كانوا بتحصلون على راتب سنوى من خزينة مصر. وكانوا في باديء الأمر أصحاب رتب بــدون وظيفــة أو عمل وكان نفوذهم بسبب وجودهم في بلاط الحاكم وعلاقتهم الوطيدة بشئون البلد، ولكن بعد ذلك نراهم يتولون وظائف حاكم الإقليم أكثر فأكثر، ومعه لقب كاشف، حتى أنه يمكننا التحدث عن ٢٤ بك يحكمون الأقاليم الأربع والعشرين في مصصر في القرن الثامن عشر. وأصبح من الطبيعي أن يتم اختيار الوظائف العسمكرية والسياسية الكبرى في البلاد بين يدى الصناجق. وأصبحوا قادة التجريدات المرسلة إلى خارج مصر أو داخلها (ويسمى السردار): وهم الذين يسافرون إلى استانبول بالجزيه السنوية (أمير الخزينة)؛ وقادة قافلة الحج إلى مكة (أمير الحج)؛ إدارة النظام المالى في مصر (الدفتردار)؛ وأخيرًا بصفة مؤقتة كانوا يقومون بادارة الحكومة المؤقئة في الفترة ما بين تغيير أو إقالة الباشا ووصول آخر (قانمقام). واستطاعت الهيراركية المملوكية أن تستفيد من إضعاف القوة المالية والعسكرية للولاه، لتغير بصورة دائمة توازن القوة الذي استمر منذ قرن مضى، واستطاعت أن تؤكد لنفسها مركزًا ممتازًا في التنظيم العثماني. وأصبح الامراء والمماليك يتحكمون في عدد متزايد من المقاطعات ولم يدفعوا للخزينة إلا جزءًا محددًا من الضرائب ويحتفظون بالباقي لحسابهم (الخاص) وهكذا استولوا على الالتزامات الريفية بصفة خاصة.

وانتهت هذه المرحلة الأولى من سيطرة البكوات بسرعة بسبب النزاعات الناشبة بين البيوتات كما مزقت فى الماضى النخبة العسكرية فى عصر سلطين المماليك. وما نعرفه عن أصل الحزب القاسمى والحزب الفقارى كان فى أغلب مجرد أساطير، ولكن مما هو مؤكد أن هذا التنافس بين "Soffs" كان امتدادا للخلاف القديم بين "سعد" و "حرام"، وهذا التنافس امتد تدريجيًا من الطبقة الحاكمة إلى كل مجتمع هذا العصر: ففى نهاية القرن السابع عشر، كان البكوات والأوجاقات العسكرية ينقسمون إلى قاسمية وفقارية (كان جل العزب قاسمية فى مقابل الانكشارية الذين كانوا فقاريين)، وكان العلماء وحرفيو المدن والبدو منقسمون أيضًا بين هذين الحزبين.

وكان الفقارية يسيطرون على القاهرة في حوالي ١٦٥٠، وذلك بفيضل رضوان بك الذي وظف نفوذه في خدمة هذا الحزب، بينما أصبح القاسميون لا يلعبون إلا دورًا ثانويًا. وبعد وفاة رضوان بك أظهر رؤساء حزبه غرورًا لا حد له في تأكيد تفوق سيطرتهم حتى أثاروا حفيظة انتقامهم، بينما استغل الباشوات هذه الخلافات لمحاولة تثبيت مركزهم. وكان الحزب القاسمي بقيادة أحمد بك البوسني قد هدد بعد حين هيمنة الفقارية، وبعد سلسلة من الأحداث الثانوية انتهى النزاع بعد مذبحة الأمراء الفقارية في الطرانه (٢٧ أكتوبر ١٦٦٠) بتحالف مصطفى باشا والأمراء القاسمية وأوجاق العزب. وبعد ذلك بسنتين نجح إبراهيم باشا في إقــصاء أحمد بك ولكن الفقارية الذين تحطموا منذ منبحة ١٦٦٠، والقاسمية المحرومين منذ الآن من رئيسهم لم يستطعوا عمل أي شئ. وضعفت هيبة وسلطة البكوات ولعدة . عقود فقد فيها البكوات المكانة التي حظوا بها حوالي ثلاثين عامًا. ولسم يسستطعوا ولمدة طويلة أن يلعبوا أي دور مؤثر كفئة سياسية على الرغم من سيطرتهم على المراكز العليا في الدولة. وثمة حادث ذي دلالة يظهر انحدار المؤسسة : ففي حوالي العام ١٦٥٠ كان في استطاعة الباشا الحصول على عشرين أو ثلاثين كيسًا للراغبين في لقب "البكوية"، وفي ١٦٧٢ تراجعت قيمة هذا اللقب إلى خمس عشرة كيسًا . ولمدة نصف قرن اعتبرت ترقية ضابط إلى صف "صنجق" كعقاب ونفسى عن مصالحه السياسية والمادية.

حاول الباب العالى أن يستغل هذا الغياب ليزيد من موارده الصادرة من مصر . فرفع إبراهيم (٢١-١٦٤) حصيلة الجزية من ١٥ إلى ٢١ مليون بسارة وذلك برفع ثمن الالتزام، وقلل من المصروفات، ولكن البكوات تضايقوا من ذلك، الأمر الذي أجبر السلطان على إقالة الباشا، وبعدها بقليل نزلت الخزينة إلى أقل من عشرين مليون. وفي ١٦٧٠ أرسل فرمان إبراهيم باشا بدوره إلى مصر، لإعدادة التنظيم الإداري والمالي في البلاد. وكان معه ألفي جندي عثماني ليساعدوا على نتفيذ مهمته. وبالفعل أعاد الباشا في ثلاث سنوات تنظيم الخزينة المسلطانية فسي مصر حيث وضع فيها كتاب من استانبول . وهذا على أسس استمرت بدون تغيير حتى العام ١٧٩٨. وزادت حصيلة الخزينة و انخفضت الالتزامات حتى وصل الفائض إلى ثلاثين مليون بارة. وجرت الموافقة على النتائج التسي توصيل إليها

إبراهيم باشا في ديوان رسمي جدًا عُقِدَ في ٥ شـوال ١٠٨٢) فبرايـر ١٦٧٢، ولكن الباب العالى اضطر إلى إرسال ثلاث آلاف جندي آخر إلى القاهرة للتغلب على المقاومات التي تعرض لها مندوبه في الأقاليم. ولكن ما أن ترك الباشا القاهرة (١٦٧٤) حتى استطاع الأمراء إجبار خلّفه على التنازل عن تطبيق القواعد التي تم تحريرها. حتى أن الخزينة في سنة ١٦٨٣ كانت قد تقلصت إلى ٢٣ مليون بـارة. وما من شئ يثبت ضعف سلطة الباب العالى وممثليه في مصر أكثـر مـن هـذه الأحداث السياسية والاقتصادية.

# سيطرة الانكشارية

بينما ضعف نفوذ الصناجق وأخذ في التدهور المستمر كان دور الأوجاقات العسكرية يزداد قوة في الحياة السياسية المصرية: إذا أصبح الصراع على السلطة بين أوجاق الانكشارية الأكثر قوة وبين الأوجاقات الست الأخرى منذ ذلك الحين مسألة معتادة، ولم يلعب البكوات في تلك النزاعات سوى دورًا ثانويًا. ومن ناحية أخرى انتقل التنافس بين الفقارية والقاسمية إلى كل الأوجاقات ، حيث ظهر بداخل كل أوجاق أتباع وأنصار لكلا الحزبين، وكان يسعى كل حزب بقوة إلى الاستحواذ على السلطة، وعند اشتداد الصراع يتحالفون معًا ضد خصومهم من اتباع الحزب الأخر. وعندما تنشب الصراعات الداخلية بين اتباع أوجاق الانكشارية تبدو عواقبها أكثر ضراوة.

واشتد الصراع على السلطة داخل أوجاق الانكشارية في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر وكان بطله الرئيس كوجك محمد الضابط برتبة تابع، والذي تمت ترقيته في العام ١٦٧٦ إلى "باش أو داباشي" ليصبح منذ ذلك الحين وطوال السنوات التالية تقريبًا محورًا أساسيًا لكل الاضطرابات التي شهدها أوجاق الانكشارية. وكان كوجك في بداية تلك الاضطرابات قد بدا المنتصر، إلا أن تمردًا وقع داخل أوجاقه في العام ١٦٨٠ أدى إلى نفيه إلى قبرص. وتشكل عودته في العام ١٦٨٠ أدى إلى نفيه إلى قبرص. وتشكل عودته في العام ١٦٨٠ بداية لعودة سلسلة جديدة من الصعوبات السياسية: فقد نجح كوجك أولاً في استعادة وظائفه، غير أنه تعرض للنفي من جديد. وبعد محاولة ناجحة

أعادته إلى مسرح الأحداث في العام ١٦٦٨ تم نفيه إلى المنصورة، وفي النهاية أنزلوا رتبته العسكرية إلى "شوربجي" ونقلوه إلى أوجاق جمليان. وأخير اتمكن من استعادة نفوذه وسلطانه في العام ١٦٩٢ بفضل تحالفه مع إبراهيم بك رئيس الحزب الفقاري. وظل على رأس فرقة الانكشارية لمدة عامين حتى نجح خصمه اللدود مصطفى القازدغلي (مؤسس بيت القاذوغلية الكبير) في إزاحته من المنافسة، وذلك بتدبير اغتياله، والإحلال محله في رئاسة الأوجاق في العام ١٦٩٤، وهي اللحظة التي شهدت الأعراض الأولى لأشد أزمة اقتصادية ومالية عرفتها مصر والتي استمر تأثيرها ممتدًا حتى العام ١٦٩٧.

وظل أوجاق الانكشارية، خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر، في حالة من عدم الاستقرار؛ وذلك من جراء الاضطرابات السياسية العنيفة التي اجتاحته في الوقت الذي كان على الأوجاق أن يواجه عداء الأوجاقات الأخرى، ولاسيما أوجاق عزبان. ففي هذه الفترة ظهر من جديد "باش أوداباشي" يُدعى إفرنج أحمد الذي لعب دورا ميهمنًا، سواء داخل أوجاقه (عندما تمكن من تأكيد نفوذه) أو خارجه حينما نجح خصومه في إقصاءه عن الساحة السياسية. ففي العام ١٧٠٧ تمكن الحزب المناوئ له، بقيادة ثمانية ضباط، وبدعم من أوجاق عزبان، من عزله ونفسه، وإحلال كور عبد الله (أحد الضباط الثمانية) محله كباش أوداباشي، إلا أن إفرنج أحمد تمكن بعد ذلك بقليل من العودة إلى القاهرة، وذلك بفضل مؤازرة أيوب بك له (وهو أحد الأقطاب الرئيسيين للحزب الفقاري)، ولكن الإنكشارية رفضت إعادته إلى منصبه، وقبلوا على مضض حصوله على وظيفة صنجق بك، وظلل القاسمية سادة هذا الأوجاق. وبعد عامين وقعت مواجهة بين الانكشارية والأوجاقات الكوات الفقارية والقاسمية. وتم عندئذ نفي الصضباط الثمانية، واسترد الحزب الفقاري سيطرته على أوجاق الانكشارية (يونيو ١٩٠٩).

وكانت التوترات المتفاقمة داخل أوجاق الإنكشارية بين أنصار وخصوم إفرنج أحمد قد عاد ظهورها سريعًا في يوم مشهود، وذلك عندما عدد "الثمانية" (المبعدون) إلى القاهرة بالتواطؤ مع قيطاس بك، الأمير الفقارى الذي شق العصما على أيوب بك (رئيس الحرب الفقارى) وكان قيطاس بك يسعى إلى الانتقام من

حزبه القديم، وتآمر في سبيل تحقيق ذلك مع رئيس الحزب القاسمي حسن كتخدا الجافي بأوجاق عزبان. وأدت الانقسامات الداخلية بين صدفوف الانكشارية والمنافسات القائمة بين البكوات المماليك إلى وقوع صراع مسلح في ١٧١١ بدين القاسمية الذين كانوا يريدون عزل إفرنج أحمد وإعادة "الثمانية"، وبين الفقارية الذين ساندوا الباش أوداباشي (إفرنج أحمد). إن تؤرة ١٧١١ تعود أولى تداعياتها إلى ساندوا الباش أوداباشي (إفرنج أحمد). إن تؤرة ١٧١١ تعود أولى تداعياتها إلى حد ما إلى البكوات المماليك : فأيوب بك ومحمد بك الكبير حاكم جرجا كلاهما أثارا العمليات العسكرية داخل معسكر إفرنج أحمد الذي كان يدعمه الباشا والدي انضم إليه غالبية الانكشاريين وعناصر مختلفة من الأوجاقات؛ أما المعسكر الأخر فكان يقوده إيواظ بك أمير الحج، وإبراهيم بك، والمنشق على حزبه (الفقاري) كل أوجاق عزبان و ١٠٠٠ من الانكشارية المنشقين على أوجاقهم، وجماعات مختلفة كل أوجاق عزبان و ١٠٠٠ من الانكشارية المنشقين على أوجاقهم، وجماعات مختلفة موانثه مؤسفة، والذي كان القصف الشديد ينهال من القلعة ، ودارت معارك عديدة خارج القاهرة، وخلال هذه الأحداث أصابت إحدى القذائف إيواظ بك أردته قتسيلاً خارج القاهرة، وخلال هذه الأحداث أصابت إحدى القذائف إيواظ بك أردته قتسيلاً إول يونيو) وهزم الحزب الفقارى وأعدم إفرنج أحمد (في ٢٢ من يونيو ١٧١١).

وباختفاء إيواظ بك ضعف الحزب الفقارى ووجد الأمير قيطاس بك نفسه فى معكسر المنتصرين، ولم يتمكن القاسمية من أن يجعلوا الأمور تميل إلى صالحهم كان عليهم أن ينتظروا اغتيال قيطاس بك، وأن يتخلص أوجاق الانكسارية مسن أنصاره وأتباعه، وأجبر محمد بك قطامش تابع قيطاش بك على الهسروب خارج مصر (سنة ١٧١٥)، وفي النهاية تمكن الحزب القاسمي ورؤسانه إبراهيم بك أبو شنب وإسماعيل بك بن إيواظ من فرض سلطاتهم : بيد أن النجاح كان مؤقتًا للغابة حيث مات كل منهما على التوالي في سنة ١٧١٨ وسنة ١٧٢٣. ولكن أزمة ١٧١١ كان لها نتائج شبه مباشرة في تقلص نفوذ الانكشارية والأوجاقات الست الأخرى، حيث كانت النزاعات الدلخلية والصراعات الخارجية قد استنفدت دون شك قواهم. وعلى مدار عقدين كان البكوات موزعين بين عصبات تقليدية كبيرة، ومنقسمين في شكل "بيوتات" مملوكية متنافسة، وسعيًا إلى انفرادهم بالسلطة قاوموا التدخل النادر

للباشوات في تلك الصراعات حيث كان الباشوات يسعون إلى استرداد ولـو جـزء من سلطتهم المسلوبة.

وبعد أن تكانف معا الخصمان اللاودان محمد جركس بك (مملوك إبراهيم بك أبو شنب) وزين الفقار بك على التخلص من إسماعيل بك في العام ١٧٢٤، برز بينهما الشقاق كنتيجة لتعارض طموحات كل منهما مع الآخر. وفي الحال تقارب جركس من القاسمية وأوجاق عزبان ليخدع منافسه. وانتهى صراعهما في العام ١٧٢٦ بانتصار تحالف زين الفقار والباشا، وأجبر جركس على النفى خارج مصر، بينما تم استداعاء محمد بك قطامش من منفاه ليعود إلى مصر، وتم تصفية قوة الحزب القاسمي بطريقة حاسمة تقريبًا خلال العامين ١٧٢٧ و ١٧٢٨، واتفى محمد بك قطامش وزين الفقار على نفى خصومهم الألداء، شم طهروا جميع الأوجاقات العسكرية من العناصر القاسمية. وبعودة جركس بك إلى مصر في العام ١٧٢٩ تعود الحرب الأهلية مرة أخرى بينه وبين زين الفقار، وهي الحرب التي قضت عليهما معًا في توقيت واحد تقريبًا (١٢ و ١٤ أبريل ١٧٣٠).

ومضت فترة وجيزة على الصناجق خلت من الصراعات التى ما لبشت أن عادت للظهور مع انشطار الحزب الفقارى المنتصر إلى "بيوتات" متناحرة بالمشكل الذي أحيا الأمل في نفوس الأوجاقات وقادتهم في استعادة جزء من هيبتهم وسلطتهم القديمة. وبداية انتقلت السلطة السياسية إلى نوع من الحكم الثلاثي الذي تكون من عثمان كتخدا القازدغلى (رئيس الانكشارية) ويوسف كتخدا (رئيس عزبان) ومحمد بك قطامش، غير أن هؤلاء القادة الثلاثة لاقوا حتفهم جميعًا بعد ذلك في أفسى مذبحة مُروَعة عرفتها القاهرة، والتي كانت من تدبير "بكير باشا" المذي حاك الدسائس ضد القطامشية: فقد تم اغتيال أحد عشر أميرًا في لحظات معدودة، منهم ثلاثة بكوات وأربعة كتخداوات واثنين من الأغوات (في ١٥ نوفمبر ١٧٣٦). ومع الولاية بعد بضعة أسابيع تالية. وتشكل ثلاثي حاكم جديد، تكون هذه المرة من على كتخدا الجلفي (قائد أوجاق عزبان)، وعبد الله كتخدا القازدغلي (قائد أوجاق عزبان)، وعبد الله كتخدا القازدغلي (قائد أوجاق عزبان)، وعبد الله كتخدا القائدة حتى العام الانكشارية)، وبالأخص عثمان بك ذو الفقار الذي حافظ على سلطته حتى العام الانكشارية)، وبالأخص عثمان بك ذو الفقار الذي حافظ على سلطته حتى العام

۱۷٤۲ : إذ نجح عثمان بك ذو الفقار في إجيار إبراهيم جاويش القازدغلي رئيس أوجاق الانكشارية على النفي، ليصبح هو الأمير الحاكم في مصر.

وبقدوم إبراهيم كتخدا (إلى السلطة) وضح انتصار القازدغلية الأوسع نفوذا والأكثر قوة من الأحزاب الفقارية: وشاركه رضوان كتخدا قائد أوجاق العزب ورئيس بيت "الجلفية"، والذى ساعد إبراهيم كتخدا بموقفه الحيادى فى مطاردة عثمان بك ، وشكّل إبراهيم ورضوان على هذا النحو حكمًا ثنائيًا، ظل قائمًا بين عامى ١٧٤٣ و ١٧٥٤. وبالرغم من انتصار الأوجاقات وبروزها على الساحة السياسية، فإن مركز الثقل السياسي في مصر أوشك بالفعل على الانتقال إلى البكوات. واكتمل هذا التغير خلال بضع سنوات، وذلك تحديدًا بعد اختفاء الحاكمين إبراهيم (١٧٥٤) وشريكه رضوان (١٧٥٥).

#### سيطرة المماليك

وانتقلت الهيمنة السياسية من الأوجاقات إلى البكوات، ومثل ذلك تطورا استغرق قرابة نصف القرن، وكانت القواعد السياسية التى استقر عليها نظام السلطة فى مصر قائمة على اندماج وتوحد مطرد المتنافسين على الحكم، فمنذ ذلك الحين لجأت كل الطبقة الحاكمة إلى المماليك الذين أدى استخدامهم فى السابق إلى بروز أمراء معينين، وكان ممثلوا الهيراركية العثمانية، منذ منتصف القرن السابع عشر، هم أنفسهم الذين بدأوا ايضنا فى شراء وتدريب العبيد، ليدعموا بهم قوتهم، وليساعدوهم على شغل الوظائف الشاغرة التى كانوا يعهدون بها إليهم. أيضنا تسم اختراق الأوجاقات العسكرية بالعناصر المملوكية، ونحو نهاية القرن السابع عشر، وبشكل مطرد طيلة القرن التالى استأثر المماليك بمعظم المناصب الإدارية والانزامات الأمر الذى أكد سيطرتهم على السلطة. وفي القرن الشامن عشر صارت خلاصة تاريخ البلاد قائمة – منذ ذلك الحين ولفترة طويلة – على ما يخص العلاقات والصراعات الدائرة حول السلطة السياسية، والعائدات المالية التى يخص العلاقات والصراعات الدائرة حول السلطة السياسية، والبافية والقازدغلية)

التى استوعبت فى تشعبها جميع البكوات والأوجاقات. وعند هذه المرحلة من التطور السياسى لمصر بات من المستحيل التمييز بين المؤسسة العسكرية والبكوية، وأصبح مماليك البيوت المسيطرة أكثر قابلية للانسدماج داخل الفرق العسكرية، سواء تحت لواء الصنجقية وفقًا لرغبة وإرادة أستاذهم أو بالانتقال من قيادة ضابط بأحد الأوجاقات إلى كاشف أو إلى أحد البكوات. ومع أنهم ظلوا هم أنفسهم ضباطًا بأكبر أوجاقين، ومع أنهم أيضا كانوا أقل تطلعًا إلى شغل وظانف البك، فإن كلا من إبر اهيم كتخدا ورضوان كتخدا قد حرصا على الدفع بمماليكهم وفق أسلوب منظم إلى نيل رتبة الصنجقية. وإذًا كان الانتساب إلى الأوجاقات أو البكوات لا يشكل أكثر من طريق مختلف فى ظل هذا النظام الفريد: فعندما أحصى إبر اهيم بك المماليك فى بداية القرن التاسع عشر ذاكرًا بأنهم عشرة آلاف شخص كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، إلا أنه لم يميز طبيعة كل منهم، ما بين أمراء (بكوات) ، كُشأف، ضباط أوجاقات، مماليك، أجناد... إلخ (۱).

ويمكننا أن نشير إلى أحد الأسباب التى تقسر كيف حلّ البكوات محل ضباط الأوجاقات فى النهاية، والمتمثل دون شك فى حالة الاستقرار التى شهمات وظيفة الصنجقية على العكس من الطابع التقليدى المؤقت للوظائف العسكرية. أيضا بسبب عدم وجود شخصيات قيادية قوية على رأس الأوجاقات بعد اختفاء الثنائي إبراهيم كتخدا ورضوان كتخدا : فكان عبد الرحمن كتخدا أوجاق الانكشارية (المشيد للكثير من العمائر التى ستظل خالدة، تشهد بسمعته الطيبة فى هذا المجال) قد تولى القيادة بدءا من العام ١٧٥٥، إلا أنه بدأ فى هذه المرحلة فاقذا للسلطة، وغير متمتع ببصيرة سياسية ثاقبة، مما جعل البكوات يسارعون باستبعاده سريعا من على مسرح الأحداث السياسية واحتكروا بصورة قاطعة السلطة. بيد أن السبب الأساسي لتلاشى قوة الانكشارية كان راجعًا على الأرجح للضعف السياسي والمادى الذي ظهرت أعراضه منذ السنوات التالية لعام ١٧١٠، ولكن بسبب صراع البكوات بين بعضهم البعض لم يفادوا بشكل مباشر من حالة الوهن التي بات عليها أوجاق الانكشارية.

<sup>(</sup>۱) الجيرتي ، ج٤، ص ١١٣.

وكانت السنوات التى تلت موت إبراهيم كتخدا سنوات اضطراب وعدم استقرار، وتتازع رؤساء الحزب المسيطر من القازدغلية دونما طائل. وبعد أن قاموا بإقصاء عبد الرحمن كتخدا من القاهرة فى نوفمبر ١٧٥٥، تقلد حسن بك الصابونجى فى نوفمبر ١٧٥٦ منصب شيخ البلد (أى كبير الأمراء المتنفذين)، ولكن تم اغتياله بعد فترة وجيزة جدًا (فى نوفمبر ١٧٥٧). وعلى أثر ذلك انتقلت السلطة إلى على بك الغزاوي (ويقال له الكبير)، مملوك إبراهيم كتخدا الذى لم يصمد أمام التحالف الذى شكلة ضده كل من عبد الرحمن كتخدا وعلى بك بلوط قبان - مملوك آخر الإبراهيم كتخدا - (وفى المستقبل سوف يطلق عليه على بك الكبير)، وتم نفى على الغزاوى فى نهاية ١٧٦٠ إلى غزة حيث مات بها. وحَلَّ على بك ملطته ونفوذه وقام بترقية مماليكه إلى الصنجقية، وتمكن من نفى عبد السرحمن على بك كتخدا (طرده من مصر فى العام ١٧٦٠)، كما نفى صالح بك، على أنه تعرض هو نفسه لمحنة النفى مرتين فى العام ١٧٦٠)، كما نفى صالح بك، على أنه تعرض هو منتصرًا فى ٢٤ أكتوبر ١٧٦٧ بفضل تحالف غير متوقع مع منافسه القديم منافسه القديم منافسه القديم

وقام على بك حينذ بعمل سلسلة من النفى والاستبعاد وفق ترتيب منظم لكل خصومه الرئيسيين. فقد نجع محمد بك أبو الدهب فى إلحاق الهزيمة بكل من حسن بك وخليل بك فى مايو ١٧٦٨ وبعدها تم إعدامهما. واغتيل صالح بك فى سستبمبر ١٧٦٨. ونتيجة لذلك آثر أمراء آخرون نفى أنفسهم، وتلك هى حالسة أحمد بسك بوشناق ( الذى سمى فيما بعد أحمد باشا الجزار). وعمل على بك بعد ذلك على تمير أوجاق الانكشارية بصورة قاطعة ، وذلك بنفى وإعدام قادة هذه الأوجساق، ومصادرة موارده المالية التقليدية. وأصبح كبار ضباط الأوجساق لا يلعبون فسى الحياة السياسية سوى دورًا ثانويًا، وصار الأجناد الذين ينصمون إلى البيوت المملوكية ينتظرون أن يعهد إليهم البكوات بتولى الوظائف المهمة : "فعند نهايسة القرن الثامن عشر لم تكن الفرق العسكرية فى الواقع سوى شرائم ذات وضع قانونى تشكل وحدات عسكرية ليس لها من هدف سوى تسلم المرتبات من الدولسة، قانونى تشكل وحدات عسكرية ليس لها من هدف سوى تسلم المرتبات من الدولسة، ولم يعودوا سوى مجرد أدوات يؤمن لهم المماليك مسن أتباع الأمسراء السدخول

والمعيشة من خزانة الدولة بينما ظلوا يعملون في خدمة سادتهم "١". وفي النهاية فرض على بك سلطته على ممثلي الباب العالى بالقاهرة، وعزل من بينهم اثنين على التوالى ، مرة في العام ١٦٨٧، ومرة أخرى في ١٧٦٩، وتمادى في هذا الأمر حتى اغتصب امتيازات السلطنة نفسها (الخطبة والعملة التي ضربها باسمه) دون أن يقطع علاقته بصورة علنية مع الدولة العثمانية . ولتوطيد سلطته في مصر اقتحم ميدان السياسة الخارجية الكبيرة : فقام بشن حملة على الحجاز في العام ١٧٧١ وفتح سوريا في العام ١٧٧١. وخلال العمليات العسكرية في سوريا ظهرت الأمارات الأولى على تلاشى الود والمحبة بينه وبين كبار القادة من اتباعه، وخاصة إسماعيل بك ومحمد بك أبو الذهب. وأدى هذا الانتشقاق إلى ستقوطه السريع (أبريل ١٧٧٢). أيضنًا انتهت هذه المحاولة السياسية التي عواقبها الحتمية كانت ستؤى إلى استقلال مصر، وثلك هي الطريقة التي أعان بها استقلال محمد على.

وانتقلت السلطة إلى القائد الأول في بيت على بك "محمد بك ابوالذهب" الذي كان سبب سقوطه أيضًا. وبعد أن صد الهجوم الأخير لسيده على بك (أبريل – مايو ١٧٧٣) تخلى محمد بك أبو الذهب عن طموحات سيده في الاستقلال، وشن حملة – مثل سيده على بقاء العثمانيين: وكانت هذه الحملة حتمية بالنسبة له، ولاقى حتفه تقريبًا في يونيو ١٧٧٥، وكانت وفاته بمثابة إعلان عن نهاية الطموحات المصرية الكبيرة في هذا الاتجاه.

وعرفت مصر بعد ذلك عشر سنوات من الصعوبات الداخلية، وذلك بسبب الصراعات التى واجهت أمراء البيت القازدغلى فى سعر كل منهم الواحد ضد الآخر للسيطرة على السلطة. وكان إبراهيم بك ومراد بك مملوكين تابعين لمحمد بك أبو الذهب، تكاتفا معا فى بداية الأمر ضد إسماعيل بك مملوك إبراهيم كتخدا، ونجحا فى إجباره على مغادرة مصر (فيراير ١٧٧٨). ثم سرعان ما دب السقاق بينهما ، والذى أدى إلى سلسلة طويلة من الاضطرابات التى دفع السكان ثمنها، وتعاقب انسحابهما إلى الصعيد وذلك وفقًا للتغيرات المفاجئة التى كانت تطرأ على

<sup>(1)</sup> Shaw, Ottoman, Egypt, 9.

مجريات الأحداث، وكلاهما حاول استغلال تلك التغيرات فى الإسراع إلى إعدادة فتح القاهرة، لكنهما فى النهاية (فى العام ١٧٨٤) توافقا فى الرأى على اقتسام ثمرة الاستغلال القاسى للبلاد فيما بينهما وبصورة ودية، وفى ذلك الوقت كانت قد بدأت أزمة اقتصادية ظلت مستمرة دون توقف تقريبًا حتى العام ١٧٩٢.

وأدى قيام المماليك بالسطو على خزينة الباب العالى التي كان من المعتدد إرسالها من مصر إلى إثارة سخط استانبول على هؤلاء البكوات، الأمر الذي برر في النهاية ضرورة إرسال حملة عسكرية في العام ١٧٨٦ بقيادة حسن باشا اللذي آمل أن يجد في سخط وكر اهية الأهالي في مصر على البكوين المملوكيين مـــا يعضد مشروعه الهادف إلى القضاء عليهما . وكانت قوى إبراهيم بك ومراد بك قد تهاوت بالفعل دون مقاومة كبيرة، ولكنهما تمكنا من الفرار إلى الصعيد يتحينون الفرصة، في حين جاهد ممثلو الباب العالى، سادة القاهرة والدلتا، في طردهم أو على الأقل في إيقاف تقدمهم صوب القاهرة. على أن إيجاد حكومة مباشرة للقاهرة لم يؤد إلى النتائج المتوقعة من الناحية الشرقية : فقد استمر النظام المملوكي يحكم البلاد بشكل أساسى، ولم ينجح الباب العالى نفسه في الحصول على زيادات إضافية مستمرة في الامتيازات المالية التي فرضها في مصر. وبالنسبة للمصربين لم يطرأ ببساطة شئ جديد، فالأمر ببساطة مجرد تغيير نظام مستبد وعنيف بنظام لم يكن قط بأحسن منه حالاً، وخاصتة بعد أن تم استدعاء حسن باشا في العام ١٧٨٧. ولم ينل الباب العالى من هذه الحملة لا الراحة والهدوء ولا تحسنت دخوله مسن مصر ولا أعاد هذا البلد إلى نظام الحكم الذي كانت عليه في العام ١٥١٧. وكانت نهاية هذه المحاولة مخيبة للأمال كلية تقريبًا وتحديدًا في العام ١٧٩١: فقد استشرت عدوى عنيفة للطاعون أدت إلى القضاء على معظم خصوم إبراهيم بك ومراد بك، وكان أبرزهم غريمهما إسماعيل بك الذي خلف حسن باشا (عند رحيله الي استانبول) وعلى أثر ذلك يعود كل من إبراهيم بك ومراد بك إلى القاهرة دون أي صعوبة في ٢٣ يونيو ١٧٩١.

وأعاد إبراهيم بك ومراد بك نظامهما السابق الذى كانوا عليه فى العسام ١٧٨٦، ولم يتغير شئ إلا أن البلاد خرجت منهوكة تمامًا من جراء فترة طويلة

من الصعوبات الاقتصادية والسياسية. وفي ظل هذه الظروف واجه المماليك الحملة الفرنسية في العام ١٧٩٨، ولدى نزوله بالإسكندرية أعلن بونابرت في منشوره الشهير الصادر في ١٨ محرم ١٢١٣/ ٢ يوليو ١٧٩٨: "إنه من مدة عصور طويلة، وهذه الزمرة من المماليك المجلوبين من بلاد الاباز وجورجيا والقوقاز يفسدون أحسن إقليم في هذا الكون، غير أن رب العالمين القادر على كل شئ قد حكم بانقضاء دولتهم. يا أهالي مصر إن قالوا لكم إنني قدمت الأقضى على دينكم فلا تصدقوهم. وقولوا لهم إنني جئت الأرد إليكم حقوقكم، والآقتص من المغتصبين الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله وأحترم نبيه وقرآنه... فإن كانت الأرض المصريين إلى إدارة كل الأماكن؛ وسوف ينال الأكثر حكمة وعلما وصلاحًا المناصب، والمصريون سوف تتحقق لهم السعادة "ألا كان هذا التوجه الشرقي بمقولة "الحرب على القصور والسلام للأكواخ" ليس سوى ما كان ينتظره الغازي بالفعل، والمتمثلة في انهيار النظام المملوكي سريعًا خلال بضعة أسابيع وبطريقة بالفعل، والمتمثلة في انهيار النظام المملوكي سريعًا خلال بضعة أسابيع وبطريقة

<sup>(1)</sup>Cité par H. Dehérain, L'Égypte Turque, 254.

# الفصل الأول

# العـمـالات

# 1 - الأنواع المختلفة للعملات المتداولة بالقاهرة

كان لمصر - شأنها فى ذلك شأن سائر بلدان الإمبراطورية العثمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر - نظام نقدي مزدوج، وهو النظام الذى واكب تداول العملات الغربية والعملات العثمانية والمحلية (أ). وكانت العملات الأجنبية قد أمّنت الأنشطة التجارية الرئيسة (وبصفة خاصة ما كان يتعلق بالتجارة الكبيرة) على حين تمت المعاملات التجارية البومية الجارية من خلال العملات المضروبة محليًا، والتى كان انخفاض قيمتها على نحو سريع متواصل، قد مثل ظاهرة مثيرة؛ كانت آثارها أكثر فداحة على واقع الحياة الاقتصادية المصرية، عبر القرنين الأخيرين للسيادة العثمانية.

# العملات الأوربية

إن الحظوة المستمرة التي اكتسبتها العملات الأوروبية في الأسواق التجارية و بمنطقة الشرق الأدنى عامة ومصر خاصة - إنما تفسرها قوة عيار معظم تلك المسكوكات وثبات قيمتها، وهما سمتان تعارضتا مع التزييف التدريجي وتقلب قيمة العملات العثمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولهذا كان استقرار العملات الأوروبية، في إطار العلاقات التجارية المعقدة والبعيدة، يحقق فائدة جمسة للمتعاملين بها، وخاصة أنه أعفاهم من مشقة فحصها الذي كان يتطلب منهم جسسً

Mantran, Istanbul, 233-371; Svoronos, Commerce, 82-3 et 114-8.

<sup>(</sup>١) حول مشكلات العملات العثمانية انظر :

النقود وتمحيصها لمعرفة جودة عيارها فيما لو كانت أقل قيمة مما هو معترف به (١). وهذا ما يفسر لنا - أيضنا ارتباط الأهالى والتجار المحليين بنوعيات معينة معروفة لهم، ونفورهم، في المقابل، من قبول العملات الجديدة رغم أن نوعيتها في بعض الأحيان كانت فائقة الجودة (٢).

وكان اختلال التوازن التقليدي للتجارة بين أوربا والسشرق والذي تسببًه، طوال الوقت، في ضغ حصيلة تعويضية من المعادن النفيسة – قد أمد الأسواق التجارية بالعملات الذهبية والفضية في العالم العثماني، وماوراءه من بلدان، ورويدًا رويدًا رويدًا الذهبية والفضية في العالم العثماني، وماوراءه من بلدان، ورويدًا رويدًا رويدًا تتابع انتشارها حتى بلغ وسط إفريقيا والشرق الأقصى". وخلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر كانت الرسائل (التجارية) الرئيسية القادمة من مرسيليا، والتي سمحت بشراء البن والتوابل، على وجه الخصوص، قد أصبحت تُدر ً – وفقًا لما طرحته التقارير القنصلية – مبالغ معينة، تراوح معدلها ما بين المليون والثلاثة ملايين من الفرنكات (وهو ما يعادل تقريبًا ما بين ١٦,٦ إلى ٥٠ مليون مديني). على أن المصدر الأكثر أهمية في تقريبًا ما بين ١٦,٦ إلى ٥٠ مليون مديني). على أن المصدر الأكثر أهمية في شرق البحر المتوسط؛ حيث تَمثل الجزء الأكبر من هذه الحصيلة في شكل غي شرق البحر المتوسط؛ حيث تَمثل الجزء الأكبر من هذه الحصيلة في شكل عملات أوروبية، تم تداولها على نطاق واسع في تلك البلاد. وبسبب انخفاض معدل مشتريات بن مُخَا همه (وهو ما يُعزى أولاً إلى تعميم إجراءات تحريم معدل مشتريات بن مُخَا همه الطلب عليه في فرنسا) وأيضًا بسبب ازدياد حجم تصديره لأوربا، وثانيها لتراجع الطلب عليه في فرنسا) وأيضًا بسبب ازدياد حجم الصدرات الفرنسية – فإن اتجاه حركة النقود من مرسيليا إلى السشرق تعرسً

<sup>(</sup>١) وفقاً لباريس (Paris, Le levant, 324) : "كان الأتراك [يقصد المسلمون] أقل خبرة من الغربيين في تقدير فحوى المعدن الصافى من الشوائب، وبصفة خاصة كان استعمال معيار اختبار العيار أقل انتشارًا مما كان في أوربا؛ ولهذا السبب فإن أغلبية الأهالي ارتبطت بسعر هذه العملات (الأوروبية) أكثر من ارتباطهم بقوة عيارها".

<sup>(</sup>٢) ليس ثمة أسباب أخرى لأستمر اربة تداول الريال الهواندى في الشرق العربي غير هذا السبب، راجع: (Ibid, 130).

<sup>(</sup>٣) Voir: Paris, op. cit., 129-130, 135; Dermigny, Circuits de l'argent, 239-240. وإن كان هناك ما يدعو الأخذ بعض التحفظات على "دورة التالر" النسى أوضحها درمينسى (Dermigny, p.267): إذ فيما يتعلق بحالة مصر في القرن الثامن عشر كانت تجارة السبن مع بلاد اليمن تلعب دورا بارزا، بل وأكثر أهمية من تجارة الذهب والعبيد مع إفريقيا.

لنتقلص بين عامى ١٧٦٠-١٧٥٠، غير أنه فى عام ١٧٨٧، ووققًا لإحدى المعطيات الإحصائية الأخيرة المنقولة أيضنا عن الأرشيفات القنصلية الفرنسية، فقل إلى الإسكندرية ما مرسيليا وليفورن Livourne والبندقية، ما قدره ، ٣,٢٨١,٠٠٠ (وهو ما يعادل حوالى ٥٠ مليون مدينى) (١٠ وتشير الإحصائيات التجارية للأعوام من ١٧٧٦ إلى ١٧٨١ إلى أنه بسبب زيادة مشترواتهم على حجم مبيعاتهم أمكن للموانئ التركية (وبصفة خاصة استانبول وأزمير) أن تمرر لمصر كميات هائلة منها. وعلى ذلك كانت التجارة بين مصر وشمال إفريقيا وتركيا المستغيد الأكبر أنذاك، وذلك بمتوسط بلغ ٢,٢٩١،٠٠٠ فرنك سنويًا(١٠).

وأفاد النقد الأوروبى من هذا الظرف تحديدًا؛ حيث كان ثمة اختلافات كبيرة، من حين لآخر، بين قيمته الفعلية والقيمة الاعتبارية فى التداول. وهذه الظاهرة أضافت أثرًا (سلبيًا) للزيادة المفرطة فى سعر العملات النقدية والناتج عن التلاعب الدائم فى قيمة النقود الفضية التى كانت تُضرب فى مصر، والتى اتجه المسئولون إلى تثبيت قيمتها الاعتبارية التى كانت بالفعل أعلى كثيرًا من قيمة ما تشتمل عليه من فضة.

وعلى هذا النحو، كان نزوح النقود الأوربية إلى مصر قد حقق التجار الأوروبيين مكاسب هائلة، تلك المكاسب التى جعلتهم يتكالبون على ممارسة هذه التجارة غير المشروعة والمعقدة والمربحة للغاية، بين مختلف الموانئ (السشرقية) والمناطق الأوروبية ". وسعيًا إلى تأمين الكميات الضرورية المطلوبة من النقود عمل المسئولون على ضرب النقود الشحيحة، وتحت إغراء المكاسب الطائلة نفسها

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B1 114, 27 juin 1788.

<sup>(</sup>Y) Ibid., B1 112, Statistiques commerciales pour les années 1776 à 1781.

<sup>(°)</sup> Svoronos, Commerce, 114-5. Le Mémoire sur le commerce du 12 mai 1729 (A.N., Alexandrie, B1 102)

وثمة نموذج لهذا النوع من التجارة غير المشروعة في النقود: فالسكيني المسمى "زنجرلى" كان سعره إلى حد كبير مضبوطاً في مصر؛ حيث كان يباع بـ ١٠٧ بارة بدلاً مـن ١١٠ بارة وهو السعر الذي كان سائدًا في باقى بلاد الدولة العثمانية؛ وعلى النقيض من ذلك كانت أسعار تداول العملات الأجنبية مبالعًا فيها؛ ولهذا قام التجار الأوربيون بتحويل قروشهم بالقاهرة إلى عملة الزنجرلي ليحققوا فارقًا في المكسب من ٤% إلـى ٦% بعدها كانوا يقومون بتغيير الزنجرلي في الخارج، فيجنون فائدة جديدة وصلت إلى ٣٣.

راحوا يضربون قطعًا نقدية زائفة، الأمر الذي زاد من حدة الاضطراب النقسدي في الشرق.

ولقد كانت العملات الأجنبية المتداولة بالقاهرة هي نفسها السائدة، في التوقيت نفسه، باستانبول، مع وجود اختلاف طفيف بينهما. وكان النقد المذهبي الأكثر استعمالاً متمثلاً – عادة – في الدوق البندقي الذي كان ذا قيمة ثابتة تنزن ٢،٤٩٤ جرام (وهو معدل ثابت منذ العام ٢٥٢١) وهذا يعني ٢٩٦ وحدة من العيار الكامل البالغ ١٠٠٠ وحدة، ولهذا ذاع صيته (١٠٠٠ وعمومًا كان يطلق عليه اسم "بندقي"، وأن كان قد راج تحت اسم "الشريفي البندقي"، وقد لعب دورًا حاسمًا في التجارة الكبيرة بالقاهرة، وذلك خلال القرن السابع عشر والثلث الأول من القرن الثامن عشر: فكان يُقدر نحو عام ١٦٨٠ بـ ١٠١٠ [مديني] قياسًا إلى قيمة الشريفي المحمدي الذي كان هو نفسه عملة ذهبية محلية تعادل البندقي في الاسم والوزن. وإذا كان دور الشريفي البندقي، بعد عام ١٧٦٠، قد تراجع لحساب العملات الذهبية الجديدة، مثل الفندقلي أو الزر المحبوب – فإن "البندقي" ظل يستعمل حتى العام ١٧٩٨. وكان نيبور [الرحالة الألماني] قد أكد، نحو عام ١٧٦٠، على أهمية البندقي في النجارة المصرية مع اليمن والهند (٢).

# العملات الأوروبية : النقود الفضية

على الرغم من تزايد الأهمية للنقود الذهبية المتداولة نحو نهاية القرن الثامن

<sup>(1)</sup> Sur le ducat (ou sequin) de Venise Voir : Svoronos, Commerce, 82; Mantran, Istanbul, 237-8; Paris, Le Levant, 357.

<sup>(</sup>٢) لاحظ نيبور وهو في جدة (Voyage, I, 217) أن البندقي "كان متداولاً أكثر من العملات الذهبية المضروبة في تركيا" وكتب من ناحية أخرى أنه "قل كميات كبيرة من الدوقات البندقي من خلال سوريا ومصر إلى اليمن لجلب البن، وإلى الهند اشراء الأقمشة القطنيسة والتوابل، ومن ثم فقد كان العرب كثيرًا ما يطلبون الدوقات البندقي أكثر من أي عملة من العملات الأوروبية، وخاصة وأنها الوحيدة التي كان لها سمة ذهبية واضحة واضحة (Description,

عشر (1) إلا أن العملات الفضية ظلت تلعب دوراً رئيسًا؛ إذا كانت تُـستعمل فـى المعاملات اليومية الجارية أكثر من استعمالها فى التجارة الدولية الكبيرة. وكان المسلمون عمومًا، والمصريون على وجه الخصوص، يضربون كميات قليلة من النقد الفضي، ولذلك اعتمد التداول النقدى للعملات الفضية بالقاهرة على العملات الفضية الأجنبية، والتي تحققت لها الهيمنة بالتدريج: فكان الريال الهولندى قد ساد المعاملات خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر، ونحو نهاية هذا القرن المسابع عشر، ونحو نهاية هذا القرن المهر القرش الإسباني الذي ظل متداولاً حتى عام ١٧٥٠، على حين حل التالر الإمبر اطورى في نهاية هذه الفترة.

وعُرف الريال الهولندى في الوثائق العربية تحت مسميات منتوعة، حملت الإشارة إلى الأسد الذي نقش رسمه على هذه العملة، فأطلقوا عليه الغرش الأسدى، (وفي الوثائق التركية : أسدى غروش أو أرسلاني غروش والذي حَرَف الغربيون منطوقه إلى "أسلاني Asselany") ومن المسميات الأخرى الشائعة : أبو كلب، أو غرش كلب، أو كلب (وفي كتابات الرحالة والتقارير القنصلية جاءت تحت مسميات "Bouquele, Bouquel, abouquel") أيضًا كان يطلق عليه "الكلب الحجر"، وبعد أن حاز الريال الهولندي شهرته كعملة جيدة صار في نهاية القرن السابع عـشر سـئ العيار للغاية؛ حيث اشتمل محتواه على ٥٠% من النحاس، وهذا التراجع الكبير في قيمته جاء نتيجة لأعمال التزييف التي تمت في أوروبا؛ بقصد تصديرها إلى الشرق. وعلى الرغم من أن أهالي الشرق تلقوا هذا الحدث باندهاش، وما أبدوه من حنق على التجار الفرنسيين المتورطين في ذلك، إلا أنهم ظلوا محتفظ بن بقيمت على الاعتبارية، وذلك حتى نهاية القرن السابع عشر. (٢) وكان الكلب أيضًا قد جرى تقديره بالقاهرة، في العام ١٦٧٤، بنحو ٩١% من قيمة الريال الإسباني (٣٠ بارة في مقابل ٣٣ بارة) ولو أن قيمته الجوهرية كانت أعلى من ٢٠% ولم يكن هذا -في الحقيقة - إلا في الربع الأخير من القرن، فأصبح هناك ميل إلى تسعير الكلب على أساس قيمته الحقيقية قياسًا إلى الريال: ٨٦% في عام ١٦٨٢ (٤٣ بارة فيي

<sup>(</sup>١) تمثل هذا النطور في بروز ظاهرتين متلازمتين معًا : الأولى حدوث تراجع في وزن القروش الإسبانية، والثانية في توافر العملات الذهبية قوية العيار عامة والعملات المحلية خاصة. (Voir Paris, Le Levant, 347).

<sup>(</sup>Y) Mantran, Istanbul, 240- 2. Paris, Le Levant, 355-6.

مقابل ٥٠٠ بارة)؛ ٨٠٠ في عام ١٦٩٠ (٤٤ بارة مقابل ٥٠)؛ ٧٧% في عام ١٧٧٠ (٥٠ بارة مقابل ٦٥)؛ و ٥٧% في العام ١٧١١ (٥٠ بارة في مقابل ٢٠). وبدّءًا من العام ١٦٨٠ تطالعنا إشارة متكررة بالمراسلات القنصلية إلى أن الكلب" الخفيف الوزن والمزيف قد توافد على مصر من مرسيليا أو من ليفورن ، وهو ما كان له صداه في شكاوى السلطات المصرية (١٠). وفقدت عملة "أبو كلب" النقة، وريدًا رويدًا أصبح تداولها نادرًا حتى اختفت تمامًا – على وجه التقريب بعد العام ١٧٣٠.

وحل القرش الإسبانى محل أبو كلب الهولندى فى المعاملات التجارية (وأطلق عليه: الإشبيلى أو المكسيكى Sévillane ou Mexicaine) وكانت النصوص والوثائق العربية قد ذكرته تحت مسميات: الريال، غرش ريال، ريال حجر، ريال مشط حجر، ريال مشط<sup>(۲)</sup>. وهذا الريال الذى كان مان مان الفضة جيدة العيار (۲) قد نال فى كل بلاد الشرق حظوة كبيرة، وذلك طيلة القرن الثامن عشر، ولم يهدده وجود الريال الهولندى المتردى سوى لفترة مؤقتة؛ حيث تأكدت أهميت مع ظهور نوعية مُحَسَّنة منه فى العام ١٦٨٧: إذ لم نعد نسرى فى المعاملات

<sup>(1)</sup> Voir, Par exemple, C.C.M., J 600, 13 août 1681; J 562, 4 mars 1686; J 602, 1 er juin 1693; A.N., Alexandrie, B1 100, 23 mars 1699, 15 janvier 1701.

وسعيًا إلى سحب البساط من تحت أقدام الهولنديين الذين حققوا أرباحًا كبيرة، تقدم تجار مارسيليا لملك فرنسا، في عام ١٧٠١، مطالبين إياه منحهم تصريحًا بضرب عملة أبو كلب "abouquels" عند أمير موناكو Monaco، وخاصة وأن حرب الوراثة الإسبانية قد أوققت إرسال (القروش الفضية الإسبانية) إلى الشرق. (Paris, Le Levant, 475)

<sup>(</sup>٢) جاء نكر مصطلح "حجر" في رحلة نيبور (Description, 11, 48) وإن كان قد التبس عليه الأمر في التمييز بين القروش الإسبانية والمتال الإمبراطوري.

Voir aussi Serjeant, The Portuguese, 153.

ويعد مصطلح "مشط" هو الأكثر شيوعًا واستعمالاً في سجلات المحكمة؛ حيث يرد ذكره تحت مسمى "غرش أبو مشط" (Arab, v.70, 283, 1695) وأطلق القناصل والرحالة عليه تحت مسمى "غرش أبو مشكى"، "قرش إسبانى"، "قرش أشبيلية" Piastre Sévillane ولاتجد مصطلح "أبو مضفة" abu madfa إلا عند صامويل برنار (أحد علماء الحملة الفرنسية) (Samuel - Bernard (Monnais, 332).

<sup>(</sup>٣) قدر القنصل ليرونكور Lironcourt في عام ١٧٤٩ وزنه بــ ٩ درهمًا بوحدة عيار ٩٥٠ من الألف. (A.N., Caire, B1 328, 24 mars 1749)

التجارية الجارية إلا القروش الإسبانية" وذلك وفقًا لما كتبه القنصل (الفرنسي) "دو ماييه" De Maillet في العام 1799(1) ولقد استمر التجار الأوروبيون، وخاصسة تجار مارسيليا، في تنظيم هذه الدورة التجارية المعقدة لسوق العملة؛ بهدف تزويد انفسهم بكميات ضخمة من القروش الإسبانية التي كانست ضسرورية لتجارتهم. وكانت مارسيليا وحدها، بين سنتي 179، و 177 ترسل إلى مصر، فسي كل عام، من 20,000 إلى و 170، و 170 ترسل إلى مصر، فسي كل غام، من 40,000 إلى و 170، و أو أو أسبانيًا، كذلك كان يسصلها كميسات أخرى من جهات أوروبية ومن تركيا(1). على أن جزءًا من هذه الحصيلة كان يستم عبوره إلى خارج مصر: وذلك عبر قافلة الحج، والسفن التجارية بالبحر الأحمسر التي كانت تحمل ريالات التجار الراغبين فسي شراء السبن اليمنسي والتوابسل والمنسوجات الهندية التي تجرى صفقاتها بالحجاز. وقد حقق التجار الأوروبيسون فائدة كبيرة من الارتفاع الشاذ في سعر الريال(1) وكذا من مضاربتهم القائمة على يأذن بارتفاع الريال بنسبة يمكن أن تتجاوز الس 0%(1). وعلى ذلك كان القسرش يأذن بارتفاع الريال بنسبة يمكن أن تتجاوز الس 0%(1). وعلى ذلك كان القسرش يأذن بارتفاع النسبة يمكن أن تتجاوز الس 0%(1). وعلى ذلك كان القسرش يأذن بارتفاع الريال بنسبة يمكن أن تتجاوز الس 0%(1). وعلى ذلك كان القسرش

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 314, 15 avril 1699.

<sup>(</sup>Y) Viore entre autre : A.N., Caire, B1 313, Septembre 1692; Ibid., 315, 20 septembre 1603.

<sup>(</sup>وكان العربان قد قاموا بنهب ١٣٠,٠٠٠ قرشا إسبانياً من قافلة الحج خلال توجهها إلى السويس)؛ ووفقاً للمصدر نفسه 1715 [81, 317, 6 juillet أوصل للإسكندرية فــى عــام ١٧١٤ مــا قــدره ووفقاً للمصدر نفسه ١٧١٤ (كان يــصل لمــصر منوياً ١٨٤٠،٠٠٠ قرشاً إسبانياً)؛ وفي تقرير آخر بتاريخ ٢٦ أغسطس ١٧١٥ (كان يــصل لمــصر سنوياً ٨٠٠،٠٠٠ قرشاً) ووفقاً لــ 313 C.C. M., J 613 بتاريخ ١٥ مايو ١٧٢٥ (دخلــت كميــات كبيرة من القروش الإسبانية كان مصدرها استانبول)؛ واستتاذا إلى مذكرة بتاريخ ديــسمبر ١٧٣١ كبيرة من القروش الإسبانية كان مصدرها محمدها قرشاً في مقابل تجارة البن. كذلك أشارت مذكرة ليرونكور بتاريخ ٢٦ يونيو ١٧٤٨ (385 C.C.M., J 585) إلى أنه وصل من مارسيليا لمصر، نحـو عام ١٧٢٤ ما قدره ٨٠٠،٠٠٠ قرشا لقاء شراء البن.

<sup>(</sup>٣) كتب الومير "Le Maire في عام ١٧٢٢ يقول بإن : أفضل تجارة، كان بإمكسان الفرنسسيين القيام بها، هي تجارة القروش الإسبانية، فضلاً عن الأنواع الأخرى من النقد الذهبي والفضيي "حيث كان العائد هذه التجارة يحقق فائدة من ١٥% إلى ٢٠%"

A.N., Caire, B1 319, Mémoire sur le commerce, novembre 1722).

<sup>(</sup>٤) Voir par exemple en 1733 (C.C.M., Roux, LIX, 676, 20 avril 1733) وكان أقصى ارتفاع من  $\frac{7}{4}$  مدينى إلى  $\frac{1}{4}$  مدينى ثم انخفض إلى  $\frac{1}{4}$  بعد رحيل القافلة

الإسباني ضرورى للغاية في مبادلته بالبن والسلع الشرقية. على أن مما أثر على حركة نداوله حالة التوقف النسبي لرسائل مارسيليا، خلال الثلث الأول من القرن الثامن عشر؛ من جراء التحريم السلطاني لتصدير البن لأوروبا، الأمر الذي مثل أداة ضغط شديدة، دفعت بهم إلى اللجوء لطرق، غير قانونية إلى حد كبير، بهدف الحفاظ على استمرارية تصديره لأوربا. وعلى الرغم من أهمية القرش الإسباني إلا أن تناقص كميات تصدير البن لأروبا (وهو ماتفاقم بعد العام ١٧٣٠، إثر انتشار البن في الجزر) وزيادة حجم مبيعات المنسوجات الفرنسية، قد أديًا معًا إلى تراجع أهمية هذه العملة في التجارة بين مارسيليا ومصر. وفي الوقت نفسه كان ظهور عملة جديدة، قوية العيار، وذات سبيكة كبيرة، قد ساهم في إضعاف قوة التداول المعتادة للقروش الإسبانية (١٠). وكان رواج عملة التالري، والذي تأكدت أهميته بعد عام ١٧٤٠، والذي تزامن اليصاً مع تراجع القرش الإسباني؛ حيث ظل بتدهوره، على أن ذلك لم يحل دون استمرارية التعامل بالقرش الإسباني؛ حيث ظل يلعب دورًا مهمًا في تجارة الحجاز وفي التداول النقدي المحلى وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر.

وكان الريال الألمانى (التالر) Thaler معروفًا، منذ القرن السابع عشر، في الإمبراطورية العثمانية، ولكن حجم تداوله، آنذاك، كان قليل الأهمية. وفي مصصر نفسها لم يظهر في النصوص إلا في عام ١٧٠٣، تحت مسمى "أبو طاقة" Abutaqa والذي حافظ على حضوره، طيلة القرن الثامن عشر، والذي حُرِّفُ منطوق اسمه إلى "بطاقة" bataqa أو pataque : ولهذا قُدم البوطاقة على أنه مماثل للريال

<sup>(1)</sup> C.C. M., J 581, 10 Janvier 1735.

لقد قُبلت القروش الإسبانية رغم انخفاضها بنحو ٢ مدينى؛ وفى ٣٠ سبتمبر ١٧٣٥ (كان تـداول القروش القديمة بـ ٧٨ مدينى والجديدة بـ ٧٣ مدينى)، وفى ١٧ ديسمبر ١٧٣٦ (صارت القديمة بـ ٧٣ مدينى والجديدة بـ ٥٠ مدينى) كذلك أنظر :

J 618, 30 septembre 1735; 17 décembre Dermigny, Circuits de l'argent, 250-1 et 275.

الإسباني(١). ولكن منذ الإشارات الأولى الواردة بسجلات المحكمة السشرعية، وجدنا أن قيمة التالر كانت أعلى قليلا من قيمة الريال الحجر (١١٠ بارة في مقابل ١٠٥ في سنة ١٧٢٦؛ و٧٥ بارة للتالر مقابل ٦٨ للحجر في عام ١٧٣٥) (٦). وبدأت قيمة التالر في الارتفاع: فقد كان عياره أقل من عيار القرش (كان عيار النالري ٩٠٠ من الألف) ولكن وزن التالر كـــان أكبـــر قلـــيلا (  $\frac{r}{\Lambda}$  ۹ درهمًا)، وقد فرض نفسه على سوق الشرق على حساب الريال الحجر، وخاصة بدءًا من العام ١٧٥١، وكان متميزًا بصورة الإمبراطورة ماريا تريزه Marie-Thérèse ("). ومن غير شك لم يُعز تفوق التالر إلى زوال القيمة الاعتباريـــة للريال (الحجر) فحسب، وإنما أيضًا نوعية التالري الجيدة، المُسلِّم بها كعملة إمبر اطورية، تميزت بجودة عيارها، وجلاء محيطها الدائرى، ومقاومة سبيكتها القوية لأعمال القص. وإذا كان البوطاقة قد حلّ محل الريال الحجر في القاهرة، نحو العام ١٧٥٠، فإن هذا على ما يبدو كان بسبب الحظوة التي نالها، منذ ذلك الحين، في المعاملات التجارية التي جرت بطول البحر الأحمر والمحيط الهندى؛ حيث ارتبط شيوعه بتجارة البن(ئ). وقد عُرف في مُخا منذ بداية القرن (الثامن عشر) (٥). وبدت سيطرته واضحة على هذه المنطقة نحو العام ١٧٦٠؛ فقد تحقق نيبور، خلال زيارته لليمن، من أن السكيني البندقي كان هو العملة الذهبية الوحيدة

<sup>(</sup>۱) ويذكر كل من الدمرداشي ورقة ١٠٤ والقينالي ورقة ١٤٠ ارتفاع سعر الريال الحجر (١٠) أو يذكر كل من الدمرداشي ورقة ١٠٠ والقينالي ورقة ١٠٠ أبو طاقة بــــ ٥٥ مديني (ورقة ١٠٨ و ١٤ ب) وكانت هذه التسمية "القطعة ذات الطاقــة (النافــذة)" Pièce à la فذه العملة بسبب أن وجه العملة كان عليه طغراء مــشابهة المنافذة. (dermigny, Circuits de l'argent, 274)

Voir Niebuer, Description, 11, note p.48; Samuel-Bernard, Monnaies, 332.

<sup>(</sup>Y) Tribunal, 'Ask., v.124, 263; v.139, 209.

<sup>(</sup>٣) استندنا في معرفة الوزن وقوة العيار على تقرير لمس اليرونكور" Lironcourt محسرر فسى ١٧٤٩

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 328, 24 mars). Voir aussi Samuel-Bernard, Monnales, 332.

<sup>(£)</sup> Bergasse et Rambert, Commerce, 475. Paris, Le Levant , 356-7.

<sup>(°)</sup> Hamilton, A new account, 1, 42.

السائدة، وأن الريالات الألمانية (التالر) أيضاً قد عمَّت اليمن "(١). كما أشار نيبور إلى أن جزءًا مهمًا من هذه العملات كان يُمرر، بعد ذلك، إلى الهند.

وكان يتم إرسال كميات كبيرة من التالر إلى الإسكندرية من موانئ أوروبية رئيسة؛ وذلك لأجل إمداد هذه التجارة غير المشروعة برصيد مهم منها: ففى العام ١٧٨٧ أرسلت كل من مارسيليا وليفورن والبندقية ما قدره ٤٨٠,٠٠٠ تالر (١٠٠ وكان ضرب المزيد من العملة الفضية، التابعة للعملات النمساوية، يتوقف على مدى حاجة تجارة الشرق منها، وأيضًا بحسب حالة التداول النقدى هناك والتي كانت معقدة للغاية على أنها كانت تؤثر ضرب تالر (ماريا تريزه) أكثر من سكها للريال الإسباني، وإن كان هذا الأخير قد احتفظ، إلى حد ما، باستمرارية تداوله حتى نهاية القرن الثامن عشر، وذلك من خلال شيوعه على طول طرق تجارة البن والتوابل (١٠٠٠).

وشكل البوطاقة قاعدة للعملة المتداولة في مصر في كل الصفقات التجارية التي عُقدت خلال الثلث الأخير من القرن الثامن عشر: فقد لاحظ قنصل فرنسا في العام ٩ ١٧٦ أن أهالي البلاد والفلاحين الذين لم يسبق لهم أن تعرفوا على التالر قد فضلوه على البندقي، وأنه كان من النادر تمامًا أن يتم تسديد أية مدفوعات نقدية بالعملة الذهبية الذهبية ومنذ ذلك الحين تقريبًا مضى البوطاقة في تداوله بالقدر نفسه

<sup>(</sup>۱) Niebuhr, Descripton, 11, 48. Voir également voyage, 1, 217, 224 et 335. وأجرى بروس Bruce في عام ١٧٦٩، التحقيقات نفسها فأكد على أنه "كان يوجد كميات هائلة من البوطاقة أو الدوقات الفضية التي أرسلت لليمن؛ لأجل شراء البن، ولتوظيفها في تسديد كل المدفوعات النقية". Burce, Voyage, 11, 298

<sup>(</sup>Y) A.N., B 1 114, 27 Juin 1788.

<sup>(</sup>T) Dermigny (Circuits de l'argent, 271-5)

وقد قدم درمينى ، تحليلاً منطقياً للحركة النقدية للعملة الإسبانية التى كانت ترسل مسن مارسسيليا والموانئ الإيطالية إلى "جونزبرج" Günzburg؛ لأجل إعادة ضربها فى شكل عملة التالر، حتسى يُعاد تصديرها لموانئ الشرق. وعلى حين كان متوسط المعدل السنوى لكميسات التسائر المرسسلة للشرق بين عامى ٥١ -١٧٦١ قد تجاوز ١٩٣٤،١٩٤ تالر نجد المتوسط لأعوام ٥٥-١٧٨٩ قد وصل إلى ٣٥-١٠٠١ تالر. وحول المزيد من المعلومات عن تالر ماريا تريزه انظسر : .Hans

<sup>(£)</sup> C.C. M., J 628, 9 septembre 1769.

والذى كان للقرش الإسبانى، حتى لقد حدث خلط فى التمييز بينهما: ففى وثان التركات لاحظنا وجود "مشط حجر بطاقة" أو "مشط حجر ريال بطاقة" وكأن مصطلح "مشط" أصبح يعنى - ظاهريًا - الريالين (الريال الحجر الإسبانى / الريال البطاقة الألمانى). واستناذا إلى الوفرة الكبيرة من الريال البطاقة بالقاهرة، فإن المقصود بالريال المشط حون شك - كان هو البوطاقة. وقد جاءت شعبية البطاقة من جراء فرضه كعملة حسابية؛ حيث حافظ على أهميته حتى عام ١٧٩٨، بينما كان التالر الذى ظهر فى سجلات المحاكم وأيضاً عند الجبرتى، بدءًا من العام المحمل تحت مسمى "فرانسه" أو "ريال فرانسه" قد ظل مسيطرًا على سوق التداول النقدى (١).

وخلافًا للسكينى البندقى، والريال الإسبانى، والريال الإمبراطورى (النار)، وأمّا نجد عملات أوربية أخرى جرى تداولها فى القاهرة فى القرن الثامن عشر، وهو ما يؤكده ندرة ورودها فى الوثائق القنصلية أو فى أرشيف المحاكم الشرعية. ولعل الاستثناء الوحيد يظل متعسلقًا ب "الشريفى المجرى" أو "ذهب مجرى" والذى كان عبسارة عن عملة ذهبية، تتوسط قيمتها فى التداول قيمة كل من البندقى والشريفى المحمدى، وربما كذلك "الدوق الهنغارى Le ducat hongrois (ويسميه الأوروبيون "Le tongre") الذى كان متداولاً، فى نهاية القرن السابع عشر، باستانبول، تحب اسم "مجرالتونى" Magar altunu أو "مجرفيلورى" filuri. وعلى الرغم من النفوق الواضح لتجارة مارسيليا، الضاربة بجنورها فسى

<sup>(1)</sup> Samuel- Bernard, Monnaies, 343-4.

وكان الفرنسيون ، بعد نزولهم للإسكندرية، في يوليو ١٧٩٨، قد قاموا بعمل تعريفة للعملات، فتم تسعير التالر بنفس القيمة (١٥٠ نصف فضه) أكثر مما سُعر به القرش الإسباني، وهي التسعيرة التي بلغها الريال الفرانسة فسي العام ١٧٩٨ (Vincennes, B6 49, 10 aout 1800) ؛ محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٢٨، مادة ١٠٠ (١٤ يونيو ١٧٩٨). وحول استخدام مسصطلح "ريال فرانسه" على أنه تنالر ماريا تريزا" في ذلك الوقت، في جنوب شسبه الجزيرة العربية انظر: Sergeant, The portuguese, 146; et Al-Attar, Yernen, 206

<sup>(</sup>Y) Voir: Mantran, Istanbul, 238; et Paris, Le Levant, 357.

وثمة عشر لشارات تم رصدهم في سجلات المحاكم الشرعية لعملة "المجرى" في الفترة من ١٧١٣ إلى ١٧٩٧ : بلغـت قيمته في عــام ١٧١٣ "١٣٠ بارة" (على حــين كان البنــدقي بـــ ١٥٠-

مصر أكثر من غيرها في سائر بلاد الشرق، إلا أنه يلاحظ الغياب شبه التام تقريبًا لأية قطع نقدية فرنسية هناك(١).

#### العملات المحلية

ظل النظام النقدى المصرى - بوصف مصر جزءًا من الإمبراطورية - تابعًا للنظام النقدى العثماني، ولو أن تداول الوحدات النقدية العثمانية (في السوق المصرية) كان محدودًا للغاية؛ وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار الدور الحاسم للعملات الأوربية التي سيطرت على سوق التداول هناك. وكما هو الحال مع كثير من العواصم الكبرى للأقاليم العربية كان للقاهرة، وخاصة منذ حكم السلطان سليم الأولى (١٥٢٩/ ٢٥٠) دار ضرب خاصة أو ضربخانة، يُضرب بها، تحت رقابة نظرية للباشوات، العملات الذهبية والفضية، والتي كانت تحمل اسم السلطان الحاكم. ومن هذه العملات، وعلى وجه التحديد وحدات النقد الذهبي، ما كان يتماثل مع المسكوكات المضروبة في استانبول. في حين كان النقد الفضي المصرى، على النقيض من ذلك، وخاصة البارة أو نصف الفضة التي كان لها، منذ البداية، طابغا خاصنا يميزها، إلى حد كبير، عما كان يصدر في سائر دور الصرب خاصنا يميزها، إلى حد كبير، عما كان يصدر في سائر دور الصرب

والمحمدى بــ ١٠٠) وفى عام ١٧٩٧ بلغ ٣٦٠ بارة (والقيمة نفسها للبندقى). وفى عام ١٧٩٨ بثبت الفرنسيون، إيان الحملة، تداول السكينى أو المجرى عند ٣٠٠ بارة فى مقابل ٣٤٠ للــسكينى البندقى.

<sup>(1)</sup> Paris, Le Levant, 131, 137.

لقد وجدنا إشارات نادرة للريال الفرنسى في كتابات الرحالة، فعلى سبيل المثال: عند فيلامونت 1770 (1790) و الموالد 1770 (1790) و الموالد 1790) و الموالد 1790 و الموالد 1790 و الموالد الأوربية أيضاً "السكيني في رحلة حو (A.N., Caire, B1 134) الموالد الأوربية أيضاً "السكيني الإسباني" بأنه بلغ 90 مديني في عام 1700 (A.N., Caire, B1 130) و غالباً ما كان يستار إلى 1770 المستول الإسباني (عملة ذهبية) والذي وصلت قيمته إلى 100 مديني بين عامي 1771 (A.N., Caire, B1 320) المحرى" سمر بــ 105 مديني في 1777 (A.N., Caire, B1 320)

وفي العصر العثماني كان مقر ضربخانة القاهرة بالقلعة. وكان الباب العالى هو من أنعم على حكام مصر بامتياز ضرب العملة، وتولى الحكام تعيين "أمين الضربخانة" الذي كان يديرها نظير عائد يصل إلى ٣٠٠,٠٠٠ بارة سنوياً. وفي نهاية القرن الثامن عشر كان يعمل بالضربخانة ٢٨٠ عاملًا. وإذا أخذنا في الحسبان كل الإير ادات التي آلت إليهم، من هذه الضربخانة، فإن الإجمالي السنوي الذي كان يتحصله هؤلاء الولاة يصل إلى ١,١٣٥,٠٠٠ بارة. ويقدر صمويل برنارد (أمين الضربخانة زمن الحملة الفرنسية) الفائدة العادية لضرب النقود بــــ ٥٤,٧٥ على قطعة العملة الذهبية و ٣١%(١) على العملة الفضية (المديني). وتولت جماعة اليهود تزويد الضربخانة بالكميات اللازمة من تراب الذهب. وكان هــؤلاء يتجولون بالأسواق وفي حوزتهم أرصدة من العملة، كما كانوا يـشترون بأنفـسهم الذهب من النجار المغاربة ومن تجار قافلتي بسنار ودارفور(١). ومع كل تغير يحدث في حكام السلطنة، كان يعاد ضرب العملة القديمة باسم السلطان الجديد. وكان المراقبون المعاصرون يبدون اهتمامًا برصد المرسوم الصادر بــشأن ذلـك، وبكل التفاصيل المرتبطة به : قراءة خط شريف مُوجَّه إلى ديوان القلعة بأن يتولى القائم مقام أو الباشا سحب السكة القديمة التي يتم وضعها في كسيس يختم عليه بالشمع الأحمر، ويُطلق عليه "كيس السكك القديمة" اللذي يستم إيداعه بخزانه الضربخانة؛ كي يتولى أمين دار الضرب سك العملة الجديدة(٢).

وكان يتم مطابقة العملات الجديدة، باستثناء البارة، على نماذج العملات العثمانية المعمول بها باستانبول والتي كان يُذكر بها اسم الحاكم وتاريخ قدومه

<sup>(\*)</sup> بالرجوع إلى نص "صامويل برنار" للتأكد من صحة الرقم اتضح أنه يشير إلى أن كل من فاقد الوزن ومصروفات صناعة الفضة تنقص من الربح الصافى العائد من عملية إصدار النقود الفضية ما هو أكثر قليلاً من ٣٦% (المترجم)

<sup>(1)</sup> Voir Shaw, Financil, 323-4; Ottoman Egypt, 164. Samuel Bernard, Monnaies, 399-401, 438-441

وننوه إلى أن عرض كليرجيه قد نُشر وبه عدد من الأخطاء : (Clerget (Le Caire, 11, 121-5)

<sup>(</sup>۲) انظر الدمرداشي الذي يورد نماذج عديدة، من بينها وصفه لوصول أمر همايوني طرلي" Le Turali مع بداية حكم السلطان مصطفى في عام ۱۹۹۷ أو وصفه بضرب الزنجرلي باسم السلطان أحمد الثالث في عام ۱۷۰۷. (الدمرداشي، ورقة ۳۳-۳۲، ۱۱۶).

للحكم، مع الإشارة إلى مكان ضرب العملة "ضُرِبَتُ في مصر سنة ..."، ويلاحظ وجود حروف كُتبت بشكل منفصل على أحد وجهى العملة (وذلك حتى عهد السلطان مصطفى الثالث. وببدو أنها كانت الحروف الأولى لأسماء مديرى دار الضرب. ولم يجر العمل بهذا الإجراء سوى في عهد السلطان مصطفى (١٧٢٧- المحرب. ولم يجر العمل بهذا الإجراء سوى أي عهد السلطان مصطفى (١٧٢٧ والذى نقش على وجهى العملة تاريخًا محددًا، كان هو تاريخ ولايت للسلطنة. ويعتبر على بك (الكبير) أول حاكم لمصر نكر اسمه على عملة تص ضربها بالقاهرة. وقام إسماعيل بك بالشئ نفسه بعد رحيل حسن قبودان باشا من مصر (۱).

وبغض النظر عن كون البارة هي الوحدة النقدية الأساسية في التداول، فإلى السمة الواضحة تماماً أن ضرب العملة المصرية (الفضية) فاق سك العملات الذهبية أهمية؛ وهذا ما يفسر تمسكهم بها؛ ولهذا كان يتعين أن ننتظر على بك الذهبية أهمية؛ وهذا ما يفسر تمسكهم بها؛ ولهذا كان يتعين أن ننتظر على بك (الكبير) حتى يطرح عملة جديدة من القروش الفضية؛ إذ قبل هذا الحاكم كان ثمنة نفور شديد من ضرب عملات فضية جديدة، وهو ما عبر عنه، بطريقة ذات مغزى، ما حدث في ديسمبر ١٧٠٧: عندما وصلت للقاهرة أوامر سلطانية بتحسين عملة الذهب، وبضرب عملة فضية جديدة تسمى الزلاطة Zaiata فإن الأمراء المصريين امتثلوا للأمر الأول، ورفضوا تنفيذ الأمر الآخر، ونزل السلطان في النهاية عند رغبتهم فأعفاهم من ضرب الزلاطة ٢٠٠٠. وحدث الشئ نفسه في عام ١٧١٦ حينما أمر "خط شريف" بإصدار قرش جديد بالقساهرة يمائل قرش السلطان أحمد الثالث؛ فما كان السلطان أحمد الثالث؛ فما كان من الأمراء إلا أن تجمعوا ببيت عبد الرحمن أغا بالجمالية، وقرروا عدم إبخال أية تغييرات على النقد الفضى (٢٠٠٠). وبقدر ما أثار هذا التحفظ على ضرب القروش تغييرات على النقد الفضى (٢٠٠٠). وبقدر ما أثار هذا التحفظ على ضرب القسروش

<sup>(</sup>١) حول هذه المشكلات انظر:

Samuel - Bernard, Monnaies, 361-3 et 458-9; Lane-Poole, Catalogue, VIII, XXXIX-XL.

<sup>(</sup>٢) حول عملة الزولوطسة العثمانيسة La Zolota (iselotte) Ottomane انظر: . Mantran, انظر: 1٧٠٧ الفسر: . العمام ١٧٠٧ العمام ١٧٠٧ الفطر: المختصر، ورقة ١٣٠٠؛ أحمد شلبي، ورقة ١٤٤ آ – ب، الجبرتي، ج١، ص٣٣. (٣) أحمد شلبي، ورقة ٥٠ ب وحول قرش الطغره انظر:

Lane-Poole, Catalogue, VIII, XXXV et 158 (numéros 441 et 442).

الفضية الدهشة بقدر ما أدى إلى الارتفاع المتواصل لسسعر العمسالت الفسضية بالقاهرة، وهذه المسألة حققت أرباحًا طائلة القائمين عليها. ويفترض بأن السدور الحاسم الذى لعبته الريالات الأوروبية (الفضية) في التجارة المصرية الكبيرة (البن والتوابل) كان وراء هذه الظاهرة كما يفترض بأن التجار القاهريين والأمراء العسكريين قد ربطتهم مصلحة مشتركة في الإبقاء على حالة النقد الفضى، ومن ثم لم يتطلعوا إلى طرح قروش فضية جديدة، طالما كان تدهورها المحتمل، ونقصان قيمتها، يُسبب دائماً إرباكًا للمعاملات التجارية (۱).

#### العملات الذهبية المحلية

خضعت جميع العملات الذهبية التي ضربت في مصر، في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، للنظام النقدى العثماني، وباستثناء الرز المحبوب كانت جميع هذه العملات، بصفة عامة، جيدة العيار (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أكد فينتور دى باردى بأنه كاتت توجد لاتحة Règlement حَالَت فى مصر، كما حَالَت فى مصر، كما حَالَت فى مصر، كما حَالَت فى أقاليم المغرب Régences de Barabrie دون ضرب القروش الفضية. وأن على بك الكبير هو الذى انتهك وتجاوز هذه القاعدة. على أن دى باردى لم يقدم لنا شواهد مادية تؤكد صحة ما ذهب إليه . (راجع: 152 ، 111, 152) ولا ييدو أن نقص معدن الفضة كان سببًا يمكن تقديمه لتفسير محتمل لهذا العجز: فالفضة لم تكن نادرة فى عالم البحر المتوسط، والمصريون كان بإمكانهم صعهر كميات وفيرة مما كان بأيديهم من الريالات (الأوروبية) فى صناعة البارات الفضية : انظر على سبيل المثال الأمر الصادر في ١٧٠٣ بأن "يجمعوا من بولاق كل القروش، والقروش أبو كلب؛ كى يحملوها إلى دار الضرب، لتحويلها إلى مديني (بارة). راجم: C.C.M., J 568, 24 février 1703).

<sup>(</sup>٢) حول تاريخ العملات العثمانية انظر:

Lane - Poole , Catalogue, VIII, XVIII-XXXVI; Áfet, Aperçu, 33-6; Mantran, Istanbul, 233-271.

وقد أشار أيضنا مانتران إلى وجود ثبات نسبى للنقود الذهبية، وذلك نتيجة لتدهور الأسبر (الأقجة) L'aspre لنظر : (Mantran, (Ibid, 140)

وكان الأشرفي أو الشريفي المحمدي هو العملة الذهبية الوحيدة السشائعة بالقاهرة وذلك حتى نهاية القرن السابع عشر. وقد أطلق عليه الأوروبيون "سكين شريفي" Sequin Chérif وهو ما كان يتطابق تمامًا مع عملة "الألتون العثماني" المائلة Ottoman وبدءًا من عهد السلطان سليمان الأول (٢٠-١٥٦٦) كان ضرب المحمدي بالقاهرة قد حمل الخصائص النوعية نفسها التي كانت للألتون العثماني: فمن زاوية الوزن بلغ ١,٢٠ درهمًا (تعادل ٣,٤٤٨ جم) وتزن ذهبًا ١٠٠٠/٩٩٦ وهــو نفــس الوزن الذي كان للبندقي، وإن كان البندقي نفسه قد در مكاسب أكثر فائدة من غيره (١٠٥ بارة في مقابل ٩٥ بارة نحو عام ١٦٨٠)؛ وبرغم ذلك ظل الشريفي، عمومًا، يحظى بالقبول والثقة في التداول حتى نهاية القرن السابع عشر؛ إذ لم يختلف كثيرًا وزن الشريفي الصادر في عهد السلطان سليمان الأول عن نظيره الصادر في عهد السلطان أحمد الثاني (١٩٥-٩١٥) (١) كما يلاحظ أن تناقص قوة عيار الذهب كان بطيئًا، وذلك على الأقل حتى العام ١٦٥٠ (٢) وعند ايقاف العمل بالشريفي المحمدي، في العام ١٦٩٧، كان سعره قد بلغ ٩٥ بارة، في حين سـجل البنـدقي ١٢٠ بـارة، وربما يفسر هذا الاختلاف (في قيمة التداول بين الشريفي المحمدي والبندقي) ذلك التراجع، الأكثر اطر اداء الذي أصاب الشريفي المحمدي خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر (٢). وأيًا كان الأمر فالشريفي المحمدي الذي ظل منتشرًا، حسي ذلك الحين، في القاهرة أكثر من البندقي – قد استمر مستخدمًا لمدة طويلة في التجارة، ولم يختف من التداول إلا نحو عام ١٧٣٠.

<sup>(</sup>۱) لقد تم الاعتماد على عينة الأوزان التى ذكرها لين بول Lane-Poole, Catalogue, VII, et (۱) هذه تم الاعتماد على عينة الأوزان التى ذكرها لين بول Additions)، و ٣,٣٢٣ جسم (لوحة رقم ٣٠٨)، و ٣,٣٢٣ جسم (لوحة ٢٢٤)، أي بمتوسط ٢,٢١٩جم.

<sup>(</sup>۲) انظر العملات الخمسة التي درسها صمويل برنارد (۱-Monnaies, 450-1) والمؤرخ سكها بين عسامي ۱۰۹۰ و ۱۹۶۰: فكان وزنسهم ودرجسة عيسارهم على التوالي : ۱۹۶۸ جم و ۱۰۰۰/۹۸۳ (لوحة رقم ۲۷) ، ۱۰۰۰/۹۸۳ جم و ۱۰۰۰/۹۸۳ (لوحة رقم ۲۷) ، ۱۰۰۰/۹۸۳ جم و ۱۰۰۰/۹۷۰ (لوحة رقم ۲۹)، ۱۰۰۰/۹۷۰ و ۷۷۹/۱۰۰۰ (لوحسة رقم ۲۹)، ۳٬٤۳۵ جم و ۱۰۰۰/۹۷۰ (لوحسة رقم ۲۹)، ۳٬۶۳۵ جم و ۱۰۰۰/۹۷۰ (لوحسة رقم ۲۰)، ۱۰۰۰/۹۷۰ وعلمي مستوى وزن الدذهب كانست : ۱۳٬۳۸۹ وكسان وزن الدذهب من الناحية القانونية قد تمين أن يتضمن ما وزنه ۳٬٤۳۲ جم).

<sup>(</sup>٣) كان عيار المحمدى ، في العام ١٩٦٧، قد الخفض عن ٢٠ قيراطًا (١٠٠٠/٨٣٣) راجـــع : كتاب تراجم الصواعق، ورقة ١٩٦٠؛ Lane-Poole, Catalogue, VIII, XXXV.

وتلقت القاهرة، في صفر ١١٠٩ (أغسطس – سبتمبر ١٦٩٧) أمراً بضرب عملة جديدة من الذهب؛ كيما تحل محل الشريفي المحمدي. وكانت هذه العملة الجديدة هي التي بدأ سكها في استانبول في العام ١١٠٨ (١٦٩٧-٩٦) تحت رسم "الألتون الاستانبولي" Istanbul altunu أو "التون الطغره لي" Tugarli altun (وهي عملة ذهبية ذات طغراء Tugra صدرت بطغراء السلطان الجديد مصطفى الثاني). وقد أطلق عليه مباشرة بالقاهرة اسم "طرلي" Turali (شريفي طرلي العاملية والمنانية والمنانية والمنانية وقد أطلق عليه مباشرة بالقاهرة اسم "طرلي" Turali (شريفي طرلي العاملية والمنانية وكان ورنه ١١٠٥ درهما (١٠٠٠/٩١٧) وكان وهذا يعني أنه قارب قيمة البندقي؛ وقد انعكس ذلك بالفعل على تسعيرته؛ إذ ثبت عند ١١٥ نصف فضة في حين كان البندقي بـ ١٢٠ نصف فضة (١٠٠ وقد حافظ في مقابل ١١٠ للبندقي) إلا أنه سرعان ما تدهور بعد ذلك، ولم يعد يلعب دوراً في مهما في التداول النقدي: فخلال بضعة سنوات حل سريعًا "الزنجرلي" محله، وبدءًا من عام ١٧٢٤ لم يعد الطرلي يظهر في سجلات المحكمة الـشرعية إلا عَرَضنا؛ ليختفي بعد ذلك كلية، على درجة التقريب، بعد عام ١٧٢٦.

وفى عهد السلطان أحمد الثالث (٣-١٧٣٠)، الذى خلف السلطان مصطفى الثانى، صدر أمرًا شريفًا للقاهرة بأن تجرى سلك عملة ذهبية جديدة، هى تلك التى أطلق عليها "الزنجرلى" وذلك فى شوال ١١١٩ (ديسمبر ١٧٠٧) (١) وتعين أن تحل محل الطرلى، وكانت جودة الزنجرلى، من غير شك، أعلى قليلاً من الطرلى، وهو ما انعكس بوضوح فى سعرهما فى التدوال: إذ بينما سجل الزنجرلى ١٠٧ بارة،

<sup>(</sup>١) المختصر ، ورقة ٦٨أ؛ أحمد شلبى، ورقة ٣٧ ب، زبده، ورقة ٣٤ أ؛ قينالى، ورقـــة ١١ب، المختصر ، ورقة ٣٣؛ كتاب تراجم الصواعق، ورقة ٩٢٥-٩٢٦؛ الجبرتى، ج١، ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبى، ورقة ٤٤ أ - ب؛ دمرداشى ، ورقة ك١١، وحول "الزنجرلى المصرى" المسرى" المحدد شلبى، ورقة كالمحدد القطعة القطعة الفلاد النقدية قد حرف ليطلق عليه "جنزيرلى" Ginzirli وهو ناشئ عن كلمة فى اللغة العربية تعنى الجنزير أو السلسلة (وفى التركية يُشار الليها بـ "زنجير" Zengir أو زينجير (Redhouse, Lexicon, 1016) التسى كانت تزخرف هذه العملة وفى قاموس (Redhouse, Lexicon, 1016) عُرفت بأنها: "عملة ذهبية قديمة يُحاط بهامش إطارها سلسلة".

كان الطرلى بـ ١٠٠ بارة (والبندقى بـ ١١٥ بارة) (١). ولهذا أصبح للـ "السكينى الزنجرلى" دورًا رئيسًا، هيمن على سوق التداول النقدى حتى عام ١٧٤٠، بقيمـة تعادل ٩٠٠ من قيمة البندقى.

على أن جودة الزنجرلى لم تستمر طويلاً؛ إذ بدأ يطوله الانخفاض، بـشكل ملموس، بعد العام ١٧٢٠، وفيما بعد تم فـرض "الفنـدقلى" Funduqli ثـم "الـزر المحبوب" wanbub على التختفى الإشارة إلى "الزنجرلى" تمامًا تقريبًا نحو العام ١٧٥٥. وكان الزنجرلى، بناءً على أمر من السلطان، قد تم ايقاف ضربه فى العام ١٧٧٥، غير أن تجار الذهب تحايلوا على تخفيض قوة عيار الزنجرلى وأفاد الأمراء المصريون من بروز ظرف سياسى معين، كان قد تمثل فى عـزل باشا مصر وتأخر وصول البديل، فقاموا بإعادة ضـرب مليـون قطعـة نقديـة مـن الزنجرلى، بقوة عيار تقل قيراطًا عن العيار القانوني(٢٠).

أما عملة "الفندقلى" الذهبية فقد وصل للقاهرة، في مطلع العام ١٧٢٥، أمراً شريفًا بسكها على غرار "الألتون الفندقي" Funduk altun المذى سبق إصداره باستانبول. وتعين أن يشتمل الفندقلي على ١١١٤ درهمًا (أي ٣,٥١٠ جم) وبقوة عيار ٣٣ قير اطًا (أي ٩٦٨/١٠٠) (٣) هذا بالإضافة إلى سك وحدة أخرى، بنصف معدل العيار، يطلق عليها "تصف فندقلي" dimi- funduqli (زنة ١,٧٥٥م) وقطعة ثالثة ضاعف معدل عيارها، فبلغ وزنها ٧٠٠،٧٠م وتكافأت أوزان القطع المثلاث مع معدل عيارها.

<sup>(</sup>۱) من المحتمل أن نوعى "سكين الزر المحبوب" الله ذين حدد سماتهما صمويل برنسار (۱) (Monnaies, 450-1, No 32 et 33) كان المقصود بهما، في الحقيقة ، "الزنجرلي"؛ وذلك لأن الزر المحبوب لم يُجرِ سكُّهُ، في القاهرة، في زمن السلطان أحمد الثالث. وكان وزنه عندنذ ۱٬۱۳۷ در هما (أي ۲٬۵۰۸ جم) وتحت عيار ذهب ۱٬۱۳۲ در هما (أي ۲٬۵۰۸ جم)

<sup>(</sup>٢) القينالي، ورقة ١٣٥ُبُ – ١٣٦أ؛ نمرُّداشي، ورقّة ٢٨٨ –٢٨٩؛ أحمد شلبي، ورقة ١٥٨ ب – ١٥٩ أ؛ الجبرتي ، ج١، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) وقد أشار كل من القينالي (ورقة ١٥٠٠ب) والدمرداشي (ورقة ١٨٨) إلى أن قوة عيار الفندقلي كانت ٢٤ قير اطا، غير أن أحمد شلبي (ورقة ١٠١٠) ذكر أنها كانت ٢٢ قير اطا، فقط، فيما بين الجبرتي أنها كانت تحت عيار ٢٣ قير اطا (أي ١٠٠٠/٩٥٩) و ١٠٠٠/٩٠٧) در هما وهو ما يتطابق مع ما ذكره صمويل برنار (١٠٠٠/٩٦٨) راجع: (٨٥٠١) المملة (٢-446 ومن الجدير بالذكر أن الأرقام التي عرضها استانفورد شو بخصوص هذه العملة حديدة. راجع: (S.J. Shaw, Ottoman Egypt, 169)

وكان سعر الفندقلي الرسمي، لحظة ظهوره، قد بلغ ١٣٤ نـصف فـضه، ولكن سعره في العام ١٧٣٠، على مستوى التداول الحقيقي، وصـل إلــي ١٨٠ بارة، وهو ما يُعادل نفس قيمة البندقي. ووفقا للنمونجين اللذين درسهما صمويل برنار يتضح أن الفندقلي أمكنه الحفاظ على جودته، بالنسبة لوزنه ولقوة عياره، لفترة طويلة. وكان عيار هذه العملة التي تحمل تاريخ نتويج السلطان أحمد الثالث الذي حكم حتى العام ١٧٣٠ - قد تراوح بين ١٠٠٠/٩٤٥، و ١٠٠٠/٩٤٤ (بسوزن ٣,٢٢٢ جم من الذهب بدلاً من ٣,٣٩٧جم، وذلك وفقًا للوزن والعيار القانونين). وحافظ الفندقلي على جودته تحت حكم السلطان محمود (٣٠-١٧٥٤)؛ إذ كانست أوزان قطع الفندقلي التي ذكرها صمويل برنسار محددة بدين ٣,٤٧٠جم و ٣,٣٧٥جم، وتحت عيار ذهبي يتراوح بين ١٠٠٠/٩٤١، ١٠٠٠/١٥١ (أي بمتوسط يصل إلى ٣,٢٥٩جم على مستوى النماذج الست التي ذكرها، ومن شم فالانخفاض بلغت نسبته ٤% فحسب عن الحد القانوني) (١). وعلى ذلك كان تداول الفندقلي يقل عن سعر البندقي بما مقداره ١٠ %. وفي ظل ظروف نجهلها، وأيضنا في تاريخ لا نعرفه على وجــه الدقــة (وإن كان - بدون شــك- في العام ١١٨٩ / ١٧٧٥ ، أي تحت حكم السلطان عبد الحميد) تحدد إيقاف ضرب الفندقلي الذي كان قد تعرض للانخفاض والتزييف كما في العام ١٧٩٨ : فالنموذجان اللذان أشار إليهما صمويل برنار، واللذان بلغت قوة عيارهما ٧٢٥ و ٧١٠ لم يــشتملا علـــي أكثر من ٢,٤٩٢ جم و ٢,٤٦٢جم من الذهب، أي بانخفاض يصل متوسطه إلى ٣٢% وفقًا الأول قطعة ضرّبت منه في العام ١٧٢٥، أما القطع النقدية التسى لم يطُلها، حقيقة، التزييف، فهي التي أصدرتها حكومة البلاد، على قوة عيار تعادل عيار الزر المحبوب؛ وذلك "بهدف جعل قيمته تتعادل مع قيمة قطع الفندقلي القديمة، ونتيجة لذلك ارتفعت قيمتها الحقيقية"(١) وكيفما كان الأمر، فإن الغش والتزييف البطئ الذي أصاب عملة "الفندقلي" لم يحل دون استمرارية التعامل به مع عملة "الزر المحبوب" الذي كان الأكثر استعمالاً بالقاهرة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

<sup>(1)</sup> Samuel- Bernard, Monnaies, 446-9.

<sup>(</sup>Y) Ibid., 342. 387, 448-9 (numéros 24 et 25).

وكان ظهور عملة ذهبية، فسى العام ١١٢٣ (١١-١٧١٢)، علسى وزن ٥, ٢ جم قد بدا بدعة شديدة الغرابة، لأنه في ظل النظام النقدى العثماني كانت القطع الذهبية (الألتون) ثابتة تقريبًا عند ٣,٤جم. وفي العام ١٧٣٦، وبعد ست سنوات من بداية حكم السلطان محمود الأول، سُكّت لأول مرة في مصر عملة ذهبية جديدة تسمى بـ "الزر المحبوب"؛ وذلك عندما وصل للقاهرة في شوال ١١٤٨ (فبراير ١٧٣٦)، "خط شريف" يقضى بإيقاف ضرب الفندقلي (وكان سعره في التداول الرسمي قد أعيد تقديره من ١٣٤ بارة إلى ١٤٦ بارة) وأن يستبدل بالزر المحبوب الذي تم ضربه على وزن ٢,٥٩٨ جم (أي ما يعادل ٥,٨٤ در همًا) وتحت عيار بلغت درجته ٩٥٨، وهذا تحديدًا ما جعل قيمته (الزر المحبوب) تسجل ١١٠ بارة (١). وفي الوقت نفسه جرى سك قطعتين متميزتين، الأولى "سكين ذات وزن مضاعف" doubles sequins ، والثانية "سكين" على وزن متضاعف ثلاث مرات triples sequins ، وكان وزن النوعين على التوالي ١٩٦,٥جم و ٧,٥جـم. كذلك تم سك "نصف زر المحبوب" demi-sequim فيما عُرف بـ "النصفية" quart de "والتي كان وزنها ١,٢٩٨ جم، كما ضرب بالمثل "ربع سكين" nousfiyeh sequin أو "الربعية" Rouba'yeh التي كان وزنها (١٦٤٧، جـم). أمـا اصـطلاح "بطاقة دهبي" Pataque dahaby الذي أطلقه الأوروبيون، فكان المقصود به قطعة "تصف الزر المحبوب" أو "النصفية" التي كانت، وفقًا للنماذج التي ذكرها برنار، الأوسع انتشارًا في سوق التداول(").

<sup>(</sup>۱) حول ظهور الزر المحبوب انظر: أحمد شلبي (ورقة ٢٥٤ب) والجبرتي، ج١، ص١٦٠. والاسم على مقطعين الأول (زر) لفظة فارسية (تعني ذهب) والثاني (محبوب) كلمة عربية. انظر: (Samuel-Bernard, monnaies, 328) وثمة شكوك حول تقدير درجة العيار القانونية: فقدر صمويل برنار العيار بين ١٠٠٠/٩٥٨ و ١٠٠٠/٨٧٥ غير أننا لا نجد في النماذج التي ذكرها ما يتجاوز الـ ١٠٠٠/٨٧١، و ١٠٠٠/٨٧٥ ولذلك نميل إلى الافتراض بأن هذا الرقم الأخير هو الوحيد الصحيح وخاصة وأن برنار لم يشر، من ناحية أخرى، إلى القطعة ذات الـوزن المتضاعف (36 °N) والنصفية (35 °N) اللـذين كانا على عيار ١٠٠٠/٩٥٨ وهما اللذان تم سكهما أيضًا في عهد السلطان مصطفى الثالث. وحول هذه العملة (الزر المحبوب) نظر: (168-9) Shaw (Ottoman Egypt, 168-9)

وقد وقع تشو" في الاضطراب نفسه؛ حيث خلط ، مثل برنار بين الزر المحبوب الصادر في المعام ١٧٣٦ (زنة ٢٠٥٠جم) والعملات ذات وزن ٣٠٥ التي سبقته.

 <sup>(</sup>۲) وربما يفسر الانتشار الواسع للنصفية سعرها المتقارب جدًا مع سعر التالرى. وقد قدرها جيرار بـ ۲۰ مديني. راجع :(Girard (Mérnoire, 629) .

وبدأ الزر المحبوب يعرف طريقة للتدهور الأكثر اطرادا بالنسبة إلى العملات الذهبية الأخرى التي درسناها آنفًا : فالقطعة الوحيدة التسي أخسصعها برنار للفحص والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم السلطان محمود (٣٠-١٧٥٤) -كانت على عيار ١٠٠٠/٨٧١ فقط(١) ثم تتابع انخفاضها، تحت حكم السلطان مصطفى الثالث (٥٧ -١٧٧٣)، على التوالى : ٧٣٠، ٧٢١ ثم إلى ٧٤٢ / ١٠٠٠، وكان متوسط وزن الذهب النقى ١,٨٦٩جم (أي حوالي ٧٥% من الوزن القانوني الأصلى) وظل هذا التراجع، على هذا النحو، رغم الجهود التي بذلت بعد العام ١٧٦٠ والتي قصد بها رد عيار الزر المحبوب إلى معدله القانوني البالغ ١٧٧٣/ ١٠٠٠. غير أن هذا المعدل يتراجع في السنوات التالية : فنحو العام ١٧٧٣ أصبح العيار القانوني ٧٥٠ / ١٠٠٠ ، ووفقًا للعملات التي درسها صمويل برنار، والتي تعود إلى عهد السلطان عبد الحميد (٧٣-١٧٨٩) يتصبح أن العيار اتخذ منحنى هابطًا أيضًا؛ فسجل على التوالى بالنسبة "للـزر المحبـوب" (٧٢١، ٧١٥، ٧٠٦) وبالنسبة "لأنصاف الزر المحبوب" (٧٦٦، ٧١٨)، وهبط محتوى الندهب النقى إلى ١,٨٣٣ جم للزر المحبوب، وإلى ١,٩٤٥ جم لأنصاف الزر المحبوب أي بما يعنى ٧٤% و ٧٦% من معدل وزن الذهب الأصلى الذي كانت عليه هذه العملات (٢). وطُر دت محاولة جديدة، في العام ١٧٨٩؛ (تحت حكم الـسلطان سليم الثالث) لجعل معدل العيار عند ١٩ قيراطًا (أي ٧٩٢) غير أن المحاولة لم تسفر سوى عن عيار بلغ معدله ٧٠٠، في حين سحل متوسط الدهب في "الرر المحبوب" ١,٧٧٨ جم، وفي "النصفية" ١,٨٤٧ جم، أي ما قدره ٧١ و ٦٨ من نسبة المحتوى الأصلى للذهب). وفي العام ١٧٩٨ وصل العيار إلى ٦٩٨، ورغم

<sup>(</sup>۱) وينظر إلى وزن (۲,۳۱۰ جم) على أنه انخفاض غير عادى وهو ما يمكن أن تفسره أعمال القص والتآكل ما لم يكن المقصود بها "القطعة الاستهلالية" من عملة السه سكين.

Monaies, numéro 34

<sup>(</sup>Y) Samuel- Bernard (Monnaies, 387)

ووفقًا لـ "بونفيل" Bonneville كان معدل عيار الـزر المحــــبوب المـضروب فـــى العـام (١٧٨٥-١٧٨٦) ما قدره ١٠٠٠/٦٤٥) إلــى الخفاض العيار أيضنًا في ظل فترة محمد بك أبوالدهب.

هذا الانخفاض المنتالي في جودة "الزر المحبوب"، والذي كان قد أصبح، بعد العام ١٧٥٤، العملة الذهبية الوحيدة المضروبة بالقاهرة – إلا أنه ظل ، على تدهوره، العملة الأكثر انتشارًا وذيوعًا طوال سنوات النصف الثاني من القرن الثامن عــشر، مع ملاحظة أن ذروة تألق "الزر المحبوب" سادت على مدار عقدين (مــن ١٧٤٠ إلى ١٧٦٠) وذلك قبل أن تحل عملة "البطاقة" محله.

### قرش على بك

كانت القروش التى أصدرها على بك (الكبير) هى الأولى من نوعها فسى مصر، وربما كان لغياب وجود عملة وسيطة بين العملات الذهبية والبارات الفضية أحد الأسباب التى حدت بهذا الأمير المملوكي لإصدار فئة هذه القروش. على أننا يجب أن نضع في الاعتبار أيضًا رغبته في التأكيد على استقلاله بالبلاد بطريقة علانية، تلك الرغبة التي قادته، من قبل، إلى أن ينقش الحروف الأولى من اسمه على قطع العملات الذهبية، وفضلاً عن ذلك نقش اسمه الكامل على العملات الذهبية، وفضلاً عن ذلك نقش اسمه الكامل على العملات الفضية. وبدلاً من الالتزام بتسجيل تاريخ ١١٧٥/١١٧١ (الذي هو تاريخ ولاية السلطان للحكم) على نحو ما كان معتادًا، وجدناه يسجل تاريخ المدريخ ضربه الملطان الدكم)، وهو التاريخ الذي يشير إلى السنة التي استقل بها أو أنه تاريخ ضربه لهذه العملة(١٠).

وقد استوحى على بك شكل قرشه من قروش استانبول، وعلى نحو أكثر تحديدًا، ضرب عملته على غرار قرش "زولوطه" Zolota الصادر باسم السلطان مصطفى الثالث، والذى كان وزنه بين ١٣,٧٣٧ جم و١٤,٧٧٤ جم. أما قرش على بك فئة ٤٠ بارة فقد كان على وزن يقرب من ١٥جم، وإن كان فيما بعد قد طالسه

<sup>(</sup>١) Samuel-Bernard, Monnaies, 361-3, 383-4. (the Kurush, 328) في كتاب : المؤتر الثاني الذي القترحه الأشمان Lachman في كتاب : (1 ١٨٣ مي. يخص الكثير من قروش على بك التي عثر عليها حديثاً والتي تحمل تاريخ ١٨٣ مي.

الانخفاض، على حين ضرب تصف القرش فئة ٢٠ بارة على وزن ٧,٨٢٣ جم، كما أصدر أيضًا فئات أخرى من القروش، وفيما بعد بدا معدل عيارها الحقيقي متنوعًا بين ٤٠ و ٣١٠ وهي حدود منخفضة عن معدل العيار القانوني الذي كان محددًا بد ٥٠٠٠ وهذا الانخفاض السريع في جودة هذه القروش، فضلاً عن حالة النفور، الملفئة للنظر، من النقد الفضى المحلى – إنما تشرح، دون شك، قلة نجاح هذه القروش التي لم تكن مقبولة في ظل انخفاضها بنسبة ٣٠% أو ٤٠% منذ العام ١٧٧٢ (٢)، وقد ساهم سقوط على بك في فقدان النقة في التعامل بقروشه، وهو ما كان في الوقت نفسه رمزًا (ماديًا) لتقويض محاولته السياسية؛ إذ منذ عودة محمد بك أبو الدهب للقاهرة تم منع تداول تلك القروش (٢).

### البارات

إن البارة الفضية المصرية الشائعة فى التداول، على مدار كل الفترة العثمانية، سواء فى المعاملات التجارية الجارية أو فى الحسابات المالية - إنسا يعود أصلها إلى عملة فضية مملوكية يقال لها "المؤيدى" (وكانت تعادل نصف الدرهم) ومن هذا المسمى أطلق على البارة اسمى "ميدى" midi و"مديني" médin

<sup>(</sup>۱) Samuel- Bernard, Monnaies, Numéro 55, pp. 456-7 (15, 835g). Lane-Poole, Catalogue, VIII, numéro 647 (14, 580g). Shaw (Ottoman Egypt, 168) وقد أشار إلى أن الوزن الرسمى لهذه القروش كان على ١٧,١٨٩م، وأن القروش الثلاثــة التي نشرها الأشمان والتي من المحتمل يعود تاريخها إلى ١٧٧٠-٦٩ كان وزنها ٤,٥ اجـم، و ١٢,٢٤م.

<sup>(</sup>٢) لم نجد أية إشارة لهذه القروش في سجلات المحكمة الشرعية التي درسناها. انظر : C.C.M., i629, 3.

<sup>(</sup>٣) الجبرتى، ج١، ص ٣٧١؛ ج٣، ص ٣٥٣، ج٤، ص ٣١١؛ ١٤٠ الجبرتى، ج١، ص ٣٥١ الجبرتى، ج١، ص ٣٥١ المحتفظ صحويل برنار أيضنا أنه على الرغم من انخفاض قيمة قروش على بك، إلا أن قيمتها الجوهرية كانت أعلى من القيمة الفعلية للبارات، وأن تصنيع القروش كان يدر فائدة أقل (مما يُدرُ مضرب البارات) (Monnaies, 333 et 396) وأضفى ما ذكره الجبرتى بشأن منع تداول قروش على بك – أضفى قدرًا من المعقولية على الافتراض الذي طرحه صمويل برنار حول انخفاض عيار القروش إلى ٣١٠ تحت حكم محمد بك أبوالدهب.

وأيضًا "تصف فضة" nisf fidda وكان قد فُرض على القاهرة، بعد و لاية خايربك (أول حاكم لمصر العثمانية)، سك بارات تعادل قيمة الأقجة العثمانية Akca و تزيد قليلاً عن نصف القيمة الفعلية للمؤيدى، ومن ثم دخلت البارة مصر فى شكل عملة مشتقة عن النظام النقدى المملوكي(1).

وكان وزن البارة، خلال السنوات الأولى من حكم السلطان سليمان الأول ( ١٥٦٠-١٥٦١)، قد بلغ ١,٢٨٩ جم (أى ٢/٥ الدرهم)، وأصبحت تعادل فى التداول ٢ أقجة عثمانية. غير أنها واصلت انخفاضها، وبعد قرنين، نقص وزنها لى ١٢٥٠، جم وبقوة عيار ٢٥٠٠/١٠٠، وبالرغم من هذا الانخفاض، فإنها ظلت أساس النقد المتداول فى مصر، وقد وصفها صمويل برنار بقوله: "إن البارة العملة الوحيدة، الأكثر رقة من ورقة... والتى يُوضع الألف منها فى قرطاس ورقى ضئيل الحجم، قد أصبحت تمثل النقد الرئيسى فى مصر، يتم على أساسها إبرام الصفقات الكبيرة وكذلك عمليات البيع بالتجزئة، وتُجرى بها كل الحسابات كما تُحَصَلُ بها الضرائب النبية.

والواقع إن تاريخ البارة، على وجه التقريب، هو تاريخ تدهور مستمر، لم يكن ليتوقف سوى فى أوقات الأزمة التى يُبذل خلالها محاولات تعمل على استعادة البارة لقيمتها، وإن كانت نتائجها لا تستمر طويلاً: فلكم أقدم حكام القساهرة على تخفيض محتواها؛ لأجل زيادة أرباحهم المباشرة، وهو الأمر الذى كان يؤدى إلى تتاقص وزن البارة بالتدريج وزيادة نسبة الشوائب فى سبيكتها، إضافة إلى عمليات القص الشائعة والدفع بالبارات المزيفة فى التداول، وذلك على مدار القرون الثلاثة. وكان تداول هذه البارات الصغيرة المقرضة والرقيقة التى يقال لها "المقاصيص" maqasis سببًا لإرباك التجارة التى عائم عائم ١٧٤٠ حافل بالأزمات الناجمة عن سيئة العيار. وتاريخ القاهرة بين عامى ١٦٧٠ حافل بالأزمات الناجمة عن

<sup>(</sup>١) حول أصل البارة انظر: الجبرتي، ج٣، ص٢٥٢؛

Samuel-Bernard, Maonnaies, 334; Dozy, Dictionnaire, I, 46 et II, 680; Shaw, Financial, XXII et Ottoman Egypt, 167-8.

<sup>(</sup>Y) Samuel-Bernard, Monnaies, 334.

هذا الاضطراب النقدى، وبالقدر نفسه برزت العديد من المحاولات التى اتجهت اللى حظر تداول "المقاصيص" فى مقابل فرض نصف الفضة "الديوانية" العياد. ولكن دون جدوى: ففى العام ١٧٣٥ شاع بالقاهرة أنواع ثلاثة من البارة (١٠٠٠ وصارت أسعار (السلع الغذائية) تتحدد بحسب حالة البارة الأكثر انخفاضنا (فى الوزن وقوة العيار)، مما تمخض عنه ارتفاع الأسعار التى تركت تأثيرًا بالغًا على الأهالى، وخاصة على الشرائح الفقيرة.

وبدت البارة غير محتفظة بوزنها الأصلى (البالغ ١٩٢٩, ١٩٣٩) لأكثر مسن بضعة سنوات: فمنذ العام ١٥٣٥ هـبط وزن البارة إلى ثلث وزن الدرهم (٢٠,٠٣م) (٢) وعلى مدار القرن والنصف قرن التالى واصلت البارة تدهورها، وخلال السنوات التى سبقت العام ١٦٨٦ لم يتجاوز وزن البارة (٧٧٢، جمم) ومعدل العيار (٧٥٠)، ومن ثم كان وزن الفضة بها ٩٧٥، حمم، وثمة قرار سلطانى صدر آنذاك؛ لأجل تثبيت وزن البارة عند ١٩٧٠، جم وبعيار ٧٠٠ (وزن الفضة النقية ٩٤٤،) (٣) ثم انخفض هذا الوزن القانونى ليصل فى العام ١٦٩٨ إلى ١٦٩٨، جم ثم لى ٧٠٠, جم ثم لى ١٦٩٨، جم (وقوة العيار ٢٠٠) خلال فترة حكم السلطان أحمد.

وإن كانت البارات المسكوكة في عهد هذا السلطان لم تزن -في الحقيقةسوى ١٩٥٨, ٠ جم. وخلال حكم السلطان محمود (٣٠-١٧٥٤) انخفض الوزن
القانوني إلى ١٩٠٠, ٠ جم، والعيار إلى ١٠٠، ووزن الفضة النقى إلى ١٣٤٢، جم.
على أن البارة التي أخضعها صمويل برنار للفحص والدراسة، والتي يعود تاريخ
سكها لهذه الفترة، إنما تقدم بيانات أقل كثيرًا من المعدل القانوني: فالوزن

<sup>(</sup>۱) أحمد شلبي، ص ٤٠ ١أ؛ الجبرتي، ج١، ص١٤ ٠. ولعل مما يفسر ذلك دون شك ما نجده في كتالوج لين بول Lene-Poole من إشارات إلى البارات التي صدرت في تلك الفترة، غير أن مواصفاتها متباينة للغاية؛ فعلى سبيل المثال : تحت حكم السلطان أحمد الثالث كان وزن البارة (٨١٥، جم) وبقوة عيارها قدرها (٩٠٠،٤٩٠)، كما وجدت بارة في الفترة نفسها تحت وزن (٧٠٠،٠٩م) وهذه البارة الأخيرة تسم تداولها خلال حكم السلطان محمود الأول (٣٠-١٧٥٤) في نفس الوقت الذي كان يوجد فيه بارة تحت وزن (٨٥٠،٥مم).

<sup>(</sup>۲) أحمد شلبى، ورقة ٤ ب.

<sup>(</sup>٣) كتاب تراجم، ورقة ٧٣١.

٠٠٥،٠٠م والعيار ٤٦٦؛ وهو ما يعنى أن نسبة الفضة الخالصة ٢٣٣.٠٠٠٠٠. وبين عامي ١٧٥٧ و ١٧٨٩ ثبت الوزن القانوني عند ٢٥٤, ٠جم، والعيار علمي ٥٠٠ (أي أن كل مديني يشتمل على ١١٧٧، جم من الفضة)، ومرة أخرى تقدم البارات التي نشرها صمويل برنار أوزان مغايرة: ٣١٢، جم و ٢٨٤، جم، أما العيار فكان بين ٤٩٤ و ٤٢٨؛ ومن ثم كان محتوى وزن الفضة الخاليــة - فـــى الحقيقة - قد بلغ نحو العام ١٧٧٠ ما قدره ١,١٤٠ جم و٢,١٤٣ جم، وفي العسام ١٧٨٠ سجل ١٤٣, ٠جم، وبين عامي ٨٥-١٧٨٧ هبط إلى ١٣٠, ٠جــم و١٣٦,٠ جم. وقَدَّمَت محاولتان الصلاح البارة، الأولى في العام ١٧٦٢، والأخرى في العام ١٧٨٩، غير أنهما لم تسفر ا عن شير؛ ولذلك واصلت البارة تـدهورها : وخــلال السنوات العشر الأخيرة من القرن، وتحت حكم السلطان سليم (الذي صعد إلى أريكه السلطنة في العام ١٧٨٩) ازداد المنحنى الهابط للبارة انخفاضًا: فالوزن القانوني سجل ٢٠٥٨, ٠جم (في العام ١٧٨٩) ثم هبط إلى ١,٢٢٥ جم (في العام ١٧٩٨) أما معدل العيار فقد تتاقص من ٤٤٠ إلى ٣٥٠ وبالقدر نفسه تراجع معدل الفضة الخالصة، خلال هذه الفترة ، من ١٣٥, ٠جم إلى ١٧٩, ٠جم : فالبارات المسكوكة بالفعل اشتملت على ١٢٥,٠٢٥جـم و٢٤,٠٠جـم مـن الفـضة (عـامي ١٧٩٨/٨٩، إلى ٧٩٠,٠٧٩ [وإجمالاً] انخفض وزن البارة من ٧١٠، جم إلىي ٠,٢٢٥ جم، وتراجع معدل العيار من ٧٠٠ إلى ٣٥٠، وتتاقص محتوى الفضة النقية من ١,٤٩٧ جم إلى ١,٠٧٩جم ومن ثم فقدت البارة ٨٤% من قيمتها خــلال قرن تقريبًا، ومن الواضح أن منحنى التدهور ازداد انخفاضًا خلال العقد الأخير من السيطرة العثمانية : فبين عامي ١٧٦٢ و ١٧٩٨ (حوالي ٣٦ سنة) فقدت البارة ٦٦% من قيمتها الفعلية، على حين نجدها بين عامى ١٧٨٩ و ١٧٩٨ (٩ سنوات فقط) فقدت البارة ٤٢%.

<sup>(1)</sup> Samuel-Bernard, Monnaies, numéro 62. Lane-Poole, Catalogue, VIII, numéros 490 et 492. Shaw, Ottoman Egypt, 168.

<sup>(</sup>Y) Samuel- Bernard, Monnaies, Médins numéro 63, 64, 67, 69, 71, 72 et 73; ibid, 383, 388, 453, 460-1.

#### العملة النحاسية

إذا كانت البارة، طيلة القرنين الـ ١٧ و الـ ١٨ تمثل القاعدة النقديـة، فـإن القطع النحاسية كانت هي الأكثر استعمالاً، على نطاق واسع، في شراء الأشياء ضنيلة القيمة (التافهة) في الحياة الجارية، كما أنها سنت الحاجة إلى الكسور النقدية الأقل من البارة الواحدة. وعُرفت هذه القطع النحاسية في الوثائق تحت مسميات معينة : الفلس / الفلوس / جديد / جُدد (كما عُرفت لــدى الأوربيــين الآخريـــن ب "Bourbes" ، و "bulbes"، و "Forles") ولم يكن لها من قيمــة ســوى القيمــة الاعتبارية التي نتجت عن الحاجة إلى تداولها، وقد أضيف إلى "الجــد النحاسـية" المسكوكة رسميًا في دار القرب، من ناحية أخرى، قطع صغيرة من النحاس، والتي لم تتميز بأي طراز من النقش؛ حيث كان يتم الحصول عليها من لدن تجار النحاس؛ لأجل الاستعاضة لها عن تقسيم البارة إلى ما دونها في القيمة؛ وهذا ما جعل الحجاج المغاربة ينقلون إلى مصر كميات كبيرة من هذه القطع النحاسية التي كانوا ببيعونها بالوزن(١٠). الأمر الذي يفسر سبب وجود تتوع كبير في أوزان القطع النحاسية التي عانت من تداولها "الجدد النحاسية" (الرسمية)، وإن كان المصاربون الحكوميون الذين كانوا يعرفون كيف يجنون الفائدة من وراء تحويل القطع النحاسية الخسنة إلى قطع جيدة - قد ساهموا بالطبع في هذه المسألة. وكانت الحادثة الأكثر شهرة في هذا الصدد هي تلك التي قام بها "أحمد باشا" في العام ١٦٣٤، عندما تلقى. من الباب العالى ١٢,٠٠٠ قنطارًا من النحاس؛ كيما تُضرب "جدد نحاسية"، وذلك على وزن درهم: وكان سعر قنطار النحاس ١٥٥٠ بارة، وكانت قيمة الـــ ۱٤٫٤٠٠ جدید نحاس تعادل ۱٫۸۰۰ بارة (بواقع ۸ جدد لکل بارة)، وکل قنطـار يتم سكه جددًا كان يحقق فائدة تعادل ۲۷۰ بارة (أي بعائد ۱۸%)(١٠.

الجبرتى، ج٤، ص ٣١٣ (١) Samuel – Bernard, Monnaies, 337 et 384; ٣١٣ ص ٤٤، ص ١٢٠٠ (١) كان رمى المد ١٢٠٠٠ قنطار اعلى الأهالى (بواقع ٢,٧٢٠ بارة لكل قنطار) قد غلل الكثير الأحمد باشا الذى دفع فى النهاية حياته ثمنا لهذه البدعة الجديدة. راجع: ابن أبى السرور، ورقة ١٣٠، ١٦١.

وكان وزن "الجديد النحاس" درهمين؛ أى ٢٠،١٦٠م، غير أن صحويل برنار يُشير إلى أن وزن "الجديد" ١,٧٥ درهما. ولكن على الأغلب كان وزن "الجديد" يقترب من الدرهم (١) وذكر برنار أيضا أن الجدد النحاسية التى يعود تاريخ سكها إلى زمن السلطان مصطفى (٥٧-١٧٧٣) كانت تزن ما بين ١/١ و ٥/٢ (١/١٤رهم وفي القرن السابع عشر كانت البارة الواحدة تعادل ٨ جددًا، وخلال السنوات الأولى من القرن التالى ثم ضرب الجدد النحاسية على أوزان خفيفة للغاية؛ مما جعل البارة تعادل ١٨ جددًا، وهي الجدد التي نُودي عليها بالجدد الداوودية" gudad da wudiyya وداوود هو اسم مدير دار الضرب آنذاك (١) وعلى أية حال كان سعر البارة، معظم القرن الثامن عشر، يتراوح بين ١٠ إلى ١٢ أية حال كان تدهور البارة السريع في القرن التاسع عشر قد تسبب في اختفاء العملات النحاسية الصغيرة.

#### عملات البلاد الإسلامية

لم يُتداول من العملات العثمانية بالقاهرة سوى كميات قليلة؛ وذلك إذا أخدنا في الاعتبار أهمية التجارة الجارية بين مصر وسائر الإمبراطورية العثمانية، وتكالب الجمع الغفير من التجار القادمين من استانبول ومن موانئ الشرق الأخرى، على كل من القاهرة والحجاز. فالعملات التي ورد ذكرها مرارًا في وثائق التركات إنما تمثلت في: المحبوب الإسلامبولي Mahbub islambuli الذي كانت قيمته في البداية تعادل تقريبًا عملة "المحبوب المصرى"، ثم بدأ يفوق سعر الأخير، بـشكل

<sup>(</sup>۱) يشير أحمد شلبى إلى أن الأمراء خفضوا وزن الجدد في سنة ۱۷۲۸ . انظر : أحمد شلبي، ورقة ۱۲۲۸ .

<sup>(</sup>۲) Samuel- Bernard, Monnaies, 385. (۲) احمد شلبی، ورقــة ۱۲۳ ا(۱۷۲۳)، ۲۳۰ (۱۷۳۱)، ۲٤٥ ا (۱۷۳۰)؛ دمرداشــی، ورقة ۱۸۰.

لَّاجِيرِ تَى ، جِهُ، ص ٢١٣ (٤) Galland, Tableau,1, 27; Dozy, Supplément, 1, 175a, ٣١٣ ص ٤٤، ص

ملموس، بدءًا من العام ١٧٩١ (()؛ وهناك "قرش الزولوطه" Zolota "وهى العملة التركية التي كانت سيئة للغاية"؛ حيث كان القرش منها يعادل ٢٧ بارة في العلم ١٧٢٢ ثم أصبح بـ ٤٠ بارة في العام ١٧٢٩ (()؛ هذا إلى جانب القرش التركسي الذي يُقال له "غرش رومي" girs rumi وكان يُعادل ٤٠ بارة وهو بخلاف "القرش الإسلامبولي" girs islambuli الذي وصل سعر تداوله في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى ١٢٠ بارة (").

على أن أي من تلك العملات لم يحظ – مع ذلك – بقوة الانتشار، ولا بثبات المعدل، اللهم إلا عملة "المغربي" المعروفة بـ "السكيني البربري" (أي المغربي) Sequin barabaresque التي ورد ذكرها، على نحو مستمر تقريبًا بـين ١٦٩٧ و ١٦٩٧، في سجلات المحاكم الشرعية وأيضًا في الملفات الأرشيفية القنصلية: فالشريفي المغربي أو الدهب الإسماعيلي يُعني به دينار السلطان مولاي إسماعيل الذي كان وزنه حوالي ٤,٣جم. ومن الواضح أن الحظوة التي تمتع بها بالقاهرة كانت مرتبطة بالعلاقات التجارية المحدودة جدًّا التي كانت قائمة بين المغرب الأقصى والشرق؛ ولهذا تراجعت الثقة فيه بدرجة محسوسة عند نهاية القرن الثامن عشر (٤٠).

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العسكرية، س١٧٥، م٢٣٤ (١٧٦٤): ١١٧ مسديني؛ س ١٩٨، م ٢٨٥ (١٧٧٥): ١٢٠ مسديني؛ س ١٩٨، م ٢١٨ (١٧٧٥): ١٢٠ مسديني؛ س ٢٠٨، م ٢١٨ و ١٢٥ (١٧٩١): ١٤٠ مسديني (المحبوب المحبوب المصري ١٤٠٠).

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 101, 3 juillet 1722; B1 110, 22 avril 1769.

<sup>(</sup>٣) محكمـة القـسمة العـسكرية، س ١٢٥، م ٥١٩ (١٧٢٦)؛ س ١٦٢، م ٦٦٥ (١٧٥٢)؛ سُ ٢١٢، م ١٢٩ (١٧٨٩)؛ محكمـة القـسمة العربيـة، س١٢٧، م ١٨١ (١٧٨٦). القـسمة العسكرية ، س٢٢٣، م ١١ (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) تجاوز الشريفي المغربي سعره من ١١٠ بارة في العام ١٦٩٧ إلى ١٥٠ بارة في العام ١٧٦٠ الظر:

Lane-Poole, Catalogue, V, 99-100, numéros 265,266, 268. Paris, Le Levant, V, 358.

<sup>(°)</sup> انظر على سبيل المثال: محكمة القسمة للعسكرية ، سجل رقم ٢٢٦، م٦٧ (لعام ١٧٩٧): فقد سجل المحبوب الطرابلسي ١٤٠ مديني؛ ونجد في سجل رقم ٢٢٥، م١٤٢ (لعام ١٧٩٦) المحبوب الجزايرلي يتداول بـ ٣٤٨ بارة.

وهذا التوتر النسبى لذكر العملات المغربية فى المصادر إنما يتناقض معه قلة الإشارة إلى العملات الحجازية، وذلك على الرغم من أن الحجاز كمان له تجارة ضخمة مع مصر: فالإشارات المحدودة الواردة فى وثائق التركمات بسشأن القرش الحجازى girs higazi إنما تؤكد بأن اتجاه الحركة النقدية من مصر إلى الغرب، وليس العكس(1).

#### العملات الحسابية

عادةً ما كان يجرى استعمال وحدات نقدية معينة ذات قيمة اعتبارية، وذلك في إطار الحسابات الإدارية والتجارية. وغالبًا ما تشكلت هذه الوحدات النقدية الاعتبارية من العملات النقدية القديمة التي تجمد سعرها في التداول عند قيمة اصطلاحية ثابتة: فالكيس Kis المعادل لـ "٢٥٠٠٠ بارة كان هو الوحدة النقدية الأكثر أهمية التي تم ، خلال القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر، تقييمها بالقروش العددية (الثابتة) التي كانت تعادل ٣٠ بارة ثم ٤٠ بارة (في قدوائمهم البيانية كان القناصل والتجار الفرنسيون يستعملون نفس هذه القروش الحسابية التي تراوحت قيمتها، نحو العام ١٧٣٠، ما بين ٣٣ إلى ٤٠ مديني، وهي المعدلات التي ظلت قيمتها حتى نهاية القرن الثامن عشر دون تغيير (٢٠).

وأصبح القرش البوطاقة في العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر العملة الحسابية الأكثر شيوعًا وتداولاً على قيمة ثابتة تعادل ٩٠ بارة، ذلك المعدل الدي

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٣٠، م ٤٠٣ (١٧٢٩): نجد سعر القرش الحجازى ٥٠ بارة؛ وفي سجل رقم ١٢٤، م٢٣٦ (لعام ١٧٨٨) نجد إشارة إلى القرش المكّاوي.

 <sup>(</sup>۲) نجد في حجج أرشيفات قلعة القاهرة شيوع تداول القرش المعادل لـ ۳۰ بارة ونلـك علــي مدار الفترة من العام ۱۰۵۰ (۳۰–۱۹۸۷) إلى العام ۱۰۹۸ (۲۸–۱۹۸۷). وحول القــرش التركي الحسابي انظر : Svoronos, Commerce, 116.

<sup>(</sup>٢) على أن القرش المعادل لـ ٣٢ مدينى استعمل أيضنا بعد العام ١٧٣٠، وإلى جانب كان يوجد أيضنا القرش الافتراضي المعادل لـ ١٠ مديني. انظر :

<sup>(</sup>Irwin, Voyage, I, 207, en 1777)

بلغه في العام ١٧٧٢، على حين ظلت قيمته الحقيقية، المُعبَّر عنها بالبارة، في تزايد مستمر وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر.

وكان تزامن حساب القيمة الحقيقية مع القيمة الاعتبارية للعملات التى حملت نفس الاسم قد مثل مصدرًا للارتباط. وتعقد الموقف أكثر بفعل وجود عملات حسابية ذات قيم مختلفة والتى تباينت معدلاتها بحسب الإنتاج: فحتى العام ١٧٢٠ قدر سعر البن، في سجلات المحكمة، بالريال الاعتباري وأيضًا بالريال المشط ذي القيمة الفعلية. ويتردد كثيرًا في مراسلات الأوروبيين ثلاثة نماذج مختلفة للقروش الحسابية المتداولة جميعها في توقيت واحد (١٠). وإزاء هذا الارتباك المعقد اضطر التجار، وبصفة خاصة التجار الأوربيون، إلى التمسك بالعملات الخفيفة (الوزن) التي امتلكوا تحصيلها إلا أنهم لم يكونوا مع ذلك أقل تشوشًا؛ كنتيجة لظهور الرغبة من جديد في إنقاص القيمة الاعتبارية والفعلية للوحدة النقدية الواحدة ، وذلك على مستوى مختلف تلك العملات.

#### ١ - تدهور قيمة العملات المحلية

والحال إن معاينة المعدل السعرى - بالبارة - للعمالات الأجنبية الأكثر تداولاً كال (الكلب، والريال، والبندقى) أو قياس تطور قيمة العمالات الذهبية المحلية إلى قيمة البندقى - إنما تبرز ظواهر مؤثرة للغاية: فمن ناحية طال التلف التدريجي والمستمر النقود المصرية وذلك منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، ومن ناحية أخرى تجلى عدم انتظام هذا التراجع التدريجي؛ فنوبات الأزمة والانهيار النقدى جاءت في أعقاب أطوار الإصلاح

<sup>(</sup>١) على سبيل المثال انظر:

Lettre du 13 septembre 1763 < C.C.M., Roux, LIX, "681". فقد قُدْرَت سلعة القرمزية La cochenille بالقروش البوطاقة (الحقيقية) ، على حين قُــدْرَت البهارات والصمغ العربي والأرز الدمياطي بالقروش (الاعتبارية) على ٦٠ بارة و ٢٣ بارة، و ٤٠ مديني !.

وفترات الاستقرار، والجهود التى بُذلت دون انقطاع؛ فى محاولة للحد من تدهور العملات، وخاصة تدهور البارة – لم تؤد إلى توقف منحنى الهبوط إلا لفترات قصيرة؛ إذ أخذ هذا الهبوط، فى كل مرة، ملمحًا قاسيًا لهذه الظاهرة الطبيعية.

### مراحل تدهور البارة (1)

يسمح تحليل المعطيات المتعلقة بالبارة والعملات الذهبية المحلية بتمييز خمس مراحل رئيسه لتطور النقد المصرى بين عامى ١٦٦٠ و ١٧٩٨، وذلك على النحو التالى:

- 1- المرحلة الأولى (١٦٦٠-١٦٧٧) كان خلالها سعر العملات الأجنبية المعبر عنه بالبارة قد أخذ في الارتفاع بشكل منتظم وسريع جذا، وأصبح أكثر ارتفاعًا بصفة خاصة خلال العام ١٦٧٦: فالبندقي ارتفع سعره من ٨٠ بارة (سنة ١٦٧٣)، والريال تجاوز سعره من ٣٦ بارة إلى ١٠٥ بارة (سنة ١٦٧٧)، والريال تجاوز سعره من ٣٦ بارة إلى ١٠٥ بارة. وخلال هذه الخمسة عشر عامًا تـدهورت البارة بمتوسط ٢,٢% سنويًا (المؤشر (١٣٥) في العام ١٦٦٣، و (١٠٥) في العام ١٦٦٧).
- ٢- وفى العام ١٦٧٨ بدأت فترة من الاستقرار (النقدى) التى سرعان ما انتهت فى العام ١٦٨٨. وخلال أكثر من عقد (من ١٦٧٥ إلى ١٦٩٠) كان سعر البندقى مستقرأ عند ١٠٥ بارة، وثبت سعر الريال عند ٥٠ بارة خلال الفترة من ١٦٨١ إلى ١٦٨٨ وهذا المعدل الأخير بلغة الريال بعد أن ظل يتداول على سعر ٥٥ بارة لمدة ست سنوات متتالية. وقد ترجم مؤشر البارة هذه الحال المستقرة: فسجل (١٠٥) فى العام ١٦٧٨ و (١٠٠١) فى العام ١٦٨٨.
- ٣- ومع العام ١٦٨٨ بدأت فترة طويلة من الاضطراب النقدى التى استمرت
   حتى العام ١٧٤١. وفقدت البارة خلال هذه الفترة التى تزيد عن نصف

<sup>(</sup>١) انظر جدول رقم ١ والرسم البياني رقم ١.

<sup>(</sup>٢) ولتحديد مؤشر البارة انظر ملاحظة ٢ على جدول رقم ١٠

القرن ما يقرب من نصف قيمتها، وانعكس ذلك في ارتفاع سعر البندقي من ١٠٥ إلى ١٥٠ بارة، والريال من ٥٠ بارة إلى ٨٠ بارة، كما انعكس ذلك بوضوح على مؤشر قيمة البارة؛ فخلال الـ ٥٣ سنة هذه هبط المؤشر من (١٠٠) إلى (٦١)، وهو ما يُعنى أن متوسط التدهور بلغ في السنة ٧,٠%، ولكن إذا دخلنا في التفاصيل يتبين لنا أن معدل تدهور البارة كان في الحقيقية منتوعًا؛ فنجده يتخذ إيقاعًا سريعًا بين عامي ١٦٨٨ و ١٧٢٦، وبعد ذلك اتخذ منحى الهبوط درجة معتدلة. على أن الخمسة عـشر عامـا (١٧٢٦-١٧٢٦) قد تميزت بسلسلة من الأزمات التي انهارت خلالها البارة بطريقة مذهلة، وبعدها شهدت البارة، عبر فترات قصيرة، ارتفاعًا معينًا، لتعاود الانخفاض الذي أخذت مستوياته في التدني في كل مرة (فمؤشر قيمة البارة في العام ١٦٨٨ سجل (١٠٠) ثم أصبح (٩٣) في العام ١٧٠٤، ثـم (٨٥) في العام ١٧٦٩، وتدنى أكثر في العام ١٧٣٤ حينما بلغ (٦٩). وظلت الأزمة الأولى مستمرة دون انقطاع بــين عــامي ١٦٨٨ و ١٧٠٣، وكانت شديدة في العام ١٦٩٤، على أن ذروتها الأكثر حدة كانت بين عامي ١٧٠٢ - ١٧٠٣؛ حيث هبط مؤشر البارة إلى (٤٧) وهـو أدنـي مُستوى هبطت إليه البارة والذي استمر حتى العام ١٧٩٣.

وكان تدنى البارة بين عامى ١٧٠٤ و ١٧١٩ أقل تواصلاً فى الانخفاض وتجويفها أقل بروزًا: فقى العام ١٧٠٩ بلغ المؤشر (٨٠)، وفى العام ١٧١٥ سجل (٦٦). وكنتيجة لجهود كبيرة بذلت لإيقاف التدهور النقدى (على سبيل المثال إصدار تسعيرة نقدية فى العام ١٧٠١ وأخرى فى العام ١٧١١)، فإن منحنى البارة بدأ يستعيد ارتفاعه كثيرًا. كذلك الحال مع العملات الذهبية المحلية، فبعد تدهور شديد لها فى العام ١٧٠٥ عادت تستقر أسعارها حتى العام ١٧١٩. وعبر الفترة من ١٧١٩ إلى ١٧١٦ شهدت العملات المصرية انهيارًا جديدًا؛ فالبارة تدنت عند مؤشر (٧٤) فى العام ١٧٢١، رغم أن كلا من "الزنجرلي" و"الطرلي" قد هبطا على التوالي إلى ١٧٦٥ ثم ٢٧٢، من العام ١٧١٩ إلى العام ١٧٢٤. وبعد العام ١٧٢٦ نهضت العملات المصرية الذهبية والفضية حتى العام ١٧٢٤ (إذ بلغ مؤشر من سوابقها؛ لأنه فى أدنى اذخفاض بلغته البارة فى العام ١٧٢١ لـم ته بط عن

مؤشر (٢٦)، وبدت العملات الذهبية المحلية (الفنقلى، زر المحبوب، والزنجرلى) فى مجملها الأكثر تأثرًا كنتيجة لهذه الأزمة (فالبارة فقدت ٩ نقطة ثم ٨ نقطة ثم ١٧٣٧ إلى ١٧٤١).

جدول (۱) تطور البارة من ۱۹۷۰ إلى ۱۷۹۸ (مؤشر عامى ۱۹۸۱–۱۹۸۸ = ۱۰۰)

| -  | ١    | 9 Y | ١    | 117 | 177. |
|----|------|-----|------|-----|------|
| ٧٩ | ۲    | ٩.  | ۲    | 110 | ١ ١  |
| ٦٩ | ٣    | ٨٩  | ٣    | ١٠٨ | ۲.   |
| ٦٧ | ٤    | ٨٥  | ٤    | 11. | ٣    |
| 77 | 1710 | ٨٨  | 1790 | 111 | ٤    |
| YY | ٦    | ٨٥  | ٦    | 1.0 | 1740 |
| ۸۰ | ٧    | ۸۳  | ٧    | 1   | ٦    |
| ۸۳ | ٨    | ۸۳  | ٨    | 1.0 | V    |
| ٨٥ | ٩    | ۸۳  | ٩    | 1.0 | ٨    |
| ٦٤ | 177. | ٧٧  | 17   | 1.0 | ٩    |
| 77 | ١    | ٧٧  | ١    | 1.0 | ۱۹۸۰ |
| ٥٨ | ۲    | ٧٧  | ۲    | ١   | ١    |
| ٥١ | ٣    | ٤٧  | ٣.   | 1   | ۲    |
| ٥٨ | ٤    | 95  | ٤    | 1   | ٣    |
| ٤٩ | ١٧٢٥ | 98  | 14.0 | 1   | ٤    |
| ٤٧ | ٦    | ٨̈٩ | ٦    | 1   | ٥٨٦١ |
| _  | ٧    | -   | ٧    | 1   | ٦    |
| _  | ۸    | 91  | ٨    | 1   | ٧    |
| _  | ٩    | ٨٠  | ٩    | 1   | λ    |
| ०٦ | ۱۷۳۰ | _   | 171. | 9.8 | ٩    |
|    |      |     |      | 90  | 179. |

تابع جدول (۱)

| ٤٧ | ١    | ٦.          | ١    | -          | 1    |
|----|------|-------------|------|------------|------|
| 23 | ۲    | . 31        | ۲    | -          | ۲    |
| ٤٥ | ٣    | ٦.          | ٣    | ٦٨         | ٣    |
| -  | ٤    | ٦.          | ٤    | 49         | ٤    |
| 77 | 1790 | -           | ١٧٦٥ | _          | 1720 |
| ٣٠ | ٦    | ٦.          | ٦    | ٦٧         | ٦    |
| ٣٠ | γ    | ٦.          | ٧    | ٦٧         | ٧    |
| ٣٢ | λ    |             | ٨    | <b>-</b> . | ٨    |
|    |      | ٦٠          | ٩    | ٦٦         | ٩    |
|    |      | ٦.          | 177. | 75         | 178. |
|    |      | 09          | ١    | 71         | ١    |
|    |      | ٥٨          | ۲    | ٦٣         | ۲    |
|    |      | ٥٨          | ٣    | -          | ۲    |
|    |      | 00          | ٤    | ٦٤         | . ٤  |
|    |      | 00          | 1770 | 7 8        | 1450 |
|    |      | ٥٥          | ٦    | 77         | ٦    |
|    |      |             | ٧    | 77         | ٧    |
|    |      | ٥           | λ    | -          | ٨    |
|    |      | ٥٥          | ٩    | 7.1        | ٩    |
|    |      | -           | 174. | 71         | 140. |
|    | ,    | ٥٥          | ١    | 71         | ١    |
|    |      | ٥٥          | ۲ ا  | 7.7        | ۲    |
|    |      | _           | ٣    | 71         | ٣    |
|    |      | -<br>-<br>- | ٤    | 71         | ٤    |
|    |      | _           | ۱۷۸۰ | 71         | 1400 |
|    |      | ٤٨          | ٦    | ٦٢         | ٦    |
|    |      | -           | ٧    | I          | ٧    |
|    |      | ٤٧          | ٨    | -          | ٨    |
|    |      | ٤٦          | ٩    | 71         | ٩    |
|    |      |             | 179. | ٦.         | 177. |

#### ملاحظات

- ١- تم الاعتماد في بناء هذه البيانات على سجلات المحاكم الشرعية.
- ۲- حصلنا على مؤشر البارة من خلال تجميع مؤشرى "البندقى والريال"، وذلك بالاستناد إلى قيمتها خلال عامى ٨١-١٦٨٨ الماخوذة كفترة مرجعية (الأساس فيها (١٠٠)، وهو ما يعنى أن البندقى ١٠٥ بارة والريال ٥٠ بارة، وقد تم احتساب أعلى قيم مسجلة لهاتين العمليتين في المصادر.
- " وفيما يتعلق بالريال لم نميز بين سعر القرش الإسباني وسعر القرش التالري.
- عرفت القاهرة، خلال الثلاثين عامًا التي ثلت أزمة ١٧٤١، فترة طويلة من الاستقرار النقدى، فقد استقر سعر الريال عند ٨٥ بارة بين عامى ١٧٤٥ و ١٧٧٠، وتذبذب سعر البندقى بين ١٦٠ و ١٧٠ بارة وذلك على مدار الفترة من ١٧٤١ إلى ١٧٧٠. ونجد مؤشر البارة، بعد فترة ارتفاع قصيرة (من (٦١) فى العام ١٧٤١ إلى (٦٤) فى العام ١٧٤٤) قد استقر عند (٢١-٢٦) ثم ثبت عند (٢٠-٦١). ويرهن كل من الزر المحبوب والفندقلى على نفس حالة الاستقرار بالنسبة للبندقى؛ إذ كان مؤشرهما على الستوالى (٩٢) و (٩١) فى العام ١٧٤١، و (٨٨) و (٩٤) فى العام ١٧٧٢. وللمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع القرن لم نجد المصادر تشير إلى أى أزمة نقدية مهمة.
- وبدءًا من العام ۱۷۷۰ دخلت مصر من جدید فی فترة اضـطراب نقـدی، بدأت بشكل تدریجی ثم سرعان ما اتخذت ایقاعًا سریعًا خلال العقود الأخیرة من القرن. و هبطت البارة بین عامی ۱۷۷۰ و ۱۷۹۱ تدریجیاً و بشكل متتالی من مؤشر (۲۰) إلی (۲۶)، و هو ما یعنی انخفاضنا بنسبة ۲۲% فـی مـدة احدی عشرة سنة (۲٪ سنویًا)، و بشكل مفصل : نجد مؤشر البارة ینخفض من (۲۰) فی العام ۱۷۷۰ إلی (۵۰) فی العام ۱۷۷۲، أعقبها فترة استقرار ظلت قائمة علی مدار الفترة من ۱۷۷۷ إلی ۱۷۸۷؛ ثم عـاود الانخفاض أدر اجه سریعًا، فبعد أن كان (۵۰) حتی العام ۱۷۸۲ نجده یسجل (۸۸) فی العام ۱۷۸۲، وخلال نفـس العام ۱۷۸۲، ویستقر بعدها المؤشر من ۱۷۸۸ إلی ۱۷۹۱. وخلال نفـس هذه الفترة هبط مؤشر زر المحبوب من (۸۸) فی العام ۱۷۷۲ إلـی (۷۰)

في العام ١٧٨٩، ثم استعاد ارتفاعه إلى (٢٦) في العام ١٧٩٦. وعبر السنوات السبع الأخيرة من السيطرة العثمانية في مصر انخفض مؤسر اللبارة من (٤٧) إلى (٢٣)، بل وصل إلى (٣٠) في العام ١٧٩٦ و١٧٩٠. وهذا يعنى أن نسبة الندهور بلغت ٣٣٪ في هذه السنوات السبع (بمعدل ٥,٤% سنويًا)، وتجاوز سعر الريال والبندقي، على التوالى، من ١٠٦ بارة و ٢٢٠ بارة إلى ١٥٠ و ٣٥٠ بارة (وإن كانا قد سجلا ١٦٠، ٣٦٠ بارة خلال العام ١٧٩٧). وبنظرة مجملة على الفترة الأخيرة من القرن الشامن عشر نجد أن البارة انخفض مؤشرها من (٢٠) إلى (٣٢) فاقدة بنك ما يقرب من ٥٠% من قيمتها؛ أي أنها فقدت في ٢٨ سنة ما فقدته على مدار قرن كامل سابق (١٦٠) المؤشر إلى (٢٣)، ١٧٧٠ : المؤشر (٢٠)، وفي سنة ١٧٩٨ تدنى المؤشر إلى (٣٢).

### انخفاض القيمة الجوهرية ومشكلة إصلاح العملة

لقد كان انخفاض النقود المصرية الذهبية والفضية سببًا رئيسًا في الانخفاض التدريجي لقيمتها الحقيقية التي عرضنا لها آنفاً (١٠). وكانت الرغبة في زيادة الفوائد التي تدرها بشكل طبيعي صناعة النقود – كافية لأن تـشرح لنـا لمـاذا باشر الباشوات ثم الأمراء المتنفذون (ضباط الأوجاقات والبكوات)، على نحو دائم تقريبًا، عملية إصدار العملات الذهبية والفضية، على عيار ووزن أقل مـن المواصـفات القانونية، في حين أخذت قدرة الحكومة العثمانية في التراجع شيئًا فشيئًا – باستثناء فترة محدودة – عن رد الاعتبار لهذا العملات الـصادرة بالقـاهرة، وذلك منـذ منتصف القرن السابع عشر (١٠). ومع ذلك فإن الفارق الربحي الذي كان قائمًا بـين القيمة الحقيقية والقيمة الاسمية للعملة والذي تم تحديده تقريبًا من خـلال التـسعير الإجباري – قد مال على الدوام نحو الانخفاض : فهذه الظاهرة التي أثرت بـشكل

<sup>(</sup>١) انظر الرسم البياني رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) حول تزييف النقود التركية في القرن الثامن عشر انظر:

Svoromos, Commerce, 114, 117.

طبيعى على كل النقود تعين أن تلعب دورا رئيسًا، وبصفة خاصة، فسى بلد كمصر، تتبوأ التجارة الدولية مكانة مهمة فى اقتصاده. وبسبب انخفاض قيمة النقود زادت أسعار المواد الغذائية وقيمة المعادن النفيسة. واضطرت الحكومة إلى تغيير القيمة الاسمية للنقود، وسعيًا إلى استمرارها فى حصاد الأرباح الناتجة عن ضرب النقود، وجدت نفسها كذلك تتجه إلى تخفيض قوة العيار (الفعلية) (1).

وفى إطار الفوضى النقدية التى تسببت فى استمرار وجود اختلافات عميقة بين القيمة الأسمية والقيمة الجوهرية للعملات، وتداول النقود ذات العيار والوزن المتنوعين للغاية – فإن ممارسة عملية قص العملة (١٠ أو إصدار العملات الزائفة أضحت أمرا شائعًا جدًا، وهو ما تسبب أيضاً فى زيادة الاضطراب النقدى. على أن معظم النقود الزائفة قد جُلبت – دون شك – إلى مصر من الخارج (١٠)، ولكن من المشكوك فيه أن عددًا من الحكام قد أفادوا من هذه الفوضى وبأنهم هم أنفسهم الذين أصدروا قطعًا نقدية مقصوصة؛ فهذه الأخيرة جرى اعتبارها كالعملات الزائفة (١٠). وكان ضعف تطور فنون (سك العملة) وقلة خبرة السكان قد سهلا معًا نجاح جميع صور الغش فى العملة، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسة فى نجاح تداول النقد الأجنبي هناك.

ومن البديهي أن تترك هذه العمليات أثرًا سلبيًا على النـشاط الاقتـصادي (وبصفة خاصة النشاط التجاري)، كما أنها تسببت، من جانب آخـر، فـي إلحـاق

<sup>(1)</sup> Samuel - Bernard, Monnaies, 391.

 <sup>(</sup>۲) إن قص للعملة عملية مارسها المتخصصون والصرافون (الجبرتي، ج۲، ص ۱۷۸).
 وفي العام ۱۷۸۹ أشار الجبرتي، بشأن عمل إصلاح النقود، إلى أن معظم قطع الذهب المنداولة قد فقدت ثلاثة قراريط.

<sup>(</sup>٣) وقد لاحظ "دوماييه" De Maillet في العام ١٧٠٣ بخصوص تدهور النقود وجهود الباب العالى في معالجتها، أن "كل نوع من البارات الزائفة والقراضة الصغيرة" كان لم سعر قانوني على الورق، وقد "جلب منها كميات كبيرة من كل البلاد العثمانية"

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 315, 16 avril 1703)

<sup>(1)</sup> Samuel-Bernard, Monnaies, 340-3.

وأمكن لبرنار تمييز أكثرها زيفًا بالنسبة لقطعتين من نقد "الفندقلي" كانا على عيار (٧٢٥) و(٧١٠). وفى العام ١٧٢٥ تم إصدار "زنجرلي" مزيفًا بعد تلقى أمــر ســـلطانى بايقـــاف ضربه، وشكلت هذه النقود تقربيًا العملات الزائفة.

الضرر، بصورة مباشرة، بمصالح الحكومة الإمبراطورية التي وجدت نفسها تتحصل جزيتها (السنوية)، على نحو مطرد، بالنقود المزيفة : وهذا يفسر الجهود المتكررة التي بذلها الوزراء الباشوات بهدف إصلاح النظام النقدى، غير أن عدم الجدية أيضًا مع هذه المسألة ظل - عمومًا - هو رد الفعل بالقساهرة إزاء أوامر الباب العالى. وهذا هو عين ما حدث في العام ١٦٧٤، عندما وصل "خط شريف" يطلب تحصيل ٣٠٠ كيسًا من حساب مال الخزينة، بحيث يتم دفعها بـ "القروش الكلب على سعر ٣٠ بارة، في حين كان سعر تداوله بالقاهرة - آنئذ- ٤٠ بارة : فلقد انفق الباشا مع القوى العسكرية (بكوات وأوجاقات) بالقاهرة، على تثبيت "القرش الكلب" على سعر متوسط بين الـ ٣٠ و ٤٠ بارة، فجرى تحديده بـ ٣٥ بارة؛ لكن القروش الكلب اختفت من التداول(١٠). وحُملُ إلى القاهرة، في العام ١٦٩٧، "خط شريف" آخر يطلب إرسال الخزينة على نقد الذهب وبالفضة الديوانية، وحدد الخط سعر البندقي بـ ١٠٠ بارة، والريال بـ ٥٠ بارة (على حين كان سعرهما ١٢٠ بارة و ٦٥ بارة). وإذا كان الديوان قد التزم بإعداد الجزية على مضمون ما جاء بالخط الشريف، فإن الناس في معاملاتهم الخاصة (اليومية) رفضوا احترام هذه التعريفة(٢). وفي العام ١٧٠٠ صدر أمر سلطاني ثالث، للخزينة والمعاملات الخاصة، حدد سعر المحمدى والريال بــ ١٠٠ بارة و٥٥ بارة (بينما كان سعر هما ١٢٢ بارة و ٦٥ بارة) كما منع (الأمر السلطاني) تداول البارات المزيفة والمقصوصة إلا أنه قد طال انتظار القرار الخاص بضرب عدد كاف من البارات جيدة العيار؛ إذ تأخر صدور الأمر حتى العام ١٧٠١. على أنَّ عدم الحفاظ على الأسعار الحقيقية للعمالات في عامي ١٧٠١ و ١٧٠٢ بين بوضوح أن الإصلاح النقدى لم يجر تطبيقه (١). وإذا كان الأمر السلطاني، في جميع الحالات الثلاث السابقة، عرضة للسخرية، إلا أن التملص من تتفيذه قلما كان ممكنا

<sup>(</sup>١) المختصر، ورقة ٧٥أ؛ كتاب تراجم، ورقة ٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) زبدة، ورقة ٣٣ ب؛ كتاب تراجم، ورقة ٩٢٥-٩٢٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب تراجم، ورقة ٩٥٩- ،٩٦١، ٩٦٦-٩٦٧؛

A.N., Caire, B1 314, 158 (novembre 1700); A.N., Alexandrie, B1 100, 15 janvier 1701.

ولم يكن لهذا الإخفاق وإخفاق معظم الحالات المشابهة ليثير أية دهشة؛ إذا أخذنا في الاعتبار العقبات التي واجهت كل جهود الإصلاح النقدى. ومثل استمرار تداول النقود الزائفة ضائقة كبيرة ألمت بالأهالي الذين عانوا من الغلاء الناتج عنها. وظلت الأسعار يُعبر عنها بالبارات المقصوصة والمزيفة بينما اختفت البارات الديوانية من السوق. على أن كل إجراء استهدف إبطال الزائف من النقد كان من المحتم أن يُغيَّر الفئات الأقل غنى الذين احتفظوا بالعملات سيئة العيار، ويضير على نحو أكثر تأثيرًا أولئك الذين كان جُلُّ دخولهم من هذه النوعية من ويضير على نحو أكثر تأثيرًا أولئك الذين كان جُلُّ دخولهم من هذه النوعية من النقد. ومن هنا كانت احتجاجات الرعية شديدة ضد مسألة تخفيض البارة التي تسببت في غلاء المعيشة؛ إذ تأكد لهم صعوبة أن يُطرح علاج ناجح للمشكلة دون أن تصيبهم معاناة جديدة، وخساصة أن كل ثرواتهم كانت ممثلة في بصع

وكثيرًا ما اتخذت صعوبة ضرب بارات ديوانية لتحل محل البارات المقاصيص - حجة لإرجاء عملية الإصلاح النقدى، على نحو ما حدث في عامي المقاصيص، في العام ١٧١٥، حركة هياج شعبى. وفي العام ١٧٢٣ رفض البكوات المماليك وقادة الفرق العسكرية فرمان من الباشا بفرض قطع "المرادي"؛ خوفًا من ردود الفعل الشعبية، وأعلنا بأنه لن تجرى أي تغييرات على النقود المتداولة. وبعد عامين تاليين، وفي أتون أزمة نقدية شديدة، نم الإعلان عن توحيد سعر البارة الديوانية (جيدة العيار) مع البارة المقصوصة (سيئة العيار) مع البارة المقصوصة الفضية والذهبية المغشوشة، وبإعادة شراءها بالوزن - رفض الناس عن بكرة أبيهم الامتثال لهذا الأمر الذي سيفقدهم، وفقًا ما ذكره الجبرتي، نصف ما كان بحوزتهم. وبعد شهرين صدر أمر سلطاني برفع عيار العملات الذهبية المصرية، ولاحظ أيضنا كاتب الحوليات (الجبرتي) بأن الخاصة عانوا من ضرر كبير حلً بهم". على أن كبار التجار والأثرياء أمكنهم أن يوفروا لأنفسهم حماية جيدة طوال فترة على أن كبار التجار والأثرياء أمكنهم أن يوفروا لأنفسهم حماية جيدة طوال فترة الأزمة؛ وذلك باعتمادهم على النقد الأجنبي والذهبي الأقل زيفًا الذي شكل جُلُ ثروتهم.

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ٧٩ ب(١٧١٥)؛ ١٢٣ (١٧٢٣)؛ ١٥٨ ب (١٧٢٥).

<sup>(</sup>۲) الجبرتي ، ج۲، ص ص ۱۷۸–۱۷۹.

# القيمة الحقيقية وأسعار العملات المصرية

انخفضت بشكل دائم تقريبًا القيمة الحقيقية للعملات المصرية وكذلك قيمتها في الصرف في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وسوف يكون من المثير أن نعقد مقارنة في التفاصيل بين الظاهرتين، وإن كانت المعرفة المتوفرة لدينا عن النقود المصرية لها تمدنا إلا بمعلومات غير كاملة (١).

وكان الاتجاه الطبيعى – وفقًا لما نعرفه – أن تصدر تسعيرة نقدية، لقيم العملات تستند إلى قيمتها الحقيقية، إلا أن هذه المسألة لم يكن لها – فى الواقع سوى أهمية جزئية، وبشكل متفاوت تمامًا على مدار الفترات الزمنية المختلفة. وكان الضغط السياسى الذى جسدته "قوائم التعريفة النقدية" الصادرة عن استانبول أو عن القاهرة – قد اتجه إلى فرض التسعير الجبرى وإعطاء النقود "سعر اسمى" بقيمة أعلى من قيمة محتواها المعدنى (الفعلى)، وهو ما تم من خلال الإفراط في تقدير سعر العملات الذهبية؛ غير أن تاريخ العملات الأجنبية والبارة يشيران إلى أن هذه الإجراءات التعسفية المتكررة بين عامى ١٦٧٤ و ١٧٣١ لم يكن لها سوى تأثيرات محدودة، لم يُقدّر لها أن تستمر طويلاً، بل وكانت عديمة الفاعلية؛ كما لم يتم اللجوء إلى هذه الإجراءات كثيرا، خلال فترات الأزمة النقدية التي وقعت فى القرن الثامن عشر (١٠).

<sup>(</sup>۱) إن النقود التى نعرف وزنها وعيارها ليست كثيرة، ومن ناحية أخرى وكما لاحظنا سابقًا أنه من عهد السلطان مصطفى الثالث (۱۷۷۷-۱۷۷۳) فقط أصبحت النقود العثمانية تذكر سنة الحكم، وفيما عدا هذا الاستثناء، من الصعوبة بمكان أن نحدد بدقة تاريخ النماذج (النقدية) المتوافرة لدينا السابقة على العام ۱۷۵۷.

<sup>(</sup>۲) أدى الانخفاض في قيمة العملة في العام ١٧٠٣ إلى إصدار "تعريفة نقدية" استمر العمل بها حتى العام ١٧٠٨، كذلك أوحظ أن "تعريفة" العام ١٧١٦ استمر الاعتماد عليها حتى العام ١٧١٩. وعلى النقيض من ذلك كانت التعريفات النقدية المصادرة في سنوات ١٦٧٤، ١٦٩٢، ١٦٩٤، ١٦٩٤، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٧٢١ ذلت تأثير محدود، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أعلى قيمة سعرية بلغتها عقب إصدارها مباشرة. وليس لدينا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر – وفقاً لما نعرفه – سوى تعريفتين صدرتا في عام ١٨٨٧ و ١٧٨٩.

وكانت الندرة النسبية للنقود وهى ظاهرة مستمرة فى جميع بلاد الشرق - قد ساهمت بدورها كذلك فى لحنفاظ العملات بأسعارها المرتفعة بدرجة شاذة (1): فالكم المطروح من البارات التى كانت تخدم فى الوقت نفسه المسشتروات بالجملة وبالتجزئة فى جميع أنحاء مصر والبلدان المجاورة لها - لم يكن متوافرا بالدرجة الكافية لسد حاجة التجارة. وقد لاحظ صمويل برنار أن هذا كان سببًا فى إعطاء البارة - بوصفها وسيلة التبادل الأساسية - قيمة اسمية معتبرة للغاية (1). وكثيرا ما يتردد بالمصادر الإشارة إلى نقص معدن الفضة، وصعوبة ضرب البارات الفضية صحيحة العيار (1). وفى النهاية ساهمت - أيضًا - ظاهرة اكتناز النقود الذهبية والفضية، الشائعة بشكل مألوف فى الشرق الأوسط الإسلامى - فى بروز ذلك الشح النقدى : فقد لاحظ القنصل "دوماييه"، فى العام ١٩٩٢، أنه بعد ورود كميات هائلة من النقود التى توافدت على القاهرة من أوروبا واستانبول، ونحو ١٠٠٠ إلى المائلة من النقود التى توافدت على القاهرة من أوروبا واستانبول، ونحو ١٠٠٠ إلى أن الأهالى المنسف قاموا بإخفاء فضتهم والتى كانت قد ستحبت كذلك من التجارة (1).

وأدت كل هذه العوامل المتضافرة إلى الحفاظ على قيمة سعر صرف العملات بالنسبة لقيمتها الاسمية المرتفعة وأيضًا بالنسبة لقيمتها الفعلية. بيد أن العلاقة بين القيمتين كانت بعيدة عن أن تأخذ ملمحًا منتظمًا. وإذا ما قارنا تطور

<sup>(</sup>۱) حول ندرة النقود انظر: Svoronos, Commmerce, 115

<sup>(</sup>Y) Monnaies, 391.

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال : توقف ضرب العملات الفضية، في العام ٧٠-١٩٧١؛ بسبب ارتفاع قيمة الفضة (كتاب تراجم، ورقة ٢٨٨)؛ وأدى نقص الفضة، في العام ١٦٨٦، السي نقص المديني (نفس المصدر، ورقة ٢٨٨)؛ وفي العام ١٦٩٧ نقصت العملة الفسضية بالقاهرة (نفسه، ورقة ٩٢٥) وأصبح من المتعين أن تستخدم المقاصسيص؛ لتغطيبة الحاجة إلى المعاملات الجارية (اليومية) (زيدة، ورقة ٢٦٠ب)؛ وأثر شح النقسود، فسي العام ١٧٨٣، على العمليسات التجاريسة (١٢٨٥ على العمليسات التجاريسة (C.C.M., J 716, 8 Juillet 1783) علسي أن المقارنة بين سعر الفضة وسعر الذهب، كلما كان ذلك ممسكنًا، تشير إلى أن النسبة بين المعدنين، بالرغم من ذلك، كانت نسبة عادية وهي : ١ إلى ١٠ نحسو العسام ١٦٨٥ (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٧٧ ، م ٢٦١، سجل ٩٧، م ٢١١) والأمر نفسه نلحظه بعد قرنين، وتحديدًا في العام ١٧٩٦ (نفس المصدر، سجل رقم ٢٧٠، م٢٤).

القيمة الفعلية للبارة (أي محتواها من الفضة بالعيار والوزن القانونيين) (١٠، وتطور سعرها في التداول (بالنسبة إلى البندقي والريال)، واعتمادًا على مؤسَّر قيمة البارة المحدد في العام ١٦٨٦ كسنة أساسي (١٠٠) - يتأكد لنا أن انخفاض القيمة الحقيقية للبارة قد مثل على العموم ظاهرة أكثر انتظامًا من انخفاض سعر تداولها . وحتى العام ١٦٩٠ بدا واضحًا أن انخفاض قيمــة تــداول البــارة كــان متمخضًا عن اتخفاض قيمتها الحقيقية، وأن سعر الأولى فاق سعر الثانية بفارق ضئيل : ففي العام ١٦٨٣ احتوت قطعة من البارة على ٥,٥٧٩ جم من الفضة التي كان معدنها (درهم الفضة الذي وزنه ٣,٠٨ جم كان يسماوي آندنك ٤,٥ بارة) يعادل ٨٤٦, ، من البارة (أي بفاقد ١٥%). وبدين عامي ١٦٩٠ و ١٧٤٠ انخفضت قيمة تداول البارة بسرعة شديدة أكثر من انخفاض قيمتها الحقيقية؛ إذ لُوحظ خلال الأزمة النقدية التي مرت بها مصر أن انخفاض سعر صرف البارة كان أكثر سرعة من الانخفاض الفعلى لمعدل العيار والوزن. وبعد العام ١٧٤٠ حدث تغير واضح : فعلى الرغم من أن انخفاض القيمة الحقيقية للبارة قد استمر بنفس المعدل، إلا أن سعر تداولها ظل ثابتًا. وفي النهاية، وبعد العام ١٧٢٠، استعاد مؤشر الحركتين ايقاعاته الأقرب إلى التماثل، على أنه في العقد الأخير من هذا القرن سوف يتجه مؤشر سعر تداول البارة إلى الانخفاض بدرجة أسرع من انخفاض قيمتها الحقيقية، وإن كان لابد من ملاحظة وجود أزمة نقدية حادة، في هذه الفترة، والتي أبقت المستوى السعرى للقيمتين (الافتراضية والحقيقية) عند حدود مرتفعة للغاية؛ إذ أنه في العام ١٧٩٨ وجدنا قطعة مديني تسشمل على ٠,٠٧٩ جم من الفضة الخالصة، وبما أن قيمة الــ "٣,٠٨ جــم" قَــدرت بــــ ١٨ مديني، فإن محتوى المديني من الفضة الخالصة (١٩٧٠, ٠جم) كان يُعادل ما نسسبته ٠,٤٦٣ فقط (أي أن نسبة الفاقد من محتواها القانوني بليغ ٥٤%). وعلى ذلك يتعين أن ننتبه إلى أن استرداد البارة لسعرها السابق، بين عــامي ١٧٩٧ و ١٧٩٨، لم يقابله تحسن ما في قيمتها الحقيقية؛ ذلك أن محتواها من الفضة ظل عـند أقـل وزنِ عرفته وهو ٥,٠٧٩ جم.

 <sup>(</sup>١) إن الوزن والعيار القانونين للبارة هما الوحيدان المعروفان لنا على امتداد الفترة من أواخــر القرن السابع عشر وحتى العام ١٧٩٨. ومن ناحية أخرى لم يختلف تطور هما عن الــوزن والعيار الفعليين. انظر الرسم البياني رقم ٢.

إذًا كان من الطبيعي أن يتكافأ، في المجمل العام، معدل الانخفاض في القيمة الحقيقية للبارة مع معدل الهبوط في سعر تداولها، كما أنه لا يمكن فهم تطور البارة بين عامي ١٦٨٠ على ضوء تتبع انخفاض قيمتها الحقيقية تطور البارة بين عامي هذه الفترة نجد أن القيمة الحقيقية انخفضت مرتين، وحسب. وبنظرة شاملة على هذه الفترة نجد أن القيمة الحقيقية انخفضت مرتين، وبمعدل أكثر أهمية من انخفاض سعرها (المؤشر ١٦ في مقابل ٣٧ في العام ١٧٩٨). وخلال فترة الأزمة النقدية (من ١٦٩٠ إلى ١٧٤٠، ومن ١٧٨٠ إلى ١٧٩٨) اتجه سعر البارة إلى التراجع بدرجة أسرع من معدل انخفاض قيمتها الحقيقية، بينما في فترة الاستقرار النقدى (من ١٧٤٠-١٧٨٠) وقعت الظاهرة بشكل معكوس (١٠). وعلى ذلك فمن الضروري؛ لكى نفسر تطور قيمة صرف العملة المصرية، أن نضع في الاعتبار دور العوامل الأخرى: فهناك عامل خارجي يتعلق بتطور سعر "الأقجة" والذي يترجم بوضوح تاثير العوامل السياسية والاقتصادية المهمة على مستوى الإمبراطورية العثمانية ككل، وأيضًا هناك العامل الداخلي الخاص بدور العوامل المحلية والاقتصادية والسياسية التي يمكن تُلمُسها بجلاء في حركة الأسعار وفي الأزمات التي لعبت دوراً أساسيًا في تطور العملات المصرية.

# البارة المصرية والأقجة العثمانية

ارتبطت تقلبات العملة الفضية العثمانية، على نحو واضح، بالأزمات الكبرى الداخلية والخارجية التى عرفتها الإمبراطورية العثمانية في القرنين السسابع عسشر

<sup>(</sup>۱) وتبدو لنا هذه النتيجة صحيحة أيضاً بالنسبة للنقود الذهبية المصرية التي توافقت أطوار تدهورها (النسبي) مع فترات الأزمات النقية، وبدرجة أكثر لم تسرتبط العمسلات الذهبية بانخفاض قيمتها الحقيقية التي ظلت بشكل إجمالي مستقرة تماماً. وتعد عملة "زر محبوب" الحالة الأكثر دلالة، والتي كان محتواها من الذهب: فنجدها تتخفض بنسبة ٧٥% عن معدل قيمتها الأصلية، وذلك منذ عهد السلطان مصطفى (٧٥-١٧٧٣)، وبعد ذلك تدرج الانخفاض نسبيا، فكان ٤٢% بالنسبة للنماذج التي يعود تاريخها إلى عهد السلطان عبد الحميسد (٧٣-١٧٨)، و ٧١ للمينات الصادرة في عهد السلطان سليم (١٧٨٩). وعلى السرغم مسن أن السر "زر محبوب" قيس على "البندقي" إلا أنه (أي زر محبوب) قد حافظ على قيمته (المؤشر ٩٠) وذلك من ١٧٠٠ إلى ١٧٧٠ وهي فترة استقرار نقدي. وخلال فترة الأزمية النقية (بين ١٧٨٠) و رئائوة.

والثامن عشر ('). ومن المفيد أن نحاول تحديد المسألة من خلال مقارنة الأقجة بالبارة؛ إذ كان تطور العملة المصرية قد تطابق مع تطور نظيرتها العثمانية: ففي حالة تدهور البارة سوف نجدها بصفة خاصة ترتبط بالعوامل العامة "العثمانية"، بينما في الحالة المعاكسة سيتضح أن تطورها ظل بالأحرى ظاهرة "مصرية" مرتبطة بشكل خاص بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية.

جدول ٢ مقارنة سعر الأقجة بالبارة المصرية بالنسبة إلى البندقي

| النسية بين<br>الأقجة والبارة | مؤشر البارة<br>(۱۲۷۷–۱۰۰) | قيمة البندقى<br>بالبارة | مؤشر الأقجة<br>(١٦٧٧) | قيمة البندقي<br>بالأقجة | السنوات |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| ۲,١                          | 177                       | (^•)                    | 177                   | ١٧٠                     | 1778    |
| ۲,۸                          | 117                       | (٩٠)                    | 118                   | ۲٥.                     | 1779    |
| ۲,۲                          | ١                         | 1.0                     | ١٠٠                   | 440                     | 1777    |
|                              |                           |                         |                       |                         |         |
| ٣,٣                          | 1                         | 1.0                     | ۸۱                    | <b>70.</b>              | 179.    |
| 7,7                          | 90                        | 11.                     | ٧١                    | ٤٠٠                     | 1797    |
| ۲,٤                          | ٧٩                        | ١٣٢                     | 91                    | 710                     | 14      |
| ۲,۹                          | ٨٤                        | 170                     | ٧٩                    | ٣٦.                     |         |
| 1                            |                           | i                       |                       | 1                       | 1717    |
| ٣,٢                          | ۸۸                        | ١٢٠                     | ٧٥                    | ۳۸.                     | 1719    |
| 1,9                          | ٥٠                        | ۲۱.                     | 79                    | ٤١٠                     | 1777    |
| ٣                            | 77                        | 727                     | 70                    | ٤٤.                     | 1727    |
| ۲,۸                          | 77                        | 17.                     | ٦٣                    | 207                     | 1721    |
| ۲,۸                          | 78                        | 170                     | 71                    | 877                     | 1404    |

<sup>(1)</sup> Mantran, Istanbul, 258 et 261.

|     | -         |     |    |     |      |
|-----|-----------|-----|----|-----|------|
| ۲,۸ | 77        | 14. | ٥٩ | ٤٨٠ | 177. |
| ۲,٦ | 00        | 19. | ٥٧ | 690 | ۱۷۷٦ |
| ۲,۲ | 00        | 19. | ٥٦ | 01. | 1779 |
| ۲,۸ | 00        | 19. | ٥٣ | ٥٤. | ۱۷۸۰ |
| ۲,۹ | ٤٧        | 770 | ٤٣ | 77. | 1744 |
| ۲,۸ | ٤٥        | 440 | ٤٣ | 77. | 1749 |
| ٣,١ | 20        | 750 | 44 | ٧٢٠ | 1898 |
| ۲,٦ | ٣.        | 750 | 77 | 9   | 1797 |
| ۲,٥ | <b>Y9</b> | ٣٦. | 44 | 9   | 1797 |

ملاحظة

تم الاستناد إلى دراسة مانتران (Mantran, Istanbul, Tableau 2, p.244) في السنخراج قيم البندقى بالأقجة بالنسبة لسنوات ١٦٦٤-١٧٠٠؛ وبالنسمبة لسسنوات ١٦٧١-١٧١٧ انظر : (Svoronos, Commerce, 82) وكانت قيمة البندقى بالبارة قد تم جمعها من وثائق المحكمة الشرعية : وإن كان ثمة سنوات لا نجد لها بيانات واضحة وهى من ١٦٦٤ إلى ١٦٦٩ ، في ما أخذنا بيانات الأسعار بين ١٦٦٣ و ١٦٦٠.

يسمح جدول ٢ الموضح بالرسوم البيانية رقمى ٣ و ٤ بمقارنة انخفاض الأقجة فترة بعد أخرى، وذلك على النحو التالى :

1- الفترة بين عامى ١٦٦٤ و ١٦٧٧ نجدها تشهد ارتفاع سعر البندقى مسن ١٧٠ إلى ٢٨٥ أقجة، وهو ما يمثل انخفاضا بمعدل ٦٨%، وذلك فى مسدة تصل إلى ثلاث عشرة سنة (بمتوسط ٢٠٥% سنوياً)، وهذا معنساه أن الانخفاض السريع جدًا قد توافيق مع وقوع أزمة حادة مسرت بها الإمبر الطورية، سواء فى الداخل (ثورات متعددة) أو فى الخارج (حروب مع البندقية حتى العام ١٦٧١، ثم حرب ضد بولندا من العام ١٦٧١ إلى العسام

17٧٦). ويلاحظ أن البندقى ارتفع، خلال هذه الفترة نفسها، من ٨٠ إلى ١٠٥ بارة، فكان انخفاض البارة (٣١% أى بمتوسط ٢,٤% سنوياً) أقل تفاقمًا من انخفاض الأقجة، فيما ارتفعت النسبة بين الأقجة والبارة من ٢,١ إلى ٢,٢.

۲- والفترة من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۹۰ ارتفع البندقى من ۲۸۵ أقجة إلى ۳٥٠ أقجة، ومعنى هذا أن نسبة الانخفاض بلغت ۳۳% (أى بواقع ۱٫۸ سنوياً). وتوافق هذا الانخفاض البطئ نسبياً مع وجود صعوبات داخلية جديدة (تمردات عسكرية) وأيضًا مع حروب متعددة ومستمرة ضد الإمبراطورية العثمانية، وذلك بدءًا من العام ۱۹۸۳. وعلى النقيض من ذلك ظلت قيمة البارة ثابتة خلال هذه الفترة: فالسعر الذى بلغه البندقى (وهو ۱۰۰ بارة) في العام ۱۹۷۰ ظل على هذا المعدل حتى العام ۱۹۹۰. وعلى نلك استمرت النسبة بين الأقجة والبارة في الارتفاع، اتسجيل ۳٫۳ في العام ۱۹۹۰.

۳- الفترة من ١٦٩٠ إلى ١٧٤١ فقد استمرت حركة انخفاض قيمة الأقجة في التراجع: فالبندقي تجاوز سعره من ٣٥٠ إلى ٤٥٢ أقجة، بواقع انخفاض نسبي ضعيف ٢٩% وذلك على مدار ٥١ سنة (أي ٢٠٠% سنوياً). أما العملة المصرية فقد مرت، على النقيض من ذلك، في تلك الفترة، بأزمة شديدة بلغت نهايتها في العام ١٩٤١، وسجل خلالها البندقي سعر ١٦٠ بارة وذلك بعد منحنيات سعرية حادة ومتباينة (٢٠٠ بارة في العام ١٧٢٢، ٢١٠ بارة في العام ١٧٢٤). لقد فقدت البارة من قيمتها (بواقع ١% سنويًا). بالتالي انخفضت النسبة بين الأقجة والبارة من قيمتها (بواقع ١٨ سنويًا). بالتالي انخفضت النسبة بين الأقجة والبارة من ٣٠٣ إلى ٢٠٨ (وكانت ٢٤٤).

الفترة من ١٧٤١ إلى ١٧٧٠ شهدت حروب كبرى اوروبية (وبصفة خاصة الحروب الفرنسية -الإنجليزية) والتى وفرت الكثير للإمبراطورية العثمانية، وشهدت مصر فترة رخاء كبير، ومن ثم عرفت كل من الأقجة والبارة استقرارًا شبه تام تقريبًا. فلقد تجاوز سعر البندقى من ٤٥٠ لى ٤٨٠ (فـــى)

استانبول)، ومن ١٦٠ إلى ١٧٠ بارة (فـــى القــاهرة): وهــذا يعنـــى أن العملتين فقدتا ٦% فى مدة تسعة وعشرين سنة، بواقع ٢٠٠% فقط ســنويًا. وظلت النسبة بين الأقجة والبارة عند مستوى ٢٨٨ (وهذا المعدل ذاتــه هــو متوسط قيمتها على مدار كل الفترة من١٦٦٤ إلى ١٧٩٨).

- وبعد العام ۱۷۷۰ عاد انخفاض الأقجة والبارة من جدید، وبایقاعات متباینیة الی حد ما؛ فبین عامی ۱۷۷۰ و ۱۷۹۳ قفز سعر البندقی مین ۴۸۰ الی حد ما؛ فبین عامی ۱۷۷۰ و ۱۷۹۳ قفز سعر البندقی مین ۴۸۰ الی ۲۲۰ أقجة (کنتیجة لانخفاض قیمة الأقجة بنسبة ۵۰% خلال ثلاثة وعشرین سنة؛ أی بواقع ۲٫۲% سنویا) و تزامن ذلك مع أزمات کبری فی الیسیاسة الخارجیة (صراع مع روسیا بین عیامی ۱۷۲۸ و ۱۷۷۲؛ ومیع روسیا والنمسا خلال الفترة من ۱۷۸۷ الی ۱۷۹۲). و کان انخفاض البارة کذلك و تد از داد، و این کان بسرعة أقل من الأقجة : فالبندقی ارتفع من ۱۷۰ الی ۲۳۰ بارة، الأمر الذی یعنی أن نسبة الانخفاض فی البارة بلغت ۳۸% ( ای بواقع ۲٫۱% سنویا ). ویلاحظ أن النسبة بین الأقجة والبارة ارتفعیت فی العام ۱۷۹۳ إلی ۲٫۱٪
- 7- وخُتم القرن، فى النهاية، بانخفاض كارثى تقريبًا لكل من الأقجهة والبارة، والعملة الأخيرة (أى البارة) كانت الأكثر تعرضاً للحك والقص: فعلى حين كان البندقى، فى العام ١٧٩٣، بـ ٧٢٠ أقجة ارتفع إلى ٩٠٠ أقجة فى العام ١٧٩٧؛ أى أنه فى مدة أربع سنوات فقط تراجعت قيمة الأقجة بما قدره ٥٠% (بواقع ٢,٢% سنويًا)، بينما كان انخفاض البارة أكثر حدة: فالبندقى ارتفع من ٣٦٠ إلى ٣٦٠ بارة؛ إذ فقدت البارة من قيمتها ما قدره ٣٥% (بواقع ٢,٣٨ سنويًا). وبشكل إجمالى كانت النسبة بين الأقجة والبارة قد انخفضت من ٣٦٠ إلى ٣٠٠.

والانطباع العام الذي يمكن أن نخلص به من كل هذه البيانات أن تطور الأقجة والبارة، وإن بدا في مجمله متماثلاً إلى حد كبير، إلا أن دراسة التفاصيل تقطع بأن تطورهما كان متباينًا للغاية: فمن ناحية تباطأ، وبشكل تدريجي، منحنى تدهورهما بين عامى ١٦٦٤ و ١٧٤١، وعلى مدار العقود الثلاثة التالية (٤١)

المنوات من ١٧٧٠ إلى ١٧٩٧، ومن ناحية أخرى تميزت حركة تطورهما بأنها السنوات من ١٧٧٠ إلى ١٧٩٧، ومن ناحية أخرى تميزت حركة تطورهما بأنها غير متوازية، سواء فى فترة توقف التدهور أو فى فترة الهبوط السريع الأكثر تميزا. وعبر هاتين الفترتين (فترتى التوقف والسرعة) توافقت تمامًا مراحل تطور الأقجة والبارة: فبين ١٧٤١ و ١٧٧٠ نجد فترة استقرار فريدة، وبدرجة أقل بين عامى ١٧٢٠ و ١٢٦٢ و عامى ١٢٦٠ و المائقجة وبسرعة شديدة تتخفض مرتين خلال هذه الفترة، بينما ينعكس الأمر بين ١٧٩٣ و ١٢٩٤ و بين عامى ١٢٩٤ و بين عامى ١٢٩٠ و مين خلال هذه الفترة، بينما ينعكس بين ١٢٩٠ و ١٢٩٠ وهى الفترة التى شهدت ثبات واستقرار البارة، وبين عامى ١٢٩٠ و ١٢٩٠ و على ذلك بين ١٢٩٠ و ١٩٤٠ تأثرت البارة بفترة الأزمة النقدية التى مرت بها مصر. وعلى ذلك فقى الإمكان أن نستخلص من كل ما سبق أنه إذا كان تدهور البارة قد مثل "ظاهرة عثمانية" (أى على مستوى الحركة النقدية فى الإمبراطورية)، فإن تدهورها نفسه تميز، وبصفة خاصة خلال فترات الأزمة النقدية الحادة، بسمات معينة، تفرض تميز، وبصفة خاصة خلال فترات الأزمة النقدية الحادة، بسمات معينة، تفرض تميز، وبصفة خاصة خلال فترات الأزمة النقدية الحادة، بسمات معينة، تفرض تميز، وبصفة خاصة خلال فترات الأزمة النقدية الحادة، بسمات معينة، تفرض

# الفصل الثاني

الأســعار

جاءت حركة ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لتدهور العملات المصرية عموما والبارة على وجه الخصوص. وعانت جميع المنتجات، على مدار الفترة من منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، عانت من ارتفاعات حادة في أسعارها التي توافق جزء كبير منها بسهولة مع الانخفاض القاسى الدذي أصاب، في الفترة نفسها، عملة البارة التي أصبحت تعادل، في العام ١٧٩٨، ثلث ما كانت عليه في العام ١٦٨١. وهكذا تجاوز أردب القمح سعره من ١٩٩٧، مديني (وهذا هو المتوسط بالنسبة للسنوات ١٦٨١–١٦٩) إلى ٢٠٠١ مديني (متوسط ١٧٩١): أي أن معامل الارتفاع ٢٠٠؛ وارتفع قنطار الدين من ١٧٩٠ مديني (متوسط ١٨٦١–١٢٩١): معامل الارتفاع ٤٣٠؛ وقفز قنطار السمن من ٢٠٠٠ مديني (متوسط ١٩١٦–١٧٩١): على ١١٨٨ ١١٠٤ وارتفع سعر النعال من معامل الارتفاع ٤٣٠؛ وارتفع سعر النعال من معامل الارتفاع المرتفاع ١١٨٤): الميني (منوسط ١٨٩١)؛ المنتبي (منوسط ١٨٩١)؛ المعامل الارتفاع المناذ أهمية والأمثلة التي يمكن طرحها عديدة. وبطبيعة الحال كان لهذا الارتفاع الشاذ أهمية الجنماعية كبيرة، فسكان القاهرة عانوا بصفة دائمة من الأثار المترتبة على ارتفاع الأسعاد.

كان لا بد، عند دراسة حركة الأسعار، أن ننتبه لتأثيرها السواقعى، وهذا يتطلب بالضرورة استبعاد النتائج التلقائية الناجمة عن تدهور البارة. ولن يتم ذلك إلا بضبط للأسعار والتعبير عنها ب "القيمة الثابئة" للبارة، كى نردها إلى المستوى الذى كانت وإن عليه سنوات ١٦٨١ -١٦٨٨ التى تعد آخر فترة للاستقرار النقدى،

وذلك قبل وقوع الأزمات التي عرفها القرن الثامن عشر، ومن شم يصبح في الإمكان دراسة تغيرات الأسعار "بالقياس الصحيح"(١).

(۱) بعيدًا عن المشكلات التى تُطرح عند استبعاد تأثير التدهور النقدى والتى سبق أن ذكرناها أنفأ بخصوص قائمة تحويل البارة (انظر صفحات LII-LIV) فإنه لمن المناسب أن نشير هنا إلى الصعوبات التى واجهننا عند جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأسعار وهى كالتالى:

أحد هذه الصعوبات يتعلق بطبيعة النصوص التاريخية العربية التي وإن زودتنا بمعلومات دقيقة إلا أنها غير متواصلة وقليلة في مجملها؛ فمن جانب نجدها تتعلق بصفة خاصة بفتر ات الأزمات المميزة التي وقعت نتيجة القحط والارتفاع غير العادى للأسعار، وإذا كان بامكاننا استخدام هذه البيانات عمومًا للتعرف على الحدود القصوى للأمسعار، إلا أن مسن الصعوبة بمكان أن نستظها في بناء المتوسطات (السعرية). كذلك الحال بالنسبة لأسعار القمح التي لا نجد لها، على سبيل المثال، بيانات كافية في المصادر، تساعدنا على عمل المتوسطات السنوية والعشرية. وعلى أية حال، فإن هذه المعلومات تبدو، من حين لأخر، المتوسطات السنوية والعشرية. وعلى أية حال، فإن هذه المعلومات تبدو، من حين لأخر، مشكوك في صحتها؛ إما لأن المؤرخين غمرتهم الرغبة في إثارة الدهشة (لدى القارئ)، وإما لأنهم حرروا مذكراتهم بعد مرور فترة طويلة على أحداثها، وهم لا يشيرون دائمًا إلى مصادرهم الصحيحة التي كان يمكن أن تدعم ذاكرتهم: وهذه هي حالة الجبرتي بالنسبة المفترة الواقعة بين علمي ١٧٥٠ و ١٧٧٠.

وتبدو المعلومات التى زودتنا بها الوثائق الأوروبية ذات فائدة جمة؛ لكونها معاصرة، وتعدد المصادر القنصلية فى عمومها أكثر مصداقية من تقارير الرحالة التى لم تستعد معلوماتها من مصادرها الأصيلة. وعندما يتعلق الأمر بالمنتجات الدلخلة فى تجارة التصدير والاستيراد، فإن الأسعار الواردة بهذه المصادر تبدو صحيحة ومؤكدة، وتساعدنا فى بناء سلسلة متصلة من البيانات الدقيقة للغاية (ولن كان بالوثائق الغرنسية، للأمف، بعصض الثغرات الخاصسة بالفترة من ١٧٦٠ إلى ١٧٩٠ إلى ١٧٩٨). ومع ذلك يتعين الحذر كذلك فسى التعامل مع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية (السلم الغذائية)؛ لأن القناصل بدوا ميالين إلى المبالغة فى مذكراتهم الرسمية.

وتعد سجلات المحكمة الشرعية المصدر الأكثر مصداقية، والتي تتميز بأن تواريخها متصلة طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر ومع ذلك ثمة صعوبات معينة في استخدامها وهي:

 ان الإضطراب النقدى الذي بلغ ذروته بين عامى ١٧٢٠ و ١٧٣٠ يُشكل في كثير الأحيان صعوبة في عملية تحويل الأسمار على أساس "القيمة الثابتة".

٧. وفي أحيان أخرى نجد صعوبة في وضع تحديد دقيق لتأريخ المعلومات المستقاة من تلك السجلات؛ إذ أن تصغية التركات قد تستغرق عادة عدة شهور، وفي بعض أحيسان تستمر لأكثر من عام. وهكذا الحال بالنسبة لأسعار الحبوب التي مع وقسرة معلوماتها (بوشيائق التركات) لا يمكن أن نأمل في الحصول على ما يسمح برسم منحنيات موسمية؛ ولابد إذا أن نقع بمؤشر سنة تصفية التركة، دون أن نتجاهل حقيقة أن هذه الأسعار يمكن أن تتعلق بسنة مضعت أو يسنوات زراعية عديدة.

#### أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية اليومية

#### القمح

تسمح وفرة المعلومات الخاصة بالقمح بتتبع تفاصيل تطور أسعاره طوال الفترة الممتدة من سنة ١٦٥٠ إلى سنة ١٧٩٨ (١) وفي ضوءها يمكن تقديم الملاحظات التالية:

1- نلاحظ - بدايةً - أن ثمة اختلاف كبير في أسعار القمـح حتى مع معادلتها "بالقيمة الثابتة" للبارة، فنجد قيمتها السعرية القـصـوى تتحدد بين ٢٤ بارة للأردب (في سنة ١٧١١) و ١٧١٠) و ١٧١٠)، ومتوسطاتها للأردب (في سنة تا١٧١) و ١٧١٠)، ومتوسطاتها السنوية تراوحت بين ٢٤ بارة (في سنة ١٧١٠) و ٣٥٣ بارة (سـنة ١٧٨٥) (انظر جدول رقم ٣). فلقد كان القمح، باعتباره أساس السلع الاسـتهلاكية، يتأثر دائماً تأثراً بالغاً، بالعوامل الطبيعية (عندما يكون منسوب الفيـضان غير مواف أو زائد لدرجة الاستبحار) أو بالأزمات السياسية (٢٠، وتتباين الاختلافات الكبيرة المسجلة من عام لآخر بين الحدود السعرية القصوى لأردب القمح تبايناً واضحاً: ففي العام ١٩٦٦ بلغ الأردب ٢٠٠ مديني؛ ثم سجل ٢٠ مديني في العام ١٩٦٧، و ٢٠٠ مديني في العام ١٩٢٠، و ٢٠٠ مديني في العام ١٩٢٠، و ١٨٠٠ مديني في العام ١٩٢٠ مديني في العام ١٩٢٠، و ١٨٠٠ مديني في العام ١٩٢٠ مديني في العام ١٩٠٠ مديني في ا

٣. وثمة أسباب متنوعة (وعلى وجه الخصوص ما كان يتعلق منها بالاختلافات القائمة بين مختلف أنظمة الموازين والعملات) تجعلنا نكابد صعوبات كبيرة فى السمج بين الأرقام المستقاة من الأرشيفات القصلية وبين نظيرتها التي نرصدها فى سجلات المحكمة الشرعية: وإذًا لابد من التخلى عن تلك البيانات، وذلك باستثناء الحالة التي يقوم فيها القناصل بتقييم السلع بالعملة والموازين المحلية (كما فى حالة سلعة البن على سبيل المثال).

<sup>(</sup>١) انظر الرسم البياني رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) كان السكان يتأثرون مباشرة بالتغيرات السعرية التي تطرأ على القمح، حيث كان الخبز غالباً ما يصنع بالمنازل، ولذلك كان القمح (أوالدقيق) وليس الخبز هو ما شكُّل أساس المواد الغذائية.

والمتوسطة إلا أننا يمكننا مع ذلك أن نلاحظ وجود تقلبات ذات إيقاع منتظم للنقط البارزة بصفة خاصة : إذ نجد لفترات الغلاء الاستثنائية ملمحًا عقديًا (كل عشر سنوات) بارزًا للغاية على النحو المشار إليه في جدول ٤.

وبداهة يتعين أن نبحث عن سبب هذه الارتفاعات الدورية السعار القمح في الطار الحالة التي كان عليها فيضان النيل(1). فالأزمات الغذائية التي تمخضت عمومًا عن سوء منسوب الفيضان، لعبت دورًا مهمّا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.

۲- إن اختبار المتوسطات نصف العقدية (كل خمس سنوات) والعقدية إنما تسمح
 لنا بتكشف وجود تلقبان استمر تعاقبها المنتظم لفترة طويلة من ٤٠ إلى ٥٠ سنة.

والحال أن تتابع حدوث هذه الدورات في توقيت منتظم، يمكن تحديده بمتوسطات الحد الأدنى نصف العقدية (التي تقع كل خمس سنوات) والعقدية لـسعر أردب القمح (١٦٦١- ١٦٧٥: ٥٣ بارة؛ ١٧١١-١٧١٥: ٥٤ بـارة؛ ١٧٥١- ١٧٥٥ على المتوسطات الحد الأقصى فكانت ١٧٥٥: ٦٤ بارة؛ ١٧٩٨-١٧٤٠: ١٠٣١ بـارة؛ ١٦٥١- ١٠٤٥: ١٠٣١ بـارة؛ ١٦٥١- ١٠٤٥: ١٠٠١ بـارة؛ ١٦٥١- ١٠٤٥: الأولى سينوات ١٠٥١ -١٠٠٠ (أى ٥٠ سنة)؛ والدورة الأولى سينوات ١٠٥١- ١٠٥٥ (أى ٥٠ سنة)؛ والدورة الثانية تشمل سنوات ١٠٧١- ١٧٤٥ (٥٠ سنة)؛ والدورة الثالثة من ١٦٤٦ إلى ١٧٨٥ (٥٠ سنة)، وتم تحديد كل دورة من هـذه الـدورات الثلاث استناذا على أعلى نقاط في منحنى المتوسطات نصف العقدية. وبالنسبة للرسم البياني المحدد على المتوسطات العقدية، حيث الاختلافات طفيفة (انظر

<sup>(</sup>۱) تتيح لنا نصوص عديدة بأن نجد علاقة (سببية) بين المنسوب السئ الفيضان (المنسوب غيسر الموافى أو المستجر) وبين فترة الغلاء: وهذا ما نجده فى سنوات ١٦٠٨، ١٧٠٥، ١٧٥٢، ١٦٠٨، ١٧٨٢ على أنه من المناسب أن نميز النطاق الجغرافى الذى غالبًا ما نجده محتفظًا بكل ما يخص التعاقب الدورى الظواهر الهيدروليكية على طول وادى النيل (انظر على سبيل المثال: Besancon, L'homme et le Nile, p.83)

الرسم البيانى رقم ٥) فإن شكل هذه الدورات الثلاث يبرز بوضوح، وبصفة خاصة الدورة الثالثة التى تشوه شكلها (البيانى) من جراء ارتفاع الأسعار التى تزايدت سرعتها بعد العام ١٧٦٠.

٣- وتتمثل الظاهرة الثالثة المميزة في اتجاه أسعار القمح إلى الارتفاع المنتظم، وذلك من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر. وتبدو هذه الظاهرة محسوسة إذا أخذنا في الاعتبار، على سبيل المثال، سلسلة متوسطات الحد الأدنى عن كل خمس سنوات فنجدها (٣٥، ٢٥، ٦٤، ٨٤) على حدين متوسطات الحد الأقصى (٨٦، ١٠٣، ١١٨، ٢٥٢) وذلك على مدار تتابع الدورات الثلاث (١). وبين عامى ١٦٥٠ و ١٧٥٠ تحديدًا يتباطأ هذا الارتفاع بشكل ملحوظ : إذ بلغ متوسط القيمة السنوية المتوسطة ٢٤ مديني (لــــلأردب) خلال الدورة الأولى (١٦٦٥-١٧٠٠) والدورة الثانية (١٧٠١-١٧٤٥). وبعد العام ١٧٦٠ تتزايد سرعة ارتفاع الأسعار، بل وتتزايد أكثر بعد العام ١٧٧٠ على وجه الخصوص، مما يفسر انحراف منحنى الأسعار خلال الدورة الثالثة (١٧٤٦-١٧٤٦)، ومع أن الحد الأدنى للأسعار خلال عامى ١٧٦٠ و ١٧٧٠ كاد بكون ملحوظاً، إلا أنه بعد ذلك ارتفع المنحني بشكل عمودى : فقد بليغ متوسط القيمة السنوية المتوسطة ١٠٧ مديني للأردب خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر (مع ملاحظة أن المتوسط العام للسنوات من ١٦٥٠ إلى ١٧٩٨ : ٨٤ مديني للأردب). وارتفع المتوسط، بين عسامي ١٧٨١-١٧٩٨ إلى ١٧٤ مديني، وهكذا تضاعف سعر الأردب مرتين ونصف المرة من قيمته المتوسطة التي كان عليها إبان سنوات ١٦٨١-١٦٩٠(٢).

<sup>(</sup>١) كذلك الحال بالنسبة للمتوسطات العقدية التي تسجل الأرقام التالية:

أسعار الحد الأقصى: ٧٢، ٨٧، ٩٢، ٢٠١.

أسعار الحد الأدنى: ٥١، ٥٥، ٧٥؛ ومن ثم نلحظ وجود حركة واضحة لارتفاع الأسعار.

<sup>(</sup>٢) يجب أن نضع في اعتبارنا أن الارتفاع الذي أصاب أربب القمح عند نهاية القرن الثامن عشر ليس كبير اجدًا، وذلك قيامنا على ارتفاع أسعار سائر الموك الغذائية الأخرى، وهذا ما سوف-

جدول رقم (٣) الحدود السعرية المتوسطة والقصوى لأردب القمح مقومة بنصف الفضة (بالقيمة الثابتة)

| الحد<br>الأقصى | المتوسط<br>السنوي | السنة | الحد<br>الأقصى | المتوسط<br>السنوى | السنة |
|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|-------|
| -              | _                 | 7851  | ٤١             | 78                | 1771  |
| 97             | ٨٨                | ٣     | -              | -                 | ۲     |
| ٧٨             | ٧٨                | ٤     | ٨٠             | ٥١                | ٣     |
| _              | _                 | 1710  | ٨٠             | ٦٧                | ٤     |
| ٧٥             | ٧٥                | ٦     | ****           | _                 | 1770  |
| ٧٨             | ٥٦                | ٧     | _              | _                 | ٦     |
| _              | _                 | ٨     | ٣٠٠            | _                 | ٧     |
| 117            | ٥٤                | ٩     | 117            | 90                | ٨     |
| ۲.٥            | 1.0               | 179.  |                | _                 | ٩     |
| ۸۳             | 77                | ١     | ٣٥             | ٣٥                | 177.  |
| 117            | ۸٦                | ۲     | ٤٦             | ۳۸                | ١     |
| _              | _                 | ٣     | _              | _                 | ۲     |
| 17.            | ٣٦                | ٤     | 40             | 71                | ٣     |
| 750            | ١٠٨               | 1790  | ٤٨             | 79                | ٤     |
| ٤٢.            | 141               | ٦     | 71             | 71                | 1770  |
| ٧٦             | _                 | ٧     | ٤٢             | ٣٧                | ٦     |
| ٥.             | ٥,                | ٨     | ١٢٦            | 98                | Y     |
| _              | _                 | ٩     | 707            | ٧٦                | ٨     |
| 1.0            | YY                | 17    | ٨٤             | ٨٤                | ٩     |
| ٦٢             | ٤١                | ١     | ٣٥             | ٣٠                | ١٦٨٠  |
| Y £            | ٧٤                | ۲     | ٣٠             | 70                | ١     |

<sup>&</sup>quot; نلاحظه فيما بعد. وعلى ذلك فمن الصعب الاعتقاد بأن مستوى سعر الأردب قد تغير كثيرًا خلال الفترة الممتدة من العام ١٦٦٥ وحتى نهاية القرن الثامن عشر (انظر قائمة الملحظات على الموازين، ص LVII)

| ٧٠  | ٦٣  | 177. | ٥٧  | ٥٧  | ٣    |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 90  | -   | ١,   | ۸۱  | ০   | ٤    |
| ٧٦  | ٧٦  | ۲    | 94  | 77  | 14.0 |
| 18. | ١٠٤ | ٣    | 414 | 10. | ٦    |
| 07  | ٥٠  | ٤    | ١٣٦ | ٨٥  | Y    |
| ٤٧  | ٤١  | ١٧٣٥ | ٥.  | ۳۷  | ٨    |
| 99  | ٥٣  | ٦    | _   | _   | ٩    |
| ٤١  | ٤١  | ٧    | 7 £ | 7 £ | 171. |
| ٥٩  | 01  | ٨    | ٧.  | ٦٣  | ١    |
| ٥٨  | ٤٩  | ٩    | 75  | 79  | ۲    |
| ٥٨  | ٤٠  | 178. | ٣٧  | 71  | ٣    |
| 188 | 114 | ١    | ۸۲  | 77  | ٤    |
| 107 | 107 | ۲    | ٣٣  | 47  | 1710 |
| _   | -   | ٣    | 1.4 | ٥٣  | ٦    |
| _   | -   | ٤    | ٨٩  | ٦.  | ٧    |
| 117 | ۸۱  | 1450 | 144 | AY  | ٨    |
| 110 | ٨٤  | ٦    | ٧٢  | ٧.  | ٩    |
| ۸۱  | ٦٧  | ٧    | ٧٢  | ٥٨  | 177. |
| 178 | ١٠٨ | ٨    | 77  | ٤٣  | ١    |
| ٥٨  | ٥٨  | ٩    | 1.7 | 79  | ۲    |
| 1.4 | ٦٣  | 140. | ٨٢  | ٥٤  | ٣    |
| _   | _   | ١    | 78. | 10. | ٤    |
| 1.1 | ٧٦  | ۲    | ٧٦  | ٦.  | 1770 |
| 71  | ٥٨  | ٣    | ٥٠  | ۳۸  | ٦    |
| 71  | ٤٧  | ٤    | ٨٢  | 44  | ٧    |
| 91  | ٧٧  | 1400 | 97  | ٧٤  | ٨    |
|     | _   | ٦    | ٨٥  | ٧٩  | ٩    |

|      |     |      |     | ,      |      |
|------|-----|------|-----|--------|------|
| _    | -   | 144. | -   | _      | 1404 |
| 110  | ۸۱  | ١    | _   | -      | ٨    |
| -    | -   | ۲    | 100 | 100    | ٩    |
| 190  | -   | ٣    | ٦.  | ٦.     | ۱۷٦٠ |
| V10  | ٣٢٢ | ٤    | ٧٨  | 7 £    | ١    |
| ٣٦.  | 202 | ۱۷۸۵ | ٧٩  | 77     | ۲    |
| ٤.٥  | 710 | ٦    | _   | -      | ٣    |
| 150  | ١٠٦ | ٧    | 77  | 77     | ٤    |
| 197  | 101 | ٨    | ۱۲۰ | ٦٧     | 1770 |
| ٤١٠  | -   | ٩    | 17. | 91     | ٦    |
| ٨٦   | ٧٥  | 179. | ۱۲۰ | 111    | ٧    |
| 401  | 9 ٧ | ١    | ٧٦  | 7 £    | ٨    |
| V 20 | 881 | ۲    | _   | _      | ٩    |
| 757  | 707 | ٣    | -   | -<br>- | 177. |
| _    | -   | ٤    | -   | _      | ١    |
| ۱۳۰  | ٧٩  | 1790 | 700 | 100    | ۲    |
| 117  | 1.7 | ٦    | 197 | 101    | ٣    |
| ۹٠   | ٧٤  | ٧    | ١٤٨ | 171    | ٤    |
| ۲۸   | ٧٧  | ٨    | 117 | ۸٧     | 1770 |
|      |     |      | ۸۲  | ٨٢     | ٦    |
|      |     |      | ۱۹۸ | ۱۹۸    | ٧    |
|      |     |      | 111 | 97     | ٨    |
|      |     |      | 99  | ٧٦     | ٩    |

ملاحظة: تم تقويم المتوسطات السنوية وفقًا للإرشارات الوحيدة الاواردة في سجلات المحكمة الشرعية، على حين حصلنا على الحدود السعرية القصوى من المصادر التاريخية (المعاصرة).

جدول رقم (٤) مستوى سعر القمح كل عشر سنوات (الأسعار القصوى بالقيمة الثابتة)

| 100 | 1409 | ٤٢٠ | 1797 | 777 | 1771 |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 700 | ١٧٧٢ | 417 | ۱۷۰٦ | ٤٠٥ | 175. |
| 197 | 1777 | ١٨٢ | 1714 | ٣٠٤ | ١٦٤٣ |
| ٧١٥ | ١٧٨٤ | ۲٤. | 1771 | 119 | 170. |
| ٧٤٥ | 1797 | ۱۳۰ | ١٧٣٣ | ۳., | 1777 |
|     |      | 107 | 1727 | 707 | ۸۷۲۱ |
|     |      | 172 | 1784 | ۲.0 | 179. |

جدول رقم (٥) المتوسطات نصف العقدية والعقدية لأسعار القمح مقومة على أساس المتوسط السنوى للأسعار

مؤشر المتوسطات العقدية (تم حسابه بالنسبة إلى سنوات ١٦٨١ - ١٦٩٠ ا ١٠٠ ا)

| سط    | المتو | المتوسط | <u> </u> | المتوسط     | المتوسط |             |
|-------|-------|---------|----------|-------------|---------|-------------|
| دی    | العق  | نصف     | السنة    | العقدى      | نصف     | السنة       |
| ۇشر   | والمو | العقدي  |          | والمؤشر     | العقدى  |             |
|       |       | ٨٢      | -٣1      |             | ٨٦      | -0.         |
| ۸۱    | ०५    | ٤٧      | ۱۷۳٥     | 1.5 77      |         | 1700        |
| (     | • •   |         | -٣٦      | 1 1 4 6 7 1 | ٤٨      | -०५         |
|       |       |         | 175.     |             |         | 177.        |
|       |       | ۱۱۸     | - ٤١     |             | 01      | 17-         |
| 122   | 9.4   | ٧٦      | 1750     | ۲۵ ۸۱       |         | 1770        |
| '''   | * * * |         | -£٦      | X1 51       | ٥٢      | -44         |
|       |       |         | 140.     |             |         | 174.        |
|       |       | ٦٤      | -01      |             | 70      | -٧1         |
| 118   | ٧٩    | 1 • Y   | 1400     | Y£ 01       |         | 1740        |
| ' ' ' | , ,   |         | -o7      | 12 51       | ٦٤      | <b>−</b> Y٦ |
|       |       |         | ۱۷٦٠     |             |         | 174.        |
|       |       | 77      | 17-      |             | ٦٤      | -71         |
| 1.9   | ٧٥    |         | 1770     | 1           |         | ۱٦٨٥        |
| '''   | , 5   | ٨٩      | rr-      | 1 ** (1     | ٧٢      | アスー         |
|       |       |         | 177.     |             |         | 179.        |
|       |       | 171     | -Y1      |             | ٧٥      | -91         |
| 177   | 177   |         | 1440     | ۱۲٦ ۸۷      |         | 1790        |
| ' ' ' | ' ' ' | 117     | -٧٦      | 111 / 74    | 1.5     | -97         |
|       |       |         | 174.     |             |         | 17          |

|       |           | 707 | -41                 |       | ٥٨ | 14.0-1 |
|-------|-----------|-----|---------------------|-------|----|--------|
| 791   | 7.1       | ۱٦٣ | 1740<br>-27<br>179. | 98 70 | ٧٤ | 1717   |
|       |           | 198 | -91                 |       | ٤٥ | -11    |
| 717   | , , , , , | 127 | 1790                | ۸, ۵۵ |    | 1710   |
| ' ' ' |           | ٨٤  | -97                 |       | 77 | -17    |
|       |           |     | 1797                |       |    | 174.   |
|       |           |     |                     |       | ٦٧ | -Y1    |
|       |           |     |                     |       |    | 1770   |
|       |           |     |                     | 91 77 | ٥٨ | -47    |
|       |           |     |                     |       |    | 175.   |

ملاحظة: إن المتوسطات نصف العقدية للسنوات ٥٠-١٦٥٥ ، ٥٦-١٦٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٦٥ سن المتوسطات نصف العقدية المتمادًا على بيانات قليلة، ومن ثم فإنها ليست سوى مؤشر دلالى.

### المنتجات الزراعية الأخرى

والواقع إن ما قلناه عن القمح يبدو، في مجمله، صحيحًا بالنسبة للمنتجات الزراعية الرئيسية. وإذا كانت المعلومات التي نرصدها في المصادر عن الأرز غير كاملة وبها تغرات معينة تحول دون أن تعطينا أيضًا شرحًا تفصيلياً كالذي توافر للقمح – فإننا نعتقد أن بإمكاننا رصد ما يخص التذبذبات السعرية الكبيرة للأرز، والمهمة بالفعل، والتعرف على مدى اتساعها رغم افتقارها إلى الوضوح(۱)،

<sup>(</sup>١) إن قلة البيانات الخاصة بالأرز تعود إلى أنه لم يلعب دورًا يمكن مقارنته بالقمح على مستوى مجمل المواد الغذائية المصرية. وعلى النقيض من ذلك مثل الأرز سلعة رئيسية في التجارة الخارجية النشطة التي ربما ساهمت في الحد من حدوث تفاوتات سعرية في ثمنه.

على أنه من واقع تواريخ تلك الأسعار يتبين أنها ، فى معظمها، قد توافقت مسع الأزمات العقدية للقمسح : السنوات ١٦٨٦، ١٦٩١، ١٦٩٨، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤٧، ١٧٤٧، ١٧٤٧، ١٧٤٧، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٠، ١٧٤٥، ١٧٥٥، ١٧٤٥، ١٧٥٣، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٧٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨٠٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨، ١٤٤٨٠

جدول رقم (٦) تطور سعر أردب الأرز بالبارة (بالقيمة الثابتة)

| 190  | 178. | 201   | ۱۷۰٦ | ٩.    | ነጓለ٤ |
|------|------|-------|------|-------|------|
| 444  | 1751 | १७१   | ۱۷۰۸ | 1 £ £ | ١٦٨٥ |
| 7.7  | 1758 | ۲ • ٤ | ۱۷۱٤ | ٣٠٠   | 1777 |
| 7.0  | 1887 | ۲۰۱   | 1710 | 750   | 1779 |
| 777  | 1401 | ١٨٠   | 1717 | ۳۱۳   | 1790 |
| 1/19 | 1404 | ١٨٠   | 1777 | 777   | 1797 |
| 7.1  | 1400 | 707   | 1779 | 7.11  | 17+1 |
| ٥٨٨  | ۱۷٦٣ | 777   | ۱۷۳۰ | 411   | 14.4 |
| 207  | 1444 | ٤٧٦   | ١٧٣٤ | 721   | ۱۷۰٤ |
| ۸٦٩  | ۱۷۸۰ | 188   | ۱۷۳۸ | ۳۷۲   | 14.0 |
| ۸۹۱  | ١٧٨٣ |       |      |       |      |

متوسط سنوات ۱۲۸۱ - ۱۷۹۸ = ۳۲۰

المصدر: سجلات المحكمة الشرعية.

وفى الإمكان تبسيط الفترات التى تطور خلالها سعر أردب الأرز بين عامى ١٦٨٠ ونهاية القرن الثامن عشر على النحو التالى: فترة ارتفاع وتقلبات كبيرة للأسعار ظلت مستمرة حتى العام ١٧١٥، أعقبتها فترة استقرار نسبى (وإن كان بها بعض الارتفاعات العنيفة) امتدت بين عامى ١٧١٥ و ١٧٥٥، بعدها عادت

(Archives Nationales, Chambre de Commerce de Marseille)

<sup>(</sup>١) والواقع أن البيانات التي حصلنا عليها من سجلات المحكمة الشرعية أكملت ما رصدناه في مر اسلات القناصل:

الأسعار إلى الارتفاع السريع وخاصة فى العقدين الأخيرين من القرن؛ حيث تضاعف سعر أردب الأرز (بالقيمة الثابئة للبارة) قدر مرتين ونصف المرة من المعدل الذى كان عليه بين عامى ١٦٨٠-١٦٩٠٠.

وتتلاقى تمامًا دورات ارتفاع الأسعار التى تكررت مرتين فى كل قرن (بالنسبة للأرز) مع دورات ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الاخرى كالفول وكذلك الماشية الموضحة أسعارهما (بالقيمة الثابتة) بالجدول التالى، وهى أسعار يمكن مقارنتها بمؤشرات الأسعار العقدية للقمح.

جدول رقم (۷) المؤشرات العقدية نلقمح والفول والماشية (سنة الأساس ١٦٨١ - ١٦٩٠ = ١٠٠)

(وبالنسبة للماشية فقد تم جمع بياناتها استنادًا إلى المؤشرات السعرية للأبقار والجمال)

| الماشية | الفول | القمح    |         |
|---------|-------|----------|---------|
| 110     | ۱۰۸ ۲ | ۱۰٤ ٦    | 177170. |
| ١٠٤     | ٧٩    | ۸١       | 1741771 |
| ٨٩      | ٨٩    | ٧٤ }     | 1741771 |
| 1       | ١٠٠ [ | ١        | 1791771 |
| ا ( ۱۰۸ | 171   | 177      | 171791  |
| ۱۱۲ ٦   | ر ۱۲۱ | 95       | 17117.1 |
| ١٠٤     | 1.7   | ۸۰       | 1771711 |
|         | ١٠٨ > | 41       | 1441441 |
| 99      | 9 £   | <u> </u> | 1781781 |

<sup>(</sup>۱) تحدد المتوسطات العقدية للأرز بين عامى ١٦٨١ و ١٧٩٠ (١٩٢، ١٩٩، ٣٣٨، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠ أربعينية (تحدث مرة كل أربعين سنة) والتي يمكن مقارنتها بدورات القمح، وأن كانت المعطيات البيانية المتواضعة قد جعلت منحنى أسعار الأرز أقل تميزا من منحنى أسعار القمح.

| 117   | 119   | 188 | 1401481  |
|-------|-------|-----|----------|
| 1     | 140   | 118 | 1771701  |
| 118   | 119   | 1.9 | 1771771  |
| 19.   | 777   | 177 | 1741771  |
| ٧٣٠   | ۳۰۸   | 791 | 1441441  |
| ۲۸۳ ) | YVY ) | 717 | 1444-144 |

المصدر: سجلات المحاكم الشرعية.

وكما لاحظنا في حالة القمح، سرعان ما تلاشت تقريبًا حالة انخفاض أسعار الفول والماشية التي كانت واضحة عند بداية الدورة الثالثة، وذلك بفعل حركة الارتفاع السريع للأسعار التي شهدها ختام القرن الثامن عشر : فالأسعار بين عامي ١٧٨١ و ١٧٩٨ كانت أعلى بقدر الضعفين والنصف عن مستواها السعرى الذي كانت عليه عند نهاية القرن السابق. وفي النهاية يمكن القول بأن أعلى قمس سعرية في منحنى الفول قد تطابقت إلى حد كبير مع نظيرتها في منحنى القول وليس ثمة ما يدهش في هذا الصدد؛ إذ أن حركة ارتفاع الأسعار كانت متمخضة، في الأصل، عن تغيرات في منسوب فيضان النيل(1).

#### المنتجات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الكبيرة

لعله من الأهمية أن نعرف بأن تقلب أسعار المنتجات الاستهلاكية لا يتوافر لها بيانات معروفة جيدًا: إذ قَلْمًا تشير إليها النصوص التاريخية سوى في فترة الأزمة، وسجلات المحاكم الشرعية لا ترصدها إلا في القليل النادر.

<sup>(</sup>۱) فقد بلغ السعر الأقصى للأردب في العام ١٦٩٠ (٩٥ بارة)؛ وفي العام ١٦٩٦ (١٧٦)؛ وفي العام ١٧٤١ (١٠٢)؛ (١٠٧) ١٧٤١ (١٠٠)؛ ١٧٤١ (١٠٠)؛ ١٧٤١ (١٠٠)؛ (١٠٥) (١٠٠)؛ ١٧٤١ (١٠٠)؛ ١٧٤١ (١٠٤)؛ ١٧٤١ (١٠٤).

ونعرف أن لحم الضأن واللحم الجاموسى اللذين كان الرطل منهما يُباع بحوالى ١ مدينى، و ٢٠٠ مدينى، خلال فترة غلاء وقع فى العام ١٦٨٩ قد تضاعف سعرهما عبر ستين عامًا، وكانت أسعارهما أكثر حدة بصفة خاصة إيان الأزمات الغذائية التى حدثت فى سنوات (١٢٠٣، ١٢٠٥، ١٧٠٥، ١٧٠٥). وعند نهاية القرن الثامن عشر شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا سريعًا جدًا، وخاصة بعد العام ١٧٨٦ (فلحم الضأن سجل آنذاك ٨ أنصاف فضة، أى بما يبلغ قدره ٤ أنصاف فضة عند تقدير قيمته بالبارة الثابئة القيمة). وبعد ذلك انخفض السعر قليلاً، ليثبت معدله عندما يقارب ثلاثة أضعاف سعره الذى كان عليه فى القرن السابق.

وتتعلق الجداول التالية بأسعار السمن ومختلف أنواع الزيوت (زيت طيب، زيت حار، وزيت السيرج، وزيت السمسم) وكذا أسعار الجبن<sup>(۱)</sup> والسكر والعسل التى ارتفعت أسعارها بدرجة محسوسة إبان الأزمات الكبيرة عند نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر، وإن كانت الارتفاعات الأكثر أهمية هي السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر، وإن كانت الارتفاعات الأكثر أهمية هي تلك التى تمت في السنوات ١٦٨٩، ٥٩-١٦٩١، ٢-٣٠١، ٥-١٧٠٠ وبدت الأسعار مستقرة حتى العام ١٧٥٠ مع وجود انخفاضات خفيفة أحيانًا. وعلى النقيض من ذلك تشهد الأسعار، خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من القرن، ارتفاعًا سريعًا، بلغ ذروته إبان السنوات ١٧٨٧، ١٧٩٢، و١٧٩٧. ونحو العام ١٧٩٠ تضاعفت الأسعار – في المتوسط – مرتين وذلك مقارنة بمعدلها الذي كانت عليه في نهاية القرن السابع عشر.

ونصل إلى النتائج نفسها عند دراسة تطور أسعار المواد غير الغذائية المجارى استهلاكها يوميًا كالصابون والشمع السكندرى: فثمة أزمة طويلة المدى (١٦٩٠-١٧٣٠) تتعكس بوضوح فى الارتفاع المدوى للأسعار، يليها فترة استقرار نسبى والتى ما تلبث أن تتنهى مع عودة منحنى الأسعار إلى الارتفاع بعد العام ١٧٦٠، لتتزايد حدتها بدءًا من العام ١٧٩٠، وعند نهاية القرن تكون الأسعار قد تضاعفت ثلاث مرات عن مستواها السابق الذى كانت عليه فى العمام ١٦٩٠.

<sup>(</sup>١) تذكر النصوص التاريخية والوثائق الأرشيفية عدة أنواع من الجبن التي طالما تردد ذكر ها وهي : الجبن الحالوم، الجبن الكشكبان والجبن المنصوري.

وتبين أسعار هاتين السلعتين الأخيرتين (الصابون والشمع) إلى أى مدى تأثرت المواد المصنعة بفترات الغلاء التى أثرت بدورها - لأسباب طبيعية فى تأثرت المواد المصنعة بفترات الغلاء التى أثرت بدورها - لأسباب طبيعية فى الأساس - على المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يفسر التغير المدهش الذى أصاب معدلاتها السعرية (فالبون صار واسعًا بين أسعار الصابون : من ١ : ١٠) فيما أصبح التطابق ماثلاً تمامًا بين أعلى نقاط فى منحنى ارتفاع تلك الأسعار (السنوات أحمد التطابق ماثلاً تمامًا بين أعلى نقاط فى منحنى ارتفاع تلك الأسعار (السنوات المدائة مائلة تمامًا بين أعلى 1٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٨٧) وبسين الأزمسات الغذائية.

جدول رقم (٨)
تطور أسعار بعض السلع الغذائية
(الأسعار بالبارة ووحدة الوزن هي القنطار مؤشر سنة الأساس
(١٨- ١٦٩ - ١٠)

| ىكر عادة" | السكر "س | م "السيرج" | زيت السمس | ىمن    | الس   | السنة         |
|-----------|----------|------------|-----------|--------|-------|---------------|
| المؤشر    | السعر    | المؤشر     | السعر     | المؤشر | السعر | استه          |
| -         | -        | 97         | 751       | ١.٧    | 777   | ١٦٦٤          |
| 111       | ۵۸۹      | -          | -         | -      | -     | ١٦٧٨          |
| AY        | ٤٦٠      | 1          | ۲٥.       | ١      | ٣٠٠   | ١٦٨٥          |
|           | -        | ٧٥         | 144       | -      | -     | 1798          |
| _         | -        | 177        | ٣٠٣       | 109    | ٤٧٨   | 1790          |
| 1.4       | 977      | -          | -         | ۱٦٨    | 0.5   | 1797          |
| _         | -        | -          | -         | 1 2 1  | ٤٢٣   | 14.4          |
| 117       | 717      | ٧٧         | 19.       | 1.5    | ٣٠٩   | ۱۲۰۳ (تعریفه) |
| _         | -        | -          | -         | 115    | 700   | 14.7/0        |
| _         | -        | -          | -         | ١٣٧    | ٤١٠   | ۱۲۰۸          |
| -         | -        | ٧٧         | 191       | -      | -     | 1717          |
| -         | -        | _          | -         | 170    | 770   | 1771          |
| ١٨٤       | 940      | 1.0        | 77.       | -      | -     | ۱۷٤٠          |
| ٧٤        | 797      | -          | -         | ۸١     | 711   | ۲.            |
| _         | -        | -          | -         | ٣٠٠    | 9     | ۱۷۸۷ (تعریفه) |
| ١٦٥       | ۸۷۳      | -          | -         | -      | _     | ١٧٨٨          |
| _         | -        | 171        | 277       | -      | -     | 1790          |
| _         | -        | 140        | 209       | 19.    | ٥٧٠   | 1444          |
| ١٦٣       | አገና      | -          | -         | -      | -     | 1799          |

المصدر: سجلات المحاكم الشرعية

جدول رقم (۹) أسعار الصابون والشمع السكندرى (بالقيمة الثابتة) (سنة الأساس ۸۱-۱۱۹۰)

| لبارة) | الشمع (الرطل بالبارة) |     | الصابون (القنطار بالبارة) | السنة         |
|--------|-----------------------|-----|---------------------------|---------------|
| -      | -                     | ٥٣٣ | 177.                      | ١٦٢١ (تسعيرة) |
| -      | -                     | 1   | ٣٠٠                       | 7777          |
| -      | -                     | 1   | ٣٠٠٠                      | ١٦٨٧          |
| 100    | ۸٫۳                   | -   | -                         | ٨٨٢٢          |
| _      | -                     | ١٠٨ | 377                       | ١٦٨٩          |
| _      | _                     | 17. | ٣٦.                       | 1797          |
| -      | -                     | 707 | ١٠٦٨                      | 1790/98       |
| 170    | ۱۰,٤                  | 777 | ١٠٠٨                      | 1797          |
| -      | -                     | 107 | ٤٦٨                       | 14.1          |
| 17.    | 17,7                  | 90  | 440                       | ۱۷۰۳ (تسعیرة) |
| I _    | _                     | 187 | ٤٤٠                       | 1777          |
| -      | _                     | 197 | ٥٨٨                       | 1770          |
| -      | _                     | 181 | 797                       | ۱۷۲۰ (تسعیرة) |
| -      | _                     | ١٠٧ | 441                       | 1777          |
| ١٢٨    | ١٠,٦                  | -   | -                         | 1779          |
| 117    | 9,8                   | -   | -                         | ۱۷۳۰          |
| _      | _                     | ۸٥  | 405                       | ١٧٣٣          |
| _      | -                     | 1.4 | 770                       | 178.          |
| ١٨٣    | 10,7                  | 171 | 777                       | 140.          |
| 7.7    | 17,1                  | _   | _                         | 1409          |
| -      | -                     | 12. | ٤٢٠                       | 1771          |
| 137    | ۲.                    |     | -                         | ١٧٨٧          |
| 777    | ۱۸,٤                  | ١٨٠ | ٥٤.                       | 1841          |
| ۲٧.    | 44,5                  | -   | _                         | 1791          |
|        | _                     | 4.9 | ۹۲۸                       | 1799          |

٢- المواد الأولية والمنتجات المصنعة محليًا

والحال أن المواد الأولية من النسيج المحلى (الصوف، القطن والكتان) أمدًت حرفة النسيج النشطة، فقد تم تصدير كميات من هذه المواد الأولية (وبصفة خاصة

من الكتان ونسيج القطن)، وكميات متميزة الجودة من الأقمشة المصرية، ونتعرف من المصادر الأوربية، بشكل كاف، على تطور أسعار هذه المواد الاولية.

وتكشف دراسة أسعار نسيج القطن والكتان، بداية، عن وجود ارتفاعات قصوى إبان سنوات (١٧٢٠، ١٧٢٠، ١٧٢٠، ١٧٤٥، ١٧٤٥، ١٧٥٦، ١٧٥٦، ١٧٥٦، ١٧٧٦ المراد الأرد المراد الأولية القصيلية إلى أن تطور أسعار هذه المواد الأولية قد مضى وفقًا لدورات منتالية استمرت ثلاثين سنة متضمنة معها فترة انخفاض لأسعارها والتى تأتها فترة غلاء.

جدول رقم (١٠) متوسط سعر نسيج القطن والكتان بالقيمة الثابتة (الأسعار بالجنيه (الفرنك) ووحدة الوزن القنطار)

| الكتان | نسيج القطن | الفترة الزمنية |
|--------|------------|----------------|
| ۲۱     | 71         | 1414-4         |
| 77     | ٧٩         | 1741-1717      |
| YA     | ٦٤         | 1754-1744      |
| ٣٥     | 1          | 1404-1455      |
| -      | _          | 1775-177.      |
|        | 1.0        | 1791770        |

Source: Archives de la C.C.M. (I 26, Satistiques)

وتشير حصيلة اختبار المتوسطات المرصودة من الأرشيفات القنصلية إلى انه بعد فترة الثبات النسبى للأسعار المنخفضة والتى استمرت حتى العام ١٧١٥، على مدار القرن الثامن عشر، من ارتفاع سعرهما، وهو ما توضحه بجلاء نقاط منخفضة للمنحنيات: فبالنسبة لنسيج القطن نجد أسعاره ٤٥ جنيهًا في العام ١٧٢٥، و ٥٠ جنيهًا في العام ١٧٣٥، و ٥٠ جنيهًا في العام ١٧٥٥، و ١٧ جنيهًا في العام ١٧٥٥، و ١٧ جنيهًا في العام ١٧٥٥، و ٢٠ جنيهًا في

العام ١٧٤٩، و ٣٠ جنيهًا في العام ١٧٥٤. وبدا هذا الارتفاع متفاقمًا وبصفة خاصة بين عامى ١٧٣٧ و ١٧٤٩، وبعد العام ١٧٨٠ بلغ معدل الارتفاع ككل حوالى ١٠٠٠% وذلك على مستوى القرن الثامن عشر. والبيانات السعرية المسجلة في وثائق المحاكم الشرعية بالنسبة للقطن (١) تقدم مُعامل ارتفاع عال بشكل واضعى على نحو ما يشير الجدول التالى، ولكن الاتجاه العام للمنحنى ظل على مستوياته المرتفعة (١٠).

جدول رقم (۱۱) أسعار قنطار القطن بالبارة (بالقيمة الثابتة) مؤشر سنة الأساس ۱۸۸۷ = ۱۰۰

| المؤشر      | السعر | السنة | المؤشر | السعر | السنة |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ۲۸          | 777   | 1777  | ١      | 447   | ١٦٨٢  |
| 17.         | 771   | 1757  | ٩٨     | 777   | ١٧١٨  |
| 7.1         | ٨٥٥   | 1454  | 108    | 577   | 1779  |
| 7.7         | ٥٧٥   | 1408  | ٨٤     | 772   | ۱۷۳۱  |
| <b>۲9</b> ٤ | ۸۱۷   | 7,471 | ١٠٨    | ٣٠.   | 1777  |
| 777         | 1.41  | ١٧٨٤  | 4.8    | 777   | 1777  |
| 577         | 17    | ١٧٨٩  | 97     | 777   | ١٧٣٤  |
| 377         | 17    | 179.  | 98     | 709   | 1770  |
| ٤٧٥         | 188.  | 1797  |        |       |       |

<sup>(</sup>١) واستكملنا أرقام سجلات المحاكم من البيانات المذكورة في أرشيفات القناصل.

 <sup>(</sup>۲) وتشير البيانات الخاصة بالكتان والتي تم جمعها من أرشيفات القناصل والمحاكم الــشرعية –
تشير إلى ارتفاع بلغت نسبته ١٤١% وذلك طوال الفترة مــن ١٦٨٠ و ١٧٣٥. وبالنــسبة
لنسيج الصوف فإن أسعاره ارتفعت من ٥٥ بارة للذراع في العام ١٦٨٣ (المؤشــر ١٠٠)
 إلى ١٦٦ في العام ١٧٩٥ (المؤشر ٢٩٤).

المصدر : أرشيفات المحكمة ووثائق غرفة التجارة بمرسيليا والأرشيفات الوطنية.

وارتبطت تقلبات أسعار الأقمشة المحلية كلية بأسعار المواد الأولية للنسيج: وبدمج مؤشرات الأنواع الثلاثة من الأقمشة التي طالما ترددت الإشارة إليها في المصادر القنصلية(١) نحصل على بيانات الجدول التالي الذي تبدو صلته، على وجه الخصوص، بجدول الكتان واضحة.

جدول رقم (۱۲)

يوضح المؤشرات المدمجة لأسعار الأقمشة
(البتاتونى - الدمياطى والمنوفى)
(متوسط سنة ،۷۷۰ - ۱۰۰ )

| 114 | ۱۲۸۰ | 18. | 140. | ٨٠  | 1770 | 117 | 1710 | 1.4 | 14   |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 114 | ١    | 11. | ١    | ٩.  | ٦    | 1.7 | ٦    | 9 8 | ١    |
| 189 | ١٧٨٦ | -   | ۲    | _   | ٧    | 99  | ٧    | 9 £ | ۲    |
| 120 | ٧    | 154 | ٣    | ١٠٤ | ۸    | 19. | ٨    | 1.5 | ٣    |
| 177 | λ    | -   | ٤    | 1.1 | ٩    | 77. | ٩    | 1   | ٤    |
| 154 | ٩    | 18. | 1400 | 1.1 | 178. | 777 | 177. | ٨٨  | 14.0 |
|     |      | 11. | ٦    | ٨٦  | ١    | 110 | ١    | 1   | ٦    |
|     |      | ۱۲۳ | ٧    | 1.1 | ۲    | 179 | ۲    | 1.0 | ٧    |
|     |      | 170 | ٨    | 9 £ | ٣    | 175 | ٣    | 1.0 | λ    |
|     |      | ١٢٨ | ٩    | -   | ٤    | 1.1 | ٤    | 1.1 | ٩    |
|     |      | ۸٧  | ١٧٧٦ | 128 | 1450 | 171 | 1771 | 119 | 171. |
|     |      | AY  | ٧    | 144 | ٦    | ۸٧  | ۲    | 117 | ١    |
|     |      | 171 | λ    | 189 | ٧    | 1.1 | ٣    | ١٠٤ | ۲    |
|     |      | 171 | ٩    | 119 | λ    | ٩.  | ٤    | 189 | ٣    |
|     |      |     |      | 175 | ٩    |     |      | 100 | ٤    |

Source: Archives Nationales.

<sup>(</sup>١) فهناك : "البتانوني" ، و "المنوفي" و "الدمياطي" ، والنوعان الأولان من قماش الكتان.

ويمكن تحديد أعلى أسعار سجلتها نلك الأقمشة بالسسنوات ١٧٢٠، ١٧٢٠، ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٨٥ والتي تكاد تتطابق تمامًا مع أعلى قيم سعرية لغزل القطن والكتان. ويلاحظ بوضور وجود نفس الدورات الثلاثينية، التي سبق الإشارة إليها، وذلك بالنسبة لمتوسطات المؤشرات السنوية للأقمشة الثلاثة، على مدار مختلف الفترات المهمة:

| 177: | -1414 | 1.Y: | -17    | الدورة الأولى  |
|------|-------|------|--------|----------------|
|      | 1741  |      | 1717   |                |
| 170: | -1745 | 48:  | -1777  | الدورة الثانية |
|      | 1409  |      | 1727   |                |
| 119: | -1447 | -:   | • FY1- | الدورة الثالثة |
|      | 179.  |      | ۱۷۷۰   |                |

وعبر هذه الحركات الدورية لأسعار الأقمشة التي تعاقبت فيها الأسعار المرتفعة والمنخفضة، فإن أسعار منتجات النسيج المحلية قد بدت وكانها في مجملها ثابتة ومستقرة تمامًا، مع وجود اتجاه واضح في انخفاض الأسعار من دورة إلى أخرى. على أن القرن يبلغ نهايته بفترة غلاء : بلغ خلالها متوسط مؤشرات الأنواع الثلاثة من الأقمشة ١٣٠ وذلك بالنسبة إلى سنوات ١٧٨٠-١٧٩ (في مقابل ١٠٠ عامي ١٧٠٠-١٧٥) لكن هذه الأسعار المرتفعة لها سمة دورية، وهي أيضًا أقل من معدلاتها في الدورتين السابقتين؛ وعلى أية حال فارتفاع الأسعار الذي سبل (في نهاية القرن) هو أقل كثيرًا من معدل الارتفاع الذي أصاب المواد الأولية (القطن والكتان) خلال القرن الثامن عشر (١٠).

<sup>(</sup>۱) لا تسمح الثغرات العديدة في البيانات السعرية التي تم رصدها بوثائق المحكمة السشرعية، بشأن أسعار الأقمشة المحلية، سوى بتحليل قدر ضنيل من تفاصيل تطور أسعارها. على أن السلملة الأكثر اكتمالاً هي تلك المتعلقة بقماش الصندل (الحرير) والقماش المنوفي (الكتان). وتوضح لنا الأرقام الخاصة بهذين النوعين من القماش وجود اتجاه ملحوظ لاتخفاض الأسعار (بالقيمة الثابتة للبارة) من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر -

#### الجلود والأحذية

وكانت الجلود موضوعاً لتجارة تصدير مهمة شأنها في ذلك شأن المسواد الأولية للنسيج المحلى: وهذا هو السبب في أن أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا غنى بكثير من المعلومات التي تتيح لنا بناء منحنى كامل تمامًا لمعظم سنوات القرن الثامن عشر بالنسبة للجلود الجاموسي مثلا (باستثناء السنوات التي تمتد مسن ١٧٦٠ إلى ١٧٧٨ ومن ١٧٩١ إلى ١٧٩٨). ويمكن مقارنة هذا المنحنى كلية بمنحنى أسعار الأقمشة المحلية، وبصفة خاصة في النقاط المرتفعة المهمة في النسوات ١٧٧١، ١٧٢١، ١٧٤١، ١٧٥٩، ١٧٧٩، ١٧٧٩ و ١٧٩٠ (١) ويكسف منحنى الجلود الجاموسي عن تعاقب الدورات الثلاثينية على النحو الذي يوضحه الجدول التالى:

جدول رقم (١٣) أسعار الجلود الجاموسي (متوسط الأسعار السنوية بالجنيه للقطعة)

الدورة الأولى ١٠٠٠–١٧١٧ : ١٠,٥١ ١٠,١٠ : ١٩,٤ ا الدورة الثانية : ١٧٣١–١٧٤٣ : ١٨,٩ : ١٧٤١–١٧٥٩ : ٥,٧٧ الدوة الثالثة : ١٧٦٠–١٧٧٤ : ١٧٧٥–١٧٩٠

- فالصندل (الحرير) كان يُباع الذراع منه بـ ٢١ بارة في العام ١٧١٨؛ ١٥ بارة في العام ١٧١٩؛ ١٥ بارة في العام ١٧٢٩؛ ١٠ بارة في العام ١٧٤٧؛ ١٠ بارة في العام ١٧٤٧؛ ١٠ بارة في العام ١٧٥٠؛ ١٠ بارة في العام ١٧٥٠؛ ١٠ بارة في العام ١٧٥٠؛ ١٠ بارة في العام ١٧٩٠؛ ١٠ بارة في العام ١٧٩٠، وبالنسعبة لقماش في العام ١٧٩٠، وبالنسعبة لقماش المنوفي (الكتان): بيع المقطع بـ ٦٦ بارة في العام ١٨٦١؛ و٢٢ بارة في العام ١٧٢١؛ و٢٢ بارة في العام ١٧٣٠؛ ١٠ بارة في العام ١٧٣١؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٠؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٠؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٠؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٤؛ ٢٩ بارة في العام ١٧٣٤؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٤؛ ٢٦ بارة في العام ١٧٣٤؛ ٢٠ بارة في العام ١٧٣٤؛ ٢٠ بارة في العام ١٧٣٤؛

(١) وتشير أيضنا وثانق الأرشيف الوطني إلى فترتى غلاء وقعتا في علمي ١٨٨٦ و ١٦٩٣.

## المصدر: أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا

وفى حالة غض البصر عن الفترات ذات الارتفاع الدورى للأسعار، فإن التطور العام لأسعار (الجلود الجاموسى)، خلال القرن الثامن عشر، يبدو ضعيفًا للخاية. وإذا أخذنا بسنة الأساس ١٠٠ الممثلة لمتوسط الأسعار السنوية لسنوات ١٧٠٠-١٧٠٩، فإن مؤشر الفترة من ١٧٨١ إلى ١٧٩٠ (المدرجة ضمن الفترة التي شهدت ارتفاعًا للأسعار ) يسجل ١٢٠، وهو ما يعنى ارتفاعًا بنسبة ٢٠ % فقط.

وليس لدينا - للأسف الشديد - قدر كاف من البيانات، يسمح بأن نقيم جدولاً يمكن مقارنته بنطور أسعار الأحذية بالقاهرة (١٠). وبدت الأسعار -وفقًا للمعلومات غير الكاملة - محتفظة بمستوياتها (مع انخفاض بسيط) وذلك على مدار الفترة من نهاية القرن السابع عشر وحتى العام ١٧٨٠، وشهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر ارتفاعًا ملحوظاً تميز أيضنًا بالسرعة والحدة، إلا أنه نحو العام ١٧٩٧ بدا الارتفاع يميل إلى النتاقص.

#### القرطم وملح النشادر

وكانت هاتان السلعتان من بين أهم أنواع تجارة التصدير النشطة، في القرن الثامن عشر، وهذا ما يفسر توافر المعلومات المتعلقة بهما في مراسلات القناصل.

وتبع تطور أسعار القرطم أو الزعفران، ونباتات الصباغ المستخدمة فى صناعة الأقمشة منحنى تطور أسعار الأقمشة المحلية. وهنا نجد أسعارهما تتلاقى مع نقاط الغلاء الذى ميز منحنى الأقمشة المحلية (في السنوات ١٧١٣، ١٧١٤، ١٧٢٠) هذا من ناحية،

 <sup>(</sup>١) إن تعدد أنواع الأحنية المذكورة في وثائق المحكمة (بابوج أصفر وأحمر، مراكيب أحمر،
 وأصفر، وبلدى.. الخ) إنما تشكل من ناحية أخرى صعوبة في عقد المقارنة.

ومن ناحية أخرى التقيا (القرطم والأقمشة) بوضوح فى الدورة الثلاثينية (١) والخلاصة أننا نلحظ اتجاها إلى الارتفاع المعتدل جدًا بين عامى ١٧٠٠ و ١٧٥٠ يليه ارتفاعا أكثر أهمية بين ١٧٠٥ و ١٧٩٠ (متوسط سعر القنطار فى الفترة من ١٧٧٥ إلى ١٧٠٠ إلى الارتفاع الذي يزيد عن ٥٠% الذي حدث فى إطار الدورة الثالثة التى ارتفعت خلالها الأسعار قد ظل أقل كثيرًا من الارتفاعات المسجلة لمعظم السلع الأخرى.

وكان ملح النشادر، المستخرج من المناجم، والذى اشتد الطلب عليه فى التصدير حتى نهاية القرن - قد سجل تذبذبات نسبية فى سعره المرتفع قليلاً (خلال فترات الغلاء الكبيرة التى وقعت فى سنوات ١٧٢٣، ١٧٧٩، ١٧٧٨، ١٧٨٨)؛ ومن ناحية أخرى بدا ارتفاع سعر النشادر محسوسا جدًا على مدار القرن الشامن عشر، والذى تم تدريجيًا ووفقًا لدورة أربعينية (أى كل أربعين سنة ): فبين عامى ١٦٨٠-١٧١٧ حافظ على معدله السعرى الثابت تقريبًا عند ١٠ جنيه للقنطار، بعدها وتحديدًا (فى العام ١٩١/١٧١٠ قفز السعر إلى ١٠٠ جنيه للقنطار، واستقر هذا المعدل حتى العام ١١٧٥٠ (فيما عدا فترة غلاء ١٧٢٣). وبدءًا من العام ١٧٥٨ يشهد السعر ارتفاعًا سريعًا، فبلغ سعر القنطار ١٥٠ جنيهًا، وهو المعدل المسعرى الذى لم يتجاوزه حتى العام ١٧٩٠؛ إذ أنه فى ذلك العام ارتفعت الأسعار وبلغ ملح النشادر ٢٠٠ جنيهًا للقنطار، وعلى كل فإن ملح النشادر قد تضاعفت قيمته شهرة مرات خلال القرن الثامن عشر.

77,A: 1771-171A 0.,7: 1717-17..

77,7: 1709-1788 3371-9071: 7,77

A., Y: 174.-1770 -: 1775-177.

<sup>(</sup>١) يأتى المتوسط السنوى لأسعار الزعفران تاليًا لمختلف الدورات (والسعر هنا معبر عنه بالجنيه ووحدة الوزن هي القنطار وفقًا لأرشيف غرفة التجارة بمارسيليا):

#### البن والتوابل

مثلت تجارة البن، المجلوب من اليمن، سلعة كبيرة للاستهلاك المحلى، وفي الوقت نفسه كان سلعة للتجارة العابرة أتاح الفرصة لقيام تجارة إعدة التصدير المهمة للغاية. وقد سيطرت تجارة البن على النشاط التجدارى في القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر: وإذًا فدراسة تغيرات سعر البن إنما تحضفى أهمية خاصة على ذلك النشاط (انظر جدول رقم ١٤) (١).

وبادئ ذى بدء يتبين أن السمة الأساسية لتغيرات أسعار البن هى الاعتدال النسبى، وتتجلى هذه النتيجة عند لختبار منحنى متوسط الأسعار السنوية للبن، فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومقارنتها بالمتوسط السنوى لأسعار القمح. ويبدو عدم انتظام شكل منحنى الأسعار السنوية أقل حدة من منحنى المتوسطات العقدية، على النحو الذى توضحه المقارنة بين المتوسط السنوى الأكثر انخفاضنا (قنطار البن بلانحو الذى قى سنة ١٦٢٧)، وهو ما يُعنى أن الحد الأقصى للانحراف كان من ٢٤٧٤ مدينى فى سنة ١٧٢٦)، وهو ما يُعنى أن الحد الأقصى للانحراف كان من

<sup>(</sup>۱) انظر الرسم البياني رقم (٦). وقد تم بناء جدول "متوسط الأسعار السنوية للبن استناداً إلى المعلومات الموجودة في وثائق المحكمة الشرعية، وكذا مراسلات القناصل (بالأرشيف الوطني)، وأرشيف غرفة التجارة بمرسيليا (مجموعة رو Roux). على أنسه فيما يتعلسق بالمصدرين الأخيرين لم نستخدم سوى البيانات التي طُرحت معادلة بالنقد والموازين المحلية (القنطار المحدد سعره بالمديني). وقد واجهت عملية جمع بيانات الأسعار ومعادلتها "بالقيمة الثابتة" بعض الصعوبات ؛ من جراه الاستعمال الجاري في أن واحد القروش ذات القسيم المختلفة، على النحو الذي نجده في الوثائق القنصلية (قروش حقيقية وقروش حسابية) وبالمثل في وثائق المحكمة الشرعية جرى المختلم "البارة الديواتيسة" (المعتلسة المائسة المتحدة الرسمية) مع البارة "المعاملة" الشائع تداولها. وأتاحت انا المقارنات أن نرصد مسواطن الاختلافات التي ساعدتنا على حل المشكلات التي سببت تعقيدًا أو اضطرابًا للوحدات النقدية المستعملة، وبصفة خاصة ما يتعلق بفترة ١٧٧٠-١٧٢٠. والبيانات الإحسصائية المقدر، بالجنيه والسول Sols، في المراسلات القصائية، زودتنا أيضاً بمعلومات مصدرية مفيدة.

ا إلى ٣، فى حين كان معدل انحراف منحنى القمح من ١ إلى ١٠ . وعلى ذلك فإن منحنى متوسط أسعار البن كل عشر سنوات كان أكثر اعتدالاً من منحنى القمح (الحد الأدنى للانحراف ٢ للبن بدلاً من ٤ للقمح) (جدول ١٠).

وتكشف الدراسة المجهرية لتقلبات المتوسط السنوى السعار البن عن وجود علاقة واضحة بين هذه الأسعار وأزمات القمح؛ فكل نقاط منحنى البن تقريبًا تتطابق مع فترة غلاء القمح، باستثناء ما يتعلق بالسنوات ١٦٧١ و ١٦٨٨: إذ يتحقق التطابق في السسنوات ١٦٢٩، ١٦٢٩، ١٦٩٤، ١٦٩٤، ١٧٩٦، ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٢، ١٧٧٢، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، ١٧٢١، المصرية في اعتبارنا أن غلاء البن، على وجه الخصوص، قد ارتبط بالظروف الاقتصادية المصرية، وأن هذا الغلاء جاء نتيجة للأزمات الغذائية المحلية؛ وعلى ذلك فارتفاع أسعار البن لا يتعلق بالعوامل الاقتصادية (أو السياسية) للأقاليم الواقعة خارج مصر (وبصفة خاصة أقاليم الإنتاج) إلا في أضيق النطاق.

جدول رقم ١٤ المتوسط السنوى السعار البن بالنصف فضة (بالقيمة الثابتة) ووحدة الوزن هي القنطار

| _    | 177. | 17.9 | 174. | ۸۳۸  | 179. | AYO   | 3771 |
|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 177  | ١    | 1809 | ١    | 1    | ١    | 747   | ٥    |
| 1777 | ۲    | 1888 | ۲    | ۸۹٦  | ۲    | 774   | ٦    |
| 18   | ٣    | 1777 | ٣    | 1.07 | ٣    | 757   | ٧    |
| 1777 | ٤    | 1910 | ٤    | 1177 | ٤    | -     | ٨    |
| 1124 | 1770 | ١٥٨٣ | 1750 | 1.70 | 1790 | 4.44  | ٩    |
| 1777 | ٦    | 1777 | ٦    | 1.75 | ٦    | 1197  | 175. |
| 17   | ٧    | 1750 | Y    | _    | ٧    | ٨٣٦   | ١    |
| -    | ٨    | 975  | ٨    | 115. | ٨    | 1.77  | ۲    |
| 1109 | ٩    | 1.77 | ٩    | 1.7. | ٩    | -     | ٣    |
| -    | 174. | ١١٠٤ | 171. | 1118 | 17   | You   | ٤    |
| -    | ١    | 1148 | ١    | -    | ١    | 9 • £ | 177. |
| 1777 | ۲    | 1277 | ۲    | 99.  | ٧    | 927   | ١    |

| _    | ٣    | -:   | ٣      | 118. | ٣    | _    | ۲    |
|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 10.1 | ٤    | _    | ٤      | 1119 | ٤    | 977  | ٣    |
| 109. | ۱۷۸۰ | 1171 | 1750   | 17   | 14.0 | -    | ٤    |
| 1097 | ٦    | _    | ٦      | 77   | ٦    | ۸۹۹  | 1770 |
| 1831 | ٧    | 1221 | ٧      | 1011 | ٧    | -    | ٦    |
| 1871 | ٨    | _    | ٨      | 1818 | ٨    | 997  | ٧    |
| -    | ٩    | 1.40 | ٩      | 1018 | ٩    | ۸۷۷  | ٨    |
| _    | 179. | -    | 140.   | -    | 171. | -    | ٩    |
| 1777 | ١    | 1177 | ١      | _    | ١    | _    | 177. |
| 1898 | ۲    | 1101 | ۲      | 1177 | ۲    | 1100 | ١    |
| 1771 | ٣    | 1111 | ٣      | 1127 | ٣    | 1.7. | ۲    |
| 1157 | ٤    | 1190 | ٤      | ١٢٢٨ | ٤    | 988  | ٣    |
| 1797 | 1790 | 1.27 | 1400   | 1717 | ٥    | 1.70 | ٤    |
| -    | ٦    | ١٢٦٤ | ٦      | 1177 | ٦    | 9.1  | 1770 |
| 129. | ٧    | _    | ٧      | 1710 | ٧    | 97.  | ٦    |
| -    | ٨    | -    | ٨      | ۱۹۷۸ | ٨    | 904  | ٧    |
|      |      | 12   | ٩      | 7.71 | ٩    | 1.44 | ٨    |
|      |      | 1771 | 1.77 • | 1404 | 177. | 94.  | ٩    |
| İ    | i    | 1159 | ١      | 1045 | ١    | 1.0. | 177. |
|      |      | 1101 | ۲      | 179. | ۲    | 1    | ١ ١  |
| 1    |      | 1198 | ٣      | 7117 | ٣    | 1.95 | ۲    |
|      |      | -    | ٤      | 1777 | ٤    | 11.9 | ٣    |
| 1    |      | 1711 | 1770   | 7177 | 1770 | _    | ٤    |
|      |      | 1777 | ٦      | 7272 | ٦    | 994  | 1980 |
|      |      | 1759 | ٧      | 1270 | ٧    | 977  | ٦    |
|      |      | _    | ٨      | 1708 | ٨    | 979  | ٧    |
|      |      | _    | ٩      | 1117 | ٩    | 917  | ٨    |
|      |      |      |        |      |      | ٨٨٤  | 9    |

المصدر: سجلات المحكمة الشرعية والتي تتطابق مع سجلات القناصل وأرشيف غرفة التجارة بمارسيليا (مجموعة رو Fonds Roux)

جدول رقم ١٥ المتوسطات العقدية للقيمة المتوسطة لأسعار البن بالبارة / والقنطار (بالقيمة الثابتة)

| 17.7: 1771701   | 1844: 14114.1 | 1.1.: 1775-1775 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 17.0:1771771    | 1810:1441411  | 977: 1771771    |
| 1774: 1741771   | 1414: 1441441 | 999: 1741741    |
| 1801: 1491411   | 18.4: 1481471 | 971: 1791741    |
| 1717: 1797-1791 | 1774: 1401481 | 1.07:171791     |

إن اختبار مدى التغيرات السعرية السنوية للبن إنما يسمح بالتعرف على ثلاث فترات للأزمات الحادة على وجه الخصوص . وإذا كانت الفترة الأولى ينقصنا بياناتها إلا أننا نعرف أن الأزمة بلغت ذروتها في العام ١٦٢٩. وتعد الفترة الثانية هي الأطول والأكثر خطورة؛ فقد بدأت بعد العام ١٦٩٠ بقليل ولم تنتــــه إلاًّ بعد العام ١٧٤٠، وذلك بعد أن بلغ سعر قنطار البن ذروته في العام ١٧٢٦ : فهذه الفترة المتميزة شهدت بصفة خاصة تذبذبات حادة للأسعار. وبدأت الأزمة الثالثة والأخيرة بعد العام ١٧٨٠، وقد امتدت حتى نهاية فترتنا (أواخــر القــرن الثـــامن عشر). وتطابقت فترتى الأزمة الثانية والثالثة تطابقًا واضحًا مع أخطر فترتين للمشكلات الاقتصادية الشديدة، تلك المشكلات التي عرفتها مصر بين عامي ١٦٨٠ و ١٧٩٨. وهكذا تبرز مرحلتان لتطور أسعار البن فسى القرنين السسابع عشر والثامن عشر، وحركتان على نطاق واسع ظهر فيهما منحنى المتوسطات العقديــة واضحًا بدرجة كافية. وبدأت المرحلة الأولى مع غلاء سنة ١٦٢٩ وانتهت مع غلاء سنة ١٧٢٦ : وخلال هذه المرحلة كانـت سـنوات ١٦٦٠ و ١٦٩٠ هــي سنوات انخفاض أسعار البن. أما المرحلة الثانية فقد شغلت الثلاثة الأرباع الأخيرة من القرن الثامن عشر (بين ١٧٢٦ و ١٧٩٨)، وتميزت الـسنوات ١٧٤٠–١٧٨٠ باتساع نطاق تناقص المتوسط السنوى لسعر البن، وكذا بمستوى مــنخفض نــسبياً للمتوسطات العقدية.

ونخلص من كل ذلك بأن مجمل حركة أسعار البن، خلال هذين القرنين، قد شهدت اتجاها مؤكدًا للارتفاع البطئ والمنتظم والذي بدا واضحًا في درجات انخفاض منحني المتوسط السنوى (١٦٢٧ : ٧٤٧ : ١٦٩٠ ؛ ١٦٩٠ : ١٧٣٨ ؛ ١٦٩٠ : ٩٦٤ : ١٧٩٥ : ٩٦٤ منحني المتوسط السنوى (١١٤٧ : ١٤٤٠ ) وأصبح أيضنا (الارتفاع البطيئ) محسوسا جدًا عند مقارنته بفترتي انخفاض أسعار البن الواضحة في منحني المتوسطات العقدية : فخلال الفترة الأولى (الواقعة بسين ١٦٦٠ و ١٦٩٠) لم يتجاوز متوسط سعر القنطار من البن ١٠٠٠ بارة، واستقر - بدرجة واضحة - على ما يزيد قليلاً على ١٠٠٠ بارة خسلال الفترة الثانية (١٧٤٠-١٢٨٠)؛ أي بزيادة قدرها نحو ٢٠% والتي تعد بالفعل زيادة معتدلة، وذلك إذا أخذنا في بزيادة قدرها نحو ٢٠% والتي تعد بالفعل زيادة معتدلة، وذلك إذا أخذنا في الاستبار درجة الارتفاع الحاد التي ألمت - في الفترة نفسها - بأسبعار المنتجات الاستبار درجة الارتفاع الحاد التي ألمت - في الفترة نفسها - بأسبعار المنتجات بارة) عن ٢٦٨١ (القنطار ١٣١٠-١٣١٨ (القنطار ١٣١٠)، وبعد، فإن ما تحدثنا عنه إنما يشير إلى أعلى نقطة في دورة الأسبعار، مما ينعكس سلبياً - إلى حد ما - على عملية المقارنة.

## سلع أخرى واردة عن طريق البحر الأحمر

لم يتوافر للتوابل الأخرى (الفلفل واللبان والصمغ) بيانات كاملة ومطردة كتلك التي توافرت لبن اليمن، والبيانات الناقصة جدًا، التي وجدناها بوثائق غرفة التجارة بمرسيليا، فيما يخص مختلف أنواع الصمغ (التركي أو العربي)، إنما تشير إلى أن أسعار تلك المنتجات قد شهدت ارتفاعًا حادًا ، وبصفة خاصة إبان السنوات الي أن أسعار تلك المنتجات قد شهدت ارتفاعًا حادًا ، وبصفة خاصة إبان السنوات الي أن أسعار عمر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، يُبين أن الأسعار تزايدت بنسب القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، يُبين أن الأسعار تزايدت بنسب

ضعيفة جدًا(1). والشئ نفسه تلحظه بالنسبة للغلفل الذي حافظ على سعره أو بالأحرى كان منخفضًا مع مطلع القرن السابع عشر وحتى بداية القرن الشامن عشر. وإذا كان هذا التطور (في أسعار التوابل) قد تماشي مع تطور أسعار السبن، إلا أنه تناقض مع الحركة العامة لارتفاع الأسعار بالقاهرة. ويعزى هذا التناقض إلى طبيعة الدور الذي قام به الأوربيون بتفعيلهم مجال المنافسة للتوابل المصدرة من مصر بالمنتجات التي نقلوها مباشرة من الشرق (البن من الجزر، والفلفل)، وأيضًا بفعل ندرة وجود منافذ أخرى لتصريف هذه المنتجات.

## المنتجات الواردة من أوروبا وتركيا

تميزت بشكل عام أسعار المنتجات الرئيسية الواردة من أوروب وتركيا، كالمواد الاستهلاكية (مثل القماش الفرنسي أو الإنجليزي، والتبغ الوارد من سوريا أو من تركيا) والمواد الأولية المخصصة للحرف المحلية (كالنيلة المستخدمة في الصباغة، والحديد، والنحاس، والرصاص) - بثبات أسعارها نسبيًا بل وأحيانا أخرى تميزت بالانخفاض، وذلك بين بداية القرن الثامن عشر ونهايته.

ويمكننا أن نأخذ تطور أسعار الجوخ المعروف باسم "الندران درجــة ثانيــة" كنموذج بالغ الدلالة في هذا الصدد، وخاصة أنه كان منتجًا صناعيًا معدًا للتصدير، والأكثر تمثيلاً للتجارة الفرنسية في مصر. فقد كان واضحًا اتجاه أسعار الجوخ إلى

<sup>(</sup>۱) تشير الأرقام للموجودة بسجلات للمحكمة الشرعية بالنسبة لأسعار اللبان (البخور) إلى النتيجة نفسها، بل بالاحرى تظهر (مع تقويمها على أساس القيمة الثابتة البارة) الخفاضاً. فابذا طرحنا جانباً سنوات الغلاء تتجلى لنا الساسلة التالية لأسعار قنطار اللبان (بالبارة): ١٦٦٢ : ١٦٦٢ بارة ؛ ١٦٧٧ : ١٦٧١ : ١٦٧١ : ١٦٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٧١ : ١٢٠٠ .

الانخفاض بين عامى ١٧١٤ و ١٧٨٨، ولو أن هذا الانخفاض يتلاشى أحيانًا إبان فترات الغلاء التى لها علاقة واضحة بالأزمات الغذائية المحلية (١٧٢٠، ١٧٤٨، ١٧٤٨) وبالصراعات الأوربية التى أعاقت حركة الملاحة بالبحر المتوسط، وعطلت التجارة مع بلاد الشرق (فهناك حرب الوراثة النمساوية : عامى ١٧٤٥، ١٧٤٨ وحرب السنين السبع : سنة ١٧٥٨ والحرب الأمريكية : سنة ١٧٨١) (١٠). فبالكاد ارتفع متوسط أسعار هذا القماش بين عامى ١٧٧٩ و ١٧٨٨ عن متوسطه بين ١٧٧٠ و ١٧٨٨ عن متوسطه بين ١٧٣٠ و مدينى فى مقابل ٥٣ مدينى.

وتكشف أسعار النيلة ، كمادة أولية يتم استيرادها وتخصيصها لحرفة النسيج، عن ثبات أسعارها ككل، وذلك بغض النظر عن غلاء ٨١-١٧٨٢ الذي كانت الحرب الأنجلوفرنسية – بداهة – مسئولة عنه.

جدول رقم (١٦) أسعار جوخ "لندران درجة ثانية" الذراع / المديني (بالقيمة الثابتة)

| [07] | ۱۷۸۰ | ٦٨   | 1484 | 0  | 1400 | 70  | 1418 |
|------|------|------|------|----|------|-----|------|
| [37] | 1781 | 0 1  | 1789 | 70 | 1777 | ٧٦  | 177. |
| ٥٩   | 1771 | 0 \$ | 1404 | ٤٥ | 1749 | ٥٩  | 1779 |
| ٥٨   | ۱۷۸٤ | 70   | ١٧٥٨ | ۲٥ | 175. | ٤٨  | 175. |
| ٤٥   | ۱۷۸۵ | ٥٢   | 1777 | ٥٨ | 1755 | 0 8 | ۱۷۳۱ |
| ٦.   | ١٧٨٨ | [٤٧] | 1777 | ۸۲ | 1750 | ٥٣  | ١٧٣٢ |
|      |      | [£Y] | 1449 | ٥٧ | 1454 | 00  | ١٧٣٤ |

المصدر : وثائق الأرشيف الوطنى، ووثائق غرفة النجارة بمرسيليا. وبيانات سنوات ١٧٧٧، ١٧٧٩، ١٧٨٠، ١٧٨٠ تم تحويلها من الجنيه (الفرنك) إلى المديني.

<sup>(</sup>۱) تشير وثائق المحكمة الشرعية إلى "جوخ الملاوان" ومن المحتمل أن يكون هو جوخ "لندران" الذي جرى استعماله ظاهرياً في مصر، وتؤكد البيانات الموجودة بوثائق هذه المحاكم ثبات الأسعار في القرن الثامن عشر، وذلك إذا طرحنا جانباً الارتفاع المستمر لهذا القماش في السنوات الأخيرة من هذا القرن: فالذراع (بالقمية الثابتة للمديني) كانت قيمته في سينة السنوات الأخيرة من هذا القرن: المادراع (بالقمية الثابتة للمديني) كانت قيمته في سينة ١٢٨١: ٥٠ مديني؛ وفي سنة ١٢٥٠ : ٥٠ مديني؛ وفي سنة ١٢٥٠ : ٥٨ مديني؛ وفي ١٢٨١ : ٥٨ مديني.

جدول رقم ١٧ أسعار النيلة (الأوقية /المدينى) (بالقيمة الثابتة)

| 777 | 1771 | 004 | ١٧٣٧ | 097 | 1779 |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 779 | 1747 | 510 | 1778 | 0.1 | 177. |
| 089 | ١٧٨٤ | 011 | 1777 | ٥٦. | ۱۷۳۱ |
| 770 | 1747 | ०२१ | 1777 | ٥٦٦ | 1777 |
| 717 | ١٧٨٨ |     |      | ٥٨. | 1777 |
| ٥٨٣ | ١٧٨٩ |     |      | 099 | ١٧٣٦ |

المصدر : وثانق الأرشيف الوطنى وغرفة التجارة بمرسيليا

وكانت معظم المعادن التي استخدمها الحرفيون المصريون مسستوردة مسن أوروبا، وخصوصنا عنصرى الحديد والرصاص. وعلى العموم انخفضت أسعار هذه المواد الأولية، وذلك من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الشامن عشر . ولم يحدث الارتفاع بدرجة محسوسة إلا بعد العام ١٧٨٠ (بالنسبة للحديد) والعام ١٧٩٠ (بالنسبة للرصاص) أيضاً ظلت أسعار الحديد حتى العام ١٧٩٨ تعادل، على نحو ملموس، معدلاتها في القرن السابق.

جدول رقم (۱۸) أسعار الحديد والرصاص (القنطار / المدينى) (بالقيمة الثابتة)

| الحديد | الرصاص | السنوات | الحديد | الرصاص | المستوات | الحديد | الرصاص | السنوات |
|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 770    | 440    | 1771    | -      | ۲۳.    | 14       | 727    | ۲٦٨    | 1788    |
| 71.    | 770    | 1747    | !      |        |          | 451    | -      | ۱٦٧٨    |
| -      | ۲۳.    | 1797    | ١٨٦    | -      | ۱۷۷٤     | 44.    | _      | 1777    |
| ٣٢.    | 78.    | 1797    | 177    | -      | ١٧٧٦     | ۲۰۲    | _      | 1797    |

المصدر: وثائق المحكمة الشرعية ، الأرشيف الوطني، وأرشيف غرفة التجارة بمرسيليا.

وكانت إعادة استخدام النحاس القديم واستيراده من تركيا هو ما يُحدد سـعر النحاس الذي عرف تطورًا مماثلاً؛ فلقد كان انخفاض سعر هـذه المـادة الأوليـة (الضرورية) شديدًا جدًا، وذلك على مدار الفترة من بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، ولم يرتفع سعره إلاً في السنوات الأخيرة من ذلك القرن.

جدول رقم (۱۹) أسعار النحار (الرطل / المديني) (بالقيمة الثابتة)

| 1 + , £ | ۱۷۸۰ | 18,7 | 1714 | ۲۰,۱ | 175. |
|---------|------|------|------|------|------|
| ۹,۲     | 1744 | 17,9 | ۱۷۲۷ | 44,4 | 1778 |
| ۸٫۳     | 1797 | ۱۳,۸ | 175. | ۲۰,0 | 1709 |
| 4,4     | 1797 | 10,5 | 1401 | 17,7 | 3451 |
| ١٢      | 1797 | ۱۳,۳ | 1404 | 7,17 | ۱۶۸۲ |
| 17,8    | 1794 |      |      | 17,7 | ۱٦٨٨ |

المصدر: وثائق المحكمة الشرعية وكتاب وصف مصر.

وإذا عبرنا عن سعر النحاس "بالقيمة المتغيرة" للبارة نجد أن سعره ظل ثابتًا تقريبًا، معظم القرنين السابع عشر والثامن عشر، عند حوالى ٢٠ مدينى للرطلل، وثباته عند هذا المُعتل إنما يُغطى على حقيقة انخفاضه المنتظم، وذلك إذا أخذنا فى الاعتبار تدهور البارة: فلقد بدأ الاتخفاض نحو العام ١٦٩٠ متجاوزًا فى مدة قرن نسبة ٥٠%، وبعد العام ١٧٨٠ هبط إلى معدل أقل من ١٠ مدينى (بالقيمة الثابتة للمدينى) للرطل ولم يرتفع سعره عن ١٢ مدينى إلاً فى السنوات الأخيرة من هذا القرن.

وكان الحرير مادة أولية ضرورية لطائفة نشطة جذا بالقاهرة، وكان نسيجه يتم استيراده من الإمبراطورية العثمانية، واتخنت أسعاره في تطورها ذات المسار بالاتجاه إلى الانخفاض أو إلى الثبات؛ تخالحرير الرومي" الذي كان سعر الدرهم منه بدارة المنالية وحتى منه بدارة المنالية والمنالية وحتى المنالية وحتى المنالي

المعام ١٧٩٠، حول ما يقارب قيمته المتوسطة البالغة نصف فسضة واحدة لكل درهم؛ إذ أنه برغم الارتفاع الشديد في الأسعار بعد العام ١٧٩٠ إلا أن سعره تجاوز بالكاد معدله القديم (فنجد الدرهم منه بد ١,٤٩ نصف). وإذا ما طرحنا جانباً فترات الغلاء الاستثنائية، فإن سعر درهم الحرير الخام قد ظل ثابتًا عند ما دون ٩٠، نصف فضة بما في ذلك فترة الارتفاع الشديد للأسعار في نهاية القرن الثامن عشر.

جدول رقم (٢٠) أسعار الحرير (درهم / نصف فضة ) (بالقيمة الثابتة)

| حرير<br>رومي | حرير خام | السنة | حریر<br>رومی | حرير<br>رخام | السنة |
|--------------|----------|-------|--------------|--------------|-------|
| -            | 1,79     | ۱۷۳٦  | -            | ١,٦٣         | 7771  |
| ٠,٩٩         | ۰,۲٤     | 1727  | 1,81         | _            | 1775  |
| 1,17         | -        | 1400  | 1,14         | ٠,٦٠         | 1789  |
| -            | ۰,٧٦     | ۱۲۵٦  | 1,•1         | -            | 1797  |
| -            | ٠,٩٠     | 1777  | _            | ۰,۷۹         | 1799  |
| -            | ١,٠٨     | 1779  | ۰,۸٥         | ۰,٥٨         | ۱۷۰۸  |
| 1,00         | _        | 1747  | 1,74         | ۰,۸٥         | 1714  |
| -            | ١,٠٦     | 1791  | -            | ۰,۸٦         | 1777  |
| 1,59         | ~        | 1790  | _            | ٠,٨٢ -       | 178.  |
|              |          |       | ١,١٠         | -            | ١٧٣٤  |

المصدر: المحكمة الشرعية

وكان تطور سعر النبغ الوارد - أيضاً - من ولايات الإمبراطورية العثمانية (وخاصة من الشام) قد اتخذ نفس الاتجاه العام للأسعار : ففى العام ١٧٩٨ بلغ سعر قنطار التبغ ٤٦٤ نصف؛ أى أنه كان أقل بكثير من سعره قبل

قرن مضى (فقى العام ١٦٨٢ سجل ٢٠٠ نصف للقنطار). على أنه، بوصفه سلعة استهلاكية كبيرة، بدا أيضًا متأثرًا تمامًا من مردود فترات الغلاء الشديدة التى أثرت بدورها على المواد الغذائية المحلية : ولهذا السبب لم ينتظم منحنى أسعار التبغ ( فنجد أسعاره مرتفعة في سنوات ١٦٩٠، ١٢٩١، ١٧٧٩،١٧٩١ ) بشكل أكثر حده عن أسعار المنتجات الأخرى المستوردة

جدول ۲۱ أسعار التبغ (قنطار / نصف فضة) بالقيمة الثابتة

| ۸۳۸ | 1779 | 440 | ۱۷۰٤ | ٦    | 7221 |
|-----|------|-----|------|------|------|
| 750 | ۱۷۸۰ | ٤٣٠ | ۱۷۰۸ | 09.  | ١٦٨٧ |
| V17 | 1791 | 797 | 1777 | 1890 | 179. |
| ٤٣٣ | 1797 | 781 | 1779 | 770  | 179  |
| ٥٣٦ | 1797 | 110 | ۱۷٥٣ | ٤٤٨  | 1791 |
| 373 | 1847 | ۲۳٤ | 1408 | 577  | ۱۷۰۳ |

المصدر: المحكمة الشرعية

#### ٥- الخلاصة

تميزت – إذاً حركة الأسعار بين نهاية القرن السابع عشر وختام القرن الثامن عشر باتجاهها – أساساً – إلى الارتفاع المتزايد، وبصفة خاصة في السلع ذات الأولوية في الاستهلاك والتي شغلت حيزا كبيرا في الحياة اليومية للسكان. وعندما يصل الجبرتي لسنة ١٨٢٠ – وهو العام الذي أنهى عنده يومياته في ختام حياته، أخذ يشرح بأسلوب واقعي اضطراب الأسعار التي لم يميز منها سوى المراحل الأخيرة الأكثر مأساوية: فقد لاحظ أنه في الزمن السابق كان رب البيت لا يحتاج لأكثر من ١٠ بارات انغطية نفقاته اليومية، وذلك لكل أهل بيته (العائلة والجواري والخدم)، وأن الأمر اختلف في زمانه (١٨٢٠)؛ إذ صارت العشرة

قروش تكفى بالكاد. وبعبارة أخرى لا حظ الجبرتى أن النصف فضة قد حلَّت محل الجدد النحاسية فى المعاملات اليومية أو على حد قوله: "صار النصف فضه بمنزلة الجديد النحاس "(١).

وحتى مع استبعاد تأثير تدهور البارة على الأسعار وذلك من خلال معادلتها أو التعبير عنها بالقيمة الثابتة، فإن الحقيقة الجلية تمامًا أن الأسعار كانت في حالــة ارتفاع من قرن لآخر، حتى ولو كان هذا الارتفاع أقل حدة بشكل عــام. علــى أن النتائج تختلف تماماً فيما لو أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الكبيرة أو المنتجات المصنعة محليًا، وبدرجــة أقــل بالنــسبة للـسلع المصدرة كالأقمشة، ومنتجات التجارة العابرة التي تمر بمصر كالبن والتوابل.

فلقد رصدنا فى الحالة الأولى (السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المحلية) ارتفاعًا مهمًا وقع فى نهاية القرن السابع عشر: فكان بقدر الضعفين بالنسبة للقمح والسمن والزيت، على حين كان ارتفاع سعر الأرز والفول بقدر مرتين ونصف، أما اللحوم والصابون والشمع فقد تضاعف سعرها ثلاث مرات وبشكل يفوق ماكانت عليه منذ قرن مضى.

ومن ناحية أخرى تفاونت إلى أقصى حد أسعار تلك المنتجات الأكثر استهلاكًا، وتعاقبت عليها فترات الارتفاع الحاد، والاستقرار، والانخفاض السديد. وفى هذا الإطار لعب القمح عمومًا دور المحرك؛ إذ كان غلاء سعر هذه السلعة هو الأساس الذي تتأثر به المواد الاستهلاكية الرئيسية والمنتجات غير الزراعية بشكل مباشر (كالصابون والأقمشة) أو السلع المستوردة (كالبن). ولتبسيط هذه المسألة بعض الشئ. يمكننا أن نقسم الفترة التي تغطى زهاء القرن إلى ثلث مراحل. فمع ختام القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر بدأت حركة ارتفاع حاد للأسعار التي بلغت ذروتها بالنسبة للقمح في العام ١٩٦٦، وبالنسبة لكثير من المنتجات الغذائية الاستهلاكية (كاللحم والسمن والزيت والجين والعسل ..

<sup>(</sup>١) الجبرتي، ج؛، ص ٢١٣.

إلى الثبات ثم الانخفاض الذى بدا ملموسا، فيما يتعلق بالقمح، فى ذلك الخط الهابط النقاط المرتفعة على منحنى الأسعار بين عامى ١٧٢٤-١٧٥٠، كما كان الانخفاض واضحًا جدًا لعدد معين من السلع الغذائية والصابون.. الخ. وبعد سنوات قليلة من بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت حركة ارتفاع للأسعار والتى أخذت تتزايد بعد العام ١٧٧٠، وعلى نحو أكثر حدة بين عامى ١٧٨٠- ١٧٩٠ في العام ١٧٨٠ (بالنسبة للقمح)، ونحو العام ١٧٨٦ (بالنسبة المسمن والزيت والجبن والسكر والصابون والشمع ) حيث بلغت الأسعار نروتها من الارتفاع. وبعد العام ١٧٩٠ بدأ يظهر اتجاها آخر لانخفاض الأسعار، إلا أنه كان محدودًا؛ إذا لم يكن مستواه بالقدر الكافى لإلغاء الآثار المترتبة على الارتفاع السابق للأسعار.

وفى الإمكان الاعتماد على المؤشرات التى طرحها لين Lane عند قياس معدل الاستهلاك السنوى "لإعاشة منزل" بالقاهرة (١٠ - بعمل الجدول التالى، وبالاعتماد تحديدًا على ست سلع نعرف تطور أسعارها على نحو جيد خلال ست فترات أساسية. وبرغم الثغرات واضطراب الوثائق إلا أن الجدول يسمح، كما يبدو لنا، بأن نقدم صورة متماسكة وواقعية لحركة أسعار أهم المواد الاستهلاكية بين عامى ١٦٨٠ و ١٧٩٨ التى أجملنا – فيما سبق – خطوطها الكبرى:

<sup>(</sup>۱) لِن قائمة لين (في كتابه Manners, p.581) تتضمن ست عشرة سلعة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ۲۷۵۲ قرشاً ، في حين أن السلع الست التي أخذنا بها (في عمل الجدول) تجمل وحدها فقط ما قيمته ۱۸۱۰ قرشاً.

جدول ۲۲ تطور متوسط أسعار السلع الست خلال الفترات الست العقدية بين ۱۲۸۰ و ۱۷۹۸ (بالقيمة الثابتة)

| بین ۱۷۹۱<br>و ۱۷۹۸ | بین ۱۷۸۱<br>و ۱۷۹۰ | بین ۱۷۹۱<br>و ۱۷۹۰ | بین ۱۷۲۱<br>و ۱۷۲۰ | بین ۱۲۹۱<br>و ۱۷۰۰ | بین ۱۹۸۱<br>و ۱۹۹۰ |                                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1174               | 11.4               | 777                | 0.1                | ۷۴٥                | 700                | القمح<br>(۸ ار دیب)              |
| 1717               | 71.7               | 777                | <b>0</b> £Y        | 98.                | 0 <b>E</b> V       | لحم الضأن<br>(١,٥ رطل<br>يوميًا) |
| 115.               | 1,4                | £AA                | Yo.                | 478                | 3                  | الـــــــسن<br>(قنطاران)         |
| ٤٠٨                | <b>£0</b> Y        | ۲۷۲                | 081                | 447                | ٣٠١                | البن<br>(۳۱ رطل)                 |
| 199                | 779                | 125                | 114                | 10.                | 414                | النبغ<br>(۱۳٫۳<br>أوقية)         |
| 7.7                | 755                | ٤٩٨                | 770                | 751                | 444                | الشمع<br>(۱۱٫۸<br>أوقية)         |
| V1 £ 9             | YA • Y             | 7.47               | ***                | 7714               | 7091               | الإجمالي                         |

ملحوظة: تم الاعتماد في وضع بيانات هذا الجدول على أساس القيمة المتوسطة المعروفة لكل فترة (عقدية) في حين تم حساب المتوسط العقدى لكل من القمح والبن على أساس المتوسطات السنوية.

ومن الواضح أن العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر قد شهدا بصفة خاصة حالة من الارتفاع الشديد للأسعار (وقد تضاعفت الأسعار ثلاث مرات بين ١٧٨١ و ١٧٩٠ مرتين وذلك قياسا على معدل الأسعار بين عامى ١٦٩١)، وقد أثر هذا الغلاء بشدة على الطبقات البسيطة من السكان.

أما المجموعة الثانية من المنتجات والتي لعبت دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية بالقاهرة فقد كان تطور أسعارها مختلفاً كثيراً: فالأقمشة (وهي صناعة رئيسة قامت بها طائفة محلية تمكنت من أن تغذى نشاطا معروفاً التصدير) كان معدل ارتفاع أسعارها في مجمله معتدلاً جدًا : إذ ارتفعت بالكاد أسعار القماش المحلى إبان السنوات ١٧٨٠-١٧٩٠ وذلك بالنسبة إلى معدلاتها في بداية القرن، بل ونجد في إطار هذه الفترة نفسها انخفاضًا محسوساً للأسعار. وكان من الصعب أن نجد تفسيراً مُرضيًا لهذه الحالة من استقرار الأسعار، والتي تتاقضت على نحـو يثير الدهشة، مع حركة ارتفاع أسعار المواد الخام للنسيج، وربما تعلق الأمر بالمنافسة التى وقعت داخل مصر بين الأقمشة الأوروبية والأقمشة المحلية الجيدة كذلك حول الأسواق الخارجية، تلك المنافسة التي ساهمت في الحفاظ على سعر الأقمشة المصرية عند معدل منخفض نسبياً. وثمة اعتبارات مـشابهة كانبت وراء التغيرات الطفيفة في أسعار البن والاعتدال النسبي في ارتفاع أسعاره التر أوضحناها (في الجدول) ، فالمقاربة بين معدل سعره في العقد الأخير من القرن الثَّامن عشر وبين ما كان عليه في الفترة من ١٦٨٠ اللِّــي ١٦٩٠ تبــين أن الــبن ارتفع سعره بمقدار الثلث؛ فالبن بوصفه منتجًا رئيسياً في التجارة الخارجية لمصر، حيث كانت غالبية الكميات المجلوبة من اليمن يُعاد تصديرها، اعتمد كلية على السوق الدولية، الأمر الذي ساهم في الحدُّ من ارتفاع سعره. ولم يكن ثمة استحالة أن ينجم عن ثبات الأسعار على هذا النحو نتائج مؤسفة للغايسة، سواء لطائفة النساجين القاهرية الأكثر نشاطا في هذا العصر أو لتجارة التوابك الكبيرة التي مثلت النشاط الاقتصادي السائد في مصر. وهكذا كانت الحركتان تتاقسضان في اتجاههما بين ارتفاع لأسعار أهم المواد الاستهلاكية المحلية وبين جمود أسعار منتجات التصدير الكبرى ، لتساهم الحركتان في تفاقم الأزمة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تلك الأزمة التي عانت منها مصر.

# الفصل الثالث

الأزمات

سبق أن كشفنا عن وجود علاقة متبادلة بين حركتى الأسعار والنقود، وهذه العلاقة هى الأوضح والأكثر سهولة فى تتاولها؛ فقد تطابق ارتفاع الأسعار نسسيبًا مع تدهور العملة، وذلك منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القسرن الشامن عشر. وجاء المنحنى الصاعد للأسعار متطابقاً تقريباً مع المنحنى الهابط للبارة المصرية، ولكن فى الاتجاه العكسى كان المعاصرون للأحداث على وعى تام على نحو ما رأينا - بالعلاقة الموجودة بين الظاهرتين.

ومن ناحية أخرى يمكننا القول إن التفاوت الكبير لحركة الأسعار في الدورة التي يبلغ مداها قرنا بالنسبة للبن، والدورة التي يبلغ مداها نصف القرن بالنسبة للقمح والمنتجات الزراعية، والدورة التي يبلغ مداها ثلاثة عقود بالنسبة للنسيج، أثر ذلك التفاوت على مراحل التطور النقدى في الأجل البعيد وحال نقص المعلومات في هذا الاتجاه. وأدى اقتصار ملاحظاتنا على حالة القمح الذي لعب دورًا رئيسسياً في حياة هذه البلاد إلى التفكير في إمكانية الكشف عن حقيقة تمثل - في واقع الأمر - ظاهرة ذات مغزى، وهي أنه خلال فترات الغلاء أو فترات انخفاض الأسعار تطابقت الأسعار العقدية للقمح - وإن كان ثمة اختلاف في التوقيت - مع مراحل الانخفاض السريع أو مع نقيضه فترات الثبات النسبى للعملة. وهكذا فان فتسرات ارتفاع أسعار القمح في السنوات ١٦٥٠- ١٦٦١، ١٦٨١-١٧١١، ١٧٧١-١٧٩٠ قد صاحبها ثلاث فترات للهبوط السريع في قيمة العملة : السنوات ١٦٦٠ -١٦٧٧، ١٦٨٨-١٦٨٨، ١٦٧٧. وعلى العكس من ذلك جساءت فترتسان شهدتا انخفاض المتوسطات العقدية لأستعار القسمح (السنوات ١٦٨١-١٦٨٠ و ١٧١١-١٧٤١) في أعقاب فترات ثبات العملة أو انخفاضها البطئ: السسنوات ١٦٨٨-١٦٧٨، ١٧٢١-١٧٤١. وبَعد الفترة من ١٧٤١ إلى ١٧٨٠ الاستثثاء

البارز في هذه العلاقة المتبادلة بين الأسعار والعملة، إذ على الرغم من تحقق فترة نادرة للاستقرار النقدي ظلت الأسعار العقدية للقمح مرتفعة من ١٧٤١ إلى ١٧٧٠.

ومن الصعوبة بمكان أن نبحث العلاقة المتبادلة بين الظاهرتين الاقتصادية والنقدية في الأجل الطويل. وتزداد الصعوبة إذا حاولنا تقديم تفسير لها. وما يمكننا قوله إن الارتفاع المستمر للحاصلات الزراعية الرئيسة تسبب في تفاقم ندرة النقود التي عانت البلاد منها عادة: فالندرة النسبية في النقود دفعت الحكام إلى إصدار المزيد من "البارات" سيئة العيار، ويتواصل سياق تدهور قيمة تلك العملة مع قيام المسئولون بقصها مما ساهم في استمرار تدهور قيمتها.

وإجمالاً يبدو أن تطور الأسعار في المدى البعيد لا يزودنا إلا بانطباع عام للتطور الاقتصادي، في حين أن تطور الأسعار على المدى القصير يبرز الدور الخطير الذي لعبته الحركتان (الأزمات الغذائية والأزمات النقدية). والواقع أن توالى هذه الأزمات (سواء جاء حدوثها على مسافة زمنية بعيدة أو تكرر حدوثها على المدى القصير أو تزامنت الأزمتان معا بشكل يُضاعف من حدة تأثيراتها السلبية) - حدد في الأجل القصير الأطوار الاقتصادية التي تتفق جزئيا مع وقوع الأزمات على مدى زمنى بعيد، وإن كانت هذه الأخيرة تبدو الأكثر دلالة في هذا الصدد : فالسنوات من ١٧١٥ إلى ١٧٤٠ والتي شهدت سلسلة من أزمات الغلاء الشديد، تعد من بين أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ مصر العثمانية، برغم أنها تميزت بانخفاض متوسط الأسعار. وعلى النقيض من ذلك شهدت السنوات من الأزمات الشديدة، بل إن الجبرتي يعدها فترة نادرة للرخاء والسعة (١٠).

ومن ثم تصبح دراسة فترات الغلاء والاضطرابات النقدية بالغة الأهمية عند تحديد الحقب الزمنية لتاريخ مصر. ومن السهولة بمكان دراسة تلك المسألة، وذلك لأن المؤرخين المعاصرين اهتموا بتسجيل تلك الأزمات التى فرضت نفسها عليهم، بسبب شدتها وتعدد النتائج الاجتماعية (وأحيانا السياسية) التى كانت تتمخض عنها

<sup>(</sup>١) انظر الجداول رقم ٣، ٤، ٥.

<sup>(</sup>۲) الجبرتي ، ج۱، ص۲۰۳.

بشكل كارثى؛ ذلك أن ندرة القمح والمنتجات الزراعية كانت تُحدث بالضرورة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، سرعان ما ينجم عنه وقوع المجاعة والأوبئة التي لا مفر منها.

وعادة ما كانت الاضطرابات النقدية تزيد من تفاقم حدة الأزمة التى نادراً ما كانت تنفرج دون أن يعبر أهل القاهرة عن جام سخطهم فى المظاهرات الشعبية الصاخبة. ولا تملك السلطات إزاء عجزها عن إخمادها سوى المساومة على تهدئة الأزمة.

### 1 - أزمات القرن السابع عشر

تواتر بشكل منتظم وقوع الأزمات الغذائية، وخاصة في مجال "الحاصلات الزراعية" كل عشر سنوات، وذلك طوال القرن السابع عشر وحتى العام ١٦٩٠: وتأتى هذه الأزمات عنيفة أحياناً، إلا أن وجود فاصل زمنى بينها قد جعلها لا تؤثر في حالة الرخاء النسبى الذي عرفته آنذاك مدينة القاهرة، تأثيرًا بعيد المدى.

واستهل القرن السابع عشر بحالة غلاء شديد، في ظل حكم على باشا (١٦٠١–١٦٠٣): فعلى أثر سوء فيضان النيل ارتفعت أسعار القمح إلى ٣٦ نصف فضة للويبة الواحدة (الويبة تعادل ١/١ الأردب). وكانت المجاعة شديدة جذا حتى لقد لُوحظ حالات لأكلى لحوم البشر، وهي الأزمة التي سرعان ما انقلبت إلى طاعون مدمر، كان يحصد ٣٠٠ ضحية يوميًا يجرى حملهم إلى مصلى باب النصر (۱). غير أن ولاية محمد باشا (١٦١١–١٦١٥) شهدت سنوات عدة من الرخاء وانخفاض أسعار المواد الغذائية الرئيسية انخفاضًا كبيرًا لم يضع حدًا له

حدوث غلاء معتدل في تلك الفترة. فسعر أردب القمح لم يسجل سوى ٩٠ بارة. واستقرت الأسعار خلال حكم أحمد باشا (١٥-١٦١٨) الذي قام بتسعير الأردب ب ٤٠ بارة، واتخذ كافة الإجراءات الضرورية لإمداد الأسواق بحاجاتها من الغلال والتخفيض الأسعار (١٠). وكان يجب أن ننتظر حتى العام ١٦٢٠ كى تعاود الأزمات الشديدة أدراجها: فقد تسبب فيضان عال، منذ يوليو ١٦٢٠، في ارتفاع كبير لأسعار المؤن الغذائية ؛ حيث تجاوزت ويبة القمح ٣٠ بارة ( وهو ما يعني أن الأردب بلغ ١٨٠ بارة ). ثم تفاقمت الأزمة بوقوع الطاعون الذي دام ثلاثة أشهر، لتمتد الأزمة تحت حكم إبراهيم باشا السلحدار (١٦٢٢-١٦٢٣) (١). وجاء غلاء العام ١٦٣٠ نتيجة لعدم وفاء منسوب الفيضان (حيث سجل ١٦ ذراعًا)، وكانت هذه الأزمة فاتحة سلسلة من الأزمات العقدية : فقد أشار المؤرخون المعاصرون إلى أن أردب القمح بلغ في هذا العام ٨ قروش (أي ٢٧٢ بارة) (١٠). ومع ذلك فمنذ تولى خليل باشا الحكم (١٦٣١-١٦٣٣) أعقب الغلاء رخاءً. غير أنه في العام ١٦٤١ بلغ منسوب الفيضان ١٥ ذراعًا فقط، مما تسبب في عودة القحط والغلاء ( فسجل أردب القمح ٢٠٤بارة )، وترتب على هذه الصعوبات وقوع الطاعون الذي دام حتى ولاية مقصود باشا (٤٢-١٦٤٤) (٤) ثم عاد الرخاء من جديد : فشهدت فترة حكم أيوب باشا (١٦٤٤-١٦٤٦) انخفاض أردب القمح إلى ٢٠ نصف فضه والغلاء المعتدل الذي عرفته القاهرة في العام ١٦٥٠ لم يرد له ذكر في كتابات المؤرخين (المعاصرين)؛ ولكن الوثائق الأرشيفية تكشف لنا عن أن أردب القمح كان يُباع بـ ٨٠ بارة في تلك السنة.

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي ، ورقة ١٢ أ.

<sup>(</sup>۲) الإسحاقى، ورقة 77-1 ونسخة المكتبة الوطنية (سنة 1٨٤١)، ورقة 777 ب 1 ابن أبسى السرور، ورقة <math>73+1، 73+1، ومخطوطة باريس (سنة 1٨٥٤)، ورقة 111 - 111، مرعى، ورقة 111 - 111، مختصر ، ورقة 111 - 111، مختصر ، ورقة 111 - 111

<sup>(</sup>٣) لبن أبى السرور ، ورقة ٥٥ ب ؛ مختصر ، ورقة ٢٤ب؛ أحمد شلبى ، ورقة ١٤ب.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى السرور، ورقة ١٧٥، ٧٦ب، مرعى، ورقة ٤٣٤؛ زبدة، ورقة ٧ أ-ب؛ مختـصر، ورقة ٧٤أ، ٨٤١؛ أحمد شلبى، ورقة ١٧ أ. وكان يوجد فى الوقت نفسه (١٥٠٧هـــ/ ٤٢- (Laoust, Gouverneur, 209).

وبعد فترة هدوء بلغت ٢٥ عامًا عادت أزمات الغلاء الشديد إلى الظهور البنداء من العام ١٦٦٧: فقد بلغ سعر الوبية عندنذ ٢٤٠ نصف؛ وفى هذه الفترة نفسها ظهرت مشكلة الفضة "المقاصيص" التى أخذت تتفاقم؛ بسبب تصميم الباشوات على إبطال المتداول من النقود الزائفة، دون أن يكون فى إمكانهم ضرب أنصاف فضية (قوية العيار)؛ وذلك من جراء ارتفاع سعر معدن الفضة، مما جعل حظر تداول المقاصيص قرارًا محدود الأثر (١٠). وفى العام ١٦٦٩، وخلال فترة على باشا، عاد الرخاء من جديد، حتى لقد أطلق على هذا الباشا لقب "أبو الرخا".

وتزامنت الاضطرابات النقدية - وقد تزايدت حدتها - مع فترات القحط الكارثية، وكان ذلك دون شك السبب في تفاقم الموقف فجأة في عقد الثمانينات، وفي العام ١٦٧٤ وصل إلى القاهرة مرسوم سلطاني بتثبيت سعر تداول القرش "الكلب" عند ٣٠ بارة، في حين كانت قيمته ٤٠ بارة : وواضح تمامًا أن لهذا الإجراء هدف مادي، بحيث إنه عند طلب الخزينة (السلطانية) لاستأنبول، يتم حسب مالها على سعر "الكلب" ، الأمر الذي تسبب بشكل مباشر في اختفاء هذه القروش حتى تم الكف عن العمل بالأمر السلطاني وإعادة "الكلب" إلى معدله السابق.").

وأتاح غلاء عامى ١٦٧٧ و ١٦٧٨ الفرصة لبروز ردود الفعل الشعبية الأولى التى سجلها المؤرخون المصريون فى هذه الفترة. فقد بلغ أردب القمح ١٨٠ نصف فضة، برغم أن منسوب الفيضان كان وافيًا، وعندئذ أصدر عبد الرحمن باشا أمرًا بأن يُباع أردب القمح بـ ١٣٠ نصف (١٥ صفر ١٠٨٩ أبريل ١٦٧٨). وانفجر الهياج الشعبى بالرميلة حيث تم نهب مخازن الحبوب (رقعة العزب)؛ ونتيجة لذلك ارتفع سعر ويبة القمح، فى اليوم نفسه، إلى ٤٠ نصف فضة، أى أن سعر الأردب بلغ ٢٤٠ بارة، وفى هذه المرة خرب العامة سوق

<sup>(</sup>١) مخطوطة باريس (١٨٥٤)، ورقة ٢٠٤ أ؛ كتاب النراجم، ورقة ٢٥٦، ٢٦٧، ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب تراجم، ورقة ١٩٠؛ زبدة، ورقة ١٧ب؛ مختصر ورقة ٥٧ أ-ب؛ أحمد شلبى، ورقـة ٢٥ أ-ب؛ أحمد شلبى، ورقـة ٢٠أ. وبالنسبة للخزينة فقد تم فى النهاية التراضى على تثبيت سعر قرش الكلـب عنـد ٣٥ بارة وذلك فيما يخص حساب المبالغ المخصصة للسلطان (المال السلطانى).

الغلال والحوانيت المجاورة له؛ واضطر الباشا أن يرسل مجموعة من العسكر لتغريق المتظاهرين، وهو ما تمخض عنه سقوط ١٣ قتيلاً. بعدها عاد الهدوء للمدينة وانخفضت الأسعار ('). وبعد عشر سنوات وقعت أحداثا مماثلة تقريبا، ولكن في إطار "محتوى العصملة" التي تفاقمت من جراء تخفيض قيمة البارة أثر الإعلان عن "أمر سلطاني" في العام ١٦٨٦ نص على انقاص فحوى البارة من الفضة من ١٨٧٥، درهما إلى ١٦١، درهما ('). وفي ٢٤ جمادى الثاني من الفضة من ١٦٨٥ بيع أردب القمح بـ ٧٨ نصف فضة. ولذلك تجمع الرعية عن بكرة أبيهم قبل صلاة الفجر بالرميسلة، وانقلبوا ثائرين، فأحرقوا باب سوق الغلال الواقع إلى جوار باب قرا ميدان، ثم نهبوا الحبوب. وعلى أثر ذلك نزل "والى القاهرة" إلى الرميلة، لكنه سرعان ما غادرها تاركا الحركة قائمة، نزل "والى القاهرة" إلى الرميلة، لكنه سرعان ما غادرها تاركا الحركة قائمة، لعجزه – دون شك – عن التدخل بفاعلية ("). وبعد فاصل زمني قصير بدأ الغلاء يعصود للظهور في شعبان ١١٠ (مايو – يونيو ١٦٨٩) وظل مستمراً حتى رجب ١١١١ (أبريل – مايو ١٦٩٠)، إذا ارتفع سعر أردب القمح إلى ٢١٦ نصف فضة (أ).

<sup>(</sup>١) كتاب تراجم ، ورقة ٦٩٧-٨؛ زبدة، ورقة ١٨أ، مختصر ، ورقة ٥٩ب؛ أحمد شلبي ، ورقة ٢٢ب. وحول الهياج الشعبي الناتج عن الجوع انظر مقالنا :

Quartiers et mouvements populaires, pp. 113-4.

وقد ترجم زهير الشايب هذه المقالة تحت عنوان : "أحياء القاهرة الشعبية في القرن الثـــامن عشر والحركات الجماهيرية التي قامت بها" ونشرها ضمن مجموعة من المقالات التي كتبها أندريه ريمون قام بترجمتها في كتاب يحمل عنوان : " فصول مـــن التـــاريخ الاجتمـــاعي للقاهرة العثمانية" القاهرة ١٩٧٤ [٢٦٩-٢٩٩]، (المترجم).

<sup>(</sup>۲) كتاب تراجم، ورقة ٧٣١.

<sup>(</sup>٣) كتاب تراجم، ورقة ٧٣٨؛ زبدة، ورقة ٢٠ أ.

<sup>(</sup>٤) كتاب تراجم، ورقة ٧٩٥-٦٠ زبده، ورقة ٢٢ أ.

#### ٢- الأزمات الغذائية والصعوبات النقدية من العام ١٦٩٠ إلى ١٧٣٦

تعد حوادث ١٦٧٨ و ١٦٨٧، بكل حدتها، والدور الذي بدأت تلعبه فيها المشكلات النقدية، وتأثيراتها على الصعيد الاجتماعي والسياسي – تعد بداية الأزمات الكبرى التي أثرت على القاهرة خلال العقد الأخير من القرن السابع عشر والعقود الأربعة الأولى من القرن الثامن عشر، ولكن الأزمات تواصلت – عندئذ دون توقف، حيث يكشف المؤرخون المعاصرون وقوع ما لا يقل عن ١٦ أزمة غلاء و ١٣ أزمة نقدية خلال هذه الفترة.

#### أزمة ١٦٩٤ – ١٦٩٦

يرى مؤلف "الزبده" أن الغلاء الذى بدأ فى العام ١٦٩٤ والذى لم ينته إلاً فى العام ١٦٩٤، هو أشد الأزمات التى تعرضت لها القاهرة منذ عصر الفاطميين(١٠٠ وكانت مصر قد دخلت منذ العام ١٦٨٨ فى أتون فترة من التدهور النقدى السريع، إلا أنه لم يكن ثمة أمل فى إيقافها : فقد صدر بالقاهرة أمر، فى العام ١٦٩٢، بشأن تغيير سعر صرف العملات، نص على تثبيت سعر الريال عند ٥٥ نصف ، فى حين كان يعادل ٥٨ ، بارة إلا أن السعر فى الواقع أخذ فى الارتفاع فبلغ ٢٠ بارة فى العام ١٦٩٣، و ٢٢ بارة فى العام ١٦٩٣ ثم ٢٤ بارة فى العام ١٦٩٣، و ٢٦ بارة فى العام ١٦٩٠ ثم يا باشا فى فبراير ١٦٩٤ والتى تضمنت معها نصنا بتحريم تداول الفضة المقاصيص(٣).

وعندما كسر سد الخليج، في أغسطس من عام ١٦٩٤، لم تُنسَب المياه في الخليج، وكان هذا نذيرًا بوقوع حالة جفاف غير عادية. وسرعان ما تأثرت مباشرة

<sup>(</sup>١) زبده، ورقة ٢٦ ب.

<sup>(</sup>٢) كتاب تراجم، ورقة ٨٣٤-٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب تراجم، ورقة ٨٥٨ – ٨٥٩؛ أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا (٣) Février 1694)

أسعار الغلال بالأسواق : ففي بولاق بيع أردب القمح بـ ٦٠ نصف، وتعذر وجود الخبز، وعلى الفور قام كوجك محمد باش أوده باشا الانكشارية باتخاذ إجراءات حازمة لايقاف المضاربات في سعر القمح بالأسواق. غير أن اغتياله في ١٣ سبتمبر ١٦٩٤ كان نذيرًا بالارتفاع المتزايد للأسعار : فجرى بيع أردب القمـــح بـ ١٨٠ نصف فضه في نهاية العام (١٦٩٤)، ثم بـ ٢٧٠ نصفًا في العام ١٦٩٥، ثم بـ ٥٠٠ نصفًا في العام ١٦٩٦، وارتفعت أسعار جميع السلع الغذائية ارتفاعاً حادًا، وامتد الغلاء إلى المنتجات الأخرى بالدرجة نفسها، كالخشب والفحم وجلة البقر والصابون...واستمر الموقف متأزمًا للغاية حتى شهر أغسطس من العام ١٦٩٥، الأمر الذي اضطر تجمُّوع الفقراء الشحاذين و"صغار الرميلة" إلى رفع شكواهم إلى الديوان من غلاء المعيشة. وحين لم يحصلوا على ردّ على مظلمتهم ، قاموا برجم أهل الديوان بالحجارة، بعدها توجهوا إلى الرميلة؛ حيث نهبوا مخازن وحوانيت تجار الغلال. وفي هذه الأثناء استمرت الأسعار في الارتفاع: وجاء الريفيون إلى القاهرة على أمل أن يجدوا بها ما يقيم أودهم، وكانت القاهرة قد امتلأت بهؤلاء البؤساء، ومات الناس من الجوع بالشوارع. وكان الجوعى يسرقون الخبز من الأسواق، بل ومن على رءوس الخبازين بحيث تعين عليهم حماية أنفسهم بعمل أقفاص (خشبية)، وأن يزودوا حاملي الخبز برجال مسلحين. ويروى مؤلف "الزبدة" أن الجوعي تكالبوا على أكل الجنَّث التي أخرجوها من باطن المقابر. وعندما وصل إسماعيل باشا في أكتوبر ١٦٩٥ اتخذ بعض الترتيبات لأجل توزيع المتسولين بين الأمراء وكلفهم بإطعامهم، في حين أمر بإخراج الغرباء من القاهرة. لكن الوباء سرعان ما بدأ في فبراير ١٦٩٦ واستمر حتى شهر مايو، لتطول الأزمة التي لم تنته بالفعل إلا في صيف ذلك العام نفسه بعد أن قاسى منها الأهالي على مدار عامين كاملين<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كتاب تراجم، ورقة ۸۷۸-۸۹۷؛ زبدة، ورقة ۲۷ أ – ۳۰ ب ؛ مختـصر ، ورقــة ٦٣ ب – ٥٥ ب؛ أحمد شلبى ، وقة ٣٦ أ – ٥٦ ب؛ قينلى، ورقة ٦ أ – ١١ أ؛ دمرداشى ، ورقة ١٦ أ – ١٨ ، ١١ أ؛ دمرداشى ، ورقة ١ - ١٠ ، ٢٠ الجبرتى ، ج١، ص ٢٦، ٩٢.

#### الصعوبات النقدية وأزمة 1203

كانت الأزمة الممتدة التي عرفتها مصر آنذاك من أسباب تدهور العملة. لاحظ قنصل فرنسا في العام ١٠٠١ أن "تزييف العملة الصغيرة وقصها" أدى إلى الخفاض قيمتها بحوالي ٢٠% وذلك منذ العام ١٦٩٢؛ حيث صار السنفار السمديني (في العام ١٠٠١) لا تعادل ٢٠٠٠ مديني في سنة ١٦٩٢ (١٠). وافتقدت السلطات من ناحية أخرى إلى الذمة مثلها في ذلك مثل الأهالي : فنحو العام ١٦٩٥، وفي ذروة الغلاء، قام أمين دار الضرب مصطفى جوربجي بن الحصري بإصدار قطع من الذهب "المحمدي" الذي ظل مشهورًا، من جراء انخفاض قيمته بمعدل يزيد عن ٥ أو ١٠%(١).

وباءت جميع محاولات إصلاح العملة بالفشل بسبب مجاهرة الأمراء المتنفنين بمعارضتهم للإصلاح أو لسوء نيتهم، وأيضنا بسبب الأهالى الذين وجدوا أن إجراء الإصلاح يقلب ما تعودوا عليه ومن ثم يضر بمصالحهم، ومع بداية العام ١٦٩٧ حمل ياسف اليهودى (ويرد اسمه فى الوثائق القنصلية اليون زافير المحالات المعام المعام اليهادة مشروعات مختلفة، كانت قد لاقت قبولاً لدى السلطان: إذ اتجه أحد هذه المشروعات إلى سحب العملات المتداولة (الريال والكلب) ، مشترطا لإعادة سكها أن يفرض على كل ريال رسم دمغة قدره ٢ نصف فضه، وإعادة سعر الشريفي (الذهب) الذي كانت قيمته آنذاك ٩٥ بارة إلى التداول بقيمة ٨٠ بارة والبيوت. وهب الأهالي للاحتجاج العنيف (وبصفة خاصة كبار تجار البن الذين والبيوت. وهب الأهالي للاحتجاج العنيف (وبصفة خاصة كبار تجار البن الذين جانبهم، وعندنذ سلم الباشا ياسف اليهودي (وكان مقبوضنا عليه بالقلعة) للأهالي فتم جانبهم، وعندنذ سلم الباشا ياسف اليهودي (وكان مقبوضنا عليه بالقلعة) للأهالي فتم

<sup>(1)</sup> A.N. B 1 100 Alexandrie, 15 Janvier 1701.

<sup>(</sup>٢) قينلي، ورقة ١٥ ب و ١٣٥ ب؛ دمرداشي ، ورقة ٣٣.

إعدامه في ١٣ رمضان ١١٠٨ / ٥ أبريل ١٦٩٧ (١). وبعد بضعة شهور وصل للقاهرة أمر سلطاني (خط شريف) مع فرمان إرسال الخزينة بزيادة معدل صرف البارة (٢)، غير أن هذا الفرمان تم تجاهله كلية: فقد تتاقصت الفضة الديوانية (جيدة العيار) بالقاهرة واستمر الأهالي في استخدام الفضة المقصوصة في معاملاتهم التجارية (٣).

وقبلت الدولة بصعوبة بالغة التسليم بسريان هذا الوضع الذي كبدها انخفاض الخزينة التي تغلها مصر بما يقرب من الخمس : فقد صدر أمر شريف قرئ بالديوان في شهر مايو من العام ١٧٠٠، بإعادة الشريفي المحمدي إلى ٥٥ نصف فضة (وكانت قيمته في التداول آنذاك بـ ١٠٢ نصف فضة) والريال بـ ١٠ (بدلاً من ٢٦ نصف فضة) وأن يجرى تخفيض القيمة السعرية لكل البارات المضروبة على عيار ووزن غير قانوني. وتعهد الأمراء باحترام الأمر السلطاني، ولكن نظراً على عيار ووزن غير قانوني. وتعهد الأمراء باحترام الأمر السلطاني، ولكن نظراً أو المقصوصة والتي كان الإكثار من ضربها قد أدى إلى ارتفاع أسعار العملة وأن الأمراء طالبوا الباشا بأن يُرجئ أمر تخفيض (القيمة السعرية) للبارات المزيفة في الامراء طالبوا المائية الجديدة (في ٩ سبتمبر)، وقد حصلوا على موافقته بالفعل. على أن الموقف لم يتغير مُطلَقًا مع حلول السنة المالية الجديدة؛ ولذلك طالبوا بمد تعليق أمر تخفيض القيمة السعرية للبارة لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وأشار قنصل في تسديد الغط الشريف في تسديد فرنسا في العام ١٩٠٧ إلى "أنهم احترموا تنفيذ الخط الشريف في تسديد

<sup>(1)</sup> C.C.M., J 604, 4 avril 1697. A.N., B 1 313, Le Caire, 8 avril, 3 mai, 2 juillet 1697.

وبدت المصادر الفرنسية أقل تأييدًا لـ آيون زافير"؛ كذلك انظر : كتاب تـراجم، ورقـة ٩٢٢-٩١٩ زيدة ، وقة ٣٣ أ-ب ؛ مختصر، وقرة ٧٢ب - ١٨١ أحمـد شـلبى، ورقـة ٣٣ب - ٣٧أ؛ قينلى، ورقـة ٢٢ ب - ١٣أ؛ دمرداشــى، ورقـة ٢٠١؛ الجبرنــى ، ج١، ص٧٧.

 <sup>(</sup>۲) حدد هذا الفرمان قیمة تداول البندقی بـ ۱۰۰ نصف، فی حین كانت قیمته الحقیقیة بـ ۱۲۰ نصف؛ كما حدد سعر الریال بـ ۰۰ نصف وكان تداوله بـ ۲۶ نصف.

<sup>(</sup>٣) كتاب نراجم، وقة ٩٢٥-٦؛ زبدة ، ورقة ٣٣ب.

مخصصات الباشا من الضرائب وفى دفع مرتبات الجنود، أما الرعية فلم ينالوا شيئاً «١٠).

ومع نهاية العام ١٧٠٢ ومطلع العام ١٧٠٣ تفاقم الموقف النقدى تفاقما كبيرًا فاختفت العملات الجيدة من البلاد نتيجة كثرة البارات المزيفة والصغيرة التى نقلت كميات كبيرة منها من جميع أنحاء تركيا، والتى كان يتم معادلتها بالقاهرة بنفس قيمة البارات جيدة العيار. ووفقًا لقنصل فرنسا بلغ القرش ١٥٠ نصف فضة بعد أن كانت قيمته ٥٥ نصفًا. وضاعفت الأزمة النقدية من معدل ارتفاع الأسسعار: فكان غلاء الأسعار محسوسًا بالفعل في العام ١٧٠٠؛ حيث قُدرت نسبة الارتفاع في الأسعار بـ ٢٠٠ قياسًا على معدلها في العام ١٦٩٢ ، كما تزايدت أيضًا في العام ١٦٩٠ ، كما تزايدت

وفي مواجهة الموقف المتأزم والذي كان ينذر بالتحول إلى مأساة، وردًا على احتجاجات أرباب الحوانيت بالقاهرة، ارتأى الأمراء أنه لا مفر من دعوة "على أغا مستحفظان" "الرجل القوى بأوجاق الانكشارية" (في ١٧ رمضان ١١١٤ / ٤ فبراير ١٧٠٣)، فطالب بإطلاق يده في الأمر، وحرم تداول الفضة المقاصيص، فبراير مقابل سحب القطع النقدية (المزيفة) بوزنها، أصدر أمرًا بضرب "الفضة الديوانية" والقطع النحاسية، وأغلق الصاغة؛ ليضع نهاية للمضاربة في النقود. وبهذه الخطوة عاد "الشريفي المحمدي" إلى سعر ٩٠ بارة، والريال إلى ٥٥ بارة، ولكي يتقبل الأهالي قرار تخفيض القيمة السعرية للبارات المتداولة (سيئة العيار)، والتي كان عامة الناس أكثر احتفاظا لها ، فإن على أغا أمر في الوقت نفسه بإصدار تسعيرة عامة بالسلع والمواد الغذائية الاستهلاكية، ووضع حدًا أقصى لسعر البن الذي كان تصديره للعالم المسيحي محظورًا. وقام بنفسه بمراقبة تطبيق تسعيرته من خلال جولائه التي قام بها في شكل مهيب أذهل الناس وألقي بالرعب

<sup>(</sup>١) كتاب تراجم ، ورقة ٩٦٠، ٩٦٩؛

A.N., Alexandrie, B 1 100, 15 Janvier 1701. A.N, Caire, B 1 314, 30 Novembre 1700; Mémoire de De Maiillet, décembre 1700; 29 mars 1702.

والرهبة في نفوس أرباب الحوانيت الذي تعرض بعضهم للموت ضربًا بالعصا: وكتب قنصل فرنسا في ٢٤ من فبراير بأن "على أغا ألزم جميع الباعة بأن تكون حوانيتهم عامرة (بالسلع)، وهددهم بالقتل والموت على أقل مخالفة وكان رعب الأهالي كبيرًا على النحو الذي أكده الجبرتي؛ الذي كتب يقول: "ويخشاه حتى النساء في البيوت، وهو فائت، لم تستطع امرأة أن تطل من طاقة "(١).

ولم تستمر مهمة على أغا سوى لبضعة شهور: فالإجراءات التى فرضها إزاء الأزمة كانت قد أضرت بمصالح القوى المنتفذة، بدءًا من مصالح الانكشارية أنفسهم، وكبار تجار البن الذين كانوا على صلة بهم، إلى جانب مصالح تجار الفرنجة (الأوروبيين) الذين كانوا يرقبون الموقف من بعيد: وكان على أغا قد توقف عن ممارسة وظيفته في العام ١٧٠٤، ثم عاد إلى وظيفته على أثر ارتفاع أسعار البن ومختلف السلع الغذائية الأخرى، وفي النهاية استبعد نهائيًا وحل محله "رضوان أغا" كأغا للانكشارية (").

على أية حال فإن على أغا نجح لبعض الوقت في الحيلولة دون هبوط قيمة البارة: فهبوط المؤشر، في العام ١٧٠٣، إلى (٤٧) وذلك قياسًا على قيمتها في الأعوام ٨١-١٦٨٨، قد عاد (مع إجراءات على أغا) للصعود، فبلغ المؤشر، في العام ١٧٠٤، إلى (٩٣)، ولم يعد المؤشر المهبوط إلاً في العام ١٧١٣، حينما انخفض إلى ما دون المستوى الذي سجلته في العام ١٧٠٠ (حيث كان مؤشر البارة (٧٧).

#### غلاء 1703 وتوقفه إبان 1707-1710

وتأتى أزمة غلاء ١٧٠٥–١٧٠٦ فى إطار الأزمات الغذائية العقدية، إلا أنها كانت أقل مأساوية فى نتائجها عند مقارنتها بالمجاعة الكبرى التى وقعت بين عامى

<sup>(1)</sup> C.C. M., J 568, 25 F'evrier, 1703. A.N., Caire B1 315, 16 avril 1703;

مختصر ، ورقة ۷۲ – أ – ب ؛ أحمد شلبى ، ورقة ٤٠ ب ٤١ أ، قينلى ، ورقــة ٤٠ أ – (Traduction, I, p.240) ١٠٢ ص ٢٠١ أ؛ الجبرتى، ج١، ص ٢٠١ (٢) A. N., Caire B1 315, 27 juin 1704.

عبوب ١٦٩٥-١٦٩١. وكان الفيضان المحدود غير الوافى قد تسبب فى حدوث الغلاء فى صيف ١٧٠٥ : فمنذ منتصف أغسطس من العام ١٧٠٥ ، وقبل وقت طويل من ظهور تأثير الجفاف على المحاصيل الزراعية، ارتفعت الأسعار، متخذة نفس سياق تطورها التقليدى فى مصر، وهو الأمر الذى أثار دهشة رجال الحملة الفرنسية فى العام ١٧٩٨. وكان سعر أردب القمح قد ارتفع سريعًا ليصل إلى ٢٤٠ نصف، مما أثر بدوره على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية : فبلغ أردب الشعير ١٥٠ نصفاً، ورطل لحم الضأن ٣ أنصاف، والسمن ١٠٠٠ نصفاً... ليخرج الفقراء والشحاذون أفواجًا فى شوارع وأزقة القاهرة. وفى هذا العام قل الوارد من تجارة اليمن والهند : فارتفع سعر قنطار البن حتى بيع بـ ٢٠٧٠ نصف فضة، فى حين تناقصت تمامًا الأقمشة الهندية، على أن الأزمة بدأت تنفرج فى صيف ١٧٠٠ حيث عادت الأمور سريعًا إلى وضعها الطبيعى، وخاصة وأن فترة الجفاف نفسها كانت قصيرة، كما أنها وقعت فى ظل سنوات من الرخاء الزراعى (١٠٠).

وتمر القاهرة، خلال السنوات التالية، بفترة نادرة توقفت خلالها الأزمات، وهي الفترة التي حدثت على مدار نصف القرن. وإذا كان تاريخها السياسي حافلاً بالاضطرابات التي صاحبها صراع مستمر بين الأوجاقات، وداخل أوجاق الانكشارية نفسه – فإننا لا نجد أي إشارة إلى وقوع أزمات غذائية شديدة أو صعوبات نقدية مُزمنة، بل إن هذه الأخيرة بدأت في التناقص. وكان الفيضان الأقل بطناً قد أثار بعض القلق خلال أغسطس من العام ١٧١٣، وأدى الخوف من وقوع مجاعة في ربيع العام ١٧١٤ إلى حدوث اضطرابات في كل من رشيد ودمياط والقاهرة ومصر القديمة؛ حيث نهب الأهالي حواصل القمح (٢)؛ ومع ذلك ظل ارتفاع سعر القمع محدودًا (إذ لم يسجل سوى ٧٠ نصفاً للأردب)، كما أنه ظل على هذه الحال لفترة قصيرة جذا : وذلك لأن حصاد العام ١٧١٤ جاء وفيرًا فعادت الأسعار إلى الانخفاض سريعًا، وهو ما ميًّز هذه الفترة تحديداً. حقاً استمرت

<sup>(1)</sup> A. N., Caire B1 315, 16 août, 24 novembre 1705,

<sup>(</sup>Y) A. N., Alexandrie, B 1 100, 1<sup>er</sup> mai 1714.

قيمة البارة في الانخفاض بعد العام ١٧٠٨ إلا أنه لم يُسفر عن اضطرابات نقدية؛ وإن كان تراجع قيمتها قد لفت الانتباه إلى أهمية بذل محاولات للإصلاح النقدى : فقد أصدر السلطان مرسومًا برفع عيار الذهب إلى ٢٢ قيراطًا في العام ١٧٠٧()، وحدد أمر آخر سعر البندقي بـ ١١٥ بارة والريال بـ ٦٠ بارة، وتجدد تحريم تداول المقاصيص ()؛ وإبطال البارات القديمة واستنبدالها بضرب بارات جديدة بقيمة أعلى (١٧١٣) ().

### أزمة ١٧١٦–١٧١٨

وكان تزايد تدهور البارة، بدءًا من العام ١٧١٦، قد أدى إلى وقوع أزمة خطيرة؛ فالريال ارتفع سعره من ٦٠ بارة (في العام ١٧١١) إلى ٧٦ بارة (في العام ١٧١٥)، وهو ما يعنى أن البارة فقدت ربع قيمتها في أربع سنوات. ومن بين تجار البلاد لاحظ القنصل "لومير" Le Maire، في العام ١٧١٦، قبول الناس لتداول "البارات المقصوصة والمزيفة"، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارها. وعند نهاية العام ١٧١٥ اتفق أهل الحل والعقد على إيطال المقاصيص، وتخفيض سعر صرف العملات بضرب فضة جديدة، يلزم الجميع باستخدامها – دون غيرها - في سائر معاملاتهم اليومية. وقطع الباشا فرمانًا بتحديد سعر الريال بـ ٢٠ بارة، وتم الإعلان عن ذلك في ليلة ٢ محرم ٢٨/١١٢٨ ديسمبر ١٧١٥ : فالأهالي الذين كانت ظروفهم بائسة (حيث تقدر ثرواتهم بعدد من البارات المتدهورة) مروا – كما يذكر المؤرخ المعاصر (أحمد شلبي) – بليلة سيئة؛ حيث لم يجدوا ما يقيم أودهم. وفي اليوم التالي استيقظت القاهرة على هياج شعبي : قامت فيه الجماهير بغلق الجامع الأزهر كما أغلقوا الحوانيت المفتوحة ، ثم صعدوا، تحت قيادة أحد المشايخ، إلى القلعة، ودفعوا بمطالبهم إلى الباشا : "أن الأسعار التي كانت

<sup>(</sup>١) مختصر، ورقة ٧٥ أ، ٧٦أ؛ أحمد شلبي، ورقة ٤٤ أ؛ الجبرتي ، ج١، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، ورقة ٦٥ أ؛ الجبرتي، ج١، ص١٠٤.

<sup>(°)</sup> C.C. M., j 610, 30 décembre 1713.

بالمقاصيص صارت بالديوانى، وأنكم تُستعرون لنا الأسعار" ثم إن الباشا عرض الأمر على الصناحق، وتم على الفور كتابة قائمة بالأسعار، تولى أغاة الإنكشارية المناداة عليها بالقاهرة. وكما حدث تماماً فى العام ١٧٠٣، فإن السلطات ألزمت نفسها بضبط أسعار السلم الاستهلكية الأساسية؛ لكى تدفع الجماهير إلى القبول بنظام تحديد أسعار صرف النقود، والذى كان بالغ التأثير عليهم عامة، وعلى "صغار الناس" خاصة. وكُلف إسماعيل أغا الأنكشارية بالعمل على تطبيق قائمة التسعيرة، وذلك رغم أن مدة بقاءه فى هذه الوظيفة كانت قصيرة للغاية: إذ إنه فى ١٨٦ يناير ١٧١٦ تم خلعه من منصبه، فحصل لأرباب الحوانيت انفراجة كبيرة، الأمر الذى يُعتقد معه بأن محاولته لم يتمخض عنها أى نجاح تمامًا مثلما كانت محاولة على أغا من قبله، بل وعلى العكس من ذلك، استغرقت عملية تصحيح وتقويم البارة بضع سنوات، وأمكن للريال أن يحافظ على معدل سعره (٢٠ بارة) من ١٧١٦ حتى ١٢٧١ غير أن استخدام الناس فى حساب التركات الأنصاف من الديوانية" إلى جانب الأنصاف "المعاملة" التى كانت أقل من الأولى بنحو الربع أو الخمس و إنما يشير إلى أن الفوضى النقدية كانت كبيرة بالقاهرة (١٠٠).

ومما زاد الطين بلة أن القاهرة ابتليت في أعقاب ذلك مباشرة بمجاعة قاسية، تسبب في حدوثها توالى فيضانان سيئان عبر عامى ١٧١٦ و ١٧١٧، تمخض عنهما محصولان رديئان، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية : ففي العام ١٧١٨ بيع أردب القمح بـ ٢١٤ بارة، وكتب لومير في فبراير ١٧١٨ : تقد أثار ذلك عامة الناس الضعفاء ضد الكبار الذين حرصوا على تكديس القمح في حواصلهم"، وأنه "منذ ثماني أيام شهدت الرميلة تجمع أكثر من ١٠،٠٠٠ شخص، كانوا يصيحون، على مدار أيام متتالية، ومن فوق جميع مساجد المدينة، بأن عدالة الله ستحل ضد جميع أكابر البلاد، الأمر الذي دفع الباشا إلى التعهد بأن يقطع أمرًا ضد كل من كُنُس القمح لديه أن يطلق (للناس) فتح حواصلهم ونهبها". وكان الطاعون الذي بدأ بالإسكندرية ورشيد قد امتدت عدواه إلى القاهرة وضواحيها بدءًا

<sup>(</sup>١) A.N., Caire, B 1 318, 8 avril 1716; أحمد شلبي ، ورقة ٧٩ ب ٧٩ أحمد شلبي

من شهر أبريل، آبقضى يوميًا على ٥٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ شخص، وحسب تقدير لومير بلغ إجمالى الضحايا ٣٠٠،٠٠٠ نفس، كان من بينهم عدد كبير من الأمراء المهمين أمثال إبراهيم بك الكبير(١٠).

#### أزمة ١٧٢١–١٧٢٥

ولم تعرف مصر بعد ذلك سوى فترة قصيرة من الرخاء، تلك التي حدثت خلال ولاية رجب باشا، ويعزو المؤرخ المعاصر أحمد شلبي سبب رخص سعر القمح (سعر الأردب بـ٧٧ نصف فضة) إلى العناية التي أو لاها هذا الباشا لهذه المسألة (٦). وعلى العكس تمامًا ساد معظم فترة خليفته محمد باشا (٢١-١٧٢٥) غلاء الأسعار. فقد شهدت البلاد في العام ١٧٢٢ فيضانًا سيئًا تمخض عنه ارتفاعًا حادًا في سعر القمح ، وبسبب ندرة هذه السلعة حدث بالإسكندرية هياج شعبي في ٨ أكتوبر؛ وعندما بلغ سعر أردب القمح ١٨٠ نصف فضة بالقاهرة ثارت الرعية بدورها، ورجم المتظاهرون أثناءه السناجق المتوجهين لعقد اجتماع في الديوان بالحجارة، وهددوا بإساءة معاملة إسماعيل بك. وعندئذ سعَّر الباشا أردب القسمح بــ ٧٠ نصف فِضَّة، غير أن القمح ظل نادر الوجود، مما اقتضى ضرورة استيراده من الخارج: ويشير أحمد شابي إلى ورود سفينتين كبيرتين من حوران إلى دمياط، وصلتا في فبراير ١٧٢٣، وعلى متن كل واحدة منهما ١٠,٠٠٠ أرديًا. ويُضاف إلى حالة البؤس الناجمة عن وقوع المجاعة والوباء (حيث استشرى وباء الطاعون في شهر مارس ١٧٢٣، وأثر سلباً على سكان الدلتا) يُضاف على ذلك الآثار السلبية لتدهور العملات النقدية التي عادت تأخذ ايقاعًا سريعًا؛ فالريال ارتفع من ٦٠بارة (في العام ١٧١٩) إلى ١٠٥ بارة (في العام ١٧٢٥). والنتيجة المباشرة والمحسوسة لتدهور البارة انعكست تمامًا على ارتفاع الأسعار.

<sup>(1)</sup> A. N., Caire, B 1 318, 24 Février, 20 mai, 21 juillet 1718. C.C. M., J 572, 15 février, 1718;

أحمد شلبى ، ورقة ٨٦ ب؛ وأشار الأوست Laoust إلى أنه كان يوجد فى العام ١٩٣٨هـــ/١٩- الحمد شلبى ، ورقة ٨٤ به ١٩٣٠ (Laoust, Gouverneurs, 236).

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، ورقة ١٩٧.

واحتجت الرعية، في أغسطس ١٧٢٢، على كثرة المقاصيص التي أعلنوا في الحال تحريم تداولها. ولكن عندما نظر الباشا، في يوليو ١٧٢٣، في أمر النقود، قرر ضرب نصف فضة "مرادي" جيد العيار، ولكن الباشا ووجه بمعارضة من جانب السناجق وضباط الأوجاقات الذين خشوا عصيان وتمرد الرعية : فنزل أغاة الإنكشارية وأمروا، عبر المناداة بالقاهرة، باستمرار تداول العملات النقدية المنخفضة القيمة التي تسمى (المعاملة). وسعيًا على الحد من خسارة الخزينة مع تجنب إلحاق الضرر بالناس ارتأوا سداد رسوم الجمارك ورسوم أخرى للباشا بجعل نصفها بالسكيني (الزنجرلي) والنصف الآخر بالبارات". وبرغم النتائج الخطيرة التي نجمت عن فوضي النقد، فإن الحكومات لم تتجاسر على القيام بإصلاح نقدى؛ إذ بات يُهدد – في حال حدوثه – بإفلاس فقراء السكان، وباندلاع بإصلاح نقدى؛ إذ بات يُهدد – في حال حدوثه – بإفلاس فقراء السكان، وباندلاع ثورة حقيقية (۱).

واشئد الغلاء في العام التالي (١٧٢٤) الذي شهد - كذلك - منسوبًا سينًا للفيضان، فبلغ سعر أردب القمح في صيف ذلك العام ٤٨٠ نصف فضة. وعم البؤس الشديد مدينة القاهرة إلى الحد الذي جعل الباشا يقرر إعفاء السكان من كلفة الزينة التي جاء الأمر بها في "خط شريف" يدعوهم لإقامتها لحتفالاً بانتصار السلطان على شاه فارس. وفي ٣ ربيع الأول ٢٠/١١٣٧ نوفمبر ١٧٢٤ ثار الرعية : فأغلقوا المحلات ونهبوا الأسواق، وهاجموا جامع الأزهر والناس في دروسهم؛ وتوجهوا بعد ذلك إلى الرميلة وبيت جركس بك الذي كان مكروهًا تمامًا من الرعية؛ من جراء ابتزازاته ومضارباته المالية التي شكلت أحد أسباب حدوث المجاعة والغلاء. وقام عسكر (جركس بك) بمهاجمة الرعية ؛ لإخماد تمردهم، فما كان من هؤلاء الفقراء إلا أن صعدوا فوق منارات المساجد، وأمضوا الليل يدعون الشيافو والرحمة، ويدعون على جركس وطائفته باللعنات. وعقدت السلطة اجتماعًا للتشاور في هذه المسألة؛ لتحديد الكيفية التي يخمدون بها هذه الحركة الشعبية : ففي ١٥ يناير ١٧٢٥ عقدت جمعية كبيرة ضمت الصناجق والأوجاقات

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B 1 101, 20 octobre 1722, 10 mars 1723. C.C.M., J 612, 18 Février 1723;

أحمد شلبي، ورقة ١١١ أ < ب ، ١١٩ ب، ١٢٣ أ .

والعلماء، فاتفقوا على أن تُحل المسألة بإيطال " المظالم" وأن تتنازل الإنكشارية عن نصيبها في "المقاطعات" وكذلك يتخلى العزب عن مواردهم في "الخردة". وأمر الباشا بالإعلان عن هذا القرار الهام في شوارع القاهرة، وفي الوقت نفسه تم إرسال أغاة الإنكشارية ليعلن عن تسعيرة المواد الغذائية الرئيسية التي كانت قد زادت بنسبة ٥٠%. وفي النهاية اعتمدوا تداول البارة جيدة العيار والبارة المقصوصة : "الديواني والمقصوص سواء". لقد كانت هذه الاجراءات كفيلة بإرضاء كل المتطلبات الشعبية، لكن لسوء الحظ أعوز السلطة الوسائل التي تغرض بها تطبيق تلك الإجراءات، وذلك بافتراض أنها كانت راغبة - حقيقة - في ذلك وسرعان ما أُغلَقت الحوانيت وتوقف حال الناس، ونقصت المواد الغذائية بالأسواق على مدار الشهر. واشتكت الرعية من تجدد حجب السلع، وارتأت الانكشارية ضرورة تعيين 'باكير أغا مستحفظان' الذي عُهدَ إليه بإبطال نظام "الحمايات" و"المظالم". وهكذا عادت من جديد، مع تجلى الظروف نفسها، عملية "إنقاذ العامة" التي تكفل بها من قبل على أغا في العام ١٧٠٣، وإسماعيل أغا في العام ١٧١٥. وازداد الأمرسوءًا كذلك : فغلت أسعار المواد الغذائية، بل واختفت تمامًا، بينما كان الناس يرفضون التعامل بالمقاصيص ولا يستخدمون إلا "الديواني". وكان لابد من انتظار مجئ فيضان واف في العام التالي (١٧٢٥) غاب معه شبح المجاعة وأعاد للبلاد الرخاء ؛ ولذلك بدأ الهدوء ينتشر تدريجيًا بالقاهرة. وبفعل عودة الظروف الطبيعية توقف هبوط البارة في العام ١٧٢٦، وعاد سعر الريال لبعض الوقت من ١٠٥ إلى ٦٦ نصف فضه(١).

#### أزمة ١٧٣١ - ١٧٣٥

وعلى الصعيد الاقتصادى والنقدى كانت السنوات الخمس التى مرت بها مصر ١٧٣٦-١٧٣٦ تمثل فترة انفراج، ولمو أنه قد تناقض معها - بصورة غريبة- حدوث العنف الذى فجرته المنافسة السياسية المريرة بين زين الفقار بك

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ١٥٥ أ - ١٦٠ أ.

وجركس بك: فلقد حافظ أردب القمح على سعره عند مستوى منخفض تمامًا؛ ولذلك يجب أن نعتبر غلاء العام ١٧٢٩ مجرد أزمة "طارئة "؛ إذ أنها جاءت نتيجة النشاط العسكرى لجركس بك الذى قطع الملاحة في النيل عند البهنسا؛ بقصد تهديد خصومه في القاهرة بالجوع(١).

إن هذه الحرب الأهلية الطويلة التي قضت على المنتافسين معًا في وقت واحد تقريبًا، من العام ١٧٣٠، جعلت مصر منهكة؛ فقد كتب القنصل بينو Pignon : "خربت الحرب هذا البلد"، وفي أكتوبر من العام ١٧٣٠ اقتضى اعتلاء سلطان جديد (هو السلطان محمد) لأريكة الحكم أن تقام له الزينة لمدة ثلاثة أيام يتحمل نفقاتها الأهالي، غير أن عبد الله باشا مصر الذي كان يدرك الظروف الصعبة أعفى سكان القاهرة من هذا التقليد(٢). وعادت الأزمة في العام ١٧٣١ أثر حدوث فيضان سئ؛ ليصل أردب القمح إلى ١٣٤ بارة. وعند وصول محمد باشا، في شهر ديسمبر من العام نفسه، تظاهر الرعية أمامه، شاكين له من تدهور العملات النقدية ومن غلو الأسعار. وبعد أن عقد اجتماعًا تشاور فيه مع العلماء والسناجق والعسكر اتخذ الباشا الإجراءات المعتادة في مثل هذه الظروف: إبطال المقاصيص وتداول "الديواني" وحده فحسب، وتحديد سعر نصف الفضه بــ ١٢ جديدًا، وتسعير الريال بـ ٦٦ بارة، والإعلان عن قائمة الأسعار. على أن هذه الإجراءات لم يكن لها سوى أثر محدود : فإذا كانت البارة قد تمَّ إصلاحها بعض الشيئ إلاّ أن القمح والمواد الغذائية الأخرى قد استمرت ندرتها بالأسواق كما ارتفعت أسعارها : ولذلك وقعت في شهر يناير ١٧٣٢ بالإسكندرية حالتان من الهياج الشعبي؛ حتى باتت الحاجة ماسة إلى شراء القمح من قبرص ومن سوريا.

وأمنت مصر عامًا من الراحة أثر مجئ فيضان واف فى العام ١٧٣٢، غير أن الفوضى النقدية فى العام التالى (١٧٣٣) جددت الصعوبات المعيشية : ففى الأول من يونيو ١٧٣٣ توجه القاهريون "أهل البلد" إلى العلماء بتظلماتهم،

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ٢٢٥ أ.

<sup>(</sup>Y) C.C.M., J 580, 13 janvier 1731;

أحمد شليي، ورقة ٢٢٣ أ؛ الجبرتي ، ج١، ص ١٤٤.

والزموهم بنقلها لأرباب السلطة : وباختصار اشتكوا من اضطراب النقد ومن ارتفاع الأسعار. وفي اليوم التالي ثاروا وجاءت أكثر الشكاوي من النساجين وتجار الحرير 'الحريريين' ومن "العقادين"، فاجتاحوا جامع الأزهر واحتلوه، ثم انقابوا إلى الأسواق، وخلال سيرهم قفلوا كل الحوانيت التي وجدوها مفتوحة حتى وصلوا إلى الرميلة. وعندما رآهم السناجق خافوا من تحول الحركة إلى "فنتة": فأمروا الأغا بالنزول والمناداة بالمدينة بإبطال المقاصيص مرة أخرى، فهدأت الرعية وعاد المتظاهرون أدراجهم. وطالب العلماء بعد قليل بعمل "التسعيرة". وكان الباشا قد دعا العلماء وأرباب السجاجيد والسناجق إلى عقد "جمعية" في بيت شيخ الإسلام : فتم بها تسعير جميع المواد الغذائية بحضور شيوخ طوائف الحرف المهمة، وهددوا كل مخالف لهذه التسعيرة بقطع رقبته أمام حانوته. وأعلنوا عن مطاردة اثنين كانا حائزين اللَّقلام "(°)؛ لأنهما كاناً المسئولين عن نقص الأغنية وعن الغلاء : وعلى حين لاقى أحدهما (الذي كان يتبع أوجاق العزب) حتفه معدمًا، ظل الآخر (التابع لأوجاق الإنكشارية) متواريًا عن الأنظار حتى مات في مخبئه. وعندما نزل الأغا للمدينة وجد الحوانيت مُغلقة والسلم الغذائية شحيحة، ولكي يخيف المخالفين اصطحب معه في نزوله أربعة خوازيق، يعاقب بها (الموالسين) من الرعية والتجار. ولكن هذه الإجراءات الشديدة لم تدم سوى ثلاثين يومًا، وبعدها عادت كل الأشياء سيرتها الاولى، واختتم المؤرخ المعاصر (أحمد شلبي) بأن الأغا لم يخوزق أحدا أبداً". ولدى وصول باشا جديد (عثمان باشا) للقاهرة في نوفمبر ١٧٣٣ تلقته الرعية بشكاويها التقليدية من غلاء المعيشة وتلف العملة "الغلا وفساد المعاملة (1)

وبعد عامين وجد الحاكم الجديد باكير باشا الوضع النقدى متفاقمًا كذلك؛ إذ أصبح الناس يستخدمون في وقت واحد ثلاث معاملات مختلفة للبارة (بارة الأخشا التي تعادل ١٦ جديدًا، وبارة المرادى بــ ٨

<sup>(°)</sup> حائز القلم أو الأقلام هو المورد الرئيسي للسلع الغذائية ووفقاً لأحمد شلبي ابن عبد الغني كان هذان الشخصان حائزين لــ ٧٢ قلمًا تشمل جميع أصناف الخضار (المترجم).

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B 1 103, 12 juillet 1732;

أحمد شلبي، ورقة ٢٣٥ أ-ب ٢٤٠٤ أ-ب، ٢٤١٠.

جديدًا). وانتظر الرعية نزول الأغا والمناداة بالتسعيرة دون طائل، فخاب رجاءهم ولم يتغير من الأمر شيئاً لا في وضع نهاية لفساد العملة ولا في طرح تسعيرة للسلع. ورفضت الرعية حينئذ المقاصيص، ولم يقبلوا التعامل سوى بالنوعين الجيدين من البارة (الأخشا والمرادى). ولما كانت أسعار السلع الغذائية قد ظلت على حالتها من الارتفاع؛ حيث كان الشراء بالديواني وليس بالمقصوص، فإن الأهالي (المستهلكين) تحملوا وحدهم المحصلة (السلبية) لهذا الارتفاع. وظل الأمر على هذا النحو حتى ربيع ١٧٣٦ عندما بُذلت محاولة لضبط النظام (النقدى) قام بها الباشا تتفيذًا لـ "خط شريف" أرسلته استانبول : يعلن عن ضرب عملة "زر محبوب" وعدم تداول "الفضمة المرادي"، وأنه لن تقبل الفضمة إلا بالوزن (٢٤ فبراير ١٧٣٦). وبالفعل كفت الرعية عن استخدام هذه العملة (المرادي) وأعلن الباشا، بعد تشاوره مع العلماء وكبار العسكر، إبطال تداول "الفضية المرادى" نهائيًا، وأن "الفضه الأخشا" هي التي يسرى تداولها من الآن فصاعدًا (٢٤ مايو ١٧٣٦). وكان يتعين أن تؤدى هذه الإجراءات - دون شك - إلى ضبط النظام النقدى، غير أن ثمة أسباب أعاقت تبلور نتائج هذا الإصلاح قليلاً، كان أولها تفشى وباء الطاعون الذي أخذ يدمر في البلاد بين يناير ومايو ١٧٣٦، وبلغت ضحاياه في شهر أبريل بالقاهرة نحو ٥٠٠٠ نفس يوميًا، وثانيها وقوع الغلاء بعد ذلك ببضعة شهور والذي جاء أثر فيضان منخفض في صيف ١٧٣٦؛ حيث بلغ أردب القمح -خلاله - ١٤٦ نصف فضة (١). وبنهاية هذه الأزمة الأخيرة نتتهى فترة الاضطرابات النقدية وأزمات الغلاء التي بدأت في العام ١٦٩٠، أي قبل نصف القرن تقريبًا.

#### عودة سنوات الرخاء (١٧٣٦-١٧٨٠)

دخلت مصر، بدءًا من العام ١٧٣٠، في فترة انخفاض المتوسطات السعرية للقمح : فكان المتوسط العقدى للسنوات ٣١-١٧٤٠ (بالبارة الثابتة) مستقرًا عند

<sup>(</sup>۱) أحمد شلبي، ورقة ٢٤٥ أ، ٢٥٢ أ حب ، ٢٥٤ ب، ٢٥٥ ب، ٢٥٦ ب؛ قينلي ، ورقة ١٨٣ ب، دمرداشي، ورقة ٤١١؛ الخشاب، ورقة ٨ أ.

٥٦ بارة على حين تمدنا أسعار المتوسطات السنوية، بين عامي ١٧٣٤ و ١٧٤٠ بمؤشر اقل من هذا المتوسط العقدى، فنجدها على التوالى (٥٠، ١١، ٥٣، ٤١، ٥١، ٤٩، ٤٠ بارة ثابتة / للأردب). وهذه الفترة الطويلة من الرخاء، وانخفاض الأسعار خلالها (باستثناء العام ١٧٣٦) قد ساهمت - دون شك - في عودة التوازن الاقتصادي للبلاد. وعرفت العملة المحلية، بعد العام ١٧٣٦ وخلال الأربعين عامًا التالية، استقرارًا فريدًا للغاية، يتناقض تمامًا مع التدهور السريع الذي أصابها في العقود السابقة. ونلاحظ الشئ نفسه بالنسبة للأسعار : فمع أن متوسط سعر القمح ارتفع خلال هذه الفترة، إلا أن الأزمات الغذائية كانت تنفرج تدريجيًا، كما أنها تميزت بقلة حدثتها مقارنة بالأزمات الشديدة الكبرى التي حدثت في نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. ولكم سمع الجبرتي عن الازدهار والرخاء الذي كان ساندًا زمن إبر اهيم رضوان كتخدا (١٧٤٤ - ١٧٥٥) وهي الفترة التي بدت في كتاب الجبرتي بمثابة العصر الذهبي؛ فقد كتب يقول: "ومصر في تلك المدة هادية من الفتن والشرور.. في أمن وأمان والأسعار رخية والأحوال مرضية .. وإننى أدركت بقايا تلك الأيام، وذلك أن مولدى كان في سنة سبع وستين ومائة وألف [١٧٥٤/١٧٥٣] ولما صرت في سن التمييز، رأيت الأشياء على ما ذكر إلا قليلاً.. وكانت مصر إذ ذاك محاسنها باهرة وفضائلها ظاهرة .. يعيش رغدًا بها الفقير وتتسع للجليل والحقير"، وبعد فترة قليلة ، كتب الجبرتي، وفي هذه المرة بخصوص سنوات عقد الستينات : "وفي هذه المدة المدينة كانت عامرة بالخير والناس مطمئنة والمكاسب كثيرة والأسعار رخية والقرى عامرة "١٠).

والواقع أن مصر عرفت في هذه الفترة العديد من الاضطرابات (السياسية) إلا أنها مرت دون نتائج خطيرة . وفي العام ١٨٤٢/٤١ وقعت أزمة غلاء كبيرة؛ حيث بلغ أردب القمح ، خلال هذين العامين ٢٢٠ بارة و ٢٤٠ بارة. وفي الوقت نفسه عانت العملة من هبوط شديد : فالريال الذي كان سعره في العام ١٧٤٠ بـ ٢٨ بارة ارتفع إلى ٨٨ بارة في العام ١٧٤١ ثم إلى ٨٧ في العام ١٧٤٢، غير أنه في العام المائل (١٧٤٣) عاد إلى ٨٠ بارة. وإذا كان المؤرخ السوري "ابن جمعه"

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ، ج۱، ص ص ۲۰۳، ۲۰۲.

فى كتابه قد أشار إلى وقوع قحط فى مصر فى العام ١١٥٤ (٤١ / ١٧٤٢) فإن المؤرخين المصريين والمصادر القنصلية لم يأتوا على ذكره(١٠.

وعلى العكس من ذلك ثمة قحط وقع في العام ١٧٤٥ نجم عنه غلاء الأسعار ومع ذلك لم يلتفت إليه أحد : فالأسعار القصوى لأردب القمح والتي رصدناها بسجلات المحاكم الشرعيــة (في العام ١٧٤٥ : ١٨٠ بارة وفي العام ١٧٤٦ : ١٨٥ بارة، وفي العام ١٧٤٨ : ٢٠٠ بارة) تشير إلى حدوث هزة طويلة الأجل للقتصاد، وتعزى الوثائق الفرنسية مجاعة ١٧٤٥ إلى المحاصيل السيئة لسنوات سابقة وأن الحصاد الضعيف ظل يتكرر على هذا النحو حتى العام ١٧٤٨ وبسبب ذلك ارتفعت نفقات المعيشة بالقاهرة واتسمت الأحوال بالركود (١). غير أن حصادًا جيدًا، في العام ١٧٤٩، أعاد سريعًا أسعار المواد الغذائية إلى مستواها المنخفض، وعرفت مصر بعد ذلك ازدهارًا كبيرًا لم يقطعه سوى فيضان منخفض في العام ١٧٥٨ كان قد تسبب في حدوث مجاعة في العام ١٧٥٩ (حيث بيع أردب القمح ب ٢٥٥ بارة)، وواكبه أيضنا طاعون شديد، كان يحصد بالقاهرة يوميّا ٥٠٠٠ نفس خلال فصل الصيف، ولم تتنه الكارثة بالفعل إلا في العام ١٧٦٠، ومع ذلك عاد الرخاء سريعًا ولم يهدده، تحت حكم على بك الكبير، سوى الآثار التي ترتبت على الاضطرابات الداخلية أو بفعل الابتزازات التي جاءت نتيجة لسياسة التبذير وسياسة التوسع : وهكذا فإن غلاء الأرز ونقص الحبوب الذي ظهر في العام ١٧٦٧ إنما يُعزى إلى الاضطرابات التي جرت بالصعيد من ناحية وإلى الثورات الشعبية المتتالية التي شهدتها القاهرة من ناحية أخرى؛ على حين أدى دخول على بك للقاهرة منتصرًا في ٢٣ أكتوبر ١٧٦٧ إلى وفرة الأغذية في الحال ورخص الأسعار على حد قول قنصل فرنسا (1). وشهدت سنوات ١٧٧٢ و ١٧٧٧ أزمتى

<sup>(1)</sup> Laoust, Gouverneur, 247.

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B 1 106, 2 mars 1745; Caire, B 1 328, 31 décembre 1747; C.C.M., J 622, 24 mai 1748.

<sup>(°)</sup> A.N., Alexandrie, B 1 108, 11 septembre 1758, 20 septembre 1759; Caire, B 1 332, 1 er mars 1760.

<sup>(£)</sup> A.N., Alexandrie, B 1 109, 29 octobre 1767; Caire, B 1 333, 23 octobre 1767.

غلاء، ومع أنهما كانتا قاسيتين ( بلغ سعر أردب القمح فيهما أعلى مستوى له ٢٥٥ بارة و ٣٦٠ بارة ) إلا أنهما لم يمثلا سوى حادثتين عارضتين مرا بهما الأهالى دونما تأثيرات (سلبية) مهمة؛ يؤكد ذلك ما كتبه الجبرتى فى العام ١١٨٨ (١٧٧٥-١٧٧٥) أيضنا : "والوقت فى هسدوء وسكون وأمن والأحكام فى الجملة مرضية والأسعار رخية .."(١).

## ٤- الأزمات في نهاية القرن الثامن عشر (١٧٨٠-١٧٩٨)

ودخلت البلاد، بعد وفاة محمد بك أبو الدهب (١٧٧٥)، في مرحلة شبه دائمة من الاضطرابات السياسية، وبدءًا من العام ١٧٨٠ عرفت مصر سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي يذكرنا تكرارها ودرجة عنفها بالأزمات الحادة التي وقعت في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. على أن تتابع سنوات الخلاء والقحط بإطراد ( وقعت سبع أزمات غذائية بين عامي ١٧٨٣ و ١٧٩٢ ) والتدهور المتزايد للبارة - بصورة سريعة - جعل السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أكثر فترات تاريخ مصر العثمانية كآبة، من الناحية الفعلية.

#### أزمة ١٧٨٣ - ١٧٨٦

بدأت الصعوبات فى العام ١٧٨٣-١٧٨٤ جامعة بين موسم زراعى سئ وأزمة سياسية خطيرة: فخلال صيف ١٧٨٦ جاء منسوب الفيضان دون حد الوفاء، وانحسرت المياه سريعًا قبل أن تروى أراضى الصعيد والدئتًا، وسرعان من ما نجم عن ذلك – مباشرة – غلاء الأسعار الذى كان وقعه تقيلاً، إذ بيع أردب القمح بـ ١٠ تالر (وهو ما يعادل ١٠٠ نصف فضة) وهى سابقة لم تحدث من قبل. وتكرر فى العام التالى (١٧٨٤) مجىء الفيضان كذلك ضعيفًا، مما أدى إلى

<sup>(</sup>١) الجبرتي، ج١، ص ٣٨٥.

ارتفاع الأسعار من جديد، ليصل أردب القمح في هذه المرة إلى ١٣٠٠ نصف فضة. وقد رصدنا هذه المؤشرات السعرية عند الجبرتي ويتعين من ثم أن نعى أن المقصود بها الأسعار الشاذة. وعلى الرغم من أن الأسعار القصوى لأردب القمح التي تم الحصول عليها من خلال سجلات المحاكم الشرعية بدت أقل حدة ( مما ذكر الجبرتى ) فإن تؤكد مدى شدة أزمة الغلاء ، فقد سجل الأردب في العام ١٧٨٤ : ٦٣٠، وفي العام ١٧٨٥ : ٧٢٠، وفي العام ١٧٨٦ : ٨١٠ . وازداد الموقف سوءًا، من ناحية أخرى، مع نشوب الخلافات والانشقاقات بين الأمراء المماليك : ففي سبتمبر ١٧٨٣ تم نفي ستة من البكوات خارج القاهرة، فقام هؤلاء البكوات بتركيز جهدهم في الحيلولة دون وصول الغلال للعاصمة، وبعد فترة وجيزة وقع الخلاف بين مراد بك وإبراهيم بك، وفي فبراير ١٧٨٤، مكث كل منهما على ضغتى النيل، مما جعل الملاحة في النيل مستحيلة : وكان انقطاع الصلة بين مصر العليا والسفلى يجعل من النادر وصول الحبوب للأسواق، وخشى الأمراء في القاهرة من "أن تؤدى المجاعة - التي أصبحت في غاية الصعوبة -بالناس إلى الثورة": ففي مارس ١٧٨٤ بلغ سعر رطل القمح إلى ١٠ سول بالإسكندرية (١). وشهدت القاهرة في صيف ١٧٨٤ مجاعة قاسية : وكان الرحالة "بوتوكي" Potocki قد وصل القاهرة في ٢٣ أغسطس، فوصف الشوارع بأنها كانت غاصة بالعَجَزة المسنين والنساء والأطفال العرايا وقد أنهكهم الجوع؛ وفي شهر ديسمبر من العام نفسه قدر تقرير - حُرِّرَ بمدينة الإسكندرية - بأن موتى المجاعة بالقاهرة بلغوا في اليوم الواحد ٥٠٠ نفس (٦). وأعطت الوساطة في الصلح بين مراد بك وإبر اهيم بك، في بداية العام ١٧٨٥، بارقة أمل في أن تتحسس الأوضاع - غير أن وباء الطاعون عاد من جديد يلحق أهالي القاهرة الدمار، ويحصد - وفقًا للرحالة فولني - ١٥٠٠ ضحية يوميًا (٣). وهكذا مر العام على الناس بعد أن أنهكتهم الآثار الصعبة الناجمة عن الأزمة المأساوية التي بدأت في العام ١٧٨٣.

<sup>(</sup>۱) C.C. M., J 716, 3 octobre 1783; A.N., Alexandrie, B 1 113, 1er avril, 24 septembre 1784; ۸۲ ، ۷۹ ، ۷۰ ص ص ۲۶ ، ص ص ۱۲۵ الجبرتى ، ج۲ ، ص

<sup>(</sup>Y) Potocki : Voyage, 112-3; A.N., Alexandrie, B 1 113, 5 décembre 1784.

<sup>(</sup>T) A.N., Alexandrie, B1 113, 4 janvier 1785; Clerget, Le Caire, II, 22.

وجاء حصاد ١٧٨٥ سيئًا كذلك، واستمرت ابتزازات البكوات على كل حال، وقام المضاربون فى الأسعار باحتكار الحبوب وتخزينها، الأمر الذى ساعد على استمرار الأسعار عند مستو مرتفع.

وفي إطار هذه الظروف يتعين علينا - دون شك - أن نضع أيدينا على أحد أسباب التوتر الذي شهدته القاهرة في العام ١٧٨٦ حين نزل حسن باشا قبودان مصر ودعوته للمصريين أن يقفوا (إلى جانب الدولة) ضد المماليك<sup>(١)</sup>. وتذكرنا الحركات الشعبية في عامى ١٧٨٥ و ١٧٨٦ بالحركات الأخرى السابقة التي وقعيب تبين عامى ١٦٧٨ و ١٧٣٣ فهي تماثلها بالفعل في السبب الرئيسي الذي فَجُر الأزمة العنيفة التي مرت بها مصر والتي كانت الكتل الجماهيرية الأشد معاناة لها، وخاصة في القطاع الحضرى ؛ ولكن هذه الحركات اكتسبت أيضنا طابع الاحتجاج على نظام المماليك الذي كرس في مصر الظلم والطغيان.

ولم يكن انتصار حسن باشا ( قبودان ) ولا فرار مراد بك وإبراهيم بك يكفيان لاستعادة الاقتصاد لحالته الطبيعية. وعلى الرغم من مجئ فيضان وفير إلا أن البلاد ظلت تعانى، حتى نوفمبر ١٧٨٦، من شدة الغلاء الذى دام ثلاث سنوات. وأصبحت شكاوى الناس، فى بداية يناير ١٧٨٧، قضية ملحة أمام حسن باشا، وبعد أن قام الأخير بالتشاور مع الشيخ العروسى، رأى ضرورة الدعوة إلى عقد "جمعيه" فى باب الإنكشارية؛ لعمل تسعيرة للسلع الغذائية الرئيسية. وبرغم قسوة العقوبات التى هددوا بها كل المخالفين والمحتكرين إلا أن المواد الغذائية تناقصت تماما بالأسواق (١٧٨٧) لم بلاسواق (١٠٠٠، وحتى مع تحقق وفاء منسوب الفيضان فى العام التالى (١٧٨٧) لم تبعط الأسعار إلى مستواها الطبيعي المعتاد، حيث ظلت مرتفعة جذا : فبلغ متوسط سعر أردب القمح فى العام ١٨٨١ (٢١٢ بارة)، والحد الأقصى (٢٧٠ بارة). وحاولت السلطة، فى العام نفسه، إجراء إصلاح للأزمة النقدية التى قاست منها البلاد منذ العام ١٧٨٣ والتى تزايدت حدتها مع عودة ظاهرة تدهور البارة. وكان الريال قد ارتفع من ٩٠ بارة فى العام ١٧٨٣ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة تم البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٢٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور البارة فى العام ١٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى العام ٢٠٨٠ ومن ثم مثلت نسبة التدور البارة فى العام ١٠٨٠ ومن ثم مثلت المدور البارة فى العام ١٠٨٠ ومن ثم مثلت المدور المدور البارة ومن ثم مثلت المدور البارة فى العام ١٠٠ ومن ثم مثلت المدور المدو

<sup>(</sup>۱) الجبرتي، ج٢، ص ص ١١٠-١١٢.

<sup>(</sup>٢) الجبرتي، ج٢، ص ١٣٦.

مدة أربع سنوات. وعندما اشتكى الأهالى من هذه المشكلة، قام الأغا بالمناداة فى المدينة (فى ٢٧ سبتمبر ١٧٨٧) بأن الريال يعادل ١٠٠ نصف فضه "أ. ولم يعد الريال إلى معدله الرسمى السابق، إذ انخفض الحد الأقصى لقيمته قليلاً: ففى عامى ١٧٨٨ و ١٧٨٩ صار يُصرف بـ ١٠٥ نصف فضة. على أن الانخفاض وإن عبر عن فترة قصيرة نسبيًا من الراحة إلاً أن اقتصاد البلاد كان متأثرًا للغاية من نتائج الأزمة: فقد كتب قنصل فرنسا "مير" Mure فى مطلع العام ١٧٨٨ يقول: "عامان من المجاعة، واضطرابات سياسية، وضرائب مستمرة، وتفشى عدوى وباء مميت – أفقرت الأهالى وجعلتهم يتركون ثلاثة أرباع الأراضى الخصبة دون زراعة، مما سبب غلاء كل السلع الضرورية"("). وفى الحقيقة فإن التوازن الذى تحقق لفترة وجيزة سرعان ما توقف، لتدخل مصر فى غمار أزمة جديدة كانت أشد وطأة من سابقتها.

### أزمة ١٧٨٩ – ١٧٩٢

ساهمت الاضطرابات الداخلية مساهمة كبيرة في عودة الغلاء والمجاعة للقاهرة. وبينما كان ممثلو الحكومة العثمانية يسيطرون على القاهرة والدلتا كان البكوات العصاة مقيمين بالصعيد ومصر الوسطى ، يقطعون طريق الملاحة بالنيل، مما سبب ارتفاعًا هائلاً لأسعار شحنات الحبوب التي سمحوا بمرورها للقاهرة. وقرر الباشا وبكوات القاهرة، في سبتمبر ١٧٨٨، أن يرسلوا تجريدة لصعيد مصر؛ ليس بهدف مهاجمة البكوات (المتمردين)، ولكن لتسهيل وصول الحبوب للعاصمة التي أوشك مخزونها منها على النفاد (المتمردين)، وفي بداية العام ١٧٨٩ ارتفعت الأسعار بصورة خطيرة: فبلغ أردب القمح ٥٥٨ بارة، وارتفعت معه بالدرجة نفسها السلع الغذائية الأخرى.

واضطر الباشا أن يكلف "المحتسب" ، في ١٦ أبريل ١٧٨٩، بأن يعمل

<sup>(</sup>١) الجبرتي، ج٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B 1 114, 21 février 1788.

<sup>(°)</sup> A.N., Alexandrie, B 1 114, 25 juin, 7 août, 18 septembre 1788.

تسعيرة وأن يخفض الأسعار، فتم تخفيض رطل اللحم نصف فضة، غير أن الجبرتى لاحظ أن اللحوم تناقصت بسبب ذلك بالأسواق؛ حيث جرى بيعها خفية بالسبعر السبابق. وكان المحتسب كذلك قد خفض سعر أردب القمح إلى ٣١٥ بارة. وبعد ذلك بأيام قليلة، شغلوا بالتصدى للأزمة النقدية وإصبلاح النيقد الذي عانى منه الأهالى؛ من جراء قص العملات الذهبية والفضية : فجرى المناداة بالقاهرة على الإجراءات الجديدة، في ٢٨ أبريل ١٧٨٩، التى نصت على إبطال التعامل بالعملات المقصوصة التى تعين إعبادة شرائها بالبوزن، ليتم بعد ذلك صعيرها من جديد. ويُبين الجبرتى أنه عند تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية لحق الأهالى خسارة كبيرة، قدرها بنصف قيمة ما كان لديهم من العملات، كما بين أن العامة لم يحترموا هذه التدابير واستمروا في استخدام المقاصيص (١٠). وبعد فترة وجيزة وصل من استانبول أغا بخط شريف يأمر بتحسين عيار العملات المصرية؛ بحيث يضرب الذهب المصرى (زر محبوب) على ١٩ قيراط، وتتم زيسادة وزن وعيار البارة. ولم يدم الالتزام بتنفيذ هذا الأمر السلطاني طبولا في التدهور من خلال تحريفها وتربيفها (٢).

وبالكاد تنفست مصر الصعداء بانفراج الأزمة. غير أن الطاعون عاد يظهر من جديد في مارس ١٧٩١، وبلغ ذروته في شهر أبريل، وقُدَّر ضحاياه بالقاهرة بنحو ١٥٠٠ أو ٢٠٠٠ متوفى يوميًا. وطالت العدوى بيوت الأمراء الكبار؛ حيث أبادت ١٤ سنجقًا بالتدريج، ولما كان إسماعيل بك (شيخ البلد) نفسه واحدًا من ضحاياه، فقد أمكن للأمراء المنفيين العودة لاحتلال العاصمة (يوليو ١٧٩١). وإذا كانت عدوى الطاعون قد انتهت فقد عاد الغلاء إلى الظهور سريعًا؛ وذلك بسبب عدم مجئ فيضان كاف حتى شهر سبتمبر؛ فقفز سعر الأردب القمح من ١٨٠ بارة إلى ٥٤٠ بارة، وضحة الفقراء، وخشى مراد بك وإبراهيم بك اللذين جَدًا في العمل

<sup>(</sup>۱) الجبرتي، ج٢، ص ١٧٧، ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) Samuel – Bernard, Nonnaies, 383, 454, 461-1; ١٧٩ ص ٢٠، ج١، ص ٢٠،

على تخفيض الأسعار، وصار الأغا يضرب المتسببين في الغلة ويسمرهم من آذانهم على أبواب حوانيتهم، لكن دون جدوى ، ومما زاد الأمر سوءًا تكرار انخفاض منسوب الفيضان ، فاستمر سعر القمح في الارتفاع حتى بلغ حدًا لم يسجله من قبل على الإطلاق؛ إذ بيع بـ ١٨ ريالاً (أي بـ ١٦٢٠ بارة) (1. فكان أن وقعت مجاعة قاسية وكتب الجبرتي : "جاء أهالي الأقاليم وانتشروا بالمدينة حتى ملئوا الأسواق والأزقة رجالاً ونساءً وأطفالاً ، يبكون ويصيحون ليلاً ونهاراً من الجوع .. وكثر الصياح والعويل ليلاً ونهاراً ، فلا تكاد تقع الأرجل إلاً على خلائق مطروحين بالأزقة، وإذا وقع حمار أو فرس تزاحموا عليه، وأكلوه نيئاً ولو كان منتا، حتى صاروا يأكلون الأطفال"(١٠).

وكان وصول الغلال الرومية قد حسن، إلى حد ما، من الموقف العصيب، وذلك فى نهاية العام ١٧٩٢، غير أن أردب القمح فى العام ١٧٩٣ بلغ الحد الأقصى لسعره ٧٢٠ بارة. ولم تتحسن الأوضاع إلا فى شهر أغسطس عندما جاء فيضان النيل وافياً، وجاء المحصول جيدا فعلاً. ولكن مصر لم يُقَدَّر لها أن تنهض من هذه الأزمة التى دامت نحو عشر سنوات متتالية دون توقف. وظل الحد الأقصى والمتوسط لسعر القمح مرتفعًا بصورة شاذة حتى وصول الحملة الفرنسية فى نهاية القرن: فبلغ الحد الأقصى لسعر الأردب ٣٦٠ بارة والمتوسط ٢٢٠ بارة فى العام ١٧٩٠؛ و ٣٠٠ بارة فى العام ١٧٩٠؛ و ٣٠٠ فقد واصلت هبوطها الشديد بعد العام ١٧٩٠؛ و ١٧٠٠ بارة فى العام ١٧٩٨؛ العام ١٧٩٠؛

<sup>(</sup>۲) الجبرتي، ج۲، ص ص ۲۳۸-۲۲۹.

يتضح مما سبق أن "الحالة الزراعية" عمومًا هي الإطار الذي يتعين علينا البحث فيه عن السبب الأكثر تواتراً وراء حدوث أزمات كبيرة كتك التي شهدتها مصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتبين لنا أن شح المواد الغذائية أصل الأزمات الشديدة والقاسية التي وقعت في الأعوام ١٦٩٤، ١٧٠٥، ١٧٢١ و الازمات الشديدة والقاسية التي وقعت في الأعوام ١٦٩٤، ١٧٢٠، ١٧٢٧ و كاب مرة، ولتوالي سلسلة من "انخفاض مناسيب الفيضان" مرات أخرى، وذلك في وقت كانت البلاد تعانى فيه من نقص المحاصيل ونفاد المخزون منها، لتواجه عامًا جديدًا من وقوع المجاعة و "البقرات العجاف". وإذا كان عدم انتظام قمم المنحنيات السعرية للقمح يمثل عاملاً أساسيًا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للقاهرة في ذلك العصر، فقد تفرعت منه – تقريبا – جميع العوامل الأخرى.

وبدا تدهور البارة والاضطراب النقدى عاملاً ثانياً فى صناعة الأزمة، وجاء من ناحية نتاجًا للظروف الزراعية السيئة عموما ومن ناحية أخرى نتاجًا للغلاء المتمخض عنه؛ وفى الواقع يعد تدهور البارة السبب الأول للصعوبات الاقتصادية. ولكن عندما تقترن الظاهرتان ببعضهما البعض عمومًا، ويكون للصعوبات النقدية الدور الأهم الذى يجعلها تعوق إمكانية التوصل إلى حل ناجع للأزمة – فإن عودة الظروف الطبيعية المواتية عندئذ – لا تكفى مطلقًا لعودة الاقتصاد إلى سيرته الأولى قبل الأزمة . وقد لعب التدهور النقدى وارتفاع الأسعار الناتج عنه، فى هذين الظرفين، دورًا أساسيًا فى أزمتى ٢-٣٠٠١و ١٧٥٥.

وفى خط متواز لهذه الأسباب الاقتصادية نجد مكانًا هامًا "العوامل السياسية" التى يتعين أن نوليها اهتمامًا فى هذا الصدد؛ حيث تفجرت فى إطارها الأزمات المصرية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر : فعلى العموم كان سوء الإدارة، وغيابها فى أغلب الأحيان، وعجز الحكام عن احتواء الأزمة، بل عجزهم وبدرجة أكبر - عن التحكم فى الظواهر الاقتصادية والنقدية داخل البلاد التى لم

يكن لهم هم بها سوى استغلالها بالقدر الذى تسمح به الفترة القصيرة التى كانوا يتولون فيها زمام السلطة، ويتساوى فى ذلك الباشوات الذين أخذوا مصر كالتزام أو الحكام المحليين (البكوات وضباط الأوجاقات)؛ فقد ارتكب جميعهم أعمالاً مشينة، لإرضاء أطماعهم على المدى القصير، وهو ما أدى بهم إلى التعجيل بتدهور العملة، عبر تحريفها وتزغيلها، وفى النهاية كانت الصراعات تدور بصفة خاصة بين الأمراء والضباط الأقوياء، من أجل الاستحواذ على السلطة، والتى عادة ما كانت تنقلب إلى حرب أهلية، على النحو الذى حدث فى العشرين سنة الأخيرة من القرن الثامن عشر:عندما أدت الصراعات المملوكية إلى نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد. وهكذا فإن هذه العوامل (السياسية) قد ساعدت على تطور الأزمات، وهى أيضاً تفسر لنا سبب تفاقمها السريع بعد العام ١٧٧٥.

ويتفق أساسًا تقسيم تاريخ مصر الاقتصادى إلى حقب زمنية مع ما نعرفه عن تطور التجارة الخارجية التى تمثل بالفعل مؤشرًا هامًا على الحالة المادية للبلاد (۱٬۰۰۰ ولعل مما يؤكد صحة هذا "التحقيب" تلك المعلومات التى أمكن رصدها بسجلات المحاكم الشرعية بخصوص تركات حرفى وتجار القاهرة ويمكننا عمل رسم بيانى لتطور الاقتصاد المصرى خلال هذين القرنين فى شكل منحنى يتضمن خطين صاعدين وآخرين هابطين وبصورة متتالية : فثمة فترة ازدهار نسبى استمرت من بداية القرن السابع عشر وحتى نهايته، وهو القرن الذى يعد بصفة عامة فترة رخاء وازدهار بلغت ذروتها فى العام ١٦٨٠، يليها خمسون عامًا من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التى وقعيت بين عامى ١٦٩٠ وعاما من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التى وقعيت بين عامى ١٦٩٠ وخاصة تلك

<sup>(1)</sup> R. Paris (Le Levant, 369-377).

ويميز باريس أربع مراحل أساسية، تتفق إلى حد ما مع مراحل "التحقيب" التى طرحناها : فهناك بداية "فترة ازدهار " فى نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر، ثم حالة ركود تجارى حدثت خلال فترة الفوضى التى عرفتها مصر بعد ذلك والتى بلغت ذروتها بين ١٧٢٠ و ١٧٣٠، ثم فترة "العودة إلى الرخاء" والتى استمرت حتى العام ١٧٧٥، يليها فترة "تجدد الفوضى" بين ١٧٧٥ و ١٧٧٨، والواقع أن التأخر التجارى لمصر كان انعاكمنا لحالة الانهاك التى عانى منها اقتصاد البلاد.

السنوات الواقعة بين عامى ١٧٥٠-١٧٦٠ التى عرفت فيها مصر رخاء حقيقيًا؛ وفى النهاية كانت العشرون سنة الأخيرة من القرن ممثلة لفترة أزمة عنيفة توافقت مع الاحتضار السياسى للنظام الذى دشنه العثمانيون فى مصر فى العام ١٥١٧، الأمر الذى دفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر إلى مستوى متدنى عما كانت عليه فى القرن السابق.

## الفصل الرابع

# التجارة الشرقية والأفريقية

قامت التجارة الخارجية لمصر في القرن الثامن عشر على قطاعين كبيرين: التجارة الشرقية والأفريقية من ناحية، وتجارة البحر المتوسط من ناحية أخرى، وكان لكل مجال منهما سمة خاصة واضحة: فالتجارة الشرقية والأفريقية التي لم يتكن وفيرة الربح أمدت مصر بمنتجات البلاد البعيدة (كالبن والتوابل والمصمغ)، وهي المنتجات التي كان يُعاد بعد ذلك تصدير كمية كبيرة منها لبلدان أوربا الغربية المطلة على البحر المتوسط ولبلاد البلقان وتركيا والشرق الأدنى والمغرب، وكان الميزان التجاري مع هذه البلدان يحقق فانضاً أو كان على الأقل متوازناً. وبسرغم التغيرات الشديدة المفاجئة في مطلع القرن السادس عشر استمرت القاهرة، عبسر التقاء هذين المجالين، في تأكيد تفوق مركزها العالمي لتجارتي العبور وإعادة التصدير.

ولعبت تجارة البحر الأحمر في هذا الصدد دوراً خاصنا وأساسياً. وكان التركز الكامل لهذه التجارة بالقاهرة قد جعلها مجالاً قاصراً على نـشاط التجار المصريين والمسلمين. وكفلت الأنشطة التجارية للقاهرة موقعًا تجارياً متميزاً في تجارة البحر المتوسط، وحفظت لها أهميتها الدولية التي كان الفتح العثماني قد انتزعها منها بعد أن حولها (من الناحية السياسية) إلى مجرد عاصمة ولايسة. وتبوأت هذه التجارة – في مجملها – مكانة هامة؛ حيث أصبحت على رأس كل الأنشطة الاقتصادية التي كانت مصر والقاهرة مركزاً لها. وقد منحت هذه التجارة في العصر المملوكي) منحتهم القوة الاقتصادية والمالية والمكانة الاجتماعية المتميزة، كما منحتهم النفوذ السياسي الذي لا يقارن بالأنشطة الثانوية التي اعتاد حكام الولايات العربية بالدولة العثمانية تقليصها للسكان المحليين. ولما كانت هذه الدراسة تلقي الضوء على البناء الاجتماعي والاقتصادي للقاهرة، فإن التجارة الشرقية تستحق أن تُدرس بطريقة خاصة وعميقة.

### ١ - طرق التجارة الشرقية

كان طريق السويس – جدة هو الطريق البحرى الرئيسى للتجارة الــشرقية لمصر، بينما لم تساهم الطرق الأخرى فى هذه التجارة سوى بدور محدود وثانوى، كطريق الحج الذى كان فى مجمله طريقًا بريًّا، وطريق جدة – القاهرة الذى جمع بين البحر والبر (من جدة إلى القصير بحرًا، ثم من القصير إلى القاهرة برًا).

### (أ) الملاحة في البحر الأحمر

يرد البحر الأحمر في النصوص العربية تحت مسمى "بحر القلزم" (واحيانا ابحر السويس"). واشتهرت الملاحة في هذا البحر بما تواجهه من صعوبات كبيرة، وخاصة في الجزء الشمالي منه؛ وذلك بسبب الرياح العكسية، والتيارات البحرية الشديدة، والشعاب المتوارية تحت المياه؛ وزاد الأمر سوءًا تواضع وضعف تقنية الملاحة عند البحارة المصريين. وكانت الملاحة العربية تحكمها اتجاهات حركة الرياح بين الشمال والجنوب: فانقسمت السنة – وفقاً لحركة الرياح – إلى فترتين (كل فترة تستغرق ستة شهور)؛ فمن ديسمبر إلى مايو تهب رياح جنوبية قوية، تسمح بمجئ السفن من ميناء جدة إلى ميناء السويس، وذلك عبر موسمين يُطلق على أحدهما موسم "الحريانية" ويُطلق على الآخر موسم "النجم" (خلل شهري أبريل – مايو)؛ ويسود بقية العام الرياح من المنطقة الشمالية للبحر الأحمر، وعندنذ يصبح في الإمكان إبحار السفن من السويس إلى جدة (').

<sup>(1)</sup> Voir E. 1<sup>2</sup>, I, 960-1, art. Bahral-Kulzum (C.H. Becker, C.F. Beckingham) Niebuhr, Description, 11, 214, Voyage, 1, 351. Girard, Memoire, 655. Clerget, Le Caire, 11, 191.

وفى الطرف الجنوبى لبحر القلزم كانت الرياح الموسمية توجه حركة الملاحة: فالسفن القادمة من الهند نادرًا ما كانت تتجاوز ميناء مخا أو ميناء جدة، وذلك خشية أن تفوتهم الرياح الموسمية التى تقودهم إلى هذين المينائين.

#### السفن المستخدمة

لا نعرف عن السفن التي استخدمها التجار المصريون في النقل البحرى بين السويس وجده سوى النزر اليسير؛ إذ يرد ذكر السفن، بوثائق المحكمة الـشرعية، على نمط واحد تقريبًا، فيشار إليها بلفظه "مركب"، أما مصطلح "قارب" فإنه يُمين الزوارق ذات الحمولة الصغيرة. وكان اختلاف ثمن "المراكب" في الوثائق هو ما يجعلنا نعتقد أنها كانت من طرز منتوعة. ووصف الرحالة السفن الكبيرة منها بأنها كبيرة الحجم، وتماثل في سعتها البوارج الحربية الأوربية التي تحمل ستين مدفعًا، وتزن حمولتها عمومًا ما يقارب الألف طن (۱۰، ووقعًا للأقام الواردة بالمصادر القصلية فإن سفن البحر الأحمر كانت تنقل في المتوسط ١٥٠٠ فردة بسن، أي حوالي ٤٥٠٠ فردة بسن، أي

وعادة ما كانت توصف تلك السفن بأنها "لا شكل لها وأنها سيئة الصنع". وكان اتساعها وعمقها قد جعلها – على الدوام – أقل طواعية في القيادة؛ فقد كتب فينتور دو بارادي Venture de Paradis يقول: "كانت السفن مجهزة بطريقة لا تمكنها من التحرك إلا من خلال مؤخرتها، كما أدت استحالة قدرتها على الملاحة في المياه العميقة إلى اضطرارها للتحرك جنبا السي جنب، وأن تتوقيف وتلقى

De Stochove, Voyage du Levant, 467. De Maillet, Memoire sur le commerce, 143<sup>a</sup>. Niebuhr, Description, II, 116, A.N., Caire, B1 333, 18 Juillet 1765, 336, 23 mars 1777. Bruce, Voyage, II, 123

ووفقًا للرحالة بارسونس (Parsons, Travels, 295) كانت حمولة السفينة الكبيــرة تـــزن ١٢٠٠ طن.

<sup>(</sup>Y) C.C.M., Fonds Roux, LIX, 1er mars 1730; 3 janvier 1732; 11 mai 1733. A-N., Alexandrie, B1 102, 10 janvier, 3 juin 1730; 106, 31 mars 1746.

مراسيها في الليل" (١). وتمدنا رواية نيبور عن رحلته من المسويس إلى جدة في العام ١٧٦٧ بفكرة عن الأحوال غير المريحة وعن خطورة الموقف في مثل تلك الرحلات البحرية . فلقد اجتاز نيبور رحلته البحرية وهو داخل "قمرة كبيرة" في حين كانت "القمرة السفلية" الأكثر اتساعا، يحتلها أكثر من أربعين من النساء والجواري ومعهن عيالهن. أما بقية التجار فقد كانوا يقيمون - بقدر ما يمكنهم على سطح السفينة التي كانت محملة بالبضائع لدرجة تهدد بالخطر : "فكل تاجر يحتل موضعه الذي استأجره على سطح السفينة وقد أحاط نفسه بالمصناديق والأمتعة، ولم يدع لنفسه وسطها إلا مساحة ضيقة، يُدبر بها أمر حياته، ويعد القهوة، ويطبخ الأرز، ويدخن التبغ، ويقعد وينام به. ولم يكن ظهر السفينة هو وحده الذي ازدحم بالناس والبضائع، بل لقد ربطت إلى السفينة من الخارج جرار كبيرة وأحمال خفيفة". وأضاف نيبور بأنه كان هناك أربعة قوارب تجرها السفينة، وكانت القوارب كلها، باستثناء أصغرها، محملة بالركاب والخيول والغنم (١٠ وكان في مقدور السفينة أن تقل ٥٠٠ أو ٥٠٠ راكبًا، أما حمولتها فقد كانت تكدس حتى منتصف صارى السفينة؛ وكنتيجة لذلك تغوص السفينة في المياه؛ بحيث لا ترتفع من سطح البحر سوى بخمسة أقدام فقط" (١٠٠٠).

وكانت السفن أو جزء منها على الأقل يجرى تصنيعه بالسويس، وكان يتعين إحضار المواد الأولية (وخاصة الخشب) من القاهرة والإسكندرية . وكثيرًا ما أشار المؤرخون المعاصرون إلى بناء سفن على البحر الأحمر لحساب السلطان (أ). وكتب نيبور في العام ١٧٦٢ يقول : "إن بناء السفن اليوم بالسويس يُعد صناعة عظيمة على الرغم من أن كل ما تحتاج إليه من خشب وحديد وغيره يُجلب على عظيمة على الرغم من أن كل ما تحتاج إليه من خشب وحديد وغيره يُجلب على ظهور الجمال من القاهرة إلى السويس، مما جعل ثمنها باهظًا"؛ وأضاف أيضًا بأن الأربع عشرة سفينة التي كانت تمخر عباب البحر – في هذه الفترة – بين السويس

<sup>(1)</sup> Détail sur l'Etat actuel, 109a. Description du "dao" sur lequel il voyagea en 1806 par Ali Bey, Voyages, 11, 268.

<sup>(</sup>Y) Niebuhr, Voyage, 1, 206.

<sup>(°)</sup> A.N., Caire, B1 317, 18 novembre 1712.

<sup>(</sup>٤) على سبيل المثال انظر أحمد شلبي، ورقة ١٩٠ ب (حوادث للعام ١٧٢٦).

وجده "قد جرى تصنيع أغلبها بالسويس"('). ومع ذلك كان ثمة عدد معين من السفن المستخدمة في التجارة المصرية بالبحر الأحمر يتم صناعتها بالهند. وفي نهاية القرن الثامن عشر أشار جيرار إلى أن السفن العربية بالبحر الأحمر كانت تصنع بالهند''). وكانت أسعار السفن المهمة والكبيرة مرتفعة الثمن جدّا. وقد أمدتنا سجلات المحكمة الشرعية بالبيانات التالية لأسعار المراكب المباعة في مختلف التركات: ١٠٢٣,٣٣٢ بارة (١٧٢٧)؛ ٥٠٠,٠٠٠ بارة (١٧٢٧)؛ ٥٠٠,٠٠٠ بارة، ١٠٢٥,٣٣٨ بارة، و١٠٠,٠٠٠ بارة، و١٢٠,٠٠٠ بارة (١٧٢٧)؛ ٥٠٠,٠٠٠ بارة، ومنه مناسف عديدة وصنعت في ورش بولاق المراكب المستخدمة في نهر النيل، وثمة سفن عديدة أخرى تسمى (غليون ومراكب) استعملت في البحر المتوسط(''). وشاعت الاستثمارات الضخمة في مجال المشاركة في تملك السفن بحصة النصف والثلث والربع بين الرويسا والتجار أو الأمراء. وحتى التاجر الغني قاسم الشرايبي نجده يمتلك في العام ١٧٣٤ حصصاً بقدر ١٩٠٩ قيراطًا بقيمة مركته وهن: يمتلك في العام ١٧٣٤ حصصاً بقدر ١٩٠٩ قيراطًا بقيمة مركته وهن:

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Voyage, 1, 172, 176. Venture de Paradis, Détail sur l'Etat actuel, 101a.

<sup>(</sup>۲) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ۲۹، ص ۱۱۸ (۱۹۷۰): كان الـريس أحمـد يمتلـك سفينتين هنديتين . انظر المحكمة نفسها، سجل رقم ۲۷، م ۲۱، ۹ فيرايـر ۱۹۸۲، حيـث أشار إلى أنها "مركب هندى". وفي العام ۱۷۲۳ أرسل باشا مصر ۲۰ كيسًا إلى باشا جـده؛ لشراء سفينة هندية تخصص لنقل غلال الحرمين (مكة والمدينة) (انظر أحمد شلبي، ورقـة السراء الجبرتي ج۱، ص ۵۷). وفي معرض مشروعه التجاري الفرنـسي فـي البحـر الأحمر نصح فينتور دو بارادي بشراء سفينة من الهند تخصص للإيجار بين السويس وجده (انظر : و plan des operations, 105a; Girard, Memoire, 655)

<sup>(</sup>۲) محكمة القسمة العسكرية، سجل ۹۸، ص ۹۹۶ (۱۷۰۱)؛ سجل ۱۲۷، ص ۹۱۰ (۱۷۲۷)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۹۰ (۱۷۲۰)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۸۰ (۱۷۲۰)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۸۰ (۱۷۲۰)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۸۷)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۸۷)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۸۷)؛

<sup>(</sup>٤) وهناك بعض أسعار المراكب التى تم رصدها بوثائق المحكمة الشرعية : بالنسبة للسفن التى استخدمت فى النيل (مركب ببحر النيل)، ١٣٠٦٧٠ بارة (فى ١٧٢٩)، ١٦,٨٠٠ (١٧٢٠)، وبالنسبة للسفن المستخدمة فى البحر المتوسط (ببحر الروم)، ٢٠٠٠٠٠ بارة، و ٢٠٠٠٠٠ بارة، و ٢٠٠٠٠٠ بارة، و ٢٠٠٠٠٠ بارة، و ٢٠٠٠٠٠ بارة (١٧٢١).

(يني وأزمرلي ومرعشلي) (۱٬ والشئ نفسه نلحظه مع الأمير القوى عثمان كتخدا القازدغلي (المتوفى في العام ١٧٣٦) فلم يمتلك - خلافًا لمركب صغير قُدرَ ثمنه بسبب ٢٠٥،٥٠٠ بارة - سوى نصف وثلث مركبين (۱٬ ومرة أخرى تعوزنا الوسائل التي تمكننا من تقييم أهمية العائد الناتج عن تلك الاستثمارات المهمة. ونتعرف من خلال وثيقة بسجلات المحكمة الشرعية أن سفينة "هندية الصنع" كان يمتلك ريسس واحد ثلاثة أرباع حصصها قد درت عليه فائضاً قدره "٢٥٩،٤٩٣ بارة" في مسدة ثلاث سنوات (١١١٥-١١٧٠) " وإذًا فالفائض السنوى بلغ مسدة ثلاث سنوات (١١٥-١١٠٠) " وإذًا فالفائض السنوى بلغ المنفينة (١١٥ بارة وهو ما يمثل حوالي ٢٠% من قيمة البضائع التي كانت تحملها تلك السفينة (١٠٠٠).

كذلك لم يكن من السهل تحديد عدد السفن التى كانت تُوجه فى كل علم لرحلتى الذهاب والإياب بين السويس وجده . ويقدر روماييه [القنصل الفرنسى] فى نهاية القرن السابع عشر عدد هذه السفن بأربعين أو خمسين سفينة ، تحمل من عشرين ألف إلى أربعين ألف قنطار الهاب.

ويُقدر العديد من رحالة الربع الثانى من القرن الثامن عشر عددها بثلاثين أو أربعين سفينة وأن كان ثمة قليل من الشك فى تقديراتهم (6). وربما تتاقص بعد ذلك عدد السفن وحمولتها: فنعرف من تقرير تجارى، صادر في العام ١٧٦٥، أن التجارة من جدة إلى السويس، وبالعكس كانت تعتمد على خمس عشرة إلى عشرين سفينة، تحمل فى كل عام من تسعمائة إلى ألف طنًا(1). واعتبر المراقب فينتوردو

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٤٠، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) للمحكمة نفسها، سجل ١٤٧، ص ١٧ (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) المحكمة نفسها ، سجل ٩٨، ص ٩٦٤ (١٧٠٦).

<sup>(1)</sup> De Maillet, Memoire sur le commerce, 143a.

<sup>(°)</sup>Thompson, The travels, III, 339 (1734); Norden, Voyage, 1, 77 (1737-1738); Pockocke, Voyages, 1, 400 (1739);

ووفقًا لـــ "لوكاس" Lucas، في العام ١٧١٤، كان يوجد فقط عشرون أو خمــسة وعــشرون سفينة (٧٥yage, 11, 23).

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 333, Meynard, 18 juillet 1765.

بارادى ، الخبير بهذه المسألة بصفة خاصة ، أن الملاحة المصرية في البحر الأحمر ، نحو العام ١٧٩١ ، قد تدهورت بالفعل : ففي العصر الذي كانت مصر تعيش فترة رخاء كبير كان يوجد في السويس ثلاثين سفينة ، تسع حمولتها على الأقل لستمائة طنًا ؛ وبسبب المتاعب التي تعرض لها التجار تتاقصت أعداد السفن في العام ١٧٦١ إلى سبع عشرة سفينة كبيرة ؛ وسوف تختفي تلك السفن تدريجيًا بعد ذلك ، وبسبب افتقار التجار تتخفض الحموله إلى وحدات صغيرة زنة ٢٠٠ طن على الأكثر) ، وقدر فينتور دي بارادي عددها بأربعين سفينة تقريباً (١٠٠٠ وعند نهاية لقرن قدر ماجللون في مذكراته المؤرخة في العام ١٧٩٨ وكتاب وصف مصر عدد السفن من ٥٠ إلى ٢٠ سفينة "كبيرة وصغيرة" كانت تبحر بين السويس وجده (٢٠).

### الرويسا والنواتيه

وحتى عندما كان التجار ملاكًا لسفينة ما، فانهم كانوا لا يخاطرون - عموماً - بقيادتها بأنفسهم، وإنما يتركون إدارتها إلى بحارة محترفين : فيروى الرحالة نيبور : تكان ريس سفينتنا - واسمه الشرايبي - تاجراً من تجار القاهرة، ولم يكن يفم في فن إدارة السفن إلا أقل القابل؛ تاركا أمر إدراتها ككل إلى

<sup>(1)</sup> Venture de Paradis, Détaul sur l'Etat actuel, 100b-101a.

ويؤكد هذا التقدير بلدوين Baldwin في العام ١٧٨٩ (F.O., 24/1, Alexandrie, 21 juin ١٧٨٩ في Baldwin ويؤكد هذا التقدير بلسويي (Voyage, Olivier في الأكثر ٢٠٠ طناً. كذلك قدم أوليفييه Voyage, Olivier) (1785) التقديره بأنها بلغت ٣٠ سفينة تركية تبحر بين السويس وجده.

<sup>(</sup>۲) Magallon, Mémoire sur l'Egypte, 219; (A.E., Caire, 25, 27 Prairial an III) ما جلاون نفسه يعطى نفس هذا الرقم لعدد السفن فى خطاب له يعود إلى سنوات سابقة. كسذلك انظر: (Girard, Mémoire, 655) وقَدْرَ حاكم السويس خلال الحملة الفرنسية بأنه خلال موسم الملاحة كان يوجد من ۱۲ إلى ۱۵ سفينة رحلت من ينبع إلى السويس، و ۲۰ إلى ۳۰ سفينة من جدة، أى يبلغ الإجمالي ما بين ۳۷ و ۵۰ سفينة . انظر:

<sup>(</sup>Vincennes, B6 36, 23 novembre 1799)

مرشدیه"(۱). وکثیرا ما کان یشار لتجار القاهرة – بصورة مستمرة – بلقب "ناخوذه" (وجمعها نواخیذ)، وهی کلمة من أصل فارسی مثل مصطلحات کثیرة شائعة فی شنون الملاحة والتی ما تزال مستخدمة – حتی أیامنا هذه – علی الساحل الجنوبی الغربی للجزیرة العربیة کمصطلح یعنی قباطنة السفن(۱).

وكان الرويسا من البحارة الذين اكتسبوا مهارتهم بطريقة عملية، ولسو أن مستوى معرفتهم التقنية بالملاحة قد ظل بالطبع محدودًا. وتعود أصول هولاء البحارة المرشدين – المناط بهم إدارة دفة السفينة بين السويس وجده – إلى قرية "جبيل" الواقعة إلى الجنوب قليلاً من الطور: فكان المرشد يتحصل على ٥٠٠ تالر في الرحلة، وذلك "بخلاف حساب الوهية "("). والكثيرون ممن يرد ذكرهم في وثائق المحاكم كانوا أبناء للرويسا، وأحيانا أحفادهم، وهذا يجعلنا نظن بأنه في حالات كثيرة كانت المعرفة الملاحية تتقل داخل محيط العائلة نفسها؛ لتصبح هذه المهنة وقفا وراثيًا عليهم (أ). وثمة عدد معين من الرويسا من قدامي العبيد الذين وجههم

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Voyage, 1, 206.

ونحن نجهل أى فرد من عائلة الشرايبي كان هو المعنى به في هذه العبارة.

<sup>(</sup>٢) حول كلمة تاخوذه" انظر (Marchands d'Epices, 85) ويقترح فييت ترجمتها إلى Armateur أى صاحب السفينة؛ وذلك على ضوء دراسته للتاجر الكارمى. وانظر دراســة حورانى : G.Hourani, Arab Seafaring, 65, 112 حيث أشـــار إلـــى "النواخيـــذ" أو أصحاب السفينة هم أنفسهم فى الغالب – التجار، وليسو قباطئة السفينة" وانظر كذلك :

Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, 23,

واستعملت كلمة تخاخوذة في الجبرتي لتمييز التجار راجع بصفة خاصة الجزء الأول اللجبرتي : ص ٢٥٧؛ والجزء الثاني ، ص ١٨٨؛ كما نجد نلك في وثائق المحكم الشرعية : (محكمة القسمة العسكرية ، سجل ١٩٩، ص ٢٥٢؛ سجل ٢٠٢، ص ١٤١؛ سبل ٢٠٠، ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>r) Niebuhr, Voyage, 1, 208 Description, II, 278. Venture de Paradis, Detail sur l'Etat actuel, 101a.

<sup>(</sup>٤) ثمة حالات عديدة بوثائق المحكمة الشرعية، على سبيل المثال: الريس موسى بن المرحسوم الريس عيسى الريس بالسويس، وهو سليمان وعيسى الريسين بالسويس (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٤١، ص ٤٤٤، ٢١ يناير ١٦٣١)؛ الريس حجازى بن المرحوم السريس يوسف، هو نفسه ابن أحد الرويسا (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٤٣، ص٢١٦، ممارس ١٦٣٤).

سادتهم التجار أو الضباط العسكريين إلى التخصص في مهنة ربان السفن؛ حتى يقوموا على خدمتهم، ثم أعتقوا بعد ذلك . والحالة الأكثر بروزًا هي حالـة "عائلـة طـبال" Tabal : محمـد طـبال معتوق محمد ميزو طبال أوده باشي مستحفظان، الذي أصبح رئيسًا وتاجرًا معروفًا (وقد أبحر كل من الرحالة نيبور والرحالـة بروس على سفينته في البحر الأحمر). ومات في دمشق في يوليو ١٧٧٢، وخلفـه معتوقاه ، التاجر الحاج مصطفى طبال، وبالأخص التاجر الـريس الحاج سالم طبال".

وكثيرًا ما كان الرويسا يملكون نصيبًا على الأقلى من السفينة التى يديرونها كما هو حال محمد طبال تحديدًا؛ إذ كان يسملك ٦ قراريط فى سفينة "الخليلي" التى كانت قيمتها الإجمالية ٢٠٠٠ ١٩رة. وفضلاً عن ذلك، كان معظم هدولاء الرويسا الذين نرصد تركاتهم بسسجلات المحسكمة الشرعية قد مارسوا أنشطة تجارية مثمرة : ففى بعض الأحيان قاموا بعمليات نقل بسيطة لبعض زنابيل البن أو قطع من الأقمشة الهندية لحسابهم الخاص. وعلى النقيض من ذلك كان هناك أنشطة أخرى جاءت على رأس المشروعات المسهمة التى كانوا يقومون بها، مثلما كان حال الريس موسى (توفى نحو العام ١٦٣١) الذى كان مسكنه بالإسكندرية، ويمتلك عدة حواصل فى رشيد وفى القاهرة (داخل وكالة المهماندارية)، يخزن بها البن والفلفل".

وليس لدينا سوى القليل من المعلومات عن نواتية السفن بالسويس، إذ يكتفى الرحالة الغربيون – عادة – بالإعراب عن قصور علمهم أو جهلهم بهم (٦٠). وكان

<sup>(1)</sup> Bruce, Voyage, II, 73, 134;

ومحكمة القسمة العسمكرية ، سسجل ١٩٥، ص ١٨٠ (١٠٧٤)؛ سسجل ٢٢٨، ص ٦٨ (١٧٩٨)؛ دار المحفوظات بالقلعة، وحدة ١٠، رقم ٨٨٣ (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل رقم ٤١، ص ٤٤٦ (١٦٣١).

<sup>(\*)</sup> Par exemple Niebuhr, Voyage, 1, 206; Description, 11, 214; A.N., Caire, B1 336, 23 mars 1777.

هؤلاء البحارة على ما يبدو كثر، وكان بعضهم يتسم بالمهارة في العمل اليدوى. وكان يوجد على متن السفينة "الكراني" (وهم الكتبة) (١) الذين كُلُّفُوا – على الدوام- بالمسائل الإدارية.

### الملاحة في البحر الأحمر

برغم المعلومات الجيدة عن معرفة العرب – عمومًا – بـشئون الملاحة (حركة الرياح والسواحل والشعاب المرجانية)، ومعرفتهم التقنية المبكرة (المتمثلة في الأسطر لاب والإبرة المغنطيسية) (أن فإن الملاحة المصرية في البحر الأحمر لم تحظ بتقدير الأوربيين الذين أبدوا إزاءها تعليقات أقل تـسامحًا : فقد وصفوا السفن بأنها سيئة الصنع، وأن عدتها وحمولتها كانت نتم بطريقة سيئة، وأن السفن أقل مرونة في قيادتها، فضلاً عن أنها سيئة التوجيه والتجهيز، وأنها لا تـسير إلا بجانب الساحل رغم علمهم بالمخاطر المتمثلة في الصخور والـشعاب المرجانية. وأشاروا كذلك إلى مخاطر تكدس الأحجار في نهاية رءوس الطرق التـي كانـت عندها نقاط الإرشاد، وكذلك ما كان يوضح منها ممرات الملاحة بـين الـصخور.

و تمدنا العديد من النصوص بمعلومات عن النواتية الذين غادروا السفينة فجأة وهى تجنح للغرق، وحالة أخرى مماثلة تمت بعد ما أضرموا حريقًا بالمركب، وقيامهم بنهبها. انظر :

A.N. Caire, B1 328, 27 octobre 1748).

<sup>(</sup>١) حول مصطلح "كراني" انظر:

Ferrand, Relations de voyages, II, 452, 549; Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, 32.

وقد وجدنا تركات عديدة للكرانية بالمحاكم الشرعية ، وكان جميعهم موصوفًا بلقب "الشيخ") انظر : محكمة القسمة العسكرية، ســجل رقم ٨٦، ص ١٧٢ (١٦٩٣)؛ ســجل رقم ١٣٦، ص ١٠٩ (١٧٣٣)؛ سجل رقم ١٥٣، ص ٥٩٠ (١٧٤٥).

<sup>(</sup>r) G. Hourani, Arab Seafaring, 107-110.

أيضاً أشاروا إلى امتناع القباطنة عن الإبحار ليلاً، فيما عدا ذلك المسار القصير الواقع بين رأس محمد والنقطة الجنوبية لسيناء وساحل الجزيرة العربية وبسبب ذلك كانت الملاحة بطيئة جدًا: فللذهاب من السويس إلى جدة كانت الرحلة تستغرق – على الأقل – خمسة عشر أو سنة عشر يوماً في حالة قوة الريح، ومن عشرين أو اثنين وعشرين يوماً في الظروف الأقل ملاءمة؛ حيث كانت السفينة تقطع ٦٣٠ ميلاً؛ أي بمتوسط يبلغ ٣٠ ميلاً يومياً فقط''. واستغرقت الرحلة مسن جده إلى ينبع من ثلاثة إلى أربعة أيام إضافية. على حين كانت رحلية الإياب تستغرق شهرين . ولم تكن السفن تقوم سوى برحلة واحدة سنوياً، وتظل بقية العام قابعة في السويس أو في جده. أما السفن التي لم تصل جده في موسم رياح الجنوب، فقد كانت تضطر إلى الانتظار للعام التالي؛ كي تُحضر حمولتها إلى السويس : فقد بين قنصل فرنسا في العام ١٧٦٥ أن على مدار ست سنوات سابقة السويس : فقد بين قنصل فرنسا في العام ١٧٦٥ أن على مدار ست سنوات سابقة توقفت السفن ثلاث مرات عند الطور "انتظارا لهبوب الرياح الموسمية"،

وعلى ذلك واجهت عملية الانتقال من السويس إلى جده – في مجملها - بعض الأخطار، الأمر الذي جعل أرباب السفن يؤثرون السفر في قافلة جماعية، برغم عدم وجود حركة قرصنة هناك<sup>(٦)</sup>. وكانت حوادث الملاحة عديدة ومتكررة وتتسبب في خسارة السفن : ففي العام ١٧٦٢ حرقت سفينة؛ بسبب طيش النسساء المتكدسات في قمرتها<sup>(٤)</sup>. وبعد هذا الحادث بعدة سنوات كتب بروس في رحلته

<sup>(1)</sup> G. Hourani, Arab Seafaring, 107-110.

ولم يكن يوجد تقدم ملموس منذ عصر المقريزى: إذ أنذاك كانت تستغرق الرحلة من ٢٥٠ إلى ٦٠ يومًا، وفي رحلة على بك (Ali bey, voyage, II) في العام ٢-١٨٠٧ نجده ينكر بأنها استغرقت ١٩ يومًا من السويس إلى جده.

<sup>(</sup>Y) A.N., Caire, B1 333, 18 juillet 1765. Voir aussi A-N., Alexandrie, B1 103, 10 juin 1734 et B1 112, 25 avril 1782.

<sup>(°)</sup> Niebuhr, Voyage, I, 205. Description, II, 214; Ali Bey, Voyage, II, 271, 274; III, 11, 52, 64.

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Voyage, I, 212.

لشبه الجزيرة العربية (١٧٦٩) أنه رأى ثلاث سفن، كانت حاملة للحبوب، تغرق بين القصير وينبع، بسبب حمولتها الزائدة والمفرطة؛ فالقمح المكدس حتى منتصف صارى السفينة كان مبللاً بالماء، وتسبب في زيادة الوزن إلى حد جعل السفينة تغطس في المياه سريعًا عندما بدا البحر هائجاً قليلاً(۱). وفي الحقيقة بكفي مطالعة المصادر والوثائق القنصلية؛ كي نرصد العديد من أخبار تلك الكوارث البحرية: ففي العام ١٦٩٩ هبت ريح قوية أغرقت سفينتين كانت تخصان باشا القاهرة، وفي سنة ١٧٣١ تسبب رياح مماثلة في فقدان اثتتي عشرة سفينة كانت تحمل ١٠٠٠ فردة بن، مما أدى إلى ارتفاع كامل لسعر هذه السلعة؛ وفي العام ١٧٤٨ اشتعلت النار في إحدى السفن التي كان تخص الباشا؛ على أثر عمل إجرامي من جانب القبطان والبحارة: وبلغ عدد من أحرق وغرق من الضحايا ٢٥٠ نفسنا، وفقدت القبطان والبحارة: وبلغ عدد من أحرق وغرق من الضحايا ٢٥٠ نفسنا، وفقدت عاصفة من البضائع، قُدرت بد ٢٠٠٠٠٠ قرشًا سيفيلاني؛ وفي العام ١٧٨٨ بددت عاصفة غرق خمس سفن ... إلخ (٢٠).

وسعيًا إلى تفادى الخسائر الناجمة عن مثل تلك الحوادث، كان التجار – عادة – يوزعون رسائلهم على العديد من السفن: فعلى سبيل المثال، في العام ١٦٧٣ قام خليل جوربجى عزبان بإرسال ٣٧٤ قنطارًا من البن إلى السويس، شحنها على اثنتى عشرة سفينة مختلفة، بحصة تصل إلى عشرة فرد للسفينة

<sup>(1)</sup> Bruce, Voyage, II, 90-1-,117.

<sup>(</sup>٢) زبدة، ورقة ١٣٨؛

A.N. Alexandrie, B1 103, 3 avril 1733; Caire, B 1 328, 15 et 27 octobre 1748. C.C.M., Fonds Roux, LIX, 27 mars 1732; Niebuhr, Voyage, I, 211; A.N., Alexandrie, B1 112, 1er mai 1782.

ولقد وجدنا أمثلة عديدة لسجلات المحاكم الشرعية تخص رسائل البن التى فُقدت جزئيًا وذلك خلال عملية نقلها بحراً (غرقت بالبحر المائح بالمراكب) : وفى العام ١٦٧٨ غرق ٢١ قنطاراً من الـبن من إجمالى رسالة تزن ١٤٤ قنطاراً (محكمة القسمة العسكرية سجل ٧٤، ص١١١)؛ وفى ١٧٤٢، غرق عشرة فروق بن من إجمالى ٥٠ فرقًا (محكمة القسمة العسكرية سجل ١٥١، ص٥٠٨)؛ وفى غرق عشرة فروق من ٥٠ فرقًا (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٥١، ص٢٦٣).

الواحدة (١٠ وعلى العكس من ذلك تبين أنا الوثائق الجمركية الخاصة بخمس سفن غادرت ميناء السويس في طريقها إلى جدة، في فبراير ١٨٠١ – أن البيضائع المنقولة على كل منها تخص على التوالى: ١٢، ١٥، ٩، ٩، ٩، ١٩ تاجر ١ ، وكل تاجر قام بتوزيع متعلقاته على العديد من المراكب، واثنين من بينهم وضعوا بضائعهم في السفن الخمس (٢).

### (ب) الطريق البحرى السويس - جدة

#### تقسيم البحر الأحمر

قام تنظيم التجارة بالبحر الأحمر على تقسيم صدارم لمناطق النشاط؛ فالتجار والملاحون المقيمون بمصر لم يتجاوزوا – عمومًا – ميناء جدة جنوبًا، أما الملاحة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر فقد كانت حكرًا تقريبًا على سفن وتجار اليمن وشبه الجزيرة العربية والبلاد المجاورة الواقعة على المحيط الهندى. ونجهل السبب الذي جعل المصريين ينفرون من تجاوز الحجاز جنوبًا، ونجهل أيضاً التاريخ الذي تقرر فيه تقسيم البحر الأحمر إلى مناطق نفوذ، جرى احترامها بصرامة شديدة، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكأنها حدود فاصلة، تقسم هذا البحر إلى منطقتين على مستوى المدينتين المقدستين (").

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٧٠، ص ٩٣٤ (١٦٧٣).

<sup>(</sup>Y) Vincennes, B1 63, 19 Février 1801, Duquesney à Menou.

<sup>(</sup>٣) وكان هذا قائماً أيضاً في العام ١٨٠٧، السنة التي قام فيها على بك برحلت (Ali bey, عندها وكان هذا قائماً أيضاً في العام ٧٠٧٥، السنة التي قام فيها على بك برحلت voyages, II, 289-290) وأثارت هذه الحالة دهشة بارسونس Parsons الذي توقف عندها ليفسرها، وليؤكد على أن النظام الرسمي هو الذي أوجد ما يمنع مرور السفن القادمة من جنوب البحر الأحمر إلى شمال جده: "قالسفن التابعة للسويس لها الحق وحدها في التجارة في البحر الاحمر؛ إذ لا يسمح لسفينة قادمة من مخا أو مسقط أو الهند أن تدخل أي ميناء في البحر الأحمر بعد جده وإلا تعرضت لعقوبة المصاردة" (Travels, 285) . وكان الأمر برمته بخلاف ذلك في العصر المملوكي؛ إذا كان التجار الكارمية عادة ما يبحدون التمارية عادة ما يبحدون

ولم يكن التجار القادمون من مصر ومن بلاد البحر المتوسط يجهلون تماما البلاد الواقعة إلى الجنوب من الحجاز التى يجلبون منها سلع تجارتهم: فتركة الشريف حسن بن عبد الباقى – وأصله تاجر من بورصه – توضح أنه قرر نحو العام ١٦٩٢ إيفاد رسالة تجارية إلى اليمن، ولكن تلك كانت – دون شك مجرد حالة استثنائية (١٠٠٠ وفي القرن التالى لاحظ نيبور الذي زار اليمن في العام ١٧٦٢ وجود مراكز تجارية ساحلية ملكاً لتجار القاهرة. وكان يوجد في اللحيسة، إحدى

صحتى اليمن، وإلى بلاد الحبشة، وفيما وراء البحر الأحمــر حتـــى بـــــلاد الهنـــد Marchands d' epices, 131, 133; Fischei, Spice Trade, 161; Lapidus, Muslim ,Cities ومن خلال التقنيات اليدوية التي وصغت امتداد المجال البحري الذي كان بالإمكان أن تشقه تلك السفن في القرن الخامس عشر الميلادي على يد البحارة العرب – إنما تــشير إلى أنها شملت البحر الأحمر والمحيط الهندى. انظر الأعمال الشهيرة للريس أحمد بن ماجد سليمان الماهرى (G.Ferrand, Instruction nautiques; Introduction a l'astronomie) nautique. Schumovsky, Fifteenth Century arabian marine encyclopedia) المنطقى أن نفترض بأن تقلص حقل نشاط التجار في التوابل راجع إلى ظهور البرتف اليين في المحيط الهندي وعند مدخل البحر الأحمر . ويشير كارايه دوبين وعند مدخل البحر الأحمر . الذَّى كان بالإسكندرية وسيناء في أغسطس ١٥٧٩ ـ يشير بالفعل إلى أن سفن الهند كانــت تقف عند جده، وهناك تحديدًا كان يتم نقل البضائع على سفن أخرى متجهة إلى المسويس (Voyage en Orient, 197) وفيماً يتعلق بالهنود الذين كان لهم حضور مكثف في السيمن وجنوب بلاد الحجاز، كان غيابهم عن البحر الاحمر نتيجة لـسياسة المـضايقات المنظمـة تَقْرِيبًا؛ فقد كَتِب ستوشوف Stochove في العام ١٦٣١ : "بأن الهنود الذين كان البحر الأحمر مكتظا بهم؛ والذين كانت لهم تجارة كبيرة بتلك البلاد – لم يتجاسروا على المجئ إلى هناك؛ بسبب هؤلاء الباشوات الذين تعرضوا لهـم كثيــرًا وســجنوهم وصـــادروا ســفنهم وبضائعهم"

(Voyage du Levant, 418); Voir aussi Fermanel, observations curieuses, 404. De meme Niebuhr (Description, I, 37).

وأشار نيبور إلى الإهانات التى تعرض لها البانيان (البحار الهنود) باليمن، ولاحظ نيبور غيابهم عن الأماكن الخاضعة للأتراك (بغداد – جده – السويس). والمغزى المهم هنا هو الغياب الكلى للنقود العربية في سجل التاجر الأرمني هوفهانس Hovhannes، في نهايسة القرن السابع عشر، في إقليم المحيط الهندى . انظر :

Khachikian, Le registre d'un marchand armenien, 271).

(۱) من بين اثنتى عشرة رسالة تجارية أتمها التجار بين عامى ١٦٦٧ و ١٧٤٢ كانست إحسدى عشرة رسالة قد وُجهت إلى الحجاز. والشئ نفسه نلحظه فيما نعرفه عن أن ثلاثسة عسشر تاجرًا ماتوا بالحجاز، وحالة واحدة لتاجر مات باليمن. الموانئ التى تجلب البن من داخل البلاد(\*): "إذ لا نلاحظ فحسب وجود تجار من القاهرة مقيمين (كوكلاء) فى اللحيَّة يشترون البن لسادتهم أو لأصدقائهم فى جده، وفى مصر وتركيا، بل نجد الكثير من التجار القاهريين يصلون بأنفسهم إلى هناك لشراء البن لحسابهم كذلك". وفى بيت الفقيه – وهى مدينة تقع فى داخل البلاد إلى الجنوب الشرقى من الحُديِّدة – جذبت تجارة البن التجار القادمين من الخارج، وخاصة من البلان الإسلامية بالبحر المتوسط: "فكان التجار يأتون من تونس ومن مدن أخرى ببلاد البربر، ومن مدينة فاس والمغرب ومن مصر وسوريا وفارس والبصرة ومسقط وأحيانًا من أوروبا؛ لأجل شراء البن الذى يُنقل مَن جبال المقاطعات المجاورة ... حيث كان يتم إرساله إلى مُخا أو إلى الحُديَّدة "(أ). غيراً أن السفن الوافدة من مصر لم تكن لتهبط – عادةً – إلى الجنوب من جدة التى بات من الضرورى أن تنقل الرسائل بها على سفن أخرى داخل الميناء. ونادرًا ما تردد التجار أنفسهم على الموانئ والمراكز التجارية باليمن أو ببلاد المحيط الهندى.

وعلى النقيض من ذلك كان يوجد بالقاهرة عدد قليل جدًّا سواء من تجار اليمن وتجار جنوب الجزيرة العربية أو من تجار بلاد المحيط الهندى، وإذا أخذنا في الاعتبار الأهمية التي كانت المتجارة الشرقية في القاهرة، فإن حركة الملاحة من قبل تلك الأقاليم لا وجود لها بالسويس، الأمر الذي يتعارض بطريقة واضحة مع ما نعرفه عن الحالة في عصر تجار الكارمية (٢) وتتعارض كذلك مع موانئ عالمية بالحجاز، وخاصة موانئ اليمن وجنوب الجزيرة العربية. ووفقًا لما ذكره المؤرخون المعاصرون كان من النادر تمامًا ظهور السفن الهندية والتجار الهنود

<sup>(°)</sup> اللَّحيَّة (بضم اللام المشددة وفتح الياء المشددة) ميناء تقع إلى الشماء من ميناء الحديدة، وهي أقرب منها لى صنعاء وصعدة (المراجع).

<sup>(</sup>۱) محكمــة القــسمة العــسكرية ، ســجل ۸٦، ص ٢٣؛ :43-4; القــسمة العــسكرية ، ســجل ٨٦، ص ٢٣؛ :43-4; القــسمة العــسكرية ، الدحالة في موضع آخر (Description, II 127) أنــه "عندما كان هنرى ميدلتون في مخا في العام ١٦١١ لاحظ وصول قافلة كبيرة من التجـار الذين أتوا من دمشق والسويس ومن مكة يتاجرون مع التجار الهنود".

 <sup>(</sup>٢) في القائمة التي حصر فيها فيبت تجار الكارمية لاحظنا وجود أسماء عديدة لتجار من أصل
 حجازي ويمني وعراقي ومن فارس كذلك . انظر :

G. Wiet, Marchands d'epices, 105-129.

بالسويس أو بالقاهرة، وذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر (1). ومن غير شك كان لتجار البن بالحجاز وخاصة تجار ينبع علاقات متواصلة مع مصر: فقد أقاموا بأنفسهم – على ما يبدو – منشأة خارج باب الفتوح، وفرت لهم مخزنا وحاصلا(٢). ومع ذلك فإن معظم المعلومات التى تتعلق بهم جاءت بعد العام 1٧٩٨ (٣): فنادرًا ما نجد إشارات إلى تجار من أصل حجازى بسجلات المحاكم الشرعية، وهو ما يستنج منه قلة عددهم بالقاهرة آنذاك(٤).

(A History of the egyptian revolution, II, 312)

(٣) وكثيرًا ما يتكرر الإشارة في أرشيف فانسان إلى تجار البن في "ينبع" انظر :

(B6 24, 1er juin 1799; 38, 26 décembre 1799; 132, 6 aout 1800)

وأشار الجبرتى فى العام ١٧٩٩ إلى وصول سفن عديدة إلى السويس، تخص شـريف مكـة (الجبرتى، ج٣، ص٥٩) وانظر أيضنا :

(Vincennes, B6 26, 11 juillet 1799).

وكان هناك تاجران من مكة مقيمين بالقاهرة، لعبا دورًا نشطًا فى مقاومة الإنجليز فى العـــام ١٨٠٧ (الجبرتى، ج٤، ص٥٣). وفى العام ١٨١٤ كان يوجد بالقاهرة وكيل لـــشريف مكـــة (الجبرتى، ج٤، ص٢١٣).

(٤) لم نجد خلال فحصنا السجلات سوى شخصين هما : الحاج عبد الكريم الذى كان يقطن ينبع (حيث كانت تقيم عائلته)، ويرسل الحبوب إلى الحجاز من القاهرة والسويس (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١١٨، ص ٥٧٥، بتاريخ ٦ أغسطس ١٧٢١)؛ والحاج جوهر الأسمر الذى كان يُقيم بجده ويستورد البن القاهرة؛ ومن المحتمل أنه كان نزيلاً بوكالة ذو الفقار (محكمة القسمة العسكرية) سجل ١٧٨، ص ١٣٦، بتاريخ ٢٥ فبراير ١٧٦٦).

<sup>(</sup>۱) فمثلاً ذكر أحمد شلبى مرور الخواجا الهندى عبد الغفور فى العـــام ١٦٩٩–١٧٠٠ (أحمــد شلبى، ورقة ٣٩ب) وهذا ما عناه القنصل الفرنسى دوماييه بالسفينة التى وصلت فى العـــام ١٦٩٨ والتى قال عنها بإنها سفينة هندية وصلت السويس مباشرة دون أن تمر بجده. أيضاً وصل القاهرة، قبل العام ١٧٢٣، التاجر الهندى خضر الذى باع إلى إسماعيل بــك خيمــة (أحمد شلبى، ورقة ١٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) وصف سانسون Sanson هذه المنشأة في العام ۱۸۰۰، على أننا لم نجد ذكرًا لها قبل العـــام (۲) وصف سانسون Sanson هذه المنشأة في العام (۱۸۶۰) (۱۸۶۰ (نحو العام ۱۸۶۰) فإن مجموعة من اليمنيين ومن حضرموت استأجروا [حواصل] داخـــل وكالـــة ذو الفقـــار، ومجموعة أخرى من الحجازيين استأجروا داخل وكالة مرجان . انظر :

### الطريق التجاري : السويس - جدة

برغم أن السويس مثلت نقطة انطلاق ونقطه وصول التجارة الــشرقية<sup>(١)</sup>، إلاّ أن عدد قاطنيها حتى نهاية القرن الثامن عشر ظل محدودًا بسين ١٢٠٠ و ١٥٠٠ نسمة، كما أن إمكانياتها التجارية وتجهيزات الميناء كانت متواضعة(٢). ويمكن القول بإن الميناء شهد تدهورًا معينًا في النصف الثاني من القرن الشامن عسر؟ وهذا ما جعل فرنسى الحملة الفرنسية (فيما كتبسه سانسسون Sanson فسى العمام ١٨٠١) يتصورون بأن : "مدينة السويس كانت منذ حوالي أربعين عامًا واحدة من كبرى المدن بمصر، بل والأفضل في مباينها مقارنة برشيد ودمياط". لكن نيبور في العام ١٧٦٢ سبق أن كتب بأن بيوت السويس سيئة، والحظ اختفاء قلعة كان قد شيدها العثمانيون من قبل. وكان يوجد في العام ١٧٩٨ بالسويس عشرون وكالــة (خان) مطروحة لتجار القاهرة لاستتجارها أو لتخزين بضائعهم. واكتسبت السويس أهميتها التجارية من موقعها الجغرافي، فهي على بعد ٢٦ ساعة سيرًا فقـط مـن القاهرة، وتقع في الحد الأقصى الشمالي للبحر الأحمر، وهي محطة لمرور قافلة مكة، و هذه المزايا تفوق أهميتها الطبيعية : إذ لم يكن في إمكان السفن التجاريسة الرسو بها، وإنما كان يقتضى الأمر أن ترسو على موردة تبعد عن الميناء بحوالى فرسخ؛ وتقوم الزوارق الصغيرة بنقل البضائع ذهاباً وإياباً من خلال قناة موصلة إلى رصيف الشحن. ومن ناحية أخرى كانت السفن تتزود بالسلع الغذائية والمياه العذبة من الخارج.

<sup>(</sup>۱) لم يكن الدور التجارى للسويس فى عصر تجار الكارمية، وإنما بدأ متأخرا تحت حكم المماليك؛ وذلك عندما أنشأ السلطان الغورى خاناً للقوافل بالسويس ، مزودا ببئر للمياه وذلك فى العام ١٥١٤. وفى العصر العثماني حلّت السويس محل الطور بالتحديد؛ حيث كان يوجد بها – زمن المماليك – جمرك مصرى.

<sup>(</sup>Jomier, Mahmal, 181. Clerget, Le Caire, II, 196-Shaw, Ottoman Egypt, 138-9)

<sup>(</sup>Y) Niebuhr, Voyage, I, 177; Vincennes, Mémoires historique, 581 (2); Mémoires topographiques, Note sur Suez, B6 63, Sanson à Menou, 1er fevrier 1801; Girard, Mémoire, 653-4; Ali Bey, Voyages, II, 265-6

وتغادر السفن التجارية - عمومًا - السويس نحو فصل الخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر) لتصل إلى الحجاز: وبعد رحيلها ينتهي النشاط الحيوى لمدينة السويس، ذلك النشاط الذي جاء نتيجة لمرور القوافل بها، ولوجود العديد من التجار القادمين من القاهرة لمراقبة شحن البضائع(١). وتصل السفن إلى موانئ الحجاز في عشرين يومًا. وعادة ما كانت تتوقف عند الطور؛ كي تتزود بالماء . ولم تكن الطور سوى قرية عديمة الأهمية، والقلعة التي كانت بها آلت إلى الخراب وذلك خلال الفترة التي زارها فيها كل من نيبور وبروس، ولم يعد بها حامية (٢٠). وكانت المراكب ترسو - عمومًا - بميناء ينبع (ميناء المدينة) الذي كان يوجد به قلعة يُقيم بها ٢٠٠ انكشاريًا. وكان التجار يودعون بهذا الميناء بضائعهم (الحبوب) المرسلة إلى الحجاز، ومن مصر (البن والأقمشة) (٦). أما جده فقد مثلت المحطة النهائية للرحلة البحرية المصرية، وبفضل مرساها الواسع والمحمى من الريح لعبت جدة دورًا تجاريًا أكثر أهمية. وأصبح لها باشا خاص مع وجود حامية تركية، وبعض مراكب كانت تكلف بإجبار السفن التجارية على التوقف بها. أما سور المدينة فكان مُهَدَّمًا، وبطارية المدفعية التي تزود عن الميناء معطلة وخارج الخدمة؛ ووفقًا لنيبور كانت المدينة نفسها عبارة عن "ركام هزيل من الأكواخ العربية" فيما عدا بيوت التجار الجميلة التي كانت قائمة على ساحل البحر، والوكالات الكبيرة التي تجرى بها الصفقات التجارية (4). وكان التجار المصريون أكثر من يُقيمون بها، ولو

<sup>(1)</sup> Clayton, A journal from grand Cairo, 226, 269; Van Egmont, Travels, II, 186; Granger (Relation du Voyage, 182).

<sup>(</sup>٢) Niebuhr, Voyage, I, 208; Description, II, 277; Bruce, Voyage, II, 134-5, وكان ميناء الطور قد حَلَ محل ميناء عيذاب كمحطة نهائية للملاحة الكارمية في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي، وكان ذلك حون شك – بسبب ضعف السيطرة الإدارية على ميناء عيذاب (Wiet, Marchands d'epices, 96)

والجبرتي ، ج٤، ص١٣٥. Niebuhr, Description, II, 243; Bruce, Voyage, I, 166-8; ١٣٥ ص ء٤، ع

<sup>(£)</sup> Hamilton, A new account, I, 35; Niebuhr, voyage, I, 223; Description, II, 216; Bruce, voyage, II, 195-6.

و الإنطباع نفسه نجده أكثر تلائما في رحلة على بك (Ali Bey, voyages, II, 287-8) وكانت جدة قد أصبحت مستودعًا رئيسيًا للكارمية وحلت محل عدن في مطلع القرن الخامس عشر.

<sup>(</sup>Wiet, Marchands d'epices, 93 et 98; Egypte arabe, 573).

بشكل مؤقت – على الأقل – لرعاية شنون تجارتهم، سواء جاءوا إليها عن طريق البحر أو من خلال قافلة الحج (والأخيرة هي الوسيلة الأكثر تكرارًا دون شك). وكثيرًا ما بلغ جده – أيضًا – من كان لهم مصالح مهمة، أمثال التاجر مصطفى بن أحمد يني شاهرلي الذي تركز نشاطه التجاري الرئيسي بالقاهرة، ومع ذلك كان يمتلك بجده مصالح تقدر بـ ٧٠٠,٠٠٠ بارة (من إجمالي ثروته البالغة

وجاءت أهمية جده - بشكل رئيسى - من جراء قربها من مكة، وبسبب النشاط الذى نجم عن مرور الحجيج بها، كما أنها وقعت فى منتصف البحر الأحمر، مما جعلها بؤرة تلاقى تجارة أوربا والإمبراطورية العثمانية ومصر مسن ناحية، واليمن والجزيرة العربية والهند من ناحية أخرى. وكانت جدة المحطة الأخيرة التي يتوقف عندها الأوروبيون، وأصبح للشركة الملكية بالهند موطأ قدم ثابتة فى جده منذ العام ١٧٢٧، وبرغم الحوادث المؤسفة؛ مثل مقتل أربعة عشر تاجرا إنجليزيا فى العام ١٧٤٣، فإن الإنجليز ظل لهم توكيلاً تجارياً، وكانت سفنهم تصل سنويًا من سورات وعلى متنها البضائع الهسندية (٢٠). كذلك كانت سفنه الد "جلبى" Gelbi اليمنية تصل محملة بالبن (٣)، وثمة مراكب من "عمان" فائقة الجودة، قصيرة وواسعة، ذات ألواح خشبية رفيعة، تم شدها وبناءها دون استخدام الجودة، قصيرة وواسعة، ذات ألواح خشبية رفيعة، تم شدها وبناءها دون استخدام

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٧٨، ص ٤٠٠ (١٦٨٦).

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Description I, 238; Bruce, Voyage II, 221, 233;

حيث ذكر بروس بأنه وجد تسعة مراكب إنجليزية جاعت من الهند وتقدر معظم بسضائعها بدن الهند وتقدر معظم بسضائعها بدن الفراد و الفراد (أسفاً) إلى أن المنافسة : فقد بلغ جدة ثلاث سفن من الشركة الهندية، محملين بالورق والقرمزية. (A.N., Alexandrie, B1 107, 8 octobre 1751).

<sup>(°)</sup> C.C.M., Marseille, Fonds Roux, LIX, 19 août 1732, La Roque, Voyage de l'Arbie, 107-8; Niebuhr, Voyage, I, 228; voir wiet (Marchands d'épices, 133) Citant F.L. de Castanheda:

وكانت البضائع تحمل بالسويس على مراكب صغيرة تسمى جلباس Gelbas التي تنقلها إلى luda

المسامير الحديدية - كانت تحمل شحنات البن من اليمن والبخور من حضرموت (۱)، في حين كانت التوابل وبضائع الأرخبيل الهندى تجلب كل عام حسبما جاء بكتاب وصف مصر - إلى جده على ١٥ أو ٢٠ مركبًا ماليزيًا صغيرًا أو على مراكب عربية، فضلاً عن ثلاث أو أربع سفن إنجليزية (۱). أما المنتجات والعملات التي ترد من مصر فإنها توزع داخل الحجاز أو تتابع طريقها إلى اليمن أو الجنوب الشرقى للحجاز، ليتم استبدالها بالبن والتوابل والأقمشة الهندية التي تحمل على السفن المتجهة إلى السويس والقاهرة عبر الطريق البحرى أو من خلال قافلة مكة.

وكانت السفن المصرية القادمة من جده تصل إلى القاهرة فى نهاية السشتاء، وذلك بدءًا من شهر فبراير، وكان التجار الذين يفوتهم الركوب فى هذا الميعدد يضطرون – أحياناً – للانتظار للسنة التالية؛ كيما يعاودوا ركوب البحر مرة أخرى، وكان تجار القاهرة يعرفون تماماً أعداد تلك السفن، وكميات البن المشحونة بها، وسرعة تقدمها نحو السويس من ميناء إلى آخر، والحوادث التى تعترضها، وكثيرًا ما كانت هذه السفن، فى تلك الظروف، موضوعًا لمضاربات شتى بينهم.

وعادةً ما كانت السفن تصل السويس بدءًا من شهر مارس، ويتدرج وصولها في قوافل عديدة حتى شهر مايو. وتشير الأرقام المذكورة بالمصادر الأوروبية بشأن أسعار نقل البضائع بين السويس وجده بأن نولون المراكب كان رخيصاً. وكتب روماييه في مذكراته (١٦٨٧) بأن نولون نقل ثلاثة قناطير من جدة إلى السويس بقرش واحد (أي ٥٠ مديني)؛ بينما من السويس إلى جده يكلف قرشين (أي ١٠٠ مديني). وتتطابق هذه الأرقام (٧/٣٣ بارة للقنطار) تقريبًا مع الأرقام التي وردت عند جيرار بعد أكثر من قرن : ١٠ إلى ٨٠ مديني لنقل قنطار بن من جده إلى السويس؛ أي من ١٩ إلى ٢٠ بارة بعملة ١٦٨٧ (٣). وإذا قارنا ذلك

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Voyaga, I, 228; Description, II, 127-134. Voir G. Hourani, Arab Seafaring, 88-89.

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 656.

<sup>(</sup>٢) De Maillet, Mémoire sur le commerce, 1436; Girard, Mémoire, 656.

باسعار البن، نتحقق من أن نسبة النولون التي أشار إليها دوماييه تمثل ٢% و ٤% من متوسط سعر قنطار البن بالقاهرة خلال السنوات من ١٧٨١ و ١٦٩٠ (٨٨٠ مديني)، ونسبة النولون – كما ذكرها جيرار – بين ١٧٩١ و ١٧٩٨ كانت ٢% و ٥٢٠% لمتوسط سعر البن (٣,٣١٣ بارة).

### الطريق من القاهرة إلى السويس

كان نقل البضائع بين القاهرة والسويس يتم عن طريق القوافل التى كانت منتظمة تمامًا. ووفقًا لكتاب وصف مصر كان ثمة أربع قبائل تتولى تسأمين هذه الخدمة: منهم قبيلة الطرابين الذين كانوا يقطنون جنوبى القاهرة، فى ضواحى مصر القديمة والبساتين؛ وعرب الحويطات المقيمين فى إقليم القليوبية، وعرب الطور الذين كانت قبيلتهم بسيناء، وعرب العايدى وأصولهم بإقليم المطرية وبركة الحج التى تبعد مسيرة نهار يوم إلى الشرق من القاهرة. ويقدم هؤلاء العرب الجمال بحماليها وقادتها (١٠). وعادة ما كان كل جمل ينقل (حمل / أحمال) نحو ستة قناطير؛ أى حوالى ٢٥٠ كيلو جرام.

وكان طريق عتبة البواب هو الطريق الأكثر سرعة، وثمة طريق آخر كان يقع إلى أقصى الشمال ويمر ببلبيس، وهو طريق طويل، ولكنه لا يتجاوز سبعين كيلومتراً عبر الطريق الصحراوى. وعلى أية حال كان اجتياز هذه المسافة سريعًا جدًا: ففي العام ١٧٧٨ قطع بارسونس Parsons ساعة (كان من بينها حقيقة - ٣٧ ساعة مشيًا على الأقدام) قادما من السويس إلى القاهرة (١٠). وفي فصل الربيع، بداية من اللحظة التي تصل فيها سفن الحجاز محملة بالبن، كانت القوافيل تشق طريقها نحو القاهرة، وخاصة خلال شهور أبريل، مايو، يونيو. وكانت أهمية

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 656. Clerget, Le Caire, II, 197.

<sup>(</sup>Y) Clerget, La Caire, II, 196; Jomier, Le Mahmal, 172-182; Parsons, Travels, 298.

هذه القوافل جد متغيرة؛ ووفقاً لما قدره الرحالة تيفينو Thévenot العائد من رحلة السويس - القاهرة في العام ١٦٥٨ كان يصحب القافلة مانتي جمل، وكان بالسويس - عندئذ - آلاف الجمال، ويروى الرحالة بأنهم قابلوا في طريقهم قـوات القبائل العربية التي استأجروا منها البغال لنقل البن. واصطحب فولني قافلة قطعت طريقها بدءًا من القاهرة في العام ١٧٨٣ : ونكر أنه كان يوجد بهـــا ٣٠٠٠ جمـــلاً وآلاف الأشخاص (١). والعديد من تلك القوافل كان مخصصاً لحساب كبار التجار؛ فقد تلقى درويش المغربي (توفي في العام ١٦٢٦) البن المرسل إليه مـن الحجـاز فـي خمس منتالية : منها ١٥٣ قنطارًا في قافلة وصلت يوم ١٤ أبريل ١٦٢٦، وأخــرى حملت له ٢٤١ قنطارًا في قافلة ١٢ مايو، وثالثة نقلت ٨٧ قنطاراً في قافلة أول يونيو، والرابعة والخامسة نقلاً ١٣٧ قنطارًا في قافلتي ٢٥ و ٣٠ يونيو (١) وظل نولون نقل البن (أجرة الحمل) من السويس إلى القاهرة يقدر بحوالي ٢٠ بارة للقنطار (أَى ١٢٠ بارة للحمل) وذلك طــوال القرن الســابع عــشر تقريبًـــا : وإذا عبرنـــا بالقيمة الثابتة للبارة سنلحظ انخفاضاً من ٣٠ إلى ٢٠ بارة، وذلك بين عامى ١٦٣٠ و ١٦٩٠. على أن نفقة حمل القنطار ارتفعت ، خلال النصف الأول مين القرن الثامن عشر، إلى ٣٠ بارة أو ٥٠ بارة (وبالقيمة الثابئة للبارة يصبح بين ٢٠ و ٣٠ بارة). وفي العام ١٧٥١ وصل نولون القنطار إلى ٥١ بارة (أو بالقيمة الثابتة ٣١ بارة) . وعلاوة على ذلك، كان التجار يدفعون إتاوات مختلفة، كان منها "عوايد قافلة باشي"(").

<sup>(1)</sup> Thévenot, voyages, II, 555-7; Clerget, Le Caire, II, 197.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٨، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) تم رصد هذه البيانات من سجلات المحكمة السشرعية، وقدر دوماييسه Mémoire sur le (أم ١٩٥٣) (أم ١٩٥٥) في العام ١٩٨٥ نولون النقل للرأس بقرشين (أى ٣٣ مديني لكسل قنطار) ينقل بين السويس والقاهرة. وأعطى جيرار في نهاية القرن الثامن عشر تقديرًا يبلنغ و بارة (أي بد ٢٩ بارة بالقيمة الثابتة) انظر (656 Mémoire) وهذا الرقم يُعادل تقريبنا المبلغ الذي وجدناه في وثائق المحكمة في سنة ١٧٥١.

### (ج) طرق أخرى للتجارة الشرقية

وخلافًا للطريق البحرى المباشر بين جده والسويس، عولت التجارة السشرقية لمصر على طريقين آخرين، أحداهما مثله طريق الحج الذى كان فى مجمله طريقًا بريًّا، أما الطريق الآخر فقد جمع بين البر والبحر، وذلك عبر القصير، وإن كان كلا الطريقين لم يحظيًّا بالأهمية نفسها التى كانت للطريق الأول (طريق جدة السويس البحرى).

### الطريق التجاري عبر القُصير

أدت صعوبة الملاحة في البحر الأحمر وسوء الوسائل التسي كانست تخسم التجارة المصرية – إلى حثّ التجار على سلك طريق القصير ووادى النيسل، مما كان يحد إلى أقصى درجة طول الطريق البحرى. وكثر استخدام هذا الطريق فسي العصور الوسطى على الرغم من طول المسافة واختلال الأمن به أحيانًا، وكانست التجارة تمضى من خلاله عبر النيل حتى قوص (حلت محلسها قنا بعد ذلك) لينعطف بعدها في اتجاه الشرق نحسو عيذاب (التي حلت القصير محلها بعد ذلك) (1). واستمر جزء من التجارة الشرقية بالسقاهرة يمضى عبر طريق القصير في القرنين السابع عشر والثامن عشر، على أن هذا الطريق لم يحظ سوى بأهميسة ثانوية : فقدم جيرار في مذكرته "حول الزراعة والصناعة والتجارة ما يؤكد ذلك؛ إذ بلغ مقدار اسستيراد البن عبر السويس (خالال سنوات ١٧٩٥–١٧٩٨) وتؤكد مصر القديمة سوى ٢٧٦). وتؤكد

<sup>(1)</sup> Clerget, Le Caire, II, 191-2; Shaw, Ottoman Egypt, 133.

وحول أهمية عيذاب في العصور الوسطى، والطريق التجارى جده - قوص القاهرة، انظر: Wiet (Marchands d'épices, 84, 94) et Fischel (Spice Trade, 162).

البيانات الأخرى المرصدة بسجلات المحاكم السشرعية، وصمست المصادر القنصلية بشأن واردات البن القادمة عبر صعيد مصر تؤكد الطسابع الثانوى لحركة التجارة الشرقية من خسلال القصير (١)، سواء كان بالنسبة للستيراد (البن والتوابل والأقمشة) أو كان بالنسبة للصادرات (وبصفة خاصة القمح المخصص للمدن المقدسة).

وكانت السفن التى تقد على القصير إما أنها تأتى من ينبع وإما مسن جده، وكان البن الوارد من ينبع أغلى مما يرد من جده ( فوفقًا لجيرار ثمن القنطار بينبع بسلام ١٦ - ١٦ قرشًا فى حين كان بسلام ١٠٠١ قرشًا بجسده)؛ غير أن رسوم التصدير بينبع كانت أقل ارتفاعًا (٢٠ مدينى على القنطار فى مقابل ٣٠٠ مسدينى فى جدة)، كما كانت مدة نقل الحمولة من ينبع إلى القصير أقصر (ثلاثة أيام فقط)؛ وكان نولون النقل بسلام مدينى فقط بدلاً من ٣٦-٤٠ مدينى بجسدة ألى وكانست القصير عبارة عن قرية صغيرة، يحميها قلعة مربعة مشيدة من الأحجار، ومزودة

انظر على سبيل المثال البيانات المسجلة بشأن وصول البن لحساب عدد معين من التجار : مثل أحمد المكى (في العام ١٦٨٦) الذي وصله من السويس ٢٨٣ قنطار بن، في حين وصله من السويس ٢١٦ قنطار أمحكمة القسمة العسكرية ، سجل ٢٧٩، ص ٢١٩)؛ محمد الانبابي (في العلم ١٧٢٢) وصله ١٢٢ قنطاراً من السويس و ٧ قناطير من القصير (المصدر نفسه، سلح ١٧٤١) وصله ١٩٥ فرق بن من السويس ص ٢٧٥)؛ عبد اللطيف الشواح (في العامين ١٧٣٨ و ١٧٤١) وصله ١٩٥ فرق بن من السويس و ٢٤ فرقا من القصير (المصدر نفسه، سجل ١٤٥، ص ٢٩٥؛ والحساج محمد (في العام ١٧٢٩) بلغه ٦٩ قنطاراً من السويس و ٢٤ قنطاراً من القصير (المصدر نفسه، سجل ١٤٥، ص ١٤٥؛ وبياج محمد (في العام ١٧٢٩)؛ ونتناسب تماماً البيانات التي يسوقها بوسيلج في تقريره إلى بونسابرت سجل ١٤٨، ص ١٧٤؛ والمسدن في المؤوضة على السويس قد تسبب في انخفاض واردات البن بهذا الميناء إلى ١٣٠٠٠، الضرائب المفروضة على السويس قد تسبب في انخفاض واردات البن بهذا الميناء إلى ١٣٠٠٠، في حين بلغ الوارد منه على فردة بن في العام ١٧٩٧ (بدلاً من ٢٤٠٠٠ فردة كما كان معتادًا)، في حين بلغ الوارد منه على القصير ١٧٠٠ فردة . انظر :

(Vincennes, B6 9, 5 octobre 1798)

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire ,682 et 686.

ولهذه الأسباب المختلفة نعتقد بأن "شو" بالغ في تقدير أهمية حركة تجارة القصير مقارنة بالسويس. انظر: (9-Shaw, Ottman Egypt, 138)

<sup>(</sup>Y) Mémoires sur l'Egypte, III, Girard,, Mémoire sur l'Agriculture, 101.

ببعض المدافع التي كانت في حالة سيئة، واستناذا إلى ما كتبه بروس، فان "هذه المدافع لم تستخدم إلا في إخافة العربان والحيلولة دون سلبهم للقرية إبان الفترة التي كان يُودع بها كميات من القمح المرسل إلى مكة في زمن المجاعــة". وكــان ميناء القُصير جيدًا إلى حد ما، ومحميًا من رياح الشمال والرياح الشمالية الشرقية، إلا أنه لم يستوعب سوى عدد قليل من المراكب ذات الحمولة المحدودة، ولم يكن باستطاعة هذه المراكب أن تلقى مراسيها بالميناء، فكان يلتم تفريغها بواسطة زوارق تذهب وتجئ بين المركب والميناء(١). ومن ناحية أخرى، تعين على القوافل أن تنقل معها المياه الضرورية. وبعد تسديد رسوم الجمارك، تنقل البـضائع علـى ظهر الجمال التي تصل قنا في ظرف يومين ونصف اليوم. وكانت حموالة كل جمل أربعة قناطير، ويستأجر الجمل بقرشين إسباني (٣٠٠ بارة) فضلاً عن دفع ٢٣ مديني أخرى لعربان العبابدة الذين يحرسون القافلة. وكانت قنا مدينة مهمة، يقطنها ما بين ٦٠٠٠ و ٨٠٠٠ نسمة. وكان لها جمرك تسدد به الرسوم الجديدة. وبينما كان جزء من البضائع يُعاد توزيعه على مصر العليا، كان الباقى يُنقل إلى القاهرة على مراكب النيل التي يتم بها حساب نولون قنطار البن من ٢٠ إلى ٢٥ بارة. وانعكست كثرة هذه التعاملات والنفقات التي كانت تتحملها المنتجات الواردة عبر القصير، وتعدد الرسوم الجمركية التي كان يتعين تسديدها هناك -على الأسعار؛ وهذا ما يُفسر - دون شك - السبب وراء استخدام هذا الطريق بدرجة أقل من استخدام الطريق البحري و الطريق البري للقوافل.

#### قافلة مكة

إن الدور التجارى لقافلة الحج معروف تمامًا، ولطالما ألقى الرحالة الأوروبيون الضوء على هذه المسألة : فكانت مكة تشهد خلل موسم الحج -

<sup>(1)</sup> Bruce, Voyage, II, 70; Irwin, voyage, I, 162, Vincennes, Mémoires historiques, 581 (2), Mémoires topographique, 554; Belliard, Journal de l'Expédition, 286-7.

حسبما كتب دوماييه في مطلع القرن الثامن عشر - "ربما كانت أغنى سوق فسى العالم؛ إذ أنه خلال فترة قصيرة من الزمن، كان يُباع ملايين البضائع الهندية. علاوة على البن، ونبات المر، والبخور ومنتجات أخرى بهذه البلاد.. ولم يكن كل من يذهب للحج يروم تأدية الفريضة والعبادة، وإنما كان يوجد بينهم من يباشرون من يذهب الحج باعتباره موسمًا للمكسب: منهم يشترون من الفرنسيين المقيمين بالقساهرة قماش الجوخ والقرمز والبهارات والبندق والنحاس واللؤلؤ غير الطبيعي، لتباع هذه المنتجات بالحجاز، وذلك دون أن نحسب الكميات الهائلة من التالري الألماني والقروش الإسبانية التي كانوا يحملونها معهم. ويجلبون منها البن وصمغ مكة ونبات المر والبخور والعقاقير والخزف الصيني وأقمشة القطن والحرير والمذهب والفضة..." (هاسلقيز Hasselquist في عام ١٧٥٠) (١)... الخ.

ومن المستحيل - بداهة - أن نحدد عدد التجار الذين شاركوا في قافلة الحج التي كانت تضم ما بين ٢٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ حاج، يسلكون في كل عام الطريق إلى مكه، ولكن في إمكاننا أن نسنتتج من الأرقام التي زودتنا بها سجلات المحاكم الشرعية بشأن وفيات تجار القاهرة بأن قافلة الحج كانت وسيلة مهمة استعملها التجار للتوجه إلى الحجاز: فتشير السجلات إلى تسعة تجار ماتوا في الحج، في مقابل ثلاثة لاقوا حتفهم "في البحر". ومن جهة الصادرات نجد إشارات عدة تبين أن: الاقمشة الأوربية ( التي كانت يشتد الطلب عليها خلال فترة استعدادات قافلة الحج للرحيل) والقرمز وسلع غذائية مختلفة، وكميات مهمة من العملات؛ أما السلع الواردة على مصر فكانت ممثلة في: التوابل والعقاقير والبن والأقمشة الهندية.

وكانت كميات البن التي تصل مع قافلة الحج أقل كثيرًا في الأهمية من الكميات الواردة عن طريق البحر: ففي العام ١٧١٣ نقلت قافلة الحج ٢,٠٠٠ بالة

<sup>(</sup>۱) الاقتباس من جوميه Jomier, Mahmal, 218-9 ونلاحظ الشئ نفسه فيما كتبه شابرول فسى كتاب وصف مصر: Chabrol (Essai sur les moeurs, 470) وحسول المسج وجوانبه الاقتصادية انظر:

Outre Jomier, Mahmal, 209-244, E.I2, III, 33-40 article Hadjdj, (A.J. Wensinck, B. Lewis, J. Jomier.

بن، بينما أقلت السفن من جده ٢٦,٠٠٠ بالة؛ وفي العام ١٧٢٠ حملت القافلة ١٥٠٠ فردة (في مقابل ٢٦,٥٠٠ فردة نُقلت بحراً)؛ وفي العام ١٧٢١ نجد ٢,٠٠٠ فردة (مقابل ٢٧ أو ٢٨ ألف فردة)؛ وفي العام ١٧٢٦ حملت القافلة ١٠٠٠ فردة (مقابل ٢٠,٠٠٠ فردة)؛ وفي العام ١٧٣٠ نجد ٢٠٠٠ فردة (مقابل ٢٠,٠٠٠ فردة)؛ وفي العام ١٧٣٠ نجد ١٥٠٠ فردة (مقابل فردة)؛ وفي العام ١٧٣٠ فردة فقط؛ وذلك بسبب صعوبات معوبات معائل العربان، وهي الصعوبات التي جعلت التجار يؤثرون انتظار السفن في جدة (فتم نقل ٢٧,٠٠٠ أو ٢٨,٠٠٠ فردة بحراً). وإذًا فإن القافلة – في المتوسط – قلما كانت تنقل أكثر من ١٠% من إجمالي ما يُجلب للقاهرة من البن (١٠٠٠).

ومع ذلك ، فإن فروق التوقيت المعتادة بين تواريخ عودة القافلة للقاهرة (وتصل عادة في شهر المحرم) وتاريخ وصول البن الوارد بحرًا (شهري مارس البريل) - أكسبت عملية نقله عن طريق البر أهمية كبيرة، وجعلت قافلة الحج تلعب دورًا مهمًا في إمداد القاهرة بشحنات البن، وفي التأثير على حركة الأسعار. وعلى النقيض من ذلك كان يصل للقاهرة - عمومًا - مع قافلة الحج الأقمشة الهندية، والقماش الموصلي . إلخ وكل البضائع الغالية الثمن (١٠٠٠ : ففي العام ١٧٠٧ وصل الحجيج إلى القاهرة في منتصف صفر ١١١٩ فقط؛ وذلك بسبب تأخر وصول السفن القادمة من الهند إلى الحجاز والتي انتظرها الحجيج؛ رغبة في العام ١٧٢٨، الصفن على الأقمشة؛ وعلى العكس من ذلك عندما وجد الحجيج، في العام ١٧٢٨، السفن

A.N., Caire, B 1 317, 10 mars 1713; B1 319, 9 décembre 1720, 5 décembre 1721. Alexandrie, B1 101, 20 octobre 1726; 102, 15 srptembre 1730.C.C.M., Fonds Roux, LIX, 19 août 1732, 8 août 1733.

ويصعب تمامًا التأكد مما ذكره "جيرار" من أنه خلال العشرين سنة السسابقة علسى الحملة الغرنسية تم جلب كميات من البضائع عبر قاقلة الحج تقوق ما وُرِد بطريق البحر السسويس أو القصير، لنظر: (Girard, Mémoire, 656).

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 655.

الهندية وصلت بدون حمولة الأقمشة التي كانوا ينتظرونها ، فإنهم رحلوا عن مكـــة قبل أربعة أيام من موعد تحركهم (١٠).

وقدر جيرار بشكل إجمالي، في العام ١٧٩٨، قيمة البضائع السواردة عن طريق قافلة الحج بـ ٤١,٢٥٠,٠٠٠ مديني ومع أنه رقم مرتفع إلا أنه لا يُقارن بقيمة الواردات الوافدة عن طريق البحر والتي تقدر بحوالي ٥٠٠,٠٠٠ بارة سنويًا(\*). وربما كان لقافلة الحج في الماضى دور تجاري كبير، إلا أن تزايد اختلال الأمن والسلب والنهب الذي مارسته - دون ردع - قبائل العربان (٣) قد أثّر - دون شك - على الأنشطة التجارية التي تصحب الحج. ولم تكن هذه الممارسات العنيفة بالشئ الجديد : فقد تكرر حدوثها، ومن ذلك على سبيل المثال ما حدث في العام ١٧٣٠ عندما نهب العربان من قافلة مكة ٢,٠٠٠ فردة بن من إجمالي ٣,٠٠٠ فردة بن؛ أو ما حدث في العام ١٧٥٨ الذي شهد نهب القافلة. على أن هذه الحوادث تزايدت - بالتأكيد - نحو نهاية القرن؛ إذ شلَّت الفوضي يد السلطة السياسية بالقاهرة: ففي العام ١١٩٩ / ١٧٨٤ أوقف البدو الحجيج المغاربة عند العقبة وقاموا بنهب أمتعتهم؛ وفي العام ١٧٨٦/١٢٠٠ استولى العربان على المحمل ونهبوا البضائع المحملة معه؛ كذلك نهبوا التجار والحجاج عند عودتهم من السويس في العام ١٢٠٢ / ١٢٨٨، وسلبوا النجار وحدهم ٦,٠٠٠ شحنة من القماش والتوابل المختلفة؛ وحاصر البدو في العام ١٧٩٣/١٢٠٨ الحجيج بالقرب من الشعيب، وسطوا على أثقالهم وأحمالهم؛ وفي أغسطس ١٧٩٨ أنهي التجار الذين تعرضوا للسطو والنهب عند عودة القافلة - إلى السيد أحمد المحروقي "كبير التجار" بأنه فقد له وحده من نهب البضائع ما يقرب من ٣٠٠,٠٠٠ ريالان، وفي

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ٢١١ب؛ الجبرتي، ج١، ص٣٦.

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 656.

وانظر أيضًا تقرير "بلدوين" (F.O., 24/1, 21 juin 1789)

<sup>(</sup>٣) ويُضاف إلى ذلك كثرة الابتزازات التي اقترفها الضباط العسكريون، بشكل آثم، وذلك على الرغم من أن حماية القافلة كانت تمثل مهمتهم الأساسية؛ وانظر على سبيل المثال : التصرفات المؤسفة لأمير الحاج، نحو العام ١٧٤٦، والتي أثارت احتجاج سلطان المغرب. (الجبرتي، ج١، ص١٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) A.N., Alexandrie, B1 102, 15 septembre 1730; Niebuhr, Description, II, 255; الجبرتى ، ج٢، ص ص ٩٢، ١٣٤، ١٦١، ١٦١، ١٣٠، ج٢، ص عن ١٤، عن المجبرتى ، ج٢، ص ص

ظل هذه الظروف الصعبة ظل الطريق البحري، رغم بعض الصعوبات التي كانت تواجه التجار، هو الطريق الأسرع والأكثر أمنًا.

### ٢- التجارة مع الشرق

قامت التجارة الشرقية بالقاهرة على نظام التبادلات الذي يمكن تبسيطه على النحو التالى:

- تصدير المنتجات الأوربية للحجاز (وبصفة خاصة المنسوجات) والمنتجات المحلية (السلع الغذائية) ، مصحوبة بكميات مهمة من النقود.
- ويرد من الحجاز بن اليمن والتوايل والعقاقير المختلفة (وأصلها من شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي)، والمنسوجات الهندية.

#### (أ) منتحات التبادل

### الصادرات المتجهة إلى الجزيرة العربية

كانت القاهرة سوفًا لإعادة تصدير المنتجات الأوروبية إلى الحجاز واليمن. ووفقًا لكتاب وصف مصر مثلت السلع الأوربية المعاد تصديرها أكثر قليلاً من نصف إجمالي ما كان يُعاد تصديره من السلع للحجاز (1). وتتمثل هذه المنتجات في : المصنوعات الزجاجية، والقرمز، والمعادن (الحديد والرصاص والنحاس)، والورق

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 661.

ولم تكن اللائحة التى حررها جيرار – من ناحية أخرى – كاملة، والحال نفسه بالنــسبة للتجـــارة البحرية بلصادرات : وهكذا فإن الأقمشة الأوروبية التى كانت بالفعل تصدر من خلاله قافلة الحج لم يرد ذكرها بهذه القوائم. انظر أيضاً وصف حمولة المراكب الخمسة التى غادرت السويس فــــى فد اد ١٨٠١.

<sup>(</sup>Vincennes, B6 63, 19 Février 1801); Voir Gibb et Bowen Islamic Society, I, 306.

ولاسيما الجوخ الأوربى (ويصفة خاصة جوخ اللوندرين): فقد أشار القناصل إلى أنه فى الوقت الذى كانت فيه قافلة الحج تستعد للرحيل، كان الجوخ الفرنسى يُطلب بشكل مفاجئ، وكان يتم بهذه المناسبة "إعداد تـشكيلة خاصـة: أخـضر وأزرق وأحمر فقط"؛ وسرعان ما يُباع منها - عندئذ - مائة أو مائتا بالة، الأمر الذى يفسر ثبات سعر الجوخ الفرنسى وتناقص مخزون الأمة [الفرنسية] منه (1). وأحيانًا تظهر البيانات التجارية ربع السنوية نوعًا من الهبوط الذى كان يحـدث إبـان رحيـل القافلة: فخلال الثلث الأول من العام ١٧٣٧ هبطت قيمـة الـصادرات المتجهـة لفرنسا من ١٣٠٨، ١٢٥ قرشًا إلى ٨٥٥٨ قرشًا فقط فى الثلث الثانى منه (الذى يتفق مع الفترة التى تجهز فيها قافلة الحج بالسلع المصدرة) لتعاود الارتفاع فـى الثلث الثانية فـى الثلث

وتشكلت صادرات مصر للحجاز من المنتجات الغذائية خصوصنا: إذ كان الحجاز يعتمد - إلى حد كبير - علي مصر في إمداده بالمؤن الغذائية. وعلى الرغم من غلاء مصاريف النقل، إلا أن تجارة هذه السلع الغذائية كانت مربحة؛ وهذا ما يُفسر ارتفاع أسعارها بالحجاز بصورة معتادة "". ووفقًا لكتاب وصلف

Voir par exemple A.N. Caire, B1 317, 24 cotobre 1713; 324, 20 janvier 1738.
 C.C. M., fonds Roux, LIX, 22 mars 1737. A.N. Alexandrie, B1 106, 31 décembre 1744.

ونجد في تركة التاجر الكبير قاسم الشرايبي (المتوفى 1744 Bre في العام ١٧٣٥) إثمارات عديدة للأقمشة الأوربية : جوخ إنجليزي وورق افرانجي (محكمة القسمة العسكرية، ســجل ١٤٣، ص ٤١٥).

<sup>(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) كان القمح في العام ١٦٧٩ يباع بـ ١٥٠ نصفًا بالحجاز في حين كان سعره بالقاهرة ٨٠ نصفًا وبيع أردب الفول بـ ١٢٠ نصفًا بدلاً من ٥٣ نصفًا (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٤٧، ص ٤٤٥). ووفقًا لجير ار كان سعر أردب الحبوب بقنا يتراوح بين ٢٥٠ و ٣٧٠ بارة، يُدفع عنها كمصاريف نقل من قنا إلى القصير من ١١١ بارة إلى ٢١١ بارة، و١١٠ بارة من يُدفع عنها كمصاريف نقل من قنا إلى القصير من ١١١ بارة الحد القصير إلى جدة : وإذًا كانت تكلفة النقل مرتفعة جدًا عن سعر الغله عند نقلها. وكان أردب القمح البال سعره ٤ بوطاقة يكلف التاجر في نقله من القاهرة للسويس فقط ٢ بوطاقة. وحول صادرات القمح عبر القصير انظر على سبيل المثال :

Bruce, Voyage, I, 350; II, 35, 78.

مصر كان يُرسل من السويس ومن القصير ٤٠ ألف أو ٥٠ ألف أردب قمح وفول وعدس، بما قيمته ٩,٠٠٠,٠٠ مديني. كذلك نشطت صادرات الأرز للحجاز، ويُضاف إلى ذلك الزبدة والجبن والزيت والسكر. والمنتجات المصنعة المحلية والتي كان لها بعض الأهمية في هذه التجارة – هي المنسوجات الكتانية من النوع الردئ.

وكانت التجارة الشرقية لمصر غير متوازية ، فالورادات فاقت كثيرًا قيمة الصادرات، ومن ثم كان هناك تيار قوى تعويضى للعملة التى ترسل فى اتجاه الجزيرة العربية واليمن، وهذه المسألة سوف نعود إلى مناقشتها فى مناسبة أخرى.

# ورادات الحجاز: البن

كانت التوابل والعقاقير تمثل التجارة الرائجة والسائدة في مصر، إلا أنه في القرنين السابع عشر والثامن تراجعت ليحل محلها تجارة المبن. ومع أن اكتشاف المبن تم حديثًا، إلا أن انتشاره الناجح كان مذهلاً. على إننا ان نتطرق لبحث أصول البن الذي جُلب، في تاريخ غير محدد، إلى شبه الجزيرة العربية من الحبشة، ولمن نتتبع بدايات تناوله في نطاق الصوفية، ولا الدور الذي لعبه على بن عمر الشاذلي باليمن في تعميم استعماله خلال النصف الأولى من القرن الخامس عشر (1): فكل هذه الحقائق معروفة تمامًا، ولو أنها مغلفة بجو أسطوري. وجاء البن إلى مكة في بداية القرن الخامس عشر، وتوطد استعماله بصورة أثارت اعتراضات جد خطيرة في أوساط التقليديين (ففي بعض الأحيان منع تناوله وبصفة خاصة في عامي عشر، وظهر البن في مصر خلال العقد الأول من القرن المسادس عشر : بداية بداخل حي الأزهر وذلك على يد صوفية اليمن الذي كانوا يستعملونه عشر : بداية بداخل حي الأزهر وذلك على يد صوفية اليمن الذي كانوا يستعملونه

<sup>(</sup>١) انظر : أحمد القادر الجز ايرى "العمدة" ؛

La Roque, Voyage de l'Arabie, 256-328; Lane, Mamers, 339-340; D'une manière général, E.I., II, 671-6, article kahwa (c-Van Arendonk); Voir aussi kammerer, La mer Rouge, II, 1, 189; Darrag, Barsbay, 231; Rossi, El-Yemen, 26.

لتيسير ممارساتهم الدينية. ووُجه انتشار البن في القاهرة حكانك بمعارضات مستمرة، لم تهذأ إلا ببطئ وئيد : ففي ١٥٣٤ وقع هياج شعبي على أثر خطبة لأحد الدعاة المعارضين للبن، وترتب عليها نهب المقهى، وأساءوا إلى أرباب المقاهى على أن مذاق القهوة فرض نفسه على الجميع دون مقاومة، وأنهت السلطات الدينية هذه المسألة الخلافية بإقرار استعمال البن الذي شاع تناوله بين الجميع تقريبًا (١٠٠ وتزايد عدد المقاهى : فنحو العام ١٦٥٠ حصر أوليا جلبي ١٤٣ مقهى بالقاهرة، وبعد قرن ونصف القرن حدد كتاب وصف مصر عدد المقاهى بـ ١٣٥٠ مقهى وريا والمتانبول، ونحو العام ١٥٥٤ فتح مقهيان، أحدهما لحلبي والآخر لدمشقى، شم والمنانبول، ونحو العام ١٥٥٤ فتح مقهيان، أحدهما لحلبي والآخر لدمشقى، شم تزايدت المقاهى بالقاهرة، ودار حول ذلك مناقشات جديدة. وتشير المعلومات الأولية المتعلقة بالبن، نحو نهاية القرن السابس عشر، إلى انتقال عادة استهلاكه إلى أوروبا، ومع بداية القرن السابع عشر دخلت القهوة ذاتها أوربا : ففتحت المقاهى هناك (في لندن العام ١٦٥١؛ وفي مرسيليا العام ١٦٧١، وفي باريس العام المقاهى هناك (في لندن العام ١٦٥١؛ وفي مرسيليا العام ١٦٧١، وفي باريس العام المقاهى هناك (في الدن العام ١٦٥١؛ وفي مرسيليا العام ١٦٧١، وفي باريس العام المقاهى هناك (في الدن العام ١٦٥١؛ وفي مرسيليا العام ١٦٧١، وفي باريس العام المقاهى هناك (في الدن العام ١٦٥١؛ وفي مرسيليا العام ١٦٧١، وفي باريس العام المقاهى هناك (في الدن العام ١٦٥٠)؛

وكان البن الوارد إلى القاهرة من اليمن يُباع في الأماكن التي يُـزرع بهـا، على ارتفاع يتراوح بين ١,٢٠٠ و ٢٢٥٠ مترا؛ وكان العُدين هو الإقليم الأكثر شهرة في زراعة البن في القرن الثامن عشر، على أنه لم يكن سوى قرية صـغيرة واقعة على بعد خمسة عشر ميلاً من بيت الفقيه "، المكان الذي كـان يُعقد فيـه

Chabrol, Essai sur tes moeurs, 438; Clerget, Le Caire, II, 73.

<sup>(</sup>۱) أحمد شلبى (ورقة ٤ ب) حيث لاحظ أنه في عهد خسرو باشا (نحو العام ١٥٣٦) انتشر استعمال البن بالقاهرة. وبشأن التحفظات التي استمرت بخصوص استهلاك البن في الحياة العامة، انظر: (Al-Ayy'asi (traduction Ben Othman,74-82)؛ الجبرتي ، ج١، ص

<sup>(</sup>٢) أوليا جلبى، سياحت نامه، ص ٣٦١؛

<sup>(</sup>٣) وصل البن باريس فى العام ١٦٥٧ على يد الرحالة جان تيفينو Jean Thévenot الذى جلبه معه من مصر. وفتح أول مقهى فى فوارسانت - جرمان Foire Saint-Germain فى العسام (Voir J. Leclant, Le café et les cafés à Paris, 2-5) ١٦٧٢

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Description I, 203; II, 68 à 85; El -Attar, Yémen, 175-7.

السوق الرئيسي للبن، والذي أصبح اسمه علمًا على النوعية الأجود والأغلى ثمنًا؛ حيث عُرف بالبن "الفقيهي"، كذلك كان ثمة نوع آخر يُسمى "سالابي" (أ. ويُستحن البن على المراكب في العديد من موانئ اليمن، وبصفة أساسية في ميناء الحديدية؛ النب على المراكب في العديد من موانئ الحديدية ينقل البن إلى الحجاز (جده)، وأيضًا إلى مسقط والبصره وإلى موانئ الخليج الفارسي، وفي مُخا التي كانت تتواصل تجاريًا والبضره وإلى موانئ الخليج الفارسي، وفي مُخا التي كانت تتواصل تجاريًا والبضا مع السويس وجده، كان يوجد بها وكالات إنجليزية وهولندية، غير أن عائدات تجارة مُخا مع الهند ظلت في نطاق ضيق، وكانت اللَّميَّة ميناء، يقع إلى الموسى الشمال، وكان يُصدَّر من خلاله النوعيات الأقل شهرة والتي كانت تجلب الي بيت الفقيه: وكانت التجارة في هذه النوعية – مع ذلك – نشطة جدًا؛ بينما ظل دور "عدن"، في كل ما تعلق بالبن، محدودًا (٢٠ ويبدو أن الصادرات السنوية لبن اليمن تجاوزت بكثير الـ ٠٠٠،٠٠٠ قنطارًا في نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. وكانت القاهرة تتلقى من هذا الإجمالي، عبر السويس أو القصير، ما يقرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصلها في المتوسط ٥٠٠٠٠ القصرن القصير، ما يقرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصلها في المتوسط ٤٠٠٠٠ القرن القصرة من هذه الكمية، الإكان يصلها في المتوسط ٤٠٠٠٠ من القرن القرن الوفردة)، أي نحو ٤٠٠٠، ١٠ قنطار (٣). وتوعت إلى حد ما، في القرن القرن القرن المناد القرن القرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصلها في المتوسط ٤٠٠٠٠ القرن القرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصلها في المتوسط ٤٠٠٠٠ القرن القرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصله في المتوسط ٤٠٠٠٠ القرن القرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصله في المتوسط ٤٠٠٠٠٠ القرن المناد القرن المناد المناد القرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصله في المتوسط ٤٠٠٠٠٠ القرن القرن المناد المناد المناد القرن القل المناد المناد المناد القرن القرن المناد 
<sup>(1)</sup> La Rouqe, Voyage de l'Arabie, 103, 107-8; Hamilton, A new Account, I, 37-8.

وضبط إملاء هذه الأتواع في الوثائق القنصلية على النحو التالى: "Faky" و "Saleby" أو "Saleby" أو "C.C.M., Fonds Roux, LIX, 20 décembre 1731): انظر على سبيل المثال: (3.173 Salepy)

<sup>(</sup>Y) Hamilton, A new Account, I, 41-2; Niebuhr, Description, II, 61-2; Bruce, Voyage, II, 268, 274; III, 6. Parsons, Travels, 267-9, 279-280, 282-3.

<sup>(</sup>٣) وتتفق إلى حد كبير البيانات الموجودة في المصادر المختلفة مع تلك الأرقام. انظر: Van Arendonk, E.I., II, 674, article Kahwa,

الثامن عشر، الكمية الورادة من البن، على نحو ما سوف ترى فيما بعد؛ وكان متوسط سعر قنطار البن بين عامى ١٧٩١ و ١٧٩٨ "٣٣١٣ مدينى"، وإجمالى ما يمثله جلب البن إلى مصر أكثر من ٣٠٠ مليون مدينى.

# التوابل والعقاقير والأقمشة

حدد الغربيون، تحت مسمى التوابل والعقاقير، نوعية المنتجات المستعملة فى استخدامات شتى؛ فمنها ما له طابع غذائى (كالفلفل، القرنقل، القرفة، والزنجبيل) ومنها ما يستخدم فى الأودية (كالصمغ بأنواعه المختلفة) والبعض الآخر له طلبع طقسى (كالبخور)، على أن المجال الحُغرافي الذي تزرع به تلك المواد يقع فلى المناطق الاستوانية عامة (١٠٠٠ ومن ناحية أخرى، أخذت هذه المنتجات فى التساقص الشديد منذ القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر : فخلال نصف قرن يمند من منتصف القرن السابع عشر وحتى العام ١٧٠٠ نرصد بتركات التجار فلى الله والتوابل، بسجلات المحاكم الشرعية، أسماء ثلاثين نوعًا منها وردت من المشرق إلى القاهرة؛ وبين عامى ١٧٠٠ و ١٧٥٠ لم يعد هناك سوى عشرين نوعًا؛ وبعد العام ١٧٥٠ وجدنا منها عشرة أنواع فقط. وأصبح البن مع الأقمشة الهندية يمثلان الدعامة الأساسية لنشاط تجار القاهرة.

كانت تجارة الفلفل فى القرن السابع عشر فى مقدمة منتجات التوابل الواردة ضمن التجارة الشرقية لمصر ثم أصابها التدهور؛ أثر اكتشاف طريق الهند، حيث سمح هذا الطريق للبرتغاليين ولقوى بحرية أخرى أن تزعزع الاحتكار التجارى

<sup>(</sup>Venture de Paradis, Détail sur l'Etat actuel, 100a)

<sup>(1)</sup> Maistre, Les plantes à épices.

للبنادقة والجنوبين. ومع إننا نجد الفلفل مذكورًا في تركات التجار حتى نهاية القرن الثامن عشر، إلا أن دوره تدهور بصورة واضحة: فقد درج النجار الأوروبيون على جلب الفلفل إلى مدينة الإسكندرية، منذ السنوات الأولى من القرن الشامن عشر؛ لينافسوا به الفلفل الوارد عبر السويس(). ويمكن التحقق من شمول (هذا النيار المعاكس) للأنواع الاخرى من التوابل مثل كبش القرنفل والجنزبيل وجوز الطيب؛ إذ نجدها مسجلة في قوائم التجار الأوروبين في خانة الصادرات الأوربية وليست الورادات().

وكان البخور (اللبان) من بين المنتجات الشرقية التي يـصل منها كميات كبيرة للقاهرة، وتغذى تيارًا نشطًا لتجارة إعادة التصدير لأوربا. وياتي بخور الحجاز، وبصفة خاصة بخور اليمن وحضرموت "في المرتبة السنيا مسن نظيره المجلوب على سفن الهند عبر الخليجين العربي والفارسي"("). وجلب التجار العرب منه - كذلك - أنواعًا مختلفة من جزر جنوب شرق آسيا("). وكان يصل لمصر في القرن الثامن عشر أنواعًا عديدة من الصمغ : فتذكر الوثائق القنصلية الصمغ العربي والصمغ التركي، والصنف الأولى أغلى سعرًا من الصنف الثاني. وكان الرحالة نيبور قد أشار إلى ثلاثة أنواع مختلفة : صمغ عربي، وهو الأجود، ويرد

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 1315, 11 mars 1703.

وثمة إشارات كثيرة الشحنات من الفلفل في قوائم واردات التجارة الفرنسية في مصر. والظاهرة نفسها نلحظها في ولاية سالونيك. انظر :

<sup>(</sup>Svoronos, Le Commerce de Salonique, 238)

<sup>(</sup>Y)Statistiques des entrées à Alexandrie de 1776 à 1781 dans A.N., B1 112, tome 13, Alexandrie.

<sup>(</sup>r) Niebuhr, Description, I, 202; II, 125, 127-8, 131.

وحول التوابل والعقاقير انظر :

Clerget, Le Caire, II, 344-356, et Ferrand, Relations de Voyages, Passim.

<sup>(\*)</sup> وتحديدًا من جزر الغلبين وجزر الهند الشرقية (المترجم).

من نجد؛ وصمغ يمنى من مسقط؛ وصمغ عجمى من فارس<sup>(۱)</sup>. وتــنكر ســجلات المحاكم الشرعية – بصفة خاصة – صمغ "القورا"، وربما كان المقصود بها "صمغ الصنوبر" Gomme la que (۲) كما تذكر السجلات "صمغ الك"

وشكلت كل من القرفة الواردة من سيلان والهند والصين، ونبات المر من الحجاز والسودان (مر يمنى أو حجازى) - شكلته كذلك مجالاً لتجارة نسسطه، إلا أن حجمها كان أقل بكثير من حجم تجارة البخور والصمغ.

وعبر طريق الحجاز كانت مصر تستورد من الهند كميات مهمة من صبغة النيلة (نيل هندى)، والأقمشة الهندية خصوصا، إضافة إلى الأحجار الكريمة والخرز والعطور والتوابل، وكانت السفن الهندية والعربية تتولى نقلها إلى جدة، ومنها تُتقل إلى مصر من خلال قافلة الحج<sup>(1)</sup>. وبسبب نقص الوثائق يصعب علينا معرفة أنواع المنسوجات الهندية التى مثلت تجارة نشطة بالقاهرة، ويصعب علينا كذلك – وإن كان بدرجة أقل – معرفة مصدرها(٥). وكان تجار الأقمشة الهندية

Niebhr, Description, I, 43; Hamilton, A new Account, 41; C.C.M., J 717, 8 août 1787. Voir Clerget, Le Caire, II, 357; Hadj-Sadok, Kitab, 69.

<sup>(</sup>Y) Voir Dozy, Supplément, II, 496; Bocthor, Dictionnaire, 375; Issa Bey, Dictionnarie Des noms de Plantes, 55.

<sup>(\*\*)</sup> Dozy, Supplément, II, 508, 548, Issa Bey, Dictionnaire des noms de plantes, 156; Hadj-Sadok , Kitab, 72.

<sup>(1)</sup> Niebuhr, Voyage, I, 224.

<sup>(</sup>٥) أشار الجبرتى - عرضا - إلى بعض أسماء المنسوجات الهندية (شاش/ موسيلنى، فرحات خان، خنكارى) وبين أسعارها زمن الغلاء. (انظر الجبرتى، ج١، ص ٣١، سنة ١١١٨-٣٠/ ١٧٠٧)؛ ووجدنا إشارات أخرى في وثائق المحاكم المشرعية (ولاسيما محكمة القسمة العسكرية، سجل ١١١، ص ٤٩، سنوات ١٧٢١؛ سجل ٢١١، ص ٣٤، سنة ١٧٨٦). وأمكن تحديد أنواع معينة من الأقمشة الهندية في كتاب ٢١١، ص ٣٤٤، سأل الالممدر، وأمكن تحديد أنواع معينة من الأقمشة الهندية في كتاب (شاش هندى، شال ، شال كشمير، قطنى هندى، زماندار، سوسى (وهو نسيج الحرير غالى المشمن)، سمسة (نسيج مطرز بالحرير)، بفته (نسيج من القطن)، مخمورى (قطيفة مذهبة)... إلخ.

بالقاهرة متجمعين في أحد أهم أسواق المدينة، وهو "سوق الغورية"، وقد شكلوا بسه طائفة معتبره يُطلق عليها: "طائفة التجار في الأقم شة الهندية بمصر بخط الغورية". وكان من بينهم شخصيات قوية وغنية، مثلها في ذلك مثل أشهر تجار البن وتجار التوابل بالقاهرة (١٠).

ولا يتوافر لدينا بشأن إجمالي الواردات من العقاقير والتوابل والمنسسوجات الشرقية سوى بيانات غير دقيقة: فقدر تريكور Trécourt، في العام ١٧٨٣، نصف إجمالي الورادات من البن بـ ١٢٧,٥٠٠,٠٠٠ بارة. ونحو العسام ١٧٩٥، قسدر ماجللون Magallon أن هذه الواردات (العقاقير والتوابل والمنسوجات) كانت تعسادل واردات البن، الأمر الذي يجعل الرقم الإجمالي يصل إلى ما يقرب من ٣٠٠ مليون بارة ٢٠٠٠.

#### اختلال التجارة الشرقية

كان ميزان التجارة الشرقية لمصر مختلاً تمامًا؛ فالواردات تجاوزت كثيرًا قيمة الصادرات. ووفقًا لتريكور (١٧٨٣) سجلت واردات جده مدارات بارة، في حين بلغت الصادرات نصف قيمة هذا الإجمالي (إذ

<sup>(</sup>۱) على سبيل المثال : الخواجه عمر غراب تاجر خان الباشا (بحى الغورية) وقد بلغت تركته، في العام ۱۷۸٦، إلى ۲٬٥٨٨,۹۸۰ بارة (محكمة القسمة العسكرية، سجل ۲۱۱، ص ٣٤٤).

<sup>(</sup>Y) Trécourt, Mémoires Sur l'Egypte, 17-24 :

فذكر تريكور بأن واردات البن بلغت حوالى ١٥ مليون جنيه، وقدر إجمسالى العقاقير والبضائع الهندية بد ٧,٥٠٠،٠٠٠ جنيهاً. أما القنصل ماجللون الهندية بد ٢,٥٠٠،٠٠٠ جنيهاً. أما القنصل ماجللون جنيه ، وضعف المبلغ الإجمسالى (A.E., Caire, 25 مليون جنيه ، وضعف المبلغ الإجمسالى للواردات ، مما يعنى أن الإجمالى بلغ من ٣٠ إلى ٣٥ مليون جنيه (أى حوالى ٥٧٥ مليون بارة).

تقدر بـ ۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰ بـارة)، ويعنى هـذا وجـود "عجـز" يقـرب مـن الشرق بدرجة تفـوق قيمة ما كانت تبيعه له(۱).

ولشراء البن من الحجاز، تعين على مصر أن تقل للسشرق كميات بالغية الأهمية من النقود التى كانت تجنيها بالقاهرة من التجارة مع أوروبا والدولية العثمانية. وكانت القروش الإسبانية وقروش التالرى النمساوية التى انهاليت على مصر من أوروبا، بصورة مستمرة، في القرنين السابع عشر والثامن عشر — أمدت النجار الأوروبيين بما يلزمهم لدفع قيمة مشتروات البن والتوابل التى شكل جنزء أساسيًا لتجارتهم بالقاهرة "، وكان تجار القاهرة ينتظرون في كل عام — بصبر نافد — وصول هذه النقود التى خصصوها لشراء شحنات البن بجده :وكانيت القروش الإسبانية، ومن بعدها التالرى، هي وحدها النقود المتداولة والمقبولية ليدى تجار الحجاز أو اليمن، الأمر الذي أدى بتجار القاهرة — نحو نهاية القرن الثامن عشر — المي رفض إبرام عقود تجارية بأية عملية أخيرى (ولاسيما ليفورن والبندقية) الفرنسيين عن شراء البن، بعد العام ١٧٧٠، في انخفاض حجم الوارد مين النقود التى نجميت الستمرت في شراء كميات كبيرة من البن، كما عُوضَ النقص بالنقود التى نجميت عن زيادة حجم تجارة مصر مع الإمبراطورية العثمانية.

<sup>(</sup>۱) إن اختلال الميزان التجارى على هذا النحو يجد انعكاساً له في عدم توازن استثمار حركة السفن المتقلة بين السويس وجدة: فخلال ثلاث سنوات (۱۱۱۰–۱۱۱۷) بلغ عائد السفن المتهجة من السويس إلى جده "۲۱٫۷۱۵ بارة"؛ في حين كان عائد حركة السفن من جده إلى السويس، خلال الفترة نفسها "۳۳۷٬۷۷۷بارة". (محكمة القسمة المسمكرية، سـجل ۹۸، ص 3۲، اسنة ۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التالي.

<sup>(</sup>۳) لفظـر الجبرتـي، ج٢، ص ٣٥٢ (١٨٠٥)؛ ج٤، ص ص ٢٠٣، ٢٠٤ ، ٢٠٧ (١٨١٤)؛ كا الفظـر الجبرتـي، ج٢، ص ٣٥٢ (١٨١٤)؛ ح٤، ص ص ٢٠٣، ٢٠٤ ، ٢٠٠ (١٨١٤)؛ كا الخلـر الجبرتـي، ج٣، ص ٣٥٢ (١٨١٤)؛

# (ب) الأسعار والأرباح

#### مشكلة الأسعار

ثمة عوامل معينة أثرت على تحديد سعر البن يستعصى بعضها على التحليل، في ضوء ما لدينا من معلومات عن التاريخ السياسي والاقتصادي لليمن، في القرنين السابع عشر والثامن عشر . ومن المحتمل أن الأزمات السياسية التي عرفتها اليمن في عهد الإمامة (كانت ولاية عثمانية بسيطة بدءًا من العام ١٥٢٩، ثم دولة مستقلة بعد عام ١٦٣٥) لم تمر دون أن تنعكس آثار ها على إنتاج وتصدير البن، ومن ثم أثرت على سيعره : فتروى المصادر المصرية أن الاحتكار الذي ضربه حاجي باشا، في العام ١٦١١، على البن والبهار تسبب في خلق صعوبات خطيرة للتجار (1). وربما كان ارتفاع سعر البن، في العام ١٦٢٩، نتيجة للصعوبات التي أوجدها العثمانيون في هذا الإقليم. ولم تكن أسعار البن المرتفعة، في الأعوام من ١٧٢٣ إلى ١٧٢٦، منقطعة الصلة عن الاضطرابات التي وقعت بالبلاد نحو العام ١٧٢٠، زمن الإمام قاسم (١). بيد أننا لا يمكننا المضى في التحليل لأبعد من ذلك. وتتقصنا تماماً المعلومات المتعلقة بالزراعة في السيمن في ذلك العصر. وعلى الرغم من بعض الإشارات التي توفرها مصادرنا، إلا أنه الصعوبة بمكان أن نبين بجلاء بواقع الحال في الحجاز حيث كانت سلطة الـسلطان العثماني تواجه أحيانًا بالمعارضة، وكذلك ما يتعلق بإمداد القاهرة بالبن والتوابك، وليس ثمة ما يمنعنا من أن نتصور وجود تأثير ما على إمداد مصر بالبن نتيجة انتشار الحركة الوهابية نحو العام ١٧٥٠.

وإجمالاً ، كان سعر البن في القرنين السابع عشر والنامن عشر مستقراً بدرجة مدهشة على نحو ما رأينا فيما سبق، بغض النظر عن التبذيذبات السعرية التي ربما خضعت لدورة "طبيعية". أما حركة الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا التسي طرات على سعر البن (في المدى القصير) فقد ارتبطت بعدم كفاية الإمدادات منه

<sup>(</sup>١) الإسماقي، ورقة ٢٥٥؛ ونسخة باريس ١٨٥٤، ورقة ١٢٥ أ.

<sup>(\*)</sup> Lane-Poole, Catalogue, V, 129; Hamilton, A new Account, I, 39; Niebuhr, Description, II, 20-1.

(كننيجة لمحصول سئ أو لصعوبات واجهت السفن أنتاء إبحارها) أو ارتبطت على العكس من ذلك بورود كميات وفيرة من البن من ناحية؛ ومن ناحيــة أخــرى قــد يتعلق التغير في سعر البن بتزايد معدل الطلب عليه (بسبب تكالب تجار أزمير أو التجار الأوروبيين على شراء كميات ضخمة منه) أو على النقيض من ذلك ، حيث يقل الطلب على البن (وكان يحدث ذلك في الفترات التي يتزايد فيها المخزون من البن بدرجة كبيرة أو أن تكون الحالة الاقتصادية والسياسية بالقاهرة غير ملاتمـة). وعند فحصنا لأرشيف القناصل فيما يتعلق بتطور سعر البن (حيث يرصد هذا الأرشيف في بعض الأحيان تفاصيل كثيرة) نخرج بانطباع معين، مفاده: أن تجار القاهرة برعوا في المحافظة على سعر البن عند أعلى مستوياته، والحيلولة - بقدر الإمكان - دون حدوث انخفاض حاد في سعره . فقد استخدموا شبكة استخبارية غطت جميع سواحل البحر الأحمر من السويس وحتى موطن إنتاجه. وكانوا يعرفون أهمية محصول البن اليمني والكميات التي كان الأوروبيون يشترونها من هناك؛ كما تابعوا إنزال وتسليم البن في جده، وحركة الأسعار داخل أسواق هذه المدينة؛ وكانوا على دراية مسبقة بالشحنات المرسلة إلى الحجاز، وبإجمالي الحمولة المنتظر وصولها للسويس، وذلك بفضل قوائم شحن البن التي كانت تصلهم قبل وصول البن نفسه. لقد مكنتهم كل هذه المعلومات من شن "حرب نفسية" تجارية حقيقية (وذلك عبر نشرهم للبيانات المبالغ فيها بشأن الكمية التي اشتراها الأوروبيون باليمن أو من خلال طرح تقدير منخفض لحجم الكمية المرسلة للسويس، والعمل على كتمان المعلومات غير المناسبة) (١)، وهذا خلافًا للحيل المدبرة والمتفق عليها حول سوق القاهرة (مثل قيامهم بعمل مبيعات وهمية، وإطالة

<sup>(</sup>۱) لقد أعلنَ في بيان صادر في العام ۱۷۰٥ أن الإنجليز والهولنديين الشتروا من مُخا ٢٥,٠٠٠ فردة بن، مما سبب ذعرا بالقاهرة وأدى إلى رفع سعر البن، ولكن تبين عدم صحة هذا الخبر، وأنه ليس إلا نتاجًا لتواطؤ وقع بين تجار القاهرة وتجار جدة ،(A.N., Caire, B1 315 وفي العام التالي (١٧٠٦)، وسعيًا إلى المحافظة على سعر البن المرتفع، أخفى تجار القاهرة خبر انخفاض سعر البن بالحجاز، وما سوف يترتب عليه من شراء كميات كبيرة منه (1706 bid, 11 février 1706).

تخزين البن، والضغط على السلطات العامة) كل ذلك كان يسمح للتجار – عمومًا بأن يحولوا دون انخفاض الأسعار، الأمر الذي كان يُفسد كسل توقعات التجار الأوروبيين (1).

وانتبع أثر تلك العوامل المختلفة على سعر البن يمكننا طرح ما حدث في سنتي ١٧٣٧ و ١٧٣٣ كنموذج له دلالته، ولاسيما وأن مجموعة رو Roux Roux بأرشيف مارسيليا تقدم مادة تفصيلية مهمة : فغى شهر مارس من العام سفينة كانت تحمل على متنها ٣٥،٥٠ قرشًا، وذلك بسبب خسارة اثنتى عشرة سفينة كانت تحمل على متنها ٣٥،٥٠ فردة بن. وفى مطلع شهر مايو وصلت إلى ٣٥،٥ قرشًا، بل وارتفع إلى ٣٥،٥ أو ٥٠٠٠ فردة؛ ومع ذلك ظل سعر القنطار عند ٥٥،٥ قرشًا، بل وارتفع إلى ٣٧،٥ قرشًا عندما علم (بالقاهرة) أن القنطار يباع بجدة بـ ٣٤ قرشًا. وفى شهر أغسطس انخفض السعر قليلاً أشر وصول خبر بانخفاض مفاجئ لسعره بجده؛ إذ جاءت خطابات من جده، بعد ١٩ أغسطس تعلن بأن سفن الـ "جلبى" Gelbi وماك من اليمن ٥٠٠٠ فردة بن؛ ويُضاف إلى هذه الكمية ما كان موجودًا بالمخازن بالفعل (٥٠٠٠ فردة)، وتلا ذلك وصول كمية تتراوح بين ١٥٠٠ إلى ١٧٠٠ فردة من محصول العام ١٧٣٢؛ وتصنيف مراسلة رو Roux بأن هذه المعلومات تم تلقيها من الأشخاص الدنين رأوا تلك الخطابات "إذ لم يكن ثمة اهتمام بإخفائها تماماً كما اعتادوا من قبل عندما كانت تصلهم أخبار جيدة". فقد كان يتعين لأجل حدوث الانخفاض في الأسسعار، أن

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 314, 29 mars 1702:

فعلى الرغم من كثرة كميات البن الواردة بالقاهرة والتى كان يتمين أن تؤدى إلى انخفاض سعره، إلا أن "التجار المسلمين وجدوا وسيلة يحافظون بها على سعره المرتفع، وذلك من خلال عمل مبيعات صورية ونقل البن من مكان إلى آخر، مما كان يخدع الراغبين في شراء البن" (1722 bid, B1 320, 3 mars ألبن" (1727 bid, B1 320, 3 mars): وعندما قام التجار بتقديم مبلغًا قدره ، ، ، ، ، ، ، قرشًا للبن عند ٤٠,٠٠٠ قرشًا بدلاً من ٣٠ قرشًا.

<sup>(</sup>C.C.M., Fonds Roux, LIX, 18 octobre 1729) : وكان سعر البن غاليًا برغم انخفاض الطلب؛ "ققد حافظ هؤلاء الناس على سعره بقدر ما أمكنهم". (1300) : وفسى شهر مايو كانت كميات البن ضخمة، ولكن سعره ظل مرتفعًا "ذلك أن تجار السبن المستروا جزءًا من أولئك الذين كانوا يتعجلون بيعه، الأمر الذي مكنهم من المحافظة على أسعاره".

ينتظروا خمسة أو ستة شهور حتى يصل البن إلى السويس. وبالفعل عندما وصلت (في فبراير من العام ١٧٣٣) مراكب قادمة من جدة ومحملة بـشحنات ضخمة، وعُرف الخبر بها عند وصولها إلى الطور ، تم الإعلان – في هذه الأثناء – عـن انخفاض سعر البن في جده. وبيع القنطار بالقاهرة عندئذ بـ ٣٣ قرشًا. ووصل السويس في شهرى أبريل ومايو بكميات كبيرة (٢٨٠٠٠ فردة). وعلى الرغم من قرشاً) ، إلا أن هذا السعر لم يثبت، بل ارتفع إلى ٣١ قرشًا في أبريل، وذلك رغم وصول كميات مهمة منه؛ الحقيقة أن السبب في ذلك كان راجعًا إلى قلــة الأخبــار الواردة عن حجم الكميات التي وصلت جدة. وظل السعر عند هذا الحد المرتفع في شهر يوليو، وذلك بسبب فقدان سفينة محملة بـــ ٧٠٠ فــردة. واجتمــع التجــار الفرنسيون في الشهر نفسه، واشتكوا من هذا الموقف الذي فسروه بأنه جاء بفعــل "اتفاق يُقترض أنه تم بين تجار البلاد على عدم إطلاق أسعار البن، إلى حد التاثير على المدن العثمانية نفسها والتي أضحت في حاجة كبيرة للبن وتطلبه بشدة، وتبعًا لذلك يمكنهم تعويض جانب من الخسائر التي أصابتهم في العام الماضي، على أثر غرق إحدى عشرة سفينة، كانت تحمل على منتها لحسابهم شحنات مهمة من البن". ومن ناحية أخرى، ساهم باشا القاهرة في استمرار ارتفاع أسعار البن؛ وذلك عندما رفض السماح بتصدير البن الأوروبا سوى بكميات محدودة. أما قافلة الحرج فقد وصلت في أغسطس ولم تحمل معها سوى ٣٥٠ فردة فقط. وعلى ذلك فإنه من بين ٢٧ ألف أو ٢٨ ألف فردة بن وصلت للقاهرة خلال هذا العام، لم يطرح منها للبيع سوى ١٠,٠٠٠ فردة أو ١١,٠٠٠ فردة؛ ومن هنا ظلت الأسعار مرتفعة ومستقرة عند ٣٠ قرشًا للقنطار، وذكر المراسل رو Roux ببالغ الحزن والضيق: "أن هؤلاء التجار غدوا مسيطرين على الموقف تمامًا" وفي فصل الربيسع كتسب - متفائلاً-بانخفاض الأسعار ، إلا أنه في يوم ٩ نوفمبر من العام ١٧٣٣ عاود البن ارتفاعه؛ ليُسجِل القنطار ٣٧ قر شا(١).

<sup>(1)</sup> C.C.M., Fonds Roux, LIX: Frères Conil, 27 mars, 6 mai, 15 Juillet, 19 août, 22 novembre 1732; Fortolis, 27 mars, 6 mai, 14 et 28 juillet, 19 août 1732; Frères Conil, 14 février, 20 avril, 11 mai, 20 juillet, 8 août 1733; Fortolis, 14 février, 20

لما كان النجار المصريون والمسلمون (المقيمون بالقاهرة) حققوا احتكارًا للتجارة الشرقية، فقد أمكنهم تنظيم أنفسهم بطريقة أتاحت لهم الــتحكم فـــى تحديــد أسعار الين والتوابل. وبسبب قوة وضعهم المالي وتأثيرهم السياسي مال المراقبون المعاصرون من المصريين والأجانب إلى الاعتقاد بأنهم يجنون من تجارتهم أرباحًا هائلة : فكتب دوماييه (في العام ١٧٠٦) يقول : "اعتاد التجار ألا يبيعوا البن من غير أن يحقق لهم ربحًا تصل نسبته إلى ١٠٠%، وبعد تسلات سنوات وصل للقاهرة أمر عال يلزم التجار بتقدير أرباحهم على نسبة ١٢٠، وبخصم كل المصروفات، والشئ نفسه نجده في نهاية القرن الثامن عشر؛ حيث أشار فينتور دوبارادى إلى أن نسبة الأرباح المحققة على كل المنتجات الواردة عن طريق البحر الأحمر بلغت ١٠٠ \( ١٠٠ مسمح بعض الوثائق بالتعرف على أن نسسبة الأرباح الإجمالية التي عادت على التجار كانت كبيرة بالفعل : ففي العام ١٦٧٧ أرسل التاجر إبراهيم بن سعيد ٥٠٠ قرشًا إلى جدة لشراء البن، ثم باع السبن بـــ ٨٦٨ قرشًا، وبذلك حقق ربحًا قدره ٣٦٨ قرشًا (أي ٧٤% من قيمة رأس المال). وقدر دوماييه في العام ١٧٠١ أن قنطار البن المشترى بـ ١٣ قرشًا في جده كان يُباع بـ ٢٢ قرشًا بالقاهرة، ومن ثم يحقق ربحًا قدره تسعة قروش (٦٩%). وأرسل الحاج أحمد المواقى، في العام ١٧١٨، إلى جده ٣٠,٠٠٠ ريالاً، خصص منها ٢٠,٠٠٠ ريالاً لشراء البن، ثم باع البن بـ ٢٨,٠٤٣ ريالاً، فحقق عائدًا ربحيًا قدره ٨,٠٤٣ ريالاً (٤٠ % من رأس المال)، وفي العام ١٧٨٨ كان سعر قنطار البن في جده بـ ١,٦٢٠ مديني، في حين بلغ متوسط بيعه بالقاهرة في هذا العام ٢,٨٣٥ مديني، ومن ثم فالربح المتوقع يصل إلى ١,٢١٥ مديني عن كل قنطار

avril, 11 mai 1er juin, 20 juillet 1733. A.N., Alexandrie, B1 103, Mémoire rédigé par les marchands français en juillet 1733; 12 août; 9 novembre 1733.

<sup>(</sup>١) C.C.M., J 569, De Maiilet, 10 août 1706. Venture de Paradis, Détail sur l'Etat actuel, 102 a; plan des opération, 106a; (۱۷۰۹ (سنة ۱۷۰۹) ۳۲ سنة

(أى بعائد ٧٥% من قيمة رأس المال) (١٠). وفي ثلاثة أرباع الحالات كانت الأرباح تصل إلى ٧٥%.

ويتعين لأجل تقدير صافى الربح أن نخصم – بداهة – مختلف المصروفات التى كان يتحملها التجار منذ لحظة شراؤهم للبن من الحجاز ومتى تمّت إعادة بيعه داخل الوكالة بالقاهرة: مثل نفقات النقل البحرى من جده إلى السويس، والرسوم المختلفة التى كانت تفرض على البن عند وصوله إلى السويس (ولاسيما العشور التى كان معدلها يفوق بكثير نسبة الـ ١٠%، والعوائد التى تُدفع لمختلف الصباط والوكلاء)، ونفقات النقل من السويس إلى القاهرة، ومصروفات أخرى مختلفة كان يتم دفعها عند الوصول للقاهرة. وبالجمع بين كل ما نعرفه عن كلفة النولون مسن جده إلى السويس، وتكلفة النقل من السويس إلى القاهرة، مع ما تقدمه لنا وثيقة بالمحكمة الشرعية، مؤرخة في العام ١٦٧١، من معلومات دقيقة عسن نوعية المصروفات التي كانت تُغرض على البن منذ نزوله بالسويس وحتى وصوله المصروفات التي كانت تُغرض على البن منذ نزوله بالسويس وحتى وصوله القاهرة " ويمكننا عمل محاولة لتقدير نسبة الربح التي حققها التاجر إبراهيم بسن سعيد في العام ١٦٧٧.

ثمن شراء ٣٢ قنطارًا من البن : ١٦,٥٠٠ مديني

تقدير النفقات المختلفة:

- النقل من جده إلى السويس (وفقًا لدوماييه) ١٧ بارة × ٣٢ = ٤٤ مديني

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العسكرية، ســجل ۲۳، ص ۳۰ (۱۳۷۷)؛ A.N., Caire, B1 314, 5 janvier (۱۳۷۷)؛ ســجل ۲۱۶، ص ۲۳۱; (۱۷۱۸)؛ ســجل ۲۱۴، ص ۲۳۱ (۱۷۱۸)؛ ســجل ۲۱۴، ص ۲۳۱ (۱۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) وققاً لوثيقة مؤرخة في العام ١٦٧١ بيع بالقاهرة ٢٠٠ قنطاراً من البن بـ ٢٥,٦٠٠ مديني : فدفع عليها بالسويس رسوماً قدرها ٧٨,٦٤٠ مديني (أي ١٥٨% من سعر البيه)، وتكلفة النقل من السويس للقاهرة ١٥,٢٧٩ مديني (أي ٣,٥٠%) يضاف إلى ذلك ٣,٩٦٠ مديني نفقات مختلفة (سماسرة، وقبانون، بواب، صراف) حوالي ١٨٠. ومن ثم بلغ إجمالي النفقات إلى ٩٧,٨٧٩ مديني (أي ٢٥,٥٠٨من ثم بيع البن).

- -رسوم مختلفة بالسويس (عشور...) تقدر بــ ۱۸% من ثمــن البيـــع : ۹۱۷۷م مديني
- النقل من السويس إلى القاهرة (وفقًا لسجلات المحكمة) ٢٠ بارة × ٣٢ = ٦٤٠ مديني.
  - نفقات مختلفة (تُقدر بــ ١% من ثمن البيع) : ٢٨٨ مديني

- إجمالي النفقات المقدرة: ٢,٦٤٩ مديني

سعر بیع البن : ۲۸,۷٦۲ مدینی

إجمالي الربح : ١٢,٢٦٢ مديني

صافی الربح يقدر بـ : ٥,٦١٣ مديني

إذًا يتبين مما سبق أن نسبة صافى الربح بلغت ٣٤% فى حين كان الربح الإجمالى ٧٤% من قيمة رأس المال ويمكن أن نفترض أن الربح الذى كان يُحققه النجار فى الظروف العادية يصل إلى حوالى تلث قيمة رأس المال المتداول، ورغم أن هذه النسبة أقل بكثير من التقديرات المذكورة آنفًا، إلا أنها تعد نسبة معتبرة: ولعل هذا يوضح لنا كيف أمكن لهؤلاء التجار أمثال التاجر محمد المُواقى، وقاسم الشرايبي، ومراد الشويخ، ومحمود محرم .. أن يحققوا – أحيانًا – ثروات ضخمة خلال جيل واحد.

# (ج) تطور التجارة الشرقية في القرن الثامن عشر

إثر اكتشاف طريق الهند

كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي على أحد الطرق الرئيسية بين أوروبا وآسيا مركز عبور ونقل شبه إجبارى لبضائع التجارة الشرقية، وذلك بصرف النظر عن تقلباتها الداخلية وأحوال سياستها الخارجية. فلقد لعبت مصر هذا الدور ببراعة في القرون الوسطى، وبشكل يشهد على قوة اقتصادها وقوة ماليتها

ومركزها السياسى الذى عرفت كيف توظفه لتأمين تجارة التوابل بمصر المسملوكية. وكان لتدهور الكارمية – دون شك – أسباب معقدة، بدأت قبل القرن الخامس عشر، ولكن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (١٤٩٨)، وتوغل البرتغاليين، بعد ذلك بقليل، في المحيط الهندى، جعل هذا التدهور حتميًا، حتى أن ذكر اسم الكارمية لم يعد مستعملاً، وذلك بعد وفاة "آخر الكارمية" بدر الدين عليبه (۱).

وشكّل ظهور الأوروبيين في المنطقة التي كانت ميدانًا قاصرًا - حتى ذلك الحين - على الملحين والتجار العرب والهنود، ثم بدء مشروعهم الاستعماري بصورة مبكرة تقريبًا للبلاد المنتجة للتوابل القيمة - شكّل ذلك تطورًا حقيقيًا، كسر طوق التجارة التقليدية، وإثر بدرجة عميقة على المكانة التي كانت لمصر منذ القدم، ومع ذلك ، لا يمكننا تقدير أثر اكتشاف طريق الهند على النشاط التجاري لمصر، إلا إذا أخذنا في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى التي كان لها تأثير إيجابي، وهو ما يُغير قليلاً من الصورة المعتمة عامة والتي رسمها لنا الرحالة

<sup>(</sup>١) ثمة در اسات غزيرة حول الكارمية نقطة انظر بصفة خاصة :

Über die Gruppe der Rarimi (1937) et The Spice Trade in Mamluk Egypt (1958); مبحى لبيب : النّجار الكارمية (١٩٥٢)

Ein Brief des Mamluken Sultansa qa'itbey (1955); Wiet, Les marchands d'épices (1955); E. Ashtor, The Karimi Merchants (1956); وانظر تعلیق کلود کاهن فی :

<sup>(</sup>Cl. Cahen, Arabica, 1956, 339); S.D. Goitein, The beginning of The Karim Merchants (1958); Ayache et Robert, A la lumière d'un récent congrès (1968). Importants dévelopements dans S.S.Labib, Handelsgeschichte Ägyptens (1965) et Lapidus, Muslim Cities (1967).

وحول وصول البرتغاليين البحر الأحمر انظر بصفة خاصة : Kammerer, La Mer Rouge, II, Les guerres du poivre, V.I; et Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, 14-21, 37.

الأوروبيون<sup>(1)</sup>. فمن ناحية وجدت مصر نفسها، بعد احتلال العثمانيين لها في العام ١٥١٧، مندمجة في إطار عالم سياسي واجتماعي واقتصادي شامل للنصف الشرقي من حوض البحر المتوسط ولكل حدودها الجنوبية: فالسوق الاستهلاكي الفريد الذي أصبحت حركة التجار ونقل البضائع تتم خلاله بسهولة – كان مفتوحًا كذلك على التجارة الشرقية التي كانت مصر مركز التلقيها وإعادة توزيعها. ومن جهة أخرى، نجح العثمانيون، بعد بضع سنوات من الفوضى، في وضع أيديهم على واليمن

(١٥٣٩)، وحتى عندما بقيت اليمن بعيدة عن مجال سلطتهم، فإن تأثيرهم ظل يسمح لهم ، في جميع الأحوال، أن يمارسوا سيطرة شبه كاملة على البحر الأحمر الذي أصبح في مأمن من الحروب البحرية الأووربية، فيما عدا بعض الهجمات

<sup>(</sup>۱) أكد الرحالة جان تينود في مطلع القرن السادس عشر (زار القاهرة في العام ١٥١٢) توقف تجارة الهند بالقاهرة بسبب نـشاط الأسـاطيل البرتغاليـة Jean Thénaud, Le voyage أما الرحالة ترفيز أن الذي زار القاهرة في العام نفسه، فقد وصف نـشاط القاهرة كمركز لتجارة التوايل، والانطباع نفسه نقله الرحالة فرنسوا دو بافي Francois de (Francois de كما نجد أخرين من الجانب المتشائم الذين غالوا في شرحهم للآثار الكارثية التي أصابت مصر من جراء تحول طريق تجارة التوابل عنها انظر:

وجاء في رحلة دوسانت ميور (١٧٢١): "تتناقص على مر الأيام التجارة في القاهرة، وذلك لأننا أصبحنا نحصل على السلع الشرقية من الهند بعد ما كنا – فيما مضى – نستوردها مسن حواصلها". انظر: (1721) De Saint Mure, Nouveau Voyage, 92 وكتب تومبسون في ١٧٣٤: أنه منذ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وأسعار التوابل والسبن بلندن أقسل لرتفاعا من سعرها بالقاهرة" (1734) (Tompson, Travels, 339) ونحن نتفق مسع النشائج الدقيقة التي توصل إليها روبير مانتران حول الآثار المترتبة على كشف طريق رأس الرجاء الصالح. (R. Mantran, L'Empire Ottoman, 170).

المحدودة والتى كانت تتعرض لها بصفة خاصة مُخا(1). وكانت مُخا ذات أهمية كبيرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ حيث حلَّ البن جالتدريج- محل التوابل الواردة من مصادر بعيدة جدًا، وبسبب ذلك تخلى المصريين بالفعل عن سيادتهم القديمة(7). على أن تأمين الملاحة الهادئة بالبحر الأحمر، والانطلاقة التى وفرتها الإمبراطورية العثمانية مكنت تجار القاهرة من أن يشيدوا على البن إمبراطورية تجارية جديدة، وذلك بعد أن طُويت صفحة عظيمة الكارمية.

# تطور التجارة الشرقية

يعد البن السلعة الوحيدة التى تتوافَر عنها معلومات إحصائية متواصلة، وإن كانت الأرقام المتاحة نادرًا ما ترجع لما قبل العام ١٦٥٠. وتنقصنا إذًا الأرقام المتعلقة بالفترة السابقة على هذا العام، مما يجعلنا نفترض بأن التجارة الشرقية لمصر فى القرن السادس عشر مرت بمرحلة من إعادة التأهيل والتكيف، وهى

(Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, 19-20).

(Poliak, Le Caractère Colonial de l'Etat mamiouk, 246)

زد على ذلك أننا لا نعرف كيف نجح تجار القاهرة في فرض استهلاك هذا المنتج الجديد. ويتعين أن تؤكد أن هذا التضير الرائع لا يأخذ في الاعتبار وجود فجوة زمنية كبيرة تزيد على نصف القرن، كانت تغصل بين اختفاء الكارمية (في نهاية القرن الخامس عشر) وبين ظهور البن كمنتج استهلاكي كبير.

<sup>(</sup>١) كانت آخر حملة كبيرة للبرتغال فى البحر الأحمر فى العام ١٥٤١، وكانت عدن المحتلة فـــى العام ١٥٤٨، وكانت عدن المحتلة فـــى العام ١٥٤٨، غير أن العثمانيين أمكنهم بعد ذلــك تأكيد نفوذهم بها بقوة . انظر :

<sup>(</sup>٢) لن ظاهرة إحلال البن محل التوابل كمنتج أساسى التجارة الشرقية المصرية إنما جاءت فـــى توقيت مناسب المغاية عما اقترحه بولياك بشأن حصيلة السياسة الواعية المكارمية بقوله: "إنه لا يتعين أن نهمل حقيقة أن التوسع فى استخدام البن قد جاء فى أعقاب وصول البرتغاليين المياه الهندية، وذلك بدرجة أسرع من قدرة الكارمية على مواجهة هــذا الحــدث؛ بتحقيــق التوازن مع تجارة البن". انظر:

المرحلة التي عانى خلالها التجار المصريون من الآثار التي ترتبت على وجود الأوروبيين في المحيط الهندى. ومع ذلك فإن التجارة الشرقية لمصر، منذ العقود الأولى من القرن السابع عشر، بلغت شأوًا بعيدًا من النشاط والحيوية ، عكسته بوضوح الزيادة المعدية لتجار البن والتوابل وثراءهم الكبير الذي رصدته تركاتهم المسجلة في المحكمة الشرعية (١٥ تاجرًا بين ١٦٢٤ و ١٦٣٦، متوسط الثروة السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر شهدت ازدهار هذه التجارة وذلك على مستوى الفترة العثمانية : فقد لاحظ القنصل دوماييه وهو بصدد الإشارة إلى زيادة بيع الجوخ الأوروبي في مصر : "أن هذه البلاد (مصر) أثرت ثراءً هائلاً منذ حدثت ارتفاعات كبيرة لسعر البن المصدر لأوروبا "(١٠. ونتيجة لذلك تزايد عدد التجار، غير أنهم لم يتركزوا بالقاهرة آنذاك : فمن ١٦٦١ إلى ١٧٠٠ رصدنا من بينهم ١١٤ تركة مُسجلة في أرشيف المحكمة الشرعية (متوسط ثروتهم ١٧٠٠ رصدنا من بارة بالبارة الثابتة)، وبلغ التجار ذروة نـشاطـهم، على ما يـ بـدو، بين ١٦٨١ بارة بالبارة الثابتة)، وبلغ التجار ذروة نـشاطـهم، على ما يـ بـدو، بين ١٦٨١ و ١٦٠٠ ثر بين ١٦٩٠ ثم بين ١٦٩١ و ١٧٠٠ (إذ ترصد الوثائق ١١ تاجرًا و ٣٠ تركة).

واستمر ازدهار التجارة الشرقية خلال الثلث الأول من القرن الثامن عشر، وذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها مصر آنذاك: فنجد ٣٠ تركة لتاجر بين عامى ١٧٢١ و ١٧٤٠، و ٢٩ تركة بين عامى ١٧٣١ و ١٧٤٠، وبشكل إجمالي نرصد ١٠٦ تركة بين عامى ١٧٠١ و ١٧٥١ (متوسط ثروة كل

<sup>(</sup>۱) ويسعدنى أن أشير هذا إلى اثنين من شاهبندارية التجار فى القرن السابع عشر، لم تقل قوتهما المادية عما كانت عليه قوة الكارمية القدامى، وهذان التاجران هما : فخر الدين عثمان بسن مأمور الذى خلف فى العام ١٦٣٠ تركة تقدر بس ٢,٦٨٨,١٦٩ بسارة (أى ٢٩٥,٣٧٢ بالبارة الثابتة). انظر (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٤١، ص ٢٩٥)؛ وكان التاجر الأخر يُدعى جمال الدين الدهبى الذى شيد قصر الووكالة ما تزالا قائمتين إلى يومنا هذا، وكان قسمات فى العام ١٦٤٠.

<sup>(</sup>Y) A.N., Caire, B 1 314, 15 Avril 1699.

وفى عام ١٦٨٦ قام الفرنسيون، وحاكاهم الأوروبيون الأخرون بعد ذلك بقليـل، بتحــصيل رسم على تصدير البن (Clerget, Le Caire, II, 303).

تركة ۷۹٤,۷۲۸ بارة بالقيمة الثابتة)، وانعكست الزيادة المستحقة على البن بالنسبة لسنوات ۱۸۳ -۱۷۰۰ جزئيًا على سعر البن (مؤشر السعر ۱۸۳ بارة بين عامى ۱۷۰۱ – ۱۷۰۰ بينما كان عند ۱۰۰ بارة بين عامى ۱۳۶۱ – ۱۷۰۰). وفي هذه الفترة أمكن للتاجر محمد الداده الشرايبي (المتوفى في ۱۷۲۵)، ولابنه قاسم (المتوفى في ۱۷۳۵) أن يُكوتنا ثروة ضخمة لعائلتهم.

وعلى العموم ، أعتبر المراقبون الأجانب في نهاية القرن الثامن عشر أن ثمة ركودًا شديدًا أصاب تجارة البن بعد العام ١٧٥٠ : فوفقًا لـ "فينتور دو بارادى" (نحو العام ١٧٩١) فإن طائفة تجار التوابل التي كانت قديمًا مزدهرة جدًا تقلصت إلى عشرين تاجرًا من الخاصة الأكثر ثراء الذين لم يمتلكوا خمسين ألف جنيه" (١). أما بوسيلج فقد أشار في تقرير له عن جمرك السويس، وأرسله إلى بونابرت (بتاريخ ٥ أكتوبر ١٧٩٨)، أشار فيه إلى تناقص استيراد البن بعد العام ١٧٥٠، وأرجع ذلك لاستمرار زيادة فرض الرسوم على البن (١٠، ويتقق مع هذه النتيجة ويدعمها قلة عدد تركات التجار المسجلة في أرشيف المحكمة الشرعية في النتيجة ويدعمها قلة عدد تركات التجار المسجلة في أرشيف المحكمة الشرعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر : فنجد ١٣ تاجرًا فقط بين عامي ١٧٥١ و الموزن الثامن عشر على النحو الذي كان عليه تقريبًا بين عامي الاقتصادي للتجار ظل له ثقله المهم على النحو الذي كان عليه تقريبًا بين عامي الاقتصادي للتجار ظل له ثقله المهم على النحو الذي كان عليه تقريبًا بين عامي ١٧٥١.

ولقد حاولنا تكوين رصد حجم واردات البن خلال القرن الثامن عشر. ويجب أن نشير إلى أن البيانات "المباشرة" تتوافر بدرجة كبيرة بدءًا من العام ١٧٥٠، وفيما قبل ذلك تبدو المعلومات التى تتاولناها متباينة جزئية أو غير مكتملة، وأحيانًا مشكوك فيها؛ وذلك بسبب الميل المعتاد للقناصل والرحالة إلى اعتبار الأوضاع السابقة أفضل من الحالة التى عاصروها بأنفسهم. وعلى ذلك فالبيانات لا تقدم لنا سوى مؤشر دلالى، وهذا التحفظ وتقريب التقديرات التى رصدت فى مصادر الفترة من مرسرة الله المعكس من ذلك يقدم صورة لاستقرار لافت للنظر على النحو الذى يبينه الجدول التالى:

<sup>(1)</sup> Venture de Paradis, Détail Sur l'Etit actuel, 101a.

<sup>(\*)</sup> Vincennes, B 6 9, Poussielgue , 5 octubre 1798.

جدول رقم ۲۳ واردات البن من اليمن بين ۱۹۲۰ و ۱۷۹۸

| الشحنة / القردة     | المصدر              | السنة      |
|---------------------|---------------------|------------|
| ۳۰٫۰۰۰ شعنة         | Thévenat, 11, 555   | (نحو ۱۹۹۰) |
| ۱۰۰,۰۰۰ قنطار       | A.N. Caire, B1 316  | 14.4       |
| = حوالي ٣٠,٠٠٠ فردة |                     |            |
| من ٣٠ ألف إلى ٤٠    | Id                  | (قبل ۱۷۰۸) |
| أنف فردة            |                     |            |
| (10,)               | Id                  | (نحو ۱۷۰۸) |
| ۳۰,۰۰۰ فردة         | C.C.M.J 571         | 1717       |
| ۲۰,۰۰۰ فردة         | C.C.M. j 572        | 1710       |
| 1                   | A.N., Caire, B1 318 | (قبل ۱۷۱٦) |
| الف فردة            |                     |            |
| ۲۲,۰۰ فردة          | Id                  | 1717       |
| ۲۰,۰۰۰ فردة         | Id                  | 1717       |
| (۲۶ ألف إلى ۲۰ ألف) | Id                  | (قبل ۱۷۱۸) |
| (۳۰ ألف إلى ۳۰ ألف) | C.C.M., J. 572      | (قیل ۱۷۱۸) |
| ١٤,٠٠٠ فردة         | Īd                  | 1714       |
| ۲۸٬۰۰۰ فردة *       | A.N., Caire, B1 319 | 177.       |
| ٣٠/٢٩ ألف فردة *    | Id                  | 1771       |
| ٢٠/١٥ ألف فردة      | Id                  | (نحر ۱۷۲۲) |
| ٢٥ الف فردة         | Id                  | 1777       |

| ۲٤ ألف فردة •                         | A.N., Caire, B1 320      | 1777                 |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| من ۲۳ ألف إلى ۲۰<br>فردة°             | C.C.M., Roux, LIX        | 175.                 |
| موللي ١٥ ألف فردة*                    | id                       | ١٧٣٢                 |
| من ۲۷ إلى ۲۸ ألف<br>فردة*             | A.N., Alexandrie, B1 103 | 1777                 |
|                                       | C.C.M., Roux, LIX        | 1777                 |
| ۲٤,۰۰۰ فردة                           | A.N., Alexandrie, B1 106 | (کیل ۱۷۶٦)           |
| ۳۰,۰۰۰ فردة                           | Id                       | 1757                 |
|                                       | A.N., Caire, B1 328      | 1464                 |
| ۳۰,۰۰۰ فردة                           | Id                       | 1759                 |
| ٣٦,٠٠٠ بالة                           | Hasselquist, II, 128     | (نحو ۱۷۵۰)           |
| ۲۵,۰۰۰ فردة                           | A.N., Caire, B 1 330     | 1007                 |
| ۳۰٬۰۰۰ فردة                           | Vincennes, B6 9, 1798    | (زمن ايراهيم الكبير) |
| من ۲۲ إلى ۲۰ أنف<br>فردة              | Niebuhr, Voyage, I, 117  | (نحو ۱۷٦۱)           |
| ۲٤,۰۰۰ فردة                           | Vicennes, B6 9, 1798     | (تحت حکم علی بك)     |
|                                       | Chabrol, 505             | 1440                 |
| من ۲۸ ألف إلى ٣٦<br>ألف بالة          | Clerget, II, 73          | (174174.)            |
| من ۲۰ إلى ۳۰ ألف<br>فردة من ۳٫۰ قنطار | Girard, 655              | (قبل ۱۷۸۳)           |

| من ۲۰ إلى ۷۰ ألف  | Volney, 125                    | (قبل ۱۷۸۳)           |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| قنطار تعادل من    |                                |                      |
| ۱۷٫۸۰۰ إلى ۲۰٫۸۰۰ |                                |                      |
| <b>قردة</b>       |                                |                      |
| ۳۰,۰۰۰ فردة       | Volney, 125                    | 1747                 |
| ٣٠,٠٠٠ بالة       | Blumenua, d'après clerget, II, | (1447)               |
|                   | 334                            |                      |
| ٤٠,٠٠٠ فردة       | C.C.M. Roux, LIX               | 1747                 |
| ۲٤,٠٠٠ فردة       | Vincennes, B6 9, 1798          | (تحت حكم إسماعيل بك) |
| ۲٦,٠٠٠ فردة       | Girard, 681                    | (تحت حكم إسماعيل بك) |
| ۳۰,۰۰۰ فردة       | Venture de Paradis, Détail sur | (نحو ۱۷۹۱)           |
|                   | L'état actuel, 100a            | , ,                  |
| حوالي ٣٠٠٠٠٠ فردة | Magallon, A.E., Caire, 25      | (نحو ۱۷۹۰)           |
| حوالي ٣٠,٠٠٠ فردة | Olivier, Voyage, II, 186       | (نحو ۱۷۹۰)           |
| ١٤,١٤٤ بالة تعادل | Girard, 686                    | 1744-1740            |
| حوالي ۲۸٬۰۰۰ فردة | •                              |                      |
| ۲۱٫۰۰۰ فردة       | Vincennes, B6 9, 1798          | 1797                 |

### ملاحظات على الجدول

1- Sources : Archives Nationales (A.N.); Affaires Étrangères (A.E.); Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, Fonds Roux (C.C.M.); Description de l'Égpte (Chabrol, Essai Sur les Moerus; Girard, Mémoire); Archives de Vicennes, B6 9 (Lettre de Possielgue à Bonaparte, 5 octobre 1798).

- ٢- إن البيانات المذكورة بين قوسين إما أنها بيانات تقديرية رصدت بكتابات الرحالة أو أنها تتعلق بسنوات سابقة على تاريخ تحرير التقارير التى استقيت منها. والأرقام الأخرى تقديرات منصئبة على السنة الجارية (مثل البيانات المستقاة من الأرشيفات القنصلية) أو كانت بيانات مسجلة من سجلات الجمارك (مثل كتاب وصف مصر).
- ۳- وتتنوع قیمة الفردة والشحنة بین ۳ و ۶ قناطیر والتی یصل سعرها إلی ۱۰۰ جنیه. وقمنا بتحویل بیانات عامی ۱۷۰۷ و ۱۷۶۸ التی ذکرت فی مصادرها بالقنطار ، فتم تقریبها کالتالی : ۳۰,۰۰۰ فردة تعادل ۱۰۰,۰۰۰ قنطار ا والــــ ۲۰,۰۰۰ فردة تعادل ۲۰,۰۰۰ قنطار ا.
- ٤- وتعد البيانات المذكورة بين قوسين عموما تقديرات إجمالية، تشمل من حيث المبدأ الكميات الواردة من البن برا وبحرا. والأرقام التي حصانا عليها من المصادر القنصلية أو من وثائق أرشيف مارسيليا تتطابق في كثير من الأحيان مع الكميات الورادة إلى السويس؛ والبيانات الناقصة إذا تبين أن التقديرات الإجمالية غير دقيقة. وتشير العلامة (\*) إلى إجمالي الكميات المجلوبة عن طريق البر أو عن طريق البحر.

يتضح من الجدول أن ثمة ٢٣ رقمًا إحصائيًا جرى تحريرها إما فى السنة التى وردت فيها كميات البن أو سُجلت فى وثائق رسمية، ومن ثم يمكن تمييز هذه الأرقام بأنها "مباشرة"، ومن خلالها يتبين أن المتوسط السنوى لواردات البن قد بلغ المتوسط السنوى البالغة ٢١ رقمًا فإن المتوسط السنوى يتغير بدرجة طفيفة، إذ نجده يسجل ٢٦,٦٠٠ فردة. ويصل المتوسط السنوى للفترة السابقة على العام ١٧٥٠ (٢٦ رقمًا) يصل إلى ٢٥,٠٠٠ فردة؛ وبالنسبة للفترة التالية للعام ١٧٥٠ (١٨ رقمًا) تصل إلى ٢٧,٦٠٠ فردة. ويقل الفارق للغاية إذا ركزنا على مغزى التغيرات الطفيفة، ويتعين إذًا أن نخلص ويقل الفارق للغاية إذا ركزنا على مغزى منواله باطراد منتظم، بحيث بلغ على مستوى قرن ونصف القرن ما قدره حوالى ٢٥,٠٠٠ فردة سنوياً، والرقم الأدنى

المحدد بـ ٢٠,٠٠٠ فردة سنوياً في المجمل كان أقل تواترًا من الرقم الأقصى البالغ ٢٠,٠٠٠ فردة سنوياً، بواقع ٣ و ٥ على التوالى وذلك على مستوى الـ ٤٤ رقمًا المذكورين في الجدول. ولاريب أن العلاقة كانت وثيقة الصلة بين قوة التنظيم التجارى لطائفة التجار الذين نجحوا في الحفاظ على أسعار البن وبين استقرار إمداد هؤلاء التجار بالبن. وفي المقابل عرفت التجارة في المنتجات الشرقية الأخرى (وبصفة خاصة التوابل) تدهورًا محسوسًا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهو ما ساهم في إضعاف المركز الاقتصادي للتجار. ومن المؤكد كذلك أن حالة الفوضى والابتزازات التي ميزت نهاية السيادة العثمانية بالقاهرة تركت أثرها على تجارة البن، مثلما أثرت على كل الأنشطة الاقتصادية للبلاد: ولاشك أن طابع التدهور في مجمل تجارة البحر الأحمر والذي تفيض به المصادر الأجنبية (كتابات الرحالة وتقارير القناصل) إنما ينطبق على العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر.

وإذا أردنا تحديد أهمية ما تُمثّله التجارة الشرقية في مجمل النشاط التجارى المصرى، لتأكد لنا مدى أهميتها: فوفقًا للبيانات التي جاءت في تقرير تريكور في العام ١٧٨٣ (وسوف نعود إليه فيما بعد) نجد أن الواردات من جدة (والبالغة العام ٣٨٢,٥٠٠,٠٠٠ بارة) مثلت نصف إجمالي الواردات المصرية تقريبًا (حجم الإجمالي ،٥٠٠,٠٠٠ بارة)، في حين مثلت الصادرات المصرية إلى جدة مع قلة أهميتها النسبية - حوالي ربع الصادرات المصرية عمومًا (١٩١,٢٠٠,٠٠٠) وإذا أجملنا مجموع حجم التجارتين سنجد أن قيمة ما تمثله التجارة الشرقية (٤٧٥ مليون بارة) يصل إلى ما يزيد عن ثلث إجمالي تجارة مصر في هذا العصر مليون بارة) بارة).

<sup>(1)</sup> Trécourt, Mémoires sur l'Egypte, 17-24.

#### ٣- احتكار عرضة للتهديد

منذ ظهور البرتغاليين في المحيط الهندى قام التجار المسلمون باحتكار التجارة في البحر الأحمر، وأمكنهم الاحتفاظ بهذا الاحتكار لأكثر من قرنين، غير أنه في نهاية القرن الثامن عشر هددت القوى (الخارجية) هذا الاحتكار التجارى وأثرت عليه بدرجة خطيرة من الخارج ومن الداخل.

# المشتروات المباشرة لليمن

إن إقبال الأوروبيين على شراء البن مباشرة من اليمن أمر له أهميته، نستطيع التحقق -فعلاً - من انعكاساته الحقيقية وغير الحقيقية على تجارة الأوروبيين والمسلمين بالقاهرة. ففى العام ١٧٠٥ شاع فى الأوساط التجارية بالقاهرة للمرة الأولى، ضجة كبيرة أثارت المخاوف من قيام الإنجليز والهولنديين بشراء كميات كبيرة من البن من "مخا"، ومن المحتمل أن هذا الخبر كان مجرد مناورة افتعلها التجار من أجل الحفاظ على مستوى أسعار البن المرتفعة (1). وبعد نلك ببضع سنوات أخذ يتزايد التهديد بانحراف الدورة التقليدية لتجارة تصدير البن بالمرن : فكتب القنصل الفرنسي في العام ١٧١٦ بلغة متشائمة : إن السلطة في هذه البلاد وتجارها الكبار "تهاونوا في فقد أهم امتياز كان يُخول لهم نقل جميع التوابل ، والشئ نفسه تعرضت له سلعة البن مع مرور الزمن" (١٠). وكان إصرار التجار على تثبيت أسعار البن عند حدودها المرتفعة والصعوبات التي واجهتهم في تمويل سوق تأهرت البن، قد أثار احتجاج السلطان (العثماني) على حاكم اليمن؛ من جراء القاهرة بالبن، قد أثار احتجاج السلطان (العثماني) على حاكم اليمن؛ من جراء تناقص شحنات البن المرسل إلى مصر، وأيضاً بسبب اختراق السفن الأوروبية تناجر الأحمر. وفي العام ١٩٧١ أرسل السلطان، المرة الثانية "قابجي باشا" إلى البمن بأن يعمل على وقف بيع البن للأوروبيين، وتدعم اليمن بطلب مقدم إلى مئل اليمن بطلب مقدم إلى مئل اليمن بأن يعمل على وقف بيع البن للأوروبيين، وتدعم اليمن واحتم اليمن بطلب مقدم إلى مئل وقف بيع البن للأوروبين، وتدعم

<sup>(1)</sup> C.C.M., J 569, 5 décembre 1705.

<sup>(</sup>Y) Ibid, J 571, 15 juin 1712.

هذا المطلب بواسطة شريف مكة، على أن كل هذه المساعى تمخضت عن نتائج محدودة: فقد تعهد ملك اليمن فى العام ١٧٢٠ بأن يعمل على إرسال ما يتراوح بين ٣٠ ألف إلى ٣٥ ألف فردة من البن إلى جدة. ومع ذلك فإن شيئًا لم يتغير؟ حيث لم يتوقف نشاط الوكالات التجارية الأوروبية من شراء البن من اليمن (١).

وكان للهولندبين - منذ مطلع القرن الثامن عشر - وكالة تجارية بـ "مخا" يرسئون إليها من "باتقيا" Batavia في كل عام، سفينة تسع حمولتها ٢٠٠ طنا؛ تشحن بالبن والبضائع الأخرى التي تتتجها الجزيرة العربية. وكان الإنجليز يرسئون -كذلك- سفنهم إلى اليمن، وفي العام ١٧٢٠ أقاموا "وكالة" تتبع شركة الهند الشرقية الإنجليزية. وأخيرا كان للفرنسيين اهتمام بهذه المسألة أيضاً؛ فقامت شركة "تجار سانت - مالو" Saint-Malo بإرسال أول حملة بحرية في العام ١٧٠٩، لم يكتب لها النجاح ومع ذلك، آثرت الشركة متابعة جهودها هناك؛ سعيًا إلى شراء البن مباشرة من مواطن إنتاجه بـ "مُخا" (١٠). وكانت السفن الأوروبية - خلال الفترة التي زار فيها نيبور "مُخا" - ترسو بهذا الميناء في كل عام. وأمكن للإنجليز جعل تجارتهم أكثر انتظامًا وأمنًا، وكانت "شركة الهند" التابعة لهم ترسل كل عامين سفينة واحدة؛ لشراء البن، كما كان التجار المرافقين لهذه السفينة يضيفون إليها كل ما كانوا يشترونه لحسابهم الخاص. ولعل النظام الجمركي المحلي (باليمن) هو ما ساعد علي نمو التجارة الأوروبية؛ إذ كانت نسبة الرسم الجمركي محددة بـ ٣% وذلك بدلاً من ٨% التي كان التجار العرب يدفعونها (١٠).

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 319, 15 janvier, 21 mars 1720; Labrousse, Les expeditions maritimes françaises, 401.

<sup>(</sup>Y) La Roque, Voyage de l'Arabie, 82, 101, 103, 108, 116, 142, 189; Hamilton, A new Account, I, 41-2; A.N., Caire, B1 316, 31 mai 1709, 12 avril 1710 :

إن السفن الثلاث التى أرسلتها شركة سانت - مالو حملت ٥,٣٠٠ فردة بن، ولكن ذلك تم خلال السفن الثلاث التى أرسلتها شركة سانت - مالو حملت ١٩٥٥، ولكن ذلك تم خلال رحلة استغرقت عامين . انظر : Rossi, El Yemen,28 وحول هذه المحاولات الفرنسية انظر Labrousse, Les expéditions maritimes française, 391-409.

<sup>(7)</sup> Niebuhr, Description, II, 53; Voyage, I, 287; Irwin, Voyage, 13.

# محاولات فتح البحر الأحمر أمام الملاحة الأوروبية

بينما بدأ الأوروبيون فى تحويل طرق التجارة إلى مصادرها، كانت محاولات عديدة تبذل لكسر احتكار المسلمين للملاحة بين السويس وجدة، ولفتح البحر الأحمر أمام الملاحة الأوروبية، ومن ثم يحققون هدفًا مزدوجًا: فمن ناحية يؤكدون السيطرة الأوروبية على تجارة البن والتوابل فى جميع مساراتها، ومن ناحية أخرى يقيمون علاقة مباشرة بين أوروبا والهند عبر برزخ السويس. ومثل هذا بصفة عامة طموحًا تقليديًا للقوى البحرية الأوروبية.

ولقد فكر كولبير Colbert بالفعل في أن يفتح للتاجر الفرنسي طريقًا مباشرًا نحو المحيط الهندى : فجرت بشأن ذلك مفاوضات مع الباب العالى في العام ١٦٢٥، وبعد العام ١٦٨٥ حدثت مفاوضات أخرى في استانبول والقاهرة في آن واحد، غير أنها باءت بالفشل كذلك "وبُرر الرفض بسبب الاقتراب من مكة، مع أن السبب لم يكن سوى الضغينة التي ملئت صدور المصريين" قبل التجار الأوروبيين؛ إذ كان لديهم مخاوف من منافسة الفرنسيين لهم، كما كان الباشا يخشى من نقصان إيراداته من الجمارك'، وبين دوماييه في مذكرته "حول تجارة البحر الأحمر"، والمحررة في العام ١٦٩٨، مزايا هذا المشروع، ولكنه لم يخف وجود عقبات تقنية وسياسية سوف تعترضهم : "ذلك أن الإثراء الكبير إنما يتأتى من العمل في تجارة البحر الأحمر. ولن يأل تجار هذه البلاد جهذا في الاحتجاج بشدة على هذا المخاطط". ومن المحتمل أن "كخيا القاهرة" (الكتخدا) كان الشخص الذي تداولوا معه المفاوضات.وذكر دو ماييه بأن النتانج كانت جد متواضعة؛ إذ اقتصرت على المفاوضات.وذكر دو ماييه بأن النتانج كانت جد متواضعة؛ إذ اقتصرت على المفاوضات.وذكر دو ماييه بأن النتانج كانت جد متواضعة؛ إذ اقتصرت على الأمور على منوالها"، وتكرر عرض المشروع مرات ومرات طيلة القرن الثامن الأمور على منوالها"، وتكرر عرض المشروع مرات ومرات طيلة القرن الثامن الثامن المنام المنان النتائج كانت المنام المنام المؤر الثامن الشروع مرات ومرات طيلة القرن الثامن الثامن الثامن المناب المنام المناب المن

<sup>(1)</sup> Paris, Le Levant, 388-9.

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 313, 22 avril 1698; Voir aussi de Maillet, Mémoire sur le commerce, 137a, 138a, 140a.

عشر : ففاتح هاملتون، في العام ١٧١٤، قنصل إنجلترا بالقاهرة، في هذا الموضوع، لكنه بدا متحفظًا جدًا(١). وفي نهاية العام ١٧٥٠ وصل مندوب من الباب العالى إلى القاهرة للتفاوض بشأن نقل البضائع من الهند إلى ليفورن وتريستا، ولكن دون جدوى : فحتى في حالة موافقة السلطان – وفقاً لملاحظة قنصل فرنسا- "قان التجار الأكثر ثراءً ونفوذًا، بالقاهرة، وكل المصريين المنخرطين في تجارة البحر الأحمر سوف يعترضون على ذلك"، هذا إلى جانب مخاوفهم من أن يؤدى فتح البحر الأحمر للأوروبيين إلى تهريب المنتجات الهندية إلى داخل البلاد(١٠). وقدم "مينارد" Meynard في العام ١٧٦٥- وكان قد اعتبر أسطول السويس في حالة سيئة - قدم مشروعًا مفصلاً للغاية، يقضى بإيداع ٣ أو ٤ مر اكب (زنة ٤٠٠ طن) تعمل بنولون يتم نفعه لحساب التجار المسلمين بمصر" وكان تصيبُه الفشل أيضاً("). ومضت ثلاثة أرباع القرن على عرض الأفكار الهادفة إلى فتح البحر الأحمر دون أن تحقق اختراقًا لاحتكار المسلمين سوى بطريقة جزئية : فحتى ذلك الحين لم تستطع الملاحة الأوروبية سوى الوصول إلى ميناء جده الذي عجزت عن تجاوزه شمالاً، ولم تحقق أي تقدم في هذا الصدد. وكان نبيور الأكثر تشاؤمًا من نظيره فورتوليس Fortolis (الذي سبقه بثلاثين عامًا) يُخمن بأن رفض المشروع راجع السبب نفسه المتمثل في احتمال اعتر اض تجار القاهرة عليه (1).

<sup>(1)</sup> Hamilton, A new Account, I, 33-4.

كان القنصل قد كتب: "أن السبب يتعلق بالجشع الذي لا يُطاق والإهانات التي يقترفها الباشاوات والضباط الأخرون، إلى جانب الاحتقار والازدراء الذي يبدونه للتجار الأوربيين وخاصة المسيحيين".

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 107, 25 avril 1753.

<sup>(</sup>T) A.N., Caire, B1 333, 18 juillet 1765; Paris, Le Levant, 389-390.

<sup>(1)</sup> C.C.M., Fonds Roux, LIX, Fortolis, 23 Juillet 1731:

لقد كان من التهور أن يجازف الفرنسيون بإرسال البن مباشرة من مُخا إلى السويس ، وذلك بسبب "غيرة التجارة". وكتب نيبور : كان في إمكان الأوروبيين – دون شك – السفر من جدة إلى السويس، لكن من المحتمل =

وبدأ مشروع الاتصال بالشرق بأخذ دفعة قوية بعد العام ١٧٧٠. وقام الإنجليز بالخطوات الأولى في هذا الصدد، حيث نجووا في إير ام اتفاقيات تجاربة: واحدة عقدتها شركة الليفانت مع على بك الكبير، وأخرى بين شركة الهند ومحمد بك أبو الدهب، وسمحت هاتان الاتفاقيتان بوصول سفن إنجليزية إلى السويس. وبدأت بالفعل في فبراير ١٧٧٥ تظهر سفنهم داخل هذا الميناء، حيث شوهدت وهي تفرغ شحناتها من البضائع. وعادة مرة أخرى للظهور بالميناء بعد ذلك بعامين(١). وبدأت الأمور تأخذ طابعًا جديًا : ففي أكتوبر ١٧٧٧ أكد الإنجليز لمساعد القنصل الفرنسي بأن عشرين سفينة إنجليزية سوف تصل في الشتاء إلى السويس وأنها "سوف تحقق ربحًا يزيد عن ١٢٠% على بضائع الهند التي تصل عبر هذا الطريق إلى القاهرة". وصلت تسع سفن، نرافقها فرقاطه (حربية) نراقب بصفة دائمة الموقف بالسويس، ومهيأة لإرسال البرقيات والرسائل، وربما أيضاً لحماية الملاحة الإنجليزية بالبحر الأحمر(١). غير أن المشروع توقف فجأة مرة أخرى؛ وذلك أثر وصول فرمان همايوني يُحرم على الأوروبيين الملاحة في البحر الأحمر، بتحريض سرى في شركة الليفانت (وكانت تتوجس خيفة من منافسة شركة الهند)، وفي العام ١٧٧٩ قامت سلطات القاهرة بمصادرة سفينتين إنجليزيتين بالسويس، بلغت قيمة ممتلكاتهما وحمولاتهما ١٢٠ ألف بوطاقة. وصدر في العام ١٧٨٠ أمر من الباب العالى بأن يقوم إبراهيم بك بنهب إحدى القوافل (ربما بإيعاز من شركة الهند) (٣) وبعد هذه الحوادث لم يتابع الإنجليز القيام ية من البحر الأحمر، مع موقف سلطات جده التي أضيرت مصالحها من التجارة المباشرة.

ان "سادة القاهرة العاملين كتجار كبار سيبذلون ما في وسعهم وبكل قوة لوضع العراقيل التي تحول دون فقدانهم المصالحهم".

<sup>(1)</sup> Bruce, Voyage, XII, 286; A.N., Caire, B1 335, 7 mars 1775, 15 mars 1776; 336, 8 avril 1777; Parsons, Travels, 285-6. Paris, Le Levant, 390-1.

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 111, 4 octobre 1777; 30 mars 1778;

وعاد الرحالة بارسونس من بومباى إلى السويس، عن طريق مخا، على متن سفينة إنجليزية ، فى أبريل – مايو ۱۷۷۸، انظر (Travels, 287-293)؛ وقد وُجـــدت أربـــع ســفن إنجليزيـــة بالسويس.

<sup>(</sup>٣) A.N., Alexandrie, B1 112, 12 juillet, 3 et 27 août 1779; 19 octobre 1780; Volney, Voyage, 128-9; Girard, Mémoire, 657.

وحاول الفرنسيون من جانبهم ألا يتركوا الأمر يفوتهم. وبعد المشروعات ذات الطابع الحربى المحض والتى درست فى باريس، وخاصة إبان مهمة البارون دو توت Tott، فى العام ۱۷۷۷، عادوا للفكرة القديمة التى ترمى إلى إقامة تجارية مباشرة مع الهند عبر طريق البحر الأحمر، ولاقت هذه المشروعات دعمًا من "أنطون قسيس" الموظف الجمركى الكبير المسيحى الذى كان على ما يبدو له صلة بشركة التجار الفرنسيين؛ ولم يمانع بكوات المماليك الراغبين فى الإفادة من أرباح هذه التجارة فى قبول تلك المشروعات، ولذلك عقدوا مع مراد بك وإبراهيم بك اتفاقًا يسمح لهم بالتجارة عبر السويس والبحر الأحمر، غير أن سقوط هذين البكوين تسبب فى الحال فى إبطال العمل بهذا الترتيب الذى كان يصعب تنفيذه على أية حال : إذ كان العثمانيون يكرهون وينفرون من وجود ملاحة أوروبية بالقرب من المدن المقدسة، والتجار المصريون والحجازيون بالقدر نفسه كانوا سلخطين على كل تدخل أجنبي بين السويس وجده (۱). وخلال بضع سنوات أصبحت مسألة طريق الهند عبر السويس مجالاً للتفكير الثقافي أكثر من كونها مشروعًا تجاريًا (۱). ولم ينجح الأوروبيون فى أن يوجدوا لأنفسهم موطأ قدم دائمة فى المنطقة الواقعة الى الشمال من جده.

### دخول المسيحيين الشوام في التجارة الشرقية

جاءت من مصر نفسها أول ضربة خطيرة وجهت لاحتكار التجار المسلمين. فكما سنرى – فيما بعد – برز فى هذه المرحلة تصاعد الدور التجارى المذهل للمسيحيين الشرقيين الذين تمكنوا، نحو نهاية القرن، من الاستحواذ على الموقع

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B1 113, 10 mars 1786, 7 novembre 1787; 114, 4 octobre 1788.

<sup>(</sup>Y) Voir Venture de Paradis, Détail sur l'Etat actuel, 101a-101b, 102a; Plan des opérations de la société proposée pour le commerce de la Mer Rouge et de l'Inde, 1046-108a.

الأخير للتجارة الشرقية. وتعد محاولاتهم في هذا الميدان قديمة : ففي العام ١٧٣٥ عندما تم تصفية تركة قاسم الشرايبي، وجدنا بالفعل للذمي شاهين في السفينة "يني" التي كانت بالبحر الأحمر حصة قدرها سنة قراريط، اشتراها بــ ١٥٠ ألف بارة (١). وفي العام ١٧٧٤ كان أحد الرويسا بالبحر الأحمر ممن عملوا تقريبًا بتجارتي البن والتوابل - مشاركًا بالنصف لكل من الذميين يعقوب وبطرس("). على أن المسيحيين من "سوربي الأصل" سوف يكون لهم حضور قوى في البحر الأحمر، ونخص بالذكر "أنطون قسيس" "رئيس التجار السوريين ومحصل إيرادات الجمارك" والذي صنع نفسه مركزًا راسخًا في تجارة البحر الأحمر: فكانوا يرسلون إلى الحجاز الجوخ والمنتجات الأخرى الورادة من أوروبا، كما جاءوا بالقطن من سوريا وقاموا بتصديره إلى مرسيليا. وكتب مور Mure في العام ١٧٨١ : "أنه خلال ثلاث أو أربع سنوات استحوذ (الكاثوليك الشوام) على جميع التجارة القائمة عبر البحر الأحمر مع الهند والجزيرة العربية"("). والنموذج الأكثر دلالة في هذا الصدد مثّله الذمي أندريًا بن فرنسيس القدسي (وهو تاجر أقمشة بالحمز إوى، وتوفى نحو العام ١٧٨٥) الذي كرس جهوده في المضاربات التجارية بالحجاز، تلك المضاربات التي كانت فيما مضي حكرًا على التجار المسلمين وحدهم (4). وفي تركة تاجر منهم (سنة ١٧٨٨) كان له صلة وثيقة بتجارة البن و "ديوان البهار" - وجدنا أسماء تجار من المسيحيين الشوام: فرج الله حنا حمصى، أنطون زغيب، حنا شاشى، وميخائيل الكحيل(٥). وعلى ذلك فإن اقتحام المسيحيين الشوام لعالم تجارة البن قد مثّل لهذه الطائفة نجاحًا كبيرًا، بيد أن بروز الفرنسيين

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٤٠، ص ٢١٨، بتاريخ ٧ يوليو ١٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٩٥، ص ٣٣٠ (١٧٧٤).

<sup>(</sup>r) A.N., Alexandrie, B1 112, 13 septembre 1781; 113, 17 juin, 19 août 1783; Hamilton, Remerks on Several Parts of Turkey, I, 350.

وقد ذكر اسمه تخابس" Capis (وتقرأ قسيس) وأنه كان "رئيس التجار السوريين".

<sup>(</sup>٤) محكمة القسمة العربية، سجل ١٠٢، ص ١٠١ (١٧٨٥) وكانت تركة أندريا القدسى كبيرة، إذ بلغت ٢,٨٩٧,٠٠٥ بارة (أي ١,٤٤٨,٥٠٢ بالقيمة الثابتة للبارة).

<sup>(</sup>٥) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢١٤، ص٥٠٩، بتاريخ ١٧ مايو ١٧٨٨.

على مسرح الأحداث فجأة في العام ١٧٩٨ حال بين الشوام وبين استثمارهم لهذا النجاح بصورة كاملة.

#### منافسة بن جزر (الهند الغربية)

وكان قيام الأوروبيين باختراق أسواق الشرق وحتى السوق المصرية نفسها بكميات متزايدة من بين المستعمرات والذى أخذت تضخه فى تلك الأسواق باستمرار – قد أضاف إلى الأقطار الخارجية تهديدًا داخليًا مريعًا فى درجة تأثيره على نشاط التجارة الشرقية المصرية.

وكانت التوابل، على نحو ما لاحظنا من قبل، قد تعرضت في مطلع القرن الثامن السابع عشر لتطور مشابه لذلك، وهو التطور الذي تزايدت حدته في القرن الثامن عشر. وكان إيقاع التغير الذي حدث للبن بطينًا وسريعًا في الوقت نفسه: فنحو العام ١٧٣٠ وصلت إلى فرنسا أول عينة من بن جزر (الهند الغربية) الذي بدأت زراعته في الأنتيل. وقد أخبر قنصل فرنسا بينوا دوماييه، في ذلك الحين، السيد موربا Maurepa بإمكانية ترويج بيع بن الأنتيل في الشرق. وكانت شركة الهند قد حصلت، في العام ١٧٣٢، على احتكار توريد البن إلى فرنسا، وبعد عامين من المناقشات مع تلك الشركة حصل تجار مرسيليا، في العام ١٧٣٢، على حرية استيراد بن الجزر؛ بقصد إعادة تصديره. وفي الوقت نفسه حصل فيلنيف بأوروبا.وعرفت تجارة بن الجزر نجاحًا سريعًا: فكان بن جزر المارتينيك أقل بأوروبا.وغرفت تجارة بن الجزر نجاحًا سريعًا: فكان بن جزر المارتينيك أقل نجاحًا، وأقل سعرًا من "بن مُخا" (١٠). ومنذ العام ١٧٣٤ بدأت تظهر إحصائيات

<sup>(1)</sup> Paris, Le Levant, 559-560.

وكانت السلطات العثمانية تدرك أهمية البن فى الحياة اليومية لرعاياها؛ ومن جهة أخرى كان نقص البن أو غلاء سعره يتسبب فى إثارة المشكلات، ولذلك رأت أهمية تشجيع جلب البن بكميات وفيرة وبسعر رخيص : ففى العام ١٧٣٨ قامت السلطة العثمانية بتخفيض رسوم الجمرك المفروضة على هذه السلعة إلى النصف من قيمتها.

تجاریة لواردات بن الجزر إلی سالونیك (وصل منه ٦,٩٣٥ أوقیة بقیمة تعادل ٢٠،٤٠٢ قرشًا)؛ وفی العام ١٧٣٦ جلب تجار مرسیلیا ٤٩٩ بالة بن إلی حلب بقیمة تعادل ٩٢,٢٤٧ قرشًا؛ وفی العام ١٧٣٩ وصل بن تجار مرسیلیا إلی أرض روم، وبعد ذلك بقلیل بلغ فارس حیث حل محل بن الجزیرة العربیة؛ ونحو منتصف القرن عانی بن مُخا فی تونس من منافسة بن جزر الأنتیل، وفی نهایة القرن جلب الفرنسیون إلی تونس كمیة منه تصل قیمتها إلی ١٠٦،٠٠٠ فرنك(۱۰، وفی أقل من عشرین سنة تمكن تجار مرسیلیا من بیع ١٢,٣٣٥ قنطارا داخل موانئ الشرق، وبیعت هذه الكمیة بـ ٠٠،٥٠٠ فرنك (أی ٥,٨٥% من إجمالی مبیعاتهم). وعند نهایة القرن (١٧٨٦-١٧٨٩) بلغت المبیعات ١٩٤٩ قنطارا؛ أی ما یعادل ۲۰،٥٠٥، ملیون فرنك (تمثل ۲۱% من إجمالی مبیعات فرنسا). وکانت أزمیر تعید تصدیر بن الأنتیل إلی الأناضول وأرمینیا وفارس؛ ولذلك اختصت وحدها بـ ٤٨% من إجمالی ما كان یُصدر منه، واختصت سالونیك بـ و۲% و استانبول بـ ۲۰%،

ولم تكن المنافذ التقليدية لإعادة تصدير بن مخا اليمن بمصر وحدها التى تأثرت سلبيًا، وإنما تأثرت كذلك الأسواق المصرية نفسها من جراء هذه المنافسة. لقد ظهر بن الجزر ضمن الشحنات الواردة من مرسيليا فى العام ١٧٣٧، وكان لدى التجار الفرنسيين مخاوف وقلق من التعرض لإهانات الباشا والأكابر المهتمين بتجارة البن (<sup>۳)</sup> ومنذ العام ١٧٤٠، وخلال السنوات التالية كرر القناصل الإشارة إلى انتشار بن الانتيل بين الطبقات الفقيرة؛ وذلك لرخص سعره الذى كان يقل عن بن مُخا بـ ٢٠% أو ٢٥%، ومن جهة أخرى بسبب خلطه غالبًا بين مُخا: "فعلى

<sup>(1)</sup> Svoronos, Le Commerce de Salonique, 232; Sauvaget, Alep 191; G. Ghernet, Le Commerce de la Tunisie, 249.

<sup>(</sup>Y) Paris, Le Levant, 560-1.

وتحقق أوسع انتشار بالفعل فى أزمير التى اشترت من تجار مرسيليا فى العام ١٧٥٤،٥٠ بسن الانتيل بما قيمته ٢٩٣،٠٠٠ فرنك (من إجمالى تجارتها البالغة ٤,٠٥٩،٠٠٠ فرنك) وفى العام ١٧٨٩،٨٥ الشترت بــ ١,٧٠٢،٠٠٠ فرنك (من إجمالى تجارتها التــى بلغــت ١,٧٠٢،٠٠٠ فرنك) (Ibid, 448).

<sup>(</sup>T) A.N., Caire, B1 324, 10 février 1737.

حين لم يقبل الأكابر والأغنياء على تناوله، شاع استخدامه فى المقاهى العامة وفى القرى (١). وتعد الكميات الواردة إلى القاهرة جد قليلة : فنحو العام ١٧٥٠ اشترت القاهرة من تجار مرسيليا من بن المارتينيك بما قيمته ٥٠٠٠٠ فرنك، فى حين باعت لهم القاهرة من بن مخا بما قيمته ٤٢١،٠٠٠ فرنك. ومع ذلك فإن الدور الذى لعبه بالفعل بن جزر الأنتيل لا يمكن إهماله : إذ أن ندرته بسوق القاهرة فى العام ١٧٤٥ تسببت – جزئيًا – فى ارتفاع سعر بن مُخالاً، وسرعان ما مثل استيراد بن الأنتيل مشكلة مُقلقة لتجار القاهرة الذين استاعوا من خلطه بالبن اليمنى ومن طرحه بسعر منخفض، حتى لقد شكوا الأمر إلى الباشا وحصلوا بالفعل فى العام ١٧٦٤ على تحذير رسمى بمنع بيعه بمصر (٣).

### ٤- التجارة عبر أفريقيا

وتوازى مع مواكب السفن التى كانت تشق عباب البحر الأحمر فى فترات محددة نظام دورى للقوافل التجارية. وشكلت هذه القوافل علاقات مصر مع إفريقيا. وكانت أهم تلك القوافل: دارفور، سنار، وفزان(1).

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 326, 28 juin 1740. Également A.N., B1 106, 1er avril 1744; 108, 23 mars 1755.

واستمرت عادة خلط بن مخا مع بن جزر الأنتيل حتى القرن التاسع عشر (راجع الجبرتـــى، ج٤، ص ١٤٥).

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 106, 31 décembre 1745 et 30 juin 1746.

<sup>(</sup>T) A.N., Alexandrie, B1 109, 26 juin, 5 août 1764,

وحول انقلاب الثيارات التجارية التقليديــة انظــر: . . Mantran, L'Empire Ottoman, 174; C. التجارية التقليديــة الظــر

<sup>(</sup>٤) نجد في كتاب وصف مصر عرض تفصيلي كامل ومعاصر لحركة القوافل الأفريقية (٤) لا Description de l'Egypte (Girad, Mémoire, 629-644)

Les Mémoires, sur l'Egypte, V.III; Girard, Mémoire sur l'Agriculture, 13-103; P.S.G., De la carvane de Darfour, 303-7; et Voir IV: J. Lapanouse, Mémoire sur les caravans de Dârfurth, 77-89, et Mémoire sur les caravans venant du royaume de Sennâar, 89-124; L. Frank, Mémoire sur le commerce des Négres, au Caire, 125-156. Breton, L'Egypte et la Syrie, IV, 106-113; Bowring, Report on Egypt, 83-101; Clerget, Le Caire, II, 202-3.

وعلى الرغم من أن طريق دارفور كان طويلاً وشاقًا، فإنه ظلّ الطريق الأكثر استخدامًا، ويُعزى ذلك إلى أهمية موقع دارفور المركزى على حدود المناطق الصحراوية والأقاليم الزراعية، ولحالة الرخاء النسبى التي سادت مملكة در افور في القرن الثامن عشر (١). ويتعين أن تستغرق الرحلة على الأقل من أربعين إلى خمسين يومًا من دارفور إلى أبو تيج، أو أسيوط أو منفلوط، وهي المحطات النهائية المعتادة؛ ويقطع طريق دارفور صحراء مليئة بالمخاطر، ومنابع المياه تبعد عن بعضها البعض مسيرة أربعة أو خمسة أو أحيانًا عشرة أيام؛ ولذلك كان لزامًا عليهم أن يحمَّلوا سبعة جمال بالمياه، أما المؤن فتُحمل على الجمال التي تحمل البضائع. ويصل مصر في كل عام قافلتان تشتملات على ٤٠٠٠ أو ٥٠٠٠ جمل، ويقود القافلة رجل من أتباع سلطان دارفور. وتقف القوافل في أول محطة لها عند "الخارجه" حيث يتم بها تحرير كشف حساب الرسوم الجمركية المستحقة والتي توزع بين التجار، وعند وصولهم أسيوط، والتي تقع على مسيرة ستة أيام، يقومون بتسديد قائمة الرسوم. وعلى ما يبدو كانت الخسائر التي يتكبدها التجار في هذه الرحلة مرتفعة جدًا : ففي نوفمبر ١٨٠٠ وصلت قافلة إلى القاهرة بعد أن فقدت ١٥٢ عبدًا (من إجمالي ٢٠٨) و ٨٥٢ جملاً (من ١٤٠٠ جمل) (٢). وذات مرة بلغ تجار القوافل وادى النيل، وعددهم من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ شخص، وباعوا متاجرهم التي كان الجزء الأكبر منها قد حماوه على صفحة النهر، عابرين به إلى مدينة القاهرة. وبعد الإقامة بها، والتي يمكن أن تمتد إلى سنة أو ثمانية شهور، بعدها يغادرون القاهرة عبر طريقهم الدائم "طريق دارفور".

وكانت القافلة القادمة من سنار أقل أهمية من قافلة دارفور (فهى تشتمل على د٠٠ أو ٥٠٠ جملاً فقط)، ومع ذلك كانت هي الأكثر ترددًا على مصر (مرتين أو

<sup>(1)</sup> B.Davidson, L.Afrique avant le Blancs, 108.

<sup>(</sup>Y) Vincenne, B6 56, 6 novembre 1800.

ثلاث مرات سنوياً). ويقطع التجار المسافة من سنار إلى إبريم في ١٨ يوما، ثم تستغرق الرحلة من إبريم إلى دراو Daraou (الواقعة إلى الشمال قليلاً من أسوان) ١٥ يوما. وكانت رسوم قافلة سنار تسدد في إسنا، وبعد ذلك تنزل القافلة على نهر النيل ببضائعها التي كانت تحملها معها من سنار ومن أثيوبيا. وعادة ما تصل قافلة سنار إلى القاهرة في شهر يوليو، وترحل عنها في نهاية شهر مارس(١٠). وخلافًا للصحراء وأخطارها، كان تجار قافلة سنار مُهدون من قبل عدد كبير من القبائل العربية التي كانت تقطن المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر، ولاسيما عرب (البشارية)، وذلك رغم أنهم يدفعون لهم الرسوم المختلفة لعبورهم في الذهاب والإياب؛ وأيضنا رغم شراءهم حماية عرب العبابدة الذين يدفعون لهم إتاوة على رأس كل عبد وكل جمل.

وتقع فزان على مسيرة أربعين يوما من القاهرة، وتعتمد قافلتها على طرابلس التى كانت تكفل ممثلاً عن سلطاتها فى جباية الرسوم المفروضة على هذه القافلة. ولم تكن فزان سوى بضع واحات متناثرة الواحدة عن الأخرى، ولا تمد أهلها سوى بموارد طبيعية هزيلة. وقافلة فزان التى تصل مصر صغيرة؛ إذ كانت تتكون من عدد معين من الحجاج المتوجهين إلى مكة؛ آملين فى تحقيق بعض الأرباح البسيطة من التجارة؛ كيما يعوضوا مصاريفهم". ويبدو أن قافلة فزان، فى نهاية القرن الثامن عشر، لم يعد لها دورة سنوية منتظمة : فوفقًا لـ "بريتون" لم يأت من فزان على مدار عامين كاملين سوى قافلة ولحدة (٢٠). ولم يقدم جيرار أفى مقالته عن تجارة القوافل أى تقييم دقيق بشأن تلك التجارة التى تضاءلت بشدة فى عصره.

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 314, 20 novembre 1702.

<sup>(1)</sup> Breton, L'Egypte, IV, 108.

#### المنتجات المتبادلة

احتل استيراد العبيد السود بجدارة المكانة الأولى بين المنتجات الواردة من افريقيا إلى مصر؛ ولذلك كان مصطلح "الجلاّبين" يشير دائماً إلى كل التجار القادمين من افريقيا، حتى لقد أصبح لا يُطلق إلا على "تجار العبيد". ومثلت الحروب الوسيلة المعتادة في أسر هؤلاء العبيد الذين يباعون بعد أسرهم للتجار؛ كيما ينقلونهم إلى مصر، برعاية سلاطين المماليك الأفريقية. وتولت قافلة سنار جلب العبيد الذين كانوا من أصل حبشي، أما دارفور، فقد كانت هي المورد الرئيسي للعدد الأكبر والأكثر شهرة، وكانت أثمانهم أكثر ارتفاعًا (٧,٢٠٠ بارة في المتوسط للعبد الواحد في مقابل ٢٠٠٠ بارة). وقدر جيرار عدد العبيد المجلوبين من دارفور بـ ٥٠٠٠ أو ٥٠٠٠ رأس، أما قافلة سنار فكانت تورد ١٥٠ عبدًا، وتزيد القيمة الإجمالية لهؤلاء العبيد قليلاً عن ٢٤,٠٠٠، ٢٤ بارة من إجمالي الواردات الإفريقية البالغة ٢٠٥، ٤٧,٤٦١ بارة (١٠٠ أو الواردات الإفريقية البالغة ٢٠٥، ١٤,٤٧٤ بارة (١٠٠ أو الضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وكان التبر (تراب الذهب) يُجلب مع تلك القوافل في "صرة" تزن ٩٧ درهمًا (٣٠٠ جرام)، وتعادل قيمتها ٣,٦٦٠ مديني. على أنه لم يعد يمثل، في العام ١٧٩٨، السلعة المهمة بين قائمة واردات تلك القوافل (١). وأصبح الصمغ هو

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 632, 637.

والخفض بشدة وصول العبيد خلال فترة الحملة الفرنسية. وتستفق تقديرات جيرار مع تقديرات والخفض بشدة وصول العبيد خلال فترة الحملة الفرنسية. وتقديرات (Doguereau, Journal, 75-6) بوجورو (٣٠٠٠) بين ١٨٤٠ المدن المد

Bowring (Report on Egypt, 82-101)

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 638; Samuel-Bernard, Monnaies, 400-2.

المنتج الرئيسى الوارد من أفريقيا، وخاصة الصمغ المعودانى الأكثر نقاء : فتتقل منه قافلة دارفور ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ قنطارًا، بقيمة تصل إلى ٢,٩٢٠ مدينى ، ومن سنار يأتى ٣٠٠٠ قنطارًا ، بقيمة ١,٣١٤ مدينى؛ أى أن إجمالى ما كان يدفع فى شراء الصمغ يزيد قليلاً عن ١,٠٠٠،٠٠ مدينى، وهو ما يمثل حوالى سدس إجمالى الواردات الأفريقية. وفى نهاية قائمة الورادات تأتى جلود البقر والجمال (وبلغت قيمتها ٢٠٠٠،٠٠٠ بارة) والعاج (٢٠٠٠،٠٠٠ بارة)، وريش النعام (وبلغت قيمتها ١,٢١٥)، وملح النطرون (١,٣٠٠،٠٠٠ بارة) والتمر الهندى (١,٢٠٠،٠٠٠ بارة)... إلخ ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة "السنامكى" الذى كان يتم حصاده بين مصر العليا والنوبة، وتحمله القوافل إلى القاهرة : إذا كان يُعاد تصدير كمية مهمة من هذا العقار الطبى إلى أوروبا وذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر (١٠٠٠).

وتُصدر مصر في مقابل كل تلك المنتجات سلعًا متنوعة، وإن كانت قيمتها الإجمالية منخفضة بدرجة ملموسة: فقد جيرار صادرات مصر لدارفور وسنار بير ٢٣,٧٤٢,٠٢٥ مديني. ولم تمثل المنتجات المصرية سوى ثلث هذا الإجمالي، فكانت الأقمشة المحلية الصنع تشكل لبّ هذه الصادرات: نسيج كنان المحلة (بقيمة فكانت الأقمشة المحلية الصنع تشكل لبّ منعرف بـ "القطني" (١,١٢٥,٠٠٠ بارة)؛ والأقمشة التي تعرف بـ "القطني" (١,١٢٥,٠٠٠ بارة)؛ وقمـ هذه الأقمشة المحلية يصل إلى ٢٤٢,٥٠٠ بارة من إجمالي المنتجات المصرية المصدرة البالغة ٢٨,٢٠٠ مديني؛ ويلي السنامكي الصابون، و"المخلب" (وهو عبارة عن لب نواة ثمرة الكرز البرية)، والدروع المصنعة من الحديد. هذا إلى جانب بعض المنتجات الأخرى القادمة من الجزيرة العربية ومن الهند (وبشكل رئيسي المنسوجات والبن، وتبلغ قيمة صادراتهما ٢,٨٨٥,٩٠٠ بارة)، وكانت البضائع الأوروبية تمثل أساس الصادرات المصرية لأفريقيا: فأكثر من نصف الجمالي الصادرات (بقيمة تصل

<sup>(</sup>۱) بلغ المتوسط السنوى اصادرات السنامكى لكل من فرنسا وليفورن والبندقية، بــين ۱۷۷٦ و (۸.۸., Alexandrie, B1 أى بواقع ٩,٧% من إجمالى الصادرات (۱۲۵ وقدر أوليفية صادرات السنامكى بـ ٥٠٠,٠٠٠ فرنــك سـنويًا فــى العــام ١٧٩٥ (Olivier, Voyage, II, 187)

إلى ٣,٣٠٠,٠٠٠ مديني)، والمصنوعات الزجاجية (١,٠٩٢,٠٠٠ بارة)، والمعادن والآنية النحاسية (٤,٨٩٠,٠٠٠ بارة).

#### الخلاصة

ويتضح مما سبق أن دور "الجلاًبين" في النشاط التجارى لم يتجاوز حدود الدور الثانوى، وذلك إذا قارنا بينهم وبين تجار البن والتوابل. ولم نجد بوثائق المحكمة الشرعية سوى ثلاث تركات للجلاًبين، ومن جانب آخر، كانت في مجموعها أقل قيمة من تركات تُجار البن والتوابل\(^1\). ولا ريب أن السبب الرئيسي في ذلك يرتبط بعادة الجلابة في الإقامة في البلاد التي تخرج منها القوافل: فوفقًا لأوليا جلبي فإن الجلابة كانوا من السود الذين تعود أصولهم إلى أقاليم الواحات، أسوان، وابريم\(^7\)؛ وكان تجار قافلة فزان من هذه الأصول نفسها، وقد ضربوا شبه احتكار للسلع المغربية. ولم يكن الجلابة ليقيموا بالقاهرة سوى بصورة مؤقتة، ينظمون خلالها شئونهم بين قافلتين: وسجل جيرار الملاحظة نفسها عندما تحدث عن قافلة سنار، ففور وصولها قام رئيس القافلة وعشرون تاجرًا باصطحاب بضائعهم إلى القاهرة، بينما أقامت القافلة في "دارو" و"إسنا" وهي تنتظر عودة تجارها من القاهرة\(^7\). على أن ذلك ليس كافيًا لتفسير قلة عدد الجلابة المذكورين تجارها من القاهرة\(^7\).

<sup>(</sup>۱) والتركات الثلاث هي : تركة الحاج ابراهيم بن مدكور وقيمتها ٢٥٢,٠٠٠ بارة (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٧٤، ص ٢٩٢، اسنة ١٦٧٨)؛ وتركة الحاج على، وقيمتها ٢,٢٤٠ بارة (المحكمة نفسها، سجل ٧٧، ص ٤٧١ لسنة ١٦٨٣)؛ وتركة أحمد التنبلاوى ، وقيمتها ١٩٠، بارة (محكمة القسمة العربية، سجل ٧٤، ص ١٨٧ لسنة ١٧٠٣).

<sup>(</sup>Y) Evliya Celebi, 382; Bear, Egyptian Guilds, 30 et note 82.

<sup>(</sup>T)Girard, Mémoire, 637.

وفى العام ١٧٩٩ قامت السلطات الفرنسية بإعطاء رؤساء القافلة تصريحًا يسمح لهم بمجيئهم للقاهرة في صحبة بضائعهم، وكان هؤلاء التجار من "جباليه، الجربي، والأحباش القادمين من

فى وثائق المحكمة، تمامًا مثلما أن الدليل – بصورة عكسية – على كثرة عدد تجار البن المغاربة أو النرك يتمثل فى تركاتهم التى كان يتم تصفيتها بالقاهرة؛ وهذا دليل إضافى على الضعف النسبى لتجارة القوافل فى القرن الثانى عشر، وثمة وثائق كثيرة تخص طائفة الجلابة، وكلها تشهد على حضورهم إلى القاهرة، هذه الوثائق تبين أن الطائفة كانت تضم عددًا كبيراً من تجار العبيد المصريين أو الأجانب (ولا سيما الأتراك) الذين انشغلوا ببيع بضائعهم بالتجزئة وبإعادة تصدير العبيد السود داخل وكالة الجلابة "الواقعة فى حى "الخراطين" (1).

وفى ظل الغياب شبه الكامل للبيانات الإحصائية سنحاول تحديد تطور التجارة مع أفريقيا بالاعتماد على الملاحظات التى قدمها الأوروبيون الذين كان لهم انطباع عام بأن التجارة الأفريقية تدهورت بشدة فى القرن الثامن عشر. فمن غير شك ساهم انعدام الأمن فى الطرق الصحراوية فى هذا التدهور (٢٠).

دارفور"، وأسماء هؤلاء التجار: "الحاج حامد الكبير، الحاج توهه، السي أوسين، حلوان، أبسر أبو كيد، موباضيه"(Vincennes, B6 108, 15 mars 1799; 109, 3 avril 1799)

 <sup>(</sup>١) وتشير وثيقة بمحكمة القسمة العسكرية (سجل ١٧٩، ص ٢٥٠ لـسنة ١٧٦٦) إلـــى وجــود شـــيخ المجلابة، وشيخ وكالة الجلابة. وكانت طائفة "السماسرة فى العبيد السود يقيمون بالقاهرة وبولاق"

<sup>(</sup>numéro 94 de la liste de Vincennes dans A. Raymond, Une liste de Corporations,157)

وكان لهذه الطائفة – زمن الحملة الفرنسية – شيخ يدعى أجى سلطان والذى نجد اسمه مذكورا عند جيرار : الحاج سلطان شيخ الجلابه أ (Girard, Mémoire, 633) وذكر جيرار في موضع أخر بأنه القائم على بيع عبيد دارفور، وذلك بوصفه الممثل العام عن الجلابسة: (630, 630)؛ وانظر موقع "وكالة الجلابة" على خريطة وصف مصر (191 kg).

<sup>(</sup>٢) ووفقًا لرأى مونى فإنه من المحتمل أن منافسة الطرق البحرية قد ساهمت فى تدهور تجمارة العبيد منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر، وذلك عندما تحولت التجمارة الأفريقيمة المركزية نحو الاطلنطى وأوربا . انظر:

<sup>(</sup>Muny, Les deux Afriques, 175-187)

كما أن جزءًا مهمًا من ذهب غرب أفريقيا انفلت من قبضة التجارة الإسلامية البرية، وذلك بدءًا من العام ١٥٠٠ (انظر أيضاً: 192, 197, Anene (The central Sudan and North Africa, 192, 197

وقام عربان إقليم درنه وبنى غازى بنهب قافلة قادمة من فزان في السنوات الاولى من القرن. وكانت تلك القافلة تحمل معها ٣٠٠٠ جملاً و ٢٥٠٠ عيدًا وبضائع أخرى وتبرا ، وأثر ذلك النهب كثيراً في تدهور هذه التجارة. وكانت القافلة التي جاءت في العام ١٧٠٢ هي الأولى من نوعها منذ ١٢ أو ١٥ سنة خلت (١)؛ وفي الحقيقة يمكننا التأكد من ضعف المعاملات التجارية مع فزان في نهاية القرن الثامن عشر . وتكرر الأحداث نفسها في العام ١٧٠٤ في جنوب مصر ؛ حيث نهبت قافلة سنار على يد عربان مصر العليا. وفي العام ١٧٤٩ تكبد تجار الجلابة دفع إتاوات ومظالم فرضها عليهم أمير الصعيد الذي سطا على الكثر من نصف بضائعهم". كذا قام عرب البشارية بنهب قافلة عائدة من مصر في العام ١٧٧٢. وكل هذه الحوادث تفسر ضعف وفتور النشاط التجارى نحو العام ١٧٧٠: فاللصوص أغاروا مرارًا على الطريق، وكتب برؤس لم تستطع القافلة المرور من هناك إلا بأعجوبة"، وواصل بروس قوله : "كانت الطرق قديمًا سالكة وتجار القوافل يتنقلون في أمان.. لكن هذه التجارة الآن اختفت تقريبًا ... ففي الوقت الحاضر لم تعد ثمة قوافل تأتى من السودان [بلاد النيجر] إلى سنار، ولا من الحبشة إلى القاهرة. ذلك أن قسوة البدو والحيل الخبيثة لحكومة سنار قبلهم تسببت في قطع كل اتصالاتهم"(١). وتفاقمت حالة السخط، نحو نهاية القرن؛ وذلك بسبب اختناقهم من الإتاوات المبالغ فيها التي فرضتها عليهم السلطات المصرية ووكلاءهم . المحليين. وقد حفظ لنا أرشيف "حملة مصر" خطابًا ذا مغزى، كتبه عبد الرحمن سلطان دارفور، في العام ١٨٠٠ ، إلى القائد العام للجيش الفرنسي : يتأسف فيه من المضايقات التي يقترفها الغز (وكتبت في الخطاب قز) أو المماليك الذين يمارسون ضغوطًا شديدة على الجلابة، ويُطالب القائد العام بعودة العمل بالرسوم القديمة "الواجب القديم السابق" الذي كان يُجبى بأسيوط (وهو ٢٤٠ بارة على رأس كل عبد أسود، و ١٢٠ بارة على كل جمل)؛ وذلك لأن المماليك ضاعفوا من تلك

وقد أشار آنين Anene بصغة خاصة إلى تحول تجارة العبيد إلى الطريق البرى (نحو شمال أوريقيا) وإلى الطريق البحرى (نحو الأمريكتين). وتزايدت غلبة الذهب الأمريكي على ذهب غينيا الأكثر كلفة، وساهم ذلك أيضا في إضعاف تجارة هذا المعدن نحو المغرب شم أوروبا وذلك بدءًا من القرن الخامس عشر . انظر :(31-9 Spooner, L'Economie mondiale)

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 314, 23 janvier 1702.

<sup>(</sup>Y) A.N., Caire, B1 315, 4 janvier 1705; 328, 20 mai 1749; Bruce, voyage , XI, 331-2; XII, 49-50, 89.

الرسوم (1). وفى الحقيقة ، كان الجلابة - خلافاً لهذه الرسوم البالغة ٤٨٠ على العبيد و ٢٤٠ بارة على الجمال - ملزمين بدفع رسوم أخرى عند دخولهم مصر تصل قيمتها لى ١١% و ١٥% من قيمة البضائع، كما كانوا يدفعون إلى كاشف أسيوط ٩ مدينى على كل عبد، و٤ مدينى على كل جمل؛ وفى النهاية كان يتعين أن يُستَدوا عند نقطة وصولهم للقاهرة رسومًا لجمركى مصر القديمة والقاهرة قدرها 1٢٠ مدينى على كل عبد و ١٣٥ مدينى على كل جمل (١٠).

ويُرجِعُ المراقبون الفرنسيون حزمن الحملة – سبب انخفاض عدد العبيد الوافدين على مصر إلى تلك الرسوم المقتطعة من بضائع القوافل: فوفقًا لـ "دوجيرو" Doguereau وفرانك Frank أصبح يأتى لمصر ١٢٠٠ عبدًا سنويًا بدلاً من ٣٠٠٠ أو ٤٠٠٠ عبدًا(")، أمًّا النقدير الذي طرحه جيرار فهو من غير شك يستند على وثائق قديمة وسابقه على مجئ الحملة.

إذًا، كان الحجم الإجمالي للتجارة الأفريقية (البالغ ٧١ مليون بارة نحو العام ١٧٩٨) أقل أهمية بكثير بالنسبة لتجارة البحر الأحمر، فتجارة أفريقيا مع مصر مثلت أقل من ١٠% من إجمالي تجارتها . على أن العجز في الميزان التجاري الذي ميز التجارة الشرقية لمصر نجده كذلك بالنسبة للتجارة الأفريقية (فالورادات الأفريقية ٢٣,٧ مليون بارة، والصادرات من مصر إلى أفريقيا ٢٣,٧ مليون)، وساهم هذا العجز في جعل القاهرة مركز جنب لتلك البضائع التي لم تعمل حيالها سوى إعادة تصديرها. وأصبحت القاهرة، من جهة أخرى ، مركز ا لإعادة تصدير المنتجات الأوروبية والشرقية التي قامت القوافل الإفريقية باستيرادها وبيعها داخل أفريقيا. وعلى ذلك فإن التجارة الأفريقية لعبت دورًا لا يمكن إهماله في دعم الميزان التجاري لمصر،

<sup>(1)</sup> Vincennes, B6 54, 8 et 13 octobre 1800; B6 60

<sup>(</sup>خطاب بدون تاريخ ومن المحتمل أنه كُتب في العام ١٨٠٠)

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 632 et 634.

<sup>(</sup>٢)Doguereau, Journal 76; Mémoires sur l'Égypte, IV, L. Frank, Mémore sur le commerce des négres au Caire, 136.

# الفصل الخامس

مجال البحر المتوسط خلاصة حول التجارة

إن القاهرة التى كانت بمثابة مرفاً لإعادة تصدير التجارة السرقية والأفريقية، كانت بالقدر نفسه مركزًا التجارة البحر المتوسط؛ فتُجلب إليها البضائع، وتُعقد بها جميع الصفقات والمعاملات التجارية الرئيسة.

#### 1- طرق تجارة البحر المتوسط

كانت تجارة مصر مع البلاد المجاورة الإسلامية والمسيحية بالبحر المتوسط – شأن تجارتها الشرقية – تسلك الطريقين البحرى والبرى معًا. على أن أهمية الطريق البحرى فاقت طريق القوافل (البرى) الذى كان طريقًا مرهقًا: فكل التجارة مع البلدان الأوروبية ومع تركيا بأوروبا وبآسيا تمت من خلال الطريق البحرى؛ ولم تعتمد تجارتا الشام والمغرب على طريق القوافل سوى في نطاق محدود (أكثر من ١٠,٢٥ % من إجمالي تجارة كل إقليم) ولم تمثل التجارة عبر طريق القوافل – في المجمل العام – سوى ٢٠% من الحركة التجارية النشطة بين مصر وبلدان البحر المتوسط (١٠).

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في استخلاص هذه النسبة من واقع التقديرات المرصدة عند جيرار (Girard, Mémoire, Passim)

#### الموانئ الرئيسية

مثلت الإسكندرية ورشيد ودمياط الموانئ الرئيسية لتجارة مصر العربية، فكانت السفن الوافدة تفرغ بضائعها بهذه الموانئ، وبعدها يتم نقلها، عبر نهر النيل، إلى بولاق التي كانت تمثل ميناء القاهرة.

وحظيت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من التجارة البحرية مع أوروبا وشمال أفريقيا وتركيا. ولم تساهم المدينة في حد ذاتها سوى بدور محدود في هذه التجارة، وليتركز دورها كمنطقة عبور التجارة (١٠): إذ عانت مدينة الإسكندرية من تحول الطرق البحرية مع بداية القرن السادس عشر، حتى لقد بدت في الحقيقة متدهورة تقريبًا تحت حكم العثمانيين؛ وبالرغم من نمو التجارة في القرن السابع عشر (١٠) إلا أنها أضحت في نهاية القرن التالي مجرد بادة بالية، فقيرة في بنيتها، وقليلة السكان، حيث لم يتجاوز تعدادها، دون شك، عشرة آلاف نسمة (١٠). وكانت الحركة التجارية بالميناء نشطة للغاية : فعدد السفن التي دخلت الميناء في سنة ١٧٨٧ كان ٢٠٥ سفينة (سعة حمولتها الإجمالية ١٩٥٠، ١٩ طنا)؛ وفي سنة ١٧٨٩ دخلها ١٢٥ مهونة (سعة حمولتها الإجمالية ٨٥،٠٥٢ طناً)؛ وفي سنة ١٧٨٩ دخلها ٢٥٥

<sup>(</sup>١) قُدَّذَ إجمالي التجارة الفرنسية (صادرات وواردات) بــ ٣٢١,٩٠٣ فرنك في الإسكندرية، في مقابل ، ٢٢١,٩١١ فرنك بالقاهرة . انظر :

A.N. Caire, B1 336, État du Commerce.

 <sup>(</sup>٢)ولاحظ بول لوكاس فى العام ١٧١٦ أن مدينة الإسكندرية الجديدة تتسع يومًا بعد آخر، وأنــه منذ مروره الأخير بها تم بناء عشرين وكالة ، كما تم ترميم الأسواق. انظر :

Paul Lucas, Voyage, I, 291.

<sup>(</sup>r) Gratien Le père, Mémoire sur la Ville d'Alexandrie. E.I., II, 570-4, articale Iskandriya (R. Guest). Forster, Alexandria, 87-90 et 134-7.

سفينة (سعتها الإجمالية ٧٣,٧٠٠ طنًا) (١). وكان للإسكندرية ميناءان آمنان إلى حد ما (وقصر استخدام الميناء القديم على المسلمين، فيما كان الميناء الجديد متاحًا للأوروبيين)، وكانت السفن الراسية بهما في مأمن من حركة الرياح التي تهب في أوقات سيئة (٢).

وتبوأت دمياط المكانة الأولى فى العلاقات البحرية مع سوريا، وذلك بخلاف تجارتها النشطة مع تركيا. ويعد ميناء دمياط المنفذ الحيوى لتصدير كميات هائلة من الأرز. ولم يكن ميناء دمياط فى حالة جيدة تستحق أن نتوقف عندها؛ وكانت السفن الأوروبية ترسو فى عرض البحر (فيما عدا الفترات التى كان يسمح فيها فيضان النيل لهذه السفن بالاقتراب من الميناء)، ومراكب هذه السبلاد هى وحدها القادرة على الملاحة فى النيل والتى يمكنها أن تُوثق برصيف الميناء. ولم يسمح للتجار الأوروبيين بالإقامة الدائمة بدمياط، على حين كثرت أعداد المسيحيين الشوام فى هذا الميناء فى القرن الثامن عشر؛ حيث عملوا كوسطاء فى العلاقات التجارية بين مصر والشام، ومن ناحية أخرى مكنتهم دمياط من الولوج داخل البلاد تدريجيًا "".

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B1 114, 27 juin 1788, 6 mars 1789, 20 férvrier 1790.

<sup>(</sup>٢) هبت رياح قويسة فسى العام ١٧٥٤ تسببت فسى خسسارة ٣٩ سسفينة (٨.٨., Alexandrie, B1 107, 29 décembre 1754)؛ وفى العام ١٧٦٤ بلغت الخسائر ٢٥ سفينة تركية ويونانية (bid, B1 109, 16 mars 1764)؛ وفى العام ١٧٦٩ بلغت الخسائر اثنتى عشرة سفينة (id, B 1 110, 27 janvier 1796)؛ ووصلت الخسائر فى العام ١٧٧٧ تسعة مراكب. انظر: (id, B1 111, 30 mars 1773).

<sup>(\*)</sup> Voir A.N., Caire, B1 314, 5 décembre 1701; Niebuhr, Voyages, I, 52. Venture de Paradis, Observations sur l'Echelle de Damiette, 1776-182a. A.N., Caire, B1 336, 15 avril 1776.

ولم يكن بدمياط قنصل فرنسى و لا أى ممثل فرنسى، وتعرض الفرنسيون بهذا الميناء فسى العام ١٧٠١ للذبح. ولطالما حاول الفرنسيون إعادة فتح نيابة تابعة للقنصل بدمياط، وهو المطلب الذي تكرر تقديمه خلال القرن الثامن عشر والذي تم تبريره بتزايد أهمية الحركة التجارية الفرنسية هناك (٣٠ سفينة تفد إلى ميناء دمياط في كل عام) ولكن دون جدوى.

وتطور ميناء رشيد وبرزت أهميته حديثًا جدًا؛ وذلك إثر تدهور "فوه" بعد توقف المسلاحة بقناة النيل بالإسكندرية، أضف إلى ذلك أن الفتح العثماني ساعد في تطور دور رشيد في عالم التجارة مع الدولة العثمانية. وكانت رشيد قد أعيد بناءها من جديد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وذلك على نمط معين تميزت فيه لبنات المباني بالألوان المتناسقة. ووصفها بروس في العام ١٧٦٨ بأنها "مدينة عظيمة، شديدة النظافة ، رائعة الجمال" وأن عدد قاطنيها يكد يتساوى مع عدد سكان مدينة الإسكندرية (١٠ ومارس عدد كبير من تجار القاهرة جزءًا مهمًا من أنشطتهم التجارية؛ كما تشير سجلات المحكمة الشرعية إلى اهتمام هؤلاء التجار بصادرات رشيد من الأرز والتبغ وبما يسرد إليها من الأقمشة الأوروبية (١٠).

### الملاحة البحرية : التفوق الأوروبي

ساهم المصريون بنصيب محدود جدًا في حركة الملاحة بالبحر المتوسط. وثمة غياب شبه تام للوثائق المتعلقة بـ "رويسا بحر الروم" في سجلات المحكمة الشرعية، وهذه الملاحظة ذات مغزى إذا تذكرنا في المقابل كثرة التركات المسجلة

<sup>(1)</sup> Voir M. Jollois, Notice sur la ville de Rossette, Passim, Pockocke, Voyages, II, 389-390; Bruce, Voyage, I, 152; Parsons, Travels, 342. Venture de Paradis, Lettre d'un résident, 113a; Briggs, Muhammadan Architecture, 140; Forster, Alexandrie, 199-203; Guide Bleu, Egypte, 62.

<sup>(</sup>٢) فالحاج محمد بن أحمد الذي توفى في العام ١٧١٧ برشيد كان له "حاصل" داخل وكالتي تعمة الله أغا ومحمد باشا : وبلغت تركته ٥ ٧٣٣,٥١ مديني (محكمة القسمة العسكرية، سلجل الله أغا ومحمد باشا : وبلغت تركته عبد الله ، المتوفى في العام ١٧٢٩، شركات موزعة بين القاهرة ورشيد : وبلغت تركته ٢٧٠,٨٤٤ بارة (المحكمة نفسها، سجل ١٣٠، ص٢٠).

بالأرشيف نفسه لـ "رويسا بحر القلزم". وعلى ضوء القوائم البيانية التي رصدناها بشأن الملاحة في الإسكندرية يمكننا أن نتحقق من التفوق الساحق للملاحة الأوروبية. وإذا أخذنا على سبيل المثال سنوات ١٧٨٧-١٧٨٨-١٧٨٩ (١) سـيتأكد لنا أنه من بين ٥٢٨ سفينة (وهو المتوسط السنوى لعدد السفن التي تدخل ميناء الإسكندرية) نجد ٢٩٣ سفينة (تصل حمولتها الإجمالية إلى ٤٨,٠١٥ طناً) و ٢٣٥ سفينة تركية ويونانية (حمولتها الإجمالية ٢٩,٤٨٦ طنًا). وكان هذا التفوق الأوروبي في عدد السفن يزداد تقريبًا بحسب القطاعات التجارية؛ فنجده تفوقًا تامـــا في إطار العلاقات التجارية مع أوروبا : فقد وصلت ٣٥ سفينة من فرنسا وراجوزه والبندقية والإمبر اطوريين (\*) ... الخ إلى ميناء الإسكندرية، قائمة من موانئ رئيسية بأوروبا، على حين لم ترد أى من السفن التركية أو اليونانية من موانئ رئيسية. ويبدو التفوق الأوروبي أكثر وضوحًا مع بلدان المغرب : فكان يصل الإسكندرية في المتوسط ٤٥ سفينة أوروبية سنويًا، قادمة من المغرب الأقسمي والجزائسر وتونس وطرابلس الغرب في مقابل سفينة تركية أو يونانية (١٠). وكانت حركة التجارة بين مصر والأقاليم التابعة للدولة العثمانية هي التي حققت التوازن بين الملاحة الأوروبية (دخلت ٢١٧ سفينة أوروبية في المتوسط ميناء الإسكندرية أعوام ١٧٨٧-١٧٨٩) والملاحة الشرقية (٢٣٣ سفينة تركية ويونانية)، وإن كان لابد أن نشير إلى أن حمولة السفن الأوربية كانت أكثر نقلاً مـن حمولــة الــسفن

<sup>(</sup>١) A.N. Alexandrie, B 1 114, 27 juin 1788, 6 mars 1789, 20 février 1790 (١) الإمبر لطوريون Impériaux : أمل أطلق على جنود الإمبر لطورية الجرمانية منذ بداية القرن الخامس عشر إلى مستيل القرن التاسم عشر (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ولن كانت البيانات القنصلية لم تأخذ في حسبانها الحركة النشطة للملاحة عبر السماحل المغربي بين والايات شمال افريقيا ومصر.

الشرقية المناظرة لها (١٦٤ طنا للسفن الأوروبية في مقابل ١٢٥ طناً للسفن التركية واليونانية). أيضنا يتحقق التفوق للملاحة التركية واليونانية داخل العلاقات البحرية مع الجزء الجنوبي الوحيد للأناضول (كرمان - كوس- رودس)، ذلك الإقليم الذي كان يحستكر قوام التجارة بثقلها: ففي المتوسط دخلت 1٧٧ سفينة يونانية وتركية ميناء الإسكندرية من هذا الإقليم خلال سنوات (١٧٨٧-١٧٨٧) في مقابل ١٢٧ سفينة أوروبية. أما أعداد السفن بالنسببة لباقي أقاليم الدولة العثمانية بأوروبا وبأسيا (حيث يرد منها نحو خمسة أسدادس الورادات المصرية من حيث القيمة) فكان العدد ٩٠ سفينة أوربية في مقابل ٥٦ سفينة تركية ويونانية (١). والـحـال أن تفوق الملاحة الأوربية مثل حقيقة معروفة داخل البلدان الإسلامية نفسها وهو ما جسينه مسألتان مهمتان : الأولى خلال عملية نقل الحجاج القادمين من شمال إفريقيا بحرًا والتي أخذت حيزًا واسعًا من حركة الملاحة الساحلية الأوروبية؛ والثانية عبر نقل الرسائل ذات الطابع الرسمى بين مصر والدولة العثمانية والتي كانت تعتمد علي السفن الأوروبية (٢). وكثيرًا ما كان النجار المستغاربة والأنسراك والسشوام يستعينون بالخدمة التي يقدمها القباطنة الأوروبيون؛ فيتفقون معهم على نقل

<sup>(</sup>١) تُعَد البيانات الإحصائية الخاصة بالشام غير كاملة، ولكن من المحتمـــل أن حركـــة التجـــارة البحرية بين الشام ومصر كانت على غرار ما كانت عليه الحركة التجارية بـــين الملاحـــة الأوروبية والملاحة الشرقية.

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال : في العام ١٦٨٩، طلب الباشا ست سفن فرنسية! حتى ينقل عليها الفي انكشاري طلبهم السلطان باستانبول (A.N., Caire, B1 313, 2 avril 1689) وشحن إسراهيم انكشاري طلبهم السلطان باستانبول (70,000 قنطارًا من الأرز إلى المعلطان باك، في العام ١٧١٦، على السفن الفرنسية ٢٥,٠٠٠ قنطارًا من الأرز إلى المعلطان بالفرنسية (المعالم المعديد من الوثائق التي تتعلق بنقل الحجاج المغاربة على سفن فرنسية. وفي العام ١٧٨٩ كان ثمة ٢٠ سفينة يُنقل على متن كل الحجاج المغاربة على سفن فرنسية. وازدادت أعداد السفن التي خدمت هذا النوع مسن النشاط (الهنام عالم 1789)

صفقاتهم التجارية وفقًا لـ "تولون" محدد، ولترتيبات معينة يجرى تسجيلها بالتفصيل، ولطالما كان هذا الأمر موضوعًا لنزاعات عديدة (١).

ولم يكن السبب الرئيسي في إقبال التجار على السفن الأوروبية راجعًا إلى نقص حمولة السفن المحلية (التركية أو اليونانية) الحاضرة : فقد ذكر القناصل الفرنسيين بالإسكندرية، خلال القرن الثامن عشر، أن السفن العثمانية كثيرًا ما ظلت مُعَطِّلَةً عن العمل؛ بسبب انتظار شحنها بالبضائع. وأثارت هذه المسألة غير مرة ردود فعل السلطات العثمانية، إلا أنها - كما سنرى فيما بعد - كانت بغير جدوى. وظل الغربيون محتفظين بامتياز الملاحة مع الموانئ الأوروبية؛ حيث لم تطأها أي سفينة إسلامية، هذا في الوقت الذي كانت فيه الموانئ الـساحلية داخـل الأقـاليم العثمانية مفتوحة أمامهم، فأمكنهم أن يحققوا أرباحًا طائلة من جراء تميز سفنهم بالتفوق التقني وأساليبهم التجارية الأكثر حنكة وخبرة: ففي كثير من الأحيان آثر التجار المحليون التعامل مع السفن الأوروبية التي بدت لهم أكثر أمانًا من السفن المحلية التي تبحر "بدون احتياطات، كما ينقصها العتاد الضروري جدًا، في الوقت الذي تُحمّل فيه بالوزن الزائد، ويتعرقل سيرها بأقل ما يمكن قولم فيي هذا الصدد"(٢). وكانت حماية السفن الأوروبية (والسفن الفرنسية منها والتي كانت تمثل أكثر من نصف عدد السفن الأوروبية؛ ففي سنوات ١٧٨٧-١٧٨٩ دخلت الإسكندرية في المتوسط ١٥٣ سفينة فرنسية) كانت حمايتها أكثر أمنًا؛ وذلك بفضل قوافل السفن تحت حركة سفن حربية (٣). فالقرصنة التي مارسها المالطيون على

<sup>(</sup>۱) يرجد في أرشيف القناصل الفرنسيين العديد من عقود "النولون" فبالنسبة لـــ "كوس" (ستانــشو (C.C.M., Fonds Roux, LIX, 28 Septembre 1730) انظـــــر (Stanchio (bid., B1 106, 4)؛ واستانبول A.N., Alexandrie, B1 103, 27 février 1730)؛ وتونس (C.C.M., j 1651, 19 septembre, 1739) وأوبيــه (février 1744) والله (bid, 24 juillet 1751)؛ ولا (lbid, 24 juillet 1751)؛ ياقا (lbid, 24 juillet 1751)

<sup>(</sup>٢) A.N., Alexandrie, B1 107, 1er août 1753. (٣) و حول مشكلة الأمن بالبحر المتوسط انظر :

وجه الخصوص مثلت إزعاجًا لأرباب النقل المحلى، وهو ما كان يسعد كثيرًا القناصل، فكتب تاتبو في العام ١٧٧٨: "أنه من الضرورى للغاية من أجل دعم القافلة التجارية الفرنسية؛ أن يظهر القراصنة بين الحين والآخر أمام بوغاز دمياط وأن يقوموا ببعض المصادرات والنهب، وبدون هذه الوسيلة ستظل المراكب المحلية نقوم بنقل كل التجارة تقريبًا على ساحل سوريا" (أ. وأخيرًا تميزت ملاحة السفن الأوروبية بمزايا أخرى؛ منها: وجود لاتحة نتظم الرسوم الجمركية بشكل ملائم للغاية (فالسفن الأوروبية المشحونة بالبضائع كانت تدفع رسوم دخول وخروج أقل قيمة من غيرها)، إلى جانب الحصانة الكبيرة من التعرض للإهانات المحلية، والأمن والأمان الذي وفرته المعاهدات التجارية وحماية القناصل (").

وتعين على السلطات العثمانية، إزاء الاعتداءات المتعددة التى تعرضت لها السفن المحلية طيلة القرن الثامن عشر – تعين عليها أن تَجدُ فــى حمايــة قوافــل التجارة البحرية المحلية وذلك بالعمل على احترام الامتياز التجارى الذى تمتعت به حظريًا – ملاحة السفن المحلية بين موانئ الإمبراطورية (صدر ذلك فــى ســنوات مظريًا – ملاحة السفن المحلية بين موانئ الإمبراطورية التقل حثهـا علــى أن تكون الأولوية في استخدام السفن العثمانية الماثلة داخل ميناء الإســكندرية (كمــا جرى في سنوات ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٥٠، ١٧٨٤) (٣). غيــر أن جهـود

Paris, Le Levant, 180-195.

<sup>(1)</sup> A.N., Alexandrie, B1 111, 23 avril 1778.

<sup>(</sup>٢) لخص جيرار هذه المسألة بقوله: "وهكذا، فإنه برغم كل مزايا موقع جـزر اليونـان وكـل مواحل الإمبراطورية التى حبتها بها الطبيعة، فإن الأمم الأجنبية هى التى تقوم علـى كـل التجارة البحرية لهذه الأقطار تقريباً" (Girard, Mémoire, 661-2)

<sup>(°)</sup> A.N., Caire, B1 318, 21 décembre 1716; B1 326, 3 février 1741; Alexandrie, B1 106, 30 septembre 1747, 31 décembre 1748; Caire, B1 329, 9 février 1751; Alexandrie, B1 107, 15décembre 1753; B1 108, 12 avid 1755, 17 juin 1757; B1 109, 11 aôut 1767, B1 113, 26 mars 1784; B1 114, 1er mars 1788.

القناصل ومساعيهم وفساد السلطات في الإسكندرية وفي القاهرة، والرشاوى التي كانت تفعل فعلها في تخفيف حدة الأوامر السلطانية، هذا إلى جانب تدليس موظفي الجمارك الذين ارتبطوا بمصالح مع الفرنسيين، ومقاومة التجار المحليين لتلك الأوامر؛ وذلك بسبب اعتيادهم على استخدام السفن الأوروبية – كل ذلك كان في مجمله سببًا في الإعراض عن تنفيذ تلك الأوامر، ومن ثم كانت حرية النقل المحلى – دائماً – في صالح الملاحة الأوروبية نوقدر جيرار بأن نحو عشر سفن فرنسسية كانت تقوم على الحركة التجارية بين أوروبا ومصر، وعدد معين من تلك السفن كانت تشق طريقها بين الموانئ الساحلية الشرقية والموانئ الأخرى(١).

#### القوافل البرية

قامت القوافل البرية فى التجارة مع سوريا ومع المغرب بوجه خاص بدور ثانوى، على أنه دور لا يمكن إهماله أو تجاوزه: ففى العام ١٧٨٩ قدر بلدوين، قنصل الإنجليز بالإسكندرية، حجم المنتجات المُصندرة من خلال هذا الطريق البرى بدور من خلال هذا الطريق البرى بدور من جنيه استرليني (أى حوالي ٢٠ مليون بارة) مع الشام، و ٢٠٠،٠٠٠ جنيه استرليني (حوالي ٤٠ مليون بارة) مع المغرب(٢).

وحول هذا الاحتكار لنقل التجارة المحلية والإقليمية بين الموانئ الساحلية بواسطة الأوربيين انظر: . Gibb et Bowen, Islamic society, I, 309

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 675.

<sup>(</sup>Y) F.O., 24/1, 21 juin 1789.

ويعادل الجنيه الإستراليني أربعة ريالات (وكان السعر الجارى لصرف الريال بـ ١٠٥ بارة في العام ١٧٨٩).

وكانت العلاقات التجارية مع بلدان شمال أفريقية(١)، عبر الطريق البرى، قد ارتبطت بشكل محدد بالحركة السنوية لقافلة الحج المغربي إلى الأراضي المقدسة، وهو الطريق الذي كانت القاهرة إحدى محطاته الأساسية. وشكَّلت ا قافلة حجاج المغرب الأقصى الدعامة الرئيسية لقافلة الحج المغربي التي كيان يلتحق بها حجاج الجزائر وتونس وطرابلس، وإن كانت هذه البلدان الثلاثة تتوجـــه بالعديد من حجاجها إلى مصر، عبر الطريق البحرى بـصفة خاصـة. وتـرواح إجمالي قافلة الحج المغربي ما بين ٥,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ حاج، يصطحبون معهم عشرة آلاف جملاً. وكان في الإمكان طرق مسالك من نوعة لقاله الحسج: فعادة ما كانت القافلة تمر من جنوب جبال الأطلس المصحراوية (عبر توات، أو ارجلا، نيفز اوا أو من خلال لاغوات وبسكر ا) والتي تؤدي إلى جاييس، وإلى البحر المتوسط حيث تمضى بعد ذلك على طول الساحل. وكانت قافلة الحج تواجه، عبر هذا الطريق شبه الصحراوي، اعتداءات قبائل البدو، كما تعرض لها قطاع الطرق الذين كان يُثير جشعهم وطمعهم تلك الأموال الضخمة والبضائع المتنوعة التي كان الحجاج المغاربة ينقلونها معهم واختلاط التجار بالحجاج؛ حيث كانت البضائع التي تخص قافلة حجاج مكة تعفى عند دخولها إلى مصصر من الرسوم الحمر كنة.

وكانت قافلة الحج بشمال أفريقيا شانًا مغربيًا محضًا: فقد كانت تُنظم تحت رعاية سلطين المغرب، ويتولى ممثلون لهم أمر قيادتها(٢) حيث لم تشتمل القافلة إلا على المغاربة الذين كان انشغالهم بالحسج إما

<sup>(</sup>١) انظر بشأن الحج المغربي وملامحه التجارية :

Girard, Mémoire, 641-2, 643-4; Clerget, Le Caire, II, 203-5; A. Reymond, Tunsiens et Maghrébins au Caire au XVIIIe Siècle, 336-371.

 <sup>(</sup>۲) حول تعيين الأمير على ركب الحجاج (أو شيخ الركب) بواسطة باى تــونس انظــر عمــل
المؤرخ التونسى ابن أبى ضياف (اتحاف أهل الزمان، ج٣، ص ١٤٣) وكانت قيادة القافلــة
المغربية فى الغالب لأحد أفراد عائلة سلطان المغرب.

<sup>(</sup>A.N., Alexandrie, B1 114, 1<sup>er</sup> avril 1788).

لغرض دينى وإما لغرض تجارى، أو للأمرين معًا. ولم يلعب التجار المصريون أى دور فى هذه التجارة البرية، بل وفى القاهرة نفسها كان الإتجار فى المنتجات التى تُجلب من شمال أفريقيا يتم بصفة خاصة فى أسواق المغاربة.

أما التجارة البرية مع الشام، فكما لاحظنا من قبل، لم تحظ سوى بنصيب محدود من المبادلات التجارية مع هذا الإقليم وإذا أخذنا في الاعتبار قرب السشام، ووسائل الانتقال والاتصالات السهلة والميسورة مع مصر، لأدركنا السسبب وراء عدم وجود قافلة واحدة؛ فقد كان يوجد عدد كبير من القوافل الصغيرة التي اشتمل كل منها على مائة جمل. وكان الطريق المعتاد طرقه يمر بالمصالحية والعريش وغزه وعسقلان أو الخليل. وكان للتجار في تلك القوافل بضائع تخصيهم، يكلفون من قبلهم شخصنا معينًا يُطلق عليه "وكيل التجارة" الذي تركزت مهامه في اصطَحاب القافلة حتى وصولها للجهة المحددة لها، بينما عهدوا إلى شيوخ القبائل البدوية بإقليمي القاهرة والعريش أمر نقل البضائع(١). ولم تُسسّارك هذه القبائل العربية (وكانوا في الغالب ينتمون إلى قبيلة الطرابين) بصورة مباشرة في تجارة القوافل البرية، وإنما كانوا يكتفون بتأجير الجمال للقافلة. ولـم يكـن مـن قبيـل الاستثناء النادر أن يقوم القائمون على نقل البضائع بالتفاهم مع القبائل على نهب القافلة واقتسام غنائمها المسلوبة (٢). وأقام التجار الشوام بـشكل رئيسى بالقاهرة، وارتبطوا بمصالح تجارية مع مواطنيهم، وفي أحايين أخرى مع أقاربهم بدمــشق، والقدس أو نابلس، وهؤلاء التجار هم الذين تخصصوا في هذه التجارة. ومن ناحية أخرى كانت المنتجات الرئيسية التي يتم استير ادها من الشام، عن طريق البر، والاسيما النبغ والصابون والأقمشة، تُعد احتكاراً تجاريًا بالفعل للتجار السسوريين بالقاهرة.

<sup>(1)</sup> Voir Girard, Mémoire, 644, 647, 650; Clerget, Le Caire, II, 201-2.

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 650.

وثمة حادثة سطو من هذا النوع وقعت إيان الاحتلال الفرنسي انظر: (Vincennes, B6 20, 24 mars 1799)

(۱) اعتمدنا في در استنا للتجارة الخارجية لمصر – بشكل أساسي – على المصادر التالية : 1. Les Mémoires sur l'Egypte de J.B. Trécourt, Publiés par G. Wiat.

ومع أن المؤشرات البيانية لتريكور قليلة التفاصيل، إلا أن للبيانات التي طرحها بشأن أساسيات التجارة الجارية نحو العام ١٧٨٣ تعد الوحيدة الكاملة نسبياً.

٧- وتغطى البيانات الإحسمائية (بسمجل A.N., Alexandrie, B1 112) سنوات ١٧٧٦ الماسيًا ١٧٨١. ورصدنا بها تفاصيل التجارة بين مصر والقوى الأوروبية التي كان لها دورا أساسيًا في التجارة الغربية مع الشرق : مثل فرنسا، ليفورن، البندقية، أما إنجلترا وتريستا فترد لماما . وأمدننا هذه المصادر أيضًا بتقديرات بيانية المتجارة البحرية بين مصر والسبلاد الإسلامية بالبحر المتوسط : بلاد المغرب (الجزائر، تونس، وطرابلس)، وتركيا في الجانبين الأوروبي والأسيوي، والشام (واللأسف بيانات هذه البلاد غير كاملة). والبيانات الإحسمائية الخاصة بالمجموعة الأخيرة من البلاد المذكورة ليست سوى بيانات إجمالية لكل ميناء (وتخص الواردات والصادرات)، مع قوائم بالمنتجات الأساسية المصدرة ولكنها غير محددة بيانيا وليست كذلك كاملة؛ والمعلومات الأكثر تفصيلاً الموجودة في هذه الوثائق تتعلق بيانيا وليست كذلك كاملة؛ والمعلومات الأكثر تفصيلاً الموجودة في هذه الوثائية تمامنا فحسب بالواردات الصادرة من تونس وطرابلس وخانية وسالونيك. وتغيب البيانات تمامنا بشأن تجارة القوائل وتجارة البحر الأحمر.

٣- وثمة مصدر آخر كتبه جيرار في كتاب "وصف مصر" والذي خصصه للحديث عن التجارة الخارجية لمصر (Mémoire, 621-687) وإن كنا مضطربين إلى تحويل البيانات الكمية التي نكرها جيرار إلى ما يُعادلها بالنقد المحلى، ويتعين علينا ألا نعنل الطابع التعسفي أحيانا لهذه التقديرات. وقد ذكر جيرار ما يتعلق بالتجارة مع داخل أفريقيا، ومصع المشام والمغرب، وللأسف لا نجد ما يخص بيانات التجارة البحرية بالبحر الأحمر، والتجارة مع تركيا. ليضاً لم يرصد لنا جيرار أية بيانات تخص تجارة القوافل مع الشام وقافلة المغرب – مصر، وقافلة مصر – الحجاز. وعلى ذلك فالقائمة التي ذكرها غير كاملة إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى، يخلط جيرار بين البيانات السابقة على العام ١٧٨٩ والتالية لحروب الثورة الفرنسية، ونتيجة لذلك فإنه لا يُقدّر بوضوح أهمية تجارة فرنسا بالنسبة إلى تجارة الولايات الإيطالية. وعموما بالغ جيرار في تقديره لأهمية التجارة الغربية بالنسبة إلى التجارة الشرقية لمصر. وفي النهاية نجد أن بعض تقديرات جيرار مشكوك في دفتها، وثمة نقطت بن يتعين علينا تصحيح البيانات التي ساقها جيرار بشأنهما وهما:

الأولى نتعلق بواردات الأقمشة من المدن الإيطالية، فالبيانات التى ذكرها امستند فسى تقديرها على مشتروات الجوخ الغرنسى الذي أصبح منذ بدلية حروب الثورة الفرنسية يُجلب عن طريق اليفورن (٢٠٠ بالة سنوياً) وعن طريق اليندقية (٢٠٠ بالة بدلاً مسن يُجلب عن طريق المعمديره المستنزوات ٢٠٠ أو ٣٠ كما هسو معتسلا) (663, 669) كمسا أن نقسديره المستنزوات

الواقع إننا لم تتوافر لنا معلومات دقيقة جذا سوى ما تعلق بالتجارة الأوروبية مع مصر، ولو أن هذه التجارة لم تشكل أساس النشاط التجارى لهذا البلد. ولن يتم معالجة هذا الموضوع بصورة وافية في هذا الفصل، إذ أن كثرة المعلومات المتعلقة به إنما تيسر إمكانية تحليل النشاط التجارى الأوروبي، فيا بعد، بصورة أكثر تفصيلاً من ناحية ووصف تطوره من ناحية أخرى.

وتشكلت صادرات مصر إلى كل من فرنسا وليفورن والبندقية (والتى تمثل بالفعل مجمل تجارتها الأوروبية تقريبًا) تشكلت من ثلثى منتجاتها النباتية والحيوانية ومن المواد الخام المعدنية أو المواد نصف المصنعة (مثل الأرز، الكتان، الصوف، غزل القطن، الجلود، السنامكى، الزعفران، وملح النشادر: ٤٠،٢% من إجمالى صادرات مصر)، أما المنتجات الشرقية والأفريقية المُعاد تصديرها فمثلت ربع الصادرات (٢٦% من الإجمالى)، ولم تمثل المنتجات المصنعة محليًا سوى نسبة ضعيفة (مثل المنسوجات: ٢٠,١%). وكانت مصر تشترى، في المقابل مواد خام أولية للحرفيين (مثل نبات القرمزية والمعادن: ٣٠,١%) والمنتجات المصنعة (مثل المنسوجات، الورق، والخردوات: ٣٠,٧%) والكماليات (مثل المرجان، المرخان، المصنوعات الزجاجية، والتوابل : ٢٠,١%)، المنان المنسوعات الزجاجية، والتوابل : ٢٠,١%)، المنان المنان المنان المنتجان المنان الم

المنسوجات الفرنسية التى بيعت بطريقة "مباشرة" بدت أعلى من المتوسط الذى أمكننا رصده بالوثائق الأرشيفية، دون أن نأخذ في الاعتبار الحوادث الطائلة على التجارة الجارية.

النقطة الثانية تتعلق بصادرات سوريا إلى مصر، فنحن نرى أنه بدلاً من ٢٠٠٠ بالسة صغيرة من الحرير المصدر من بيروت (والذي يُقدر جيرار قيمته بـ ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ بالسة ولسيس بارة!)، في مقابل ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠ باللة من طرابلس، يتعين أن نقر أه ٢٠٠٠ بالسة ولسيس ٢٠٠٠ باللة (Mémoire,646). ويقدر دى شابرول أن هذين المينائين (بيروت وطرابلس) كانا يصدران نفس كمية الحرير إلى مصر (٥٠٠ بالة).

<sup>(</sup>١) وتمثل هذه النسب المنوية متوسط سنوات ١٧٧٦-١٧٧١، انظر (A.N., Alexandrie, B1) (1) وتمثل هذه النسب، إلا أنها لا تفسد (112 وإذا كانت البيانات التي ذكرها جيرار تختلف قليلاً مع هذه النسب، إلا أنها لا تفسد الملامح الأساسية لهذه القائمة العامة.

#### الصادرات: البن والتوابل

ويتعين أن نحدد - من الزاوية الزمنية - بدايات تصدير البين والمنتجات الشرقية المستوردة من الحجاز والتي كان يُعاد تصديرها. فقد ارتبطت انطلاقه تصدير تلك المنتجات بنهاية القرن السابع عشر، والتي تطورت معها التجارة المصرية مع أوروبا. وقد أفاد التجار الأوروبيون من التجارة في الأفاوية وخصوصنا تجارة البن وجنوا أرباحًا طائلة من وراء ذلك : ففي العام ١٧٠٨ كان قنطار البن الذي يشتريه التاجر الأوروبي بالإسكندرية بـ ٢٨ إلى ٢٩ قرشًا، كان يمكنه بيعه في ليفورن بـ ٥٣ قرشاً؛ وفي نهاية القرن أيضًا نجد رطل البن الـذي كان يُشترى بالقاهرة بـ ٤٥ إلى ٥٠ سول كان يطرح للبيع في مرسيليا بثلاثة فرنك(١). وبلغت تجارة البن ذروتها خلال العقود الأخيرة من القرن الـسابع عـشر وبدايات القرن الثامن عشر : فالفرنسيون وحدهم كانوا يوردون لفرنسا في السسنة العادية ٣,٠٠٠ فردة بن، وأحيانًا أكثر من ذلك، وأقصى حد بلغته تجارة استيراد البن كانت إبان عامي ۱۷۱۶ و ۱۷۱۰ حييث استوردوا ۲۲٬۰۰۰ و ۲۳٬۰۰۰ قنطارًا من البن؛ ومثلت هذه المشتروات من البين في المتوسط ٧,٧% من صادرات مصر إلى فرنسا بين عامي ١٧٠٠ و ١٧٠٩؛ و ٢٠١٧% بين ١٧١٠ و ١٧١٩، وعلى ذلك يتضح أن الفرنسيين اشتروا أكثر من نصف كمية البن المُصنَدَرة إلى أوروبا، أي حوالي ٥,٠٠٠ إلى ٦,٠٠٠ فردة بن، وهو ما يعادل سدس أو خمس الواردات المصرية من بن اليمن.

(1) A.N., Caire, B1 316, 16 juillet 1708; Clerget, Le Caire, II, 73.

<sup>(</sup>٢) تراجع البيانات الإحصائية الخاصة بتجارة الشرق في أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا (٢) و المجارة المرسيليا (٢) (C.C.M., 1 26) وفي العام ١٧١٥ اشترى التجار الفرنسيون كميات من البن تعادل (من اجمالي الصادرات المقدر بـ ٥,٢٨٢,٦٤٧ فرنك (من اجمالي الصادرات المقدر بـ ٥,٢٨٢,٦٤٧ فرنك).

وكانت أسعار الين قد دخلت ، منذ العام ١٦٩٠، مرحلة ارتفاع مـستمر، بلغت ذروتها بين عامى ١٧٠٦ و ١٧٢٦. ومن الصعوبة بمكان أن نعرف باي كيفية ساهمت حركة شراء النجار الأوروبيين لكميات كبيرة من البن في غلاء سعره. وأيًا كان الأمر، فقد أصبحت مسألة غلاء سعر البن مقلقة في القاهرة واستانيول؛ حيث كانت السلطات تخشى من تعرض إمداد الإمبر اطورية العثمانيــة بالبن للتناقص، بسبب سحب الأوروبيين لكميات كبيرة منه؛ ذلك أن السبن أصسبح سلعة ضرورية مثله مثل الأرز. على أنه في النهاية مالت الكفة الراجحة في اتجاه تأمين مصالح المسيحيين (الأوروبيين)، سواء في إطار العلاقات البحرية مع أوربا أو في الملاحة "الداخلية" بين سواحل الإمبراطورية، من ميناء عثماني إلى أخسر، الأمر الذي شكَّلَ تهديدًا اقتصاديًا للملاحة العثمانية ، وكان سببًا لحالة من السخط السياسي لدى الولاة: فبدءًا من مطلع القرن الثامن عشر اتخذت عدة قرارات تُحرِّم تصدير البن لأوروبا، وبعد ذلك ظلت مراسيم التحريم تجدد كل فتسرة. وكسان أول قرار من هذا النوع قد أصدره باشا القاهرة إبان حالة غلاء شديدة وقعت في العام ١٢٠٣، على أن هذا الأمر سرعان ما أبطل العمل به بعد ذلك بقليل (١) وفي العام ١٧٠٦ أصدر الباشا، و هو بصدد معالجة غلاء سعر البن في الإمبر اطورية بناء على أمر عال، أصدر قراراً بمنع تصدير هذه السلعة على المراكب الأوروبية.

وتكرر صدور هذا الحظر مرات عديدة خلال السنوات التالية، ولاسيما في سنوات ١٧٢٠، ١٧١٩، ١٧١٩، ١٧١٠، وفي بعض الأحيان تم تنفيذ هذا الحظر بصرامة شديدة: ففي شهر ربيع الثاني من العام 1٧٢٠/ يونيو ١٧١٤ أرسل السلطان أمرًا رسميًا إلى باشا القاهرة وإلى قادة الفرق

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 315, 11 mars, 16 avril, 4 juillet, 8 octobre 1703.

العسكرية السبع، منددًا بـ "الشح المعيب" لموظفى الجمارك الذين درجوا على بيع السلع المحظورة (القمح، الأرز، البن) للمسيحيين، وأوضح أن هذا المسلك يتسبب في وقوع القحط والغلاء باستانبول وداخل الإمبر اطورية، واصفاً تصرفهم بأنه حالة بالغة العصبان(١).

إن تجديد صدور مراسيم الحظر تبين إلى أى مدى كان الالتزام بتنفيذها ضعيفًا (٢). وأن المصالح الضخمة لتجار البن تعارضت مع ذلك الحظر الذى كان يُطبَّق بجدية صارمة ودفعًا للحظر، تقدم التجار الأوروبيون القناصل بالقاهرة لدى يُطبَّق بجدية صارمة ودفعًا للحظر، تقدم التجار الأوروبيون القناصل بالقاهرة لدى الباشا، وفى استانبول لدى السلطان، لكى يوضحوا بأن السبب الحقيقى فى نقص وغلاء البن إنما يعود إلى المشتروات المباشرة التى يقوم بها الفرنسيون والإنجليز والهولنديون فى مناطق الإنتاج باليمن، واجتهدوا كذلك فى إقناع التجار المسلمين بالقاهرة بهذا السبب، وغالباً ما نجحوا فى ذلك : ففى العام ١٧١٩، وبمناسبة وصول قابجى باشا إلى القاهرة للاستفسار عن أسباب ارتفاع سعر البن، قام جميع النجار بالتوقيع على مذكرة كانت مستوحاة مباشرة من قنصل فرنسا (٣) وكان تجار البلاد يؤيدون حرية تجارة البن؛ فقد كتب القنصل لومير فى العام ١٧١٨ يقول : إن التجار المسلمين بمصر يرغبون بشدة فى جعل كل تجارة البن نتم فى إطار

<sup>(1)</sup> C.C. M., J 571, 31 octobre 1714.

 <sup>(</sup>۲) تشیر البیانات المذکورة أعلاه إلى أن مشتروات الفرنسیین للبن زادت خلال السنوات نفسها من ۱۷۱۰ إلى ۱۷۱۹ (بمتوسط سنوی ۸٬۹۲۷ قنطار۱) وذلك بالنسبة إلى الفترة من ۱۷۰۰ إلى ۱۷۰۹ (التى متوسطها السنوی ۸٬٤۹۸ قنطار۱).

<sup>(</sup>T) A.N., Caire, B1 318, 26 avril 1719; C.C.M., J 572, 31 juillet 1719.

إن ما قام به القناصل كان فى الواقع يخدم مصالح التجار الفرنسيين إلا أنه فى الوقت نفسه أفاد التجار المسلمين الذين وجدوا فى حركة شراء البن مباشرة من السيمن أكبر منافسة خطيرة تهدد مصالحهم ولذلك تمنوا أن يُوطد تصدير البن عبر الطريق التجارى (السيمن الحجاز – مصر).

البحر المتوسط؛ إذ أن ذلك من مصلحتهم.. ولقد تشاورت مرات عديدة مع التاجر الشرايبي وكبار تجار البن الآخرين ممن أضيروا من بيع البن مباشرة باليمن". ومع ذلك فإن الخوف من "الإهانة" منعهم أن يُبدوا ملاحظاتهم في هذا الموضوع (1). وكان أوجاق الانكشارية يباشر حماية مهمة على التجار الفرنجة (وإن كانت أكثر فاعلية باعتبار أن الانكشارية هم المسيطرون على الجمارك)، كما كانت لهم مع التجار المحليين صلات قوية المغاية، ومكنهم كل ذلك من تدعيم الطلبات المقدمة من القناصل. وعندما نجح القناصل بمساعدتهم في تهريب السبن، بنلوا لهم (أي للانكشارية) "عطايا" مالية ضخمة (1). وكانت السلطات في الإسكندرية متسشيعة التي والتها الانكشارية، وقد برهنت بوضوح على اتباعها المراعاة والمحاباة نفسها التي والتها الانكشارية للتجار الأوروبيين، فكتب القنصل لومير في العمام ١٧٢٠ اهتمامنا لتنفيذ هذا المرسوم، وتركوا لنا حرية شحن المراكب بالكميات التي كنا في حاجة إليها (١٠). وكان الباشوات من جانبهم يتأرجحون بين الاهتمام بالطاعة الواجبة لتنفيذ "الأو امر العلية" وبين مصالحهم الشخصية : ففي العام ٢٧١١، وتحديدًا بعد

<sup>(1)</sup> C.C.M., J 572, 26 octobre 1718.

<sup>(</sup>Y) نجح الفرنسيون في العام ١٧١١ في تصدير البن بعد أن استمالوا إليهم أفرنج أحمد باشي أوده باشي الانكشارية (A.N., Caire, B1 316, 4 mai 1711) وفي العام ١٧١٢ أعطى القناصل إلى الحاج عبد الله باشي أوده باشي الانكشارية على كل فردة بن يتم تهريبها قرشا وخمس بارات. (C.C.M., j 571, 23 juin 1712) وفي العام ١٧١٤ تلقى أوجاق الانكسشارية بارات. (٣٠٠٠ قرشاً؛ لأجل تسهيل تهريب ٣٠٠٠ فردة بن العام ١٧١٤ تلقى أوجاق الانكسشارية (٣٠٠٠ وليان بروز صعوبات شديدة في تصدير الشحنات المهمة جدا من البن في العسام ١٧٢٠ أبدى قنصل فرنسا أسفه وحزنه على وفاة "كدك محمد، كبير أمناء الجمارك وكتخدا الانكشارية.. حامينا الوحيد".

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 319, 28 août 1720).

<sup>(</sup>T) A.N., Alexandrie, B 1 101, 26 octobre 1720.

وصول أمر عالى بمنع تصدير السلع المحظورة إلى مسيحى أوروبا، تمكن قنصل فرنسا من الحصول على إذن يسمح بتصدير ١,٣٠٠ فردة بن فى مقابل دفع "عطية مالية" قدرها ٣ قروش على كُل قنطار (وكان القنطار بـــ ٣٣ أو ٢٤ قرشًا) (١). ومع وصول رجب باشا من جديد فى ١٦ أكتوبر ١٧٢٠ بدأ بحظر تصدير الـبن، منبعًا فى ذلك أسلوبًا صارمًا للغاية، ومع ذلك ففى نهاية شهر فبراير أعلى عن استعداده لتصدير بـ ١٣,٠٠٠ قرشًا(٢).

وفى ظل هذه الظروف أصبحت عمليات تهريب البن المحظورة قاعدة مستمرة وذلك على نحو ما توضحه البيانات الإحصائية لتجارة واردات البن حتى إن مراسيم الحظر لم تعد تمثل سوى حجة يبرر بها طلب جباية إتاوات ضرائبية، تقل عبأها جدًا على التجار الأوروبيين بقدر ما أفادت السلطات فى الإسكندرية، وذلك فى لقاء المخاطرة التى قد تؤدى أحيانا إلى التسبب فى مساكل وحوادث خطيرة للغاية : ففى العام ١٧١٤ كان ينجم عن تصدير كميات ضخمة من البن المهرب بطريقة شرعية "وقوع هياج شعبى بالقاهرة (١٠) وكانت الفضيحة الكبيرة التى حدثت فى العام ١٧٢٢ قد اقترنت بأسماء أصحاب المقامات العالية فى السلطة، وهو أمر يوضحه بجلاء اتجاه الباشا إلى اتخاذ قراره بإعدام "كتخداه" (١٠).

<sup>(1)</sup> A.N., Caire, B1 318, 22 décembre 1716.

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 101, 26 ocotbre 1720; Caire, B1 318, 21 novembre 1720. وأعلن الباشا في العام ١٧١٨ دون مواربة إلى القنصل الفرنسي أنه ليس ثمة ضرورة أن يطلب من الباب العالى أوامر بشحن البن، وأنه "يتعين عليهم أن يسووا الأمر معه، وأنه "يمكنه أن يعطينا تصريحًا بشحن ألفين أو ثلاثة آلاف فردة سنويًا"

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 318, 31 aôut 1718).

<sup>(</sup>T) C.C.M., J 571, 31 octobre 1714.

<sup>(</sup>٤) انظر حول هذه المسألة الفصل الرابع عشر.

ومع ذلك، فانه بدءًا من العام ١٧٢٠، ويصفة خاصة مــن العــام ١٧٣٠، أخذت الأمور تُضبط على نحو هادئ. ولأسباب مختلفة، تناقب صن كميات البن المباعة للأور وببين بدرجة كبيرة: إذ كانت قرارات الحظير والإهانيات والإذلال الذي ينجم عن تهريب البن، قد حمَّل سعر البن حملاً تقيلاً، بـشكل أصـبَح عائـد أرباحه ضعيفًا، هذا في الوقت الذي ظل البن المستورد عبر السويس يُعانى من المنافسة التي نجمت عن استمرار شراء البن بشكل مباشر من اليمن (١)، والبن المجلوب من أمريكا. ويُضاف إلى تلك الأسباب "المحلية" حصول تجار مرسيليا، في العام ١٧٢٣، على امتياز واردات البن إلى فرنسا من شركة الهند(٢). وفيما يتعلق بالتجارة الفرنسية الوحيدة المستمرة في شراء البن من مصر، فقد انخفيضت الكميات المشتراه من ٥٨٧,٧٣٣ فرنك (وهو المتوسط السنوى بين عـامى ١٧٢٠ و ١٧٢٩، ويعادل ٣٤% من إجمالي الصادرات) نقول انخفض إلى ٣٢٨,٦١٨ فرنك (متوسط سينوات ١٧٣٠-١٧٣٩، ويعادل أنذاك ١٦% من إجمالي الصادرات)، ويعنى هذا أن الانخفاض بلغ في المتوسط ٢,٧٨٥ قنطاراً و ١,٨٩٣ قنطار ا سنوياً (٣). وساهم انخفاض سعر البن منذ العام ١٧٢٦ وحتى العام ١٧٦٥، في انخفاض حدة التو تر . و كانت حكومة الباب العالى، منذ العام ١٧١٧، قد أبــدت تساهلاً في التعليمات الصارمة التي كان يتعذر بوضوح تطبيقها، فسمحت بتصدير كميات محدودة (١٠٤٠)؛ وقبلت في العام ١٧٢٦ تصدير البن إلى أوروبا على شرط

<sup>(1)</sup> Voir Paris, Le Levant, 384.

وأكد القنصل بنيون في العام ١٧٣٠ بأن امتياز شراء البن من شركة الهند أثر كثيرًا على تجار موانئ الشرق. (A.N., Caire, B1 320, 23 octobre)

<sup>(</sup>Y) Paris, Le Levant, 559.

<sup>(</sup>T) C.C.M., I 26, Statistiques.

<sup>(</sup>٤) حصل سفير فرنسا في استانبول على تصريح لصالح الأمة الفرنسية فحسب في تصدير (٤) حصل سفير فردة بن من مصر . (A.N., Caire, B1 318, 28 avril 1717)

استيفاء حاجة استانبول التي حددتها بـ ٠٠٠،٥ فردة بن (١٠٠ وعلى الرغم من ذلك، ظل قرار الحظر الرئيسي بمنع تصدير البن إلى العالم المسيحي قائمًا، بـل وأعيد الإشهار به مرات عديدة، ولاسيما إيان سـنوات ١٧٣٢، ١٧٢١، ١٧٢٦، ١٧٦٧، ١٧٦٧ كبرة في الحصول على تصاريح ضرورية لتسهيل تصدير كميات البن المطلوبة، وذلك بفضل دفعهم للرشاوي من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب تناقص قوة الطلب نسبياً، مما حثهم على تصديره.

ولم يعد البن يحظى بالمكانة المميزة التي كان يشغلها في الصادرات المصرية لأوروبا : فنحو نهاية القرن، وتحديدًا بين ١٧٧٦ و ١٧٨١ المغ متوسط صادرات البن إلى مرسيليا وليفورن والبندقية ٧٨٦,٩٦٧ فرنك (أي ١٧٨١% من إجمالي الصادرات)، وهذا يمثل تقريبًا أقل من ضعفي ما كان الفرنسيون يصدرونه إلى بلادهم بين عامى ١٧١٠ و ١٧١٩. على أن هذا التراجع في الصادرات كان قد أمكن تعويضه جزئيًا من خلال المكانة المهمة التي تبوأتها كل من التوابل والعقاقير في الصادرات المصرية؛ حيث بلغ متوسط صادراتها كل من التوابل سنوياً (٤٠٧٤ من إجمالي الصادرات نحو البلدان الثلاثة ) (١٠٠٠ وكان الصمغ واللبان (البخور) قد اشتد الطلب عليهما، وبدا هذا التطور متتابعًا خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر : فوفقًا لجيرار مثلت صادرات البن ٥٣٢٨% من إجمالي الصدية البلدان الثلاثة الأوروبية (مرسيليا، ليفورن، والبندقية) إحمالي الصادرات المصرية للبلدان الثلاثة الأوروبية (مرسيليا، ليفورن، والبندقية بتسعة والتوابل الأخرى ١٤٩٩، والمنتجات الأفريقية ٩٩،٩%، وحظيت البندقية بتسعة أعشار صادرات البن، بينما وضعت فرنسا يدها على ثلثي التوابل الأبن، وإذًا ظلت

<sup>(1)</sup> C.C. M., J 614, 5 mars 1726.

وتحددها وثيقة أخرى بــ ٦,٠٠٠ فردة بن ، انظر :

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 320, 28 septembre 1726 et Alexandrie, B1 101, 20 octobre 1726. (Y) A.N., Alexandrie, B1 112, numéro 13.

صادرات البن، بينما وضعت فرنسا يدها على ثلثى التوابل(١). وإذًا ظلت تجارة إعادة التصدير المستمرة تلعب دورًا في القائمة الأولى لتجارة مصر مع أوروبا.

## الصادرات: المواد الخام ونصف المُصَنِّعَة

وشكاًت المنتجات النباتية والحيوانية والمصواد الخام المعدنية أو نصف المصنعة – على نحو ما سنرى فيما بعد – القوام الرئيسي للصادرات المصرية. ومع أن صادرات الأرز إلى العالم المسيحى كانت من السلع المحظورة، وأيضاً على الرغم من تجدد قرارات منع تصديره بصورة دورية – فإن الأرز ظل يُصدَر بطريقة شبه سرية، من خلال ميناء دمياط، وذلك طيلة القرن الثامن عشر، محققاً بذلك أرباحاً طائلة لأمناء الجمارك وللسلطات العسكرية. وتتوعت حمولات السفن من هذه السلعة، وذلك بحسب أهمية قوة الطلب في أوربا وبحسب الشدة والصرامة الملحوظة في تطبيق قرارات الحظر: ففي العام ١٧٧٦ تام ١٧٧٦ تام تصدير ١٥٠٠٠ أردب من الأرز، وهو ما يُمثل ١٣٨٨ من إجمالي صادرات الفترة ١٧٧١ أردب من الأرز، وهو ما يُمثل ١٣٨٨ من إجمالي صادرات الفترة الناتى الذي كان يستعمل في الصباغة باللون الوردي)، والسنامكي القرطم (المنتج النباتي الذي كان يستعمل في الصباغة باللون الوردي)، والسنامكي (وهو العقار الطبي المستخلص من نباتات تنمو في صعيد مصر)، وملح النشادر وكانت تثم صناعته من مادة مستخرجة من القرى) وملح النطرون (وهدو ملح

<sup>(</sup>۱) رصدنا بشأن السنوات الأخيرة من القرن ، والواقعة تحديدًا بسين ۱۷۸٦ و ۱۷۸۹، سلسلة كاملة ومستمرة للبيانات الإحصائية لما كان يُصدَر من مصر لأوروبا، فتبين أن المتوسط السنوى لما كان يُصدَر لفرنسا وحدها قد بلغ ۲۸۰٬۷۷۰ فرنك مسن السبن (۱۲٫۵ مسن الجمالى الصادرات) و ۲۸۱٬۸۱۳ فرنك من التوابل والعقاقير (۲۲٫۹ %) . وإذا مثلت تجارة إعادة التصدير للمنتجات الشرقية، بصورة مجملة ، أكثر من ثلث صادرات مصر لفرنسا (A.N., Alexandrie, B1 114, Étals du commerce)

معدنى مستخلص من دلتا مصر واستخدام فى صناعة الصابون) – كانت صادرات هذه السلع قد شهدت تقلبات كبيرة، غير أنها سجلت زيادة واضحة فـــى معــدلات صادرتها نحو نهاية القرن : إذا مثلت آنذاك ٢٣,٩% من إجمالى صادرات مــصر لأوروبا (ووفقاً لجيرار : ١٦,٣%).

وكانت مصر تُصدِّر الأصواف بكميات ضئيلة وخاصة الكتان وغزل القطن (٧% و ٧٠,١% من صادرات ١٧٧٦-١٧٧١). وشكَّت صادرات الجلود بصفة دائمة واحدة من أهم المنتجات المصدرة من مصر العثمانية، وربما كانت الجلود تمثل السلعة الأولى في التصدير وذلك قبل الانطلاقه المفاجئة للبن في نهاية القرن السابع عشر – وكانت صادرات الجلود في القرن الثامن عشر قد تناقصت السابع عشر – وكانت صادرات الجلود في القرن الثامن عشر قد تناقصت أهميتها بالتدريج بالنسبة للتجارة الفرنسية، وعلى وجه الاحتمال بالنسبة لتجارة الدول الأوروبية الأخرى كذلك : فسوء نوعية الجلود، وخفة سُمكها وغلاء أسعارها، وخشونة أنسجتها بشكل خاص – مثلت كل هذه الخصائص عمومًا سببًا لتدهور تجارة تصديرها. ونحو نهاية القرن لم تمثل صادرات الجلود أكثر من لتدهور تجارة تصديرها. ونحو نهاية القرن لم تمثل صادرات الجلود أكثر من لحيرار : ٨%)(١٠).

<sup>(</sup>۱) يمكن تحديد نسبة صادرات الجلود إلى فرنسا في ضوء البيانات الإحصائية المرصدة في وثائق أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا وذلك على النحو التالى: ١٦،٥ (١٧٠٠-١٧٠٩)؛ ١٦,٥ (١٧٢٠-١٧٢٩)؛ ١١,١ (١٧٢٠-١٧٢٩)؛ ١١,١ (١٧٢٠-١٧٢٩)؛ ١١,١ (١٧٢٠-١٧٢٩)؛ ١١,٨ (١٧٢٠-١٧٧٩)؛ ١١,٨ (١٧٤٠-١٧٧٩)؛ ١١,٨ (١٧٤٠-١٧٧٩)؛ ١١,٨ (١٧٤٠-١٧٧٩)، نظر : (١٧٥٩-١٧٥٠)؛ ١٥,٥ (١٥,٥٠ (١٧٤٠-١٧٨٩)). أنظر : (١٧٨٩-١٧٥١)، ثمة وثيقة بمحكمة الإسكندرية تبين أن "طوائف المدابغية" بالقاهرة والإسكندرية قد اتفقوا على إحكام الرقابة على تصدير الجلود للخارج، مما يثير الشك في ربط المؤلف بين انخفاض واردات الجلود لأوروبا وبين تدهور صناعة وتجارة الجلود . راجع : محكمة السكندرية الـشرعية، س٨٠، ص٥٨ تدهور صناعة وتجارة الجلود . راجع : محكمة السكندرية الـشرعية، س٨٠، ص٥٨ (١٢٤/١١٦٠) (المترجم).

#### الصادرات: المنسوجات المحلية

كانت المنسوجات هي المنتج الحرفي المصرى الوحيد الذي شق طريقه إلى أوروبا. فكانت المنسوجات الكتانية والقطنية هي أهم هذه المنسوجات، فتصنع المنسوجات الكتانية في ورش أسيوط ومنفلوط وأبو نيج والقاهرة (وكان يقال لها : "منوفي" ، "بتانوني"، "سيوطى" و"شبيني") أما المنسوجات القطنية فكانت تصنع بالقاهرة والمحلة الكبرى ورشيد (ويقال لها : "دمياطي"، "عجمي"، "أمان"، و "محلاوي").

وكانت فرنسا هي الجهة الرئيسية التي تتلقى تلك المنسوجات بنسبة تعادل تسعة أعشار ما ينتج منها، وذلك في نهاية القرن (۱٬ : فكان حجم المشتروات الفرنسية من المنسوجات متواضعًا (إذ بلغ متوسطها السنوى ٢٠،٩٤٨ فرنك عن الفترة من ١٢٠٩-١٧٠ وهو ما يعادل ٢٠٥% فقط من إجمالي صادرات مصر افرنسا)، ثم عرفت الصادرات بعد ذلك تقدمًا سريعًا (فزدات إلى ٢٩٧,٤,٣٥ فرنك كمتوسط لسنوات ١٧١٠-١٧١ (٤,١١%)، ثم إلى ٣٦١,٤٩٥ فرنك لسنوات كمتوسط لسنوات ١٧١٠- ١٧١٩ (١٠٤٠)، ثم إلى ١٧٣- ١٧٣١ : فقد صدَرت مصر آنذاك بما قيمته ٢٩٥,٣٦٦ فرنك (٥,٠٠%)، وكان الحد الأقصى في العام وكانت المنسوجات من النوع "الدمياطي" المصنوع في رشيد تشكل أكثر من نصف وكانت المنسوجات من النوع "الدمياطي" المصنوع في رشيد تشكل أكثر من نصف هذه القيمة الأخيرة، إذ بلغت صادرات "المدمياطي" المصنوع في رشيد تشكل أكثر من نصف

<sup>(</sup>۱) كان المتوسط السنوى لصادرات المنسوجات إلى فرنسا فى الأعوام ۱۷۷۱-۱۷۸۱ يصل إلى المراه المرا

مرسيليا تعيد تصدير جزء مهم من تلك الواردات إلى هولندا وإسبانيا (۱۰ على أنسه منذ العام ١٧٤٠ بدأت تتخفض على نحو مذهل صادرات المنسوجات المتجهة إلى فرنسا : فمتوسط ١٧٤٠ - ١٧٤٩ سجل ٢٠١,٤٥٧ فرنسك (١٠,٤ %)؛ ومتوسط فرنسا : فمتوسط ١٧٥٠ - ١٧٤٩ سجل ١٠٥٥ (١٠٠٥ فرنسك (١٠,٥ %)؛ ومتوسط فذا التراجع في حجم الصادرات بانخفاض نوعية الأقمشة المحلية من ناحية، ومن ناحية أخرى لعدم تناسب الأبعاد القياسية المطلوب توافرها في الأقمشة من قبل غرفسة التجارة بمرسيليا (۱۷۰ – على أن منحنى الزيادة يعاود الارتفاع قليلاً في نهاية القرن (متوسط ١٧٨١ – ١٧٨١ المنبوع المرتفع بلغ ١٧٨١ - ١٧٨١ : سجل ٢٩١٨ (١٠ فرنك (٢٠,١١٨))؛ ومتوسط ١٧٨٦ – ١٧٨١ الذي سجلته صادرات المنسوجات بين علمي ١٧٥٠ - ١٧٤٠. وقدر جيرار قيمسة المنسوجات المباعة للبلاد الأوربية بــــ ١٧٠٠ - ١٧٤٠. بارة (٢٠,٥ %) : تمثل المنسوجات المباعة للبلاد الأوربية بـــ ١٧٠٠ - ١٧٤٠ بارة) أما المنسوجات المنسوجات القطنية ثلثي ذلك المبلغ (سجلت ٢٠,٥٠ ، بارة) أما المنسوجات الكتانية فتمثل الثلث الأخير بواقع قيمة (١٠٩٠٠ ، بارة).

## الواردات

تشكل المنسوجات الواردة من أوروبا أهم سلعة رئيسية في المبادلات التجارية بين أوربا ومصر، وتصدر فرنسا لمصر من المنسوجات أكثر مما تصدره ليفورن والبندقية معًا، فالمنسوجات الفرنسية تمثل أكثر من ٣٠% من إجمالي الواردات وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول التالى:

<sup>(1)</sup> A.N., a.n., Caire, B1 323, 1er juillet 1735.

<sup>(</sup>Y)C.C.M., I 26, 27, 28, Statistiques.

<sup>(°)</sup> A.N., Caire, B1 326, 7 juillet 1743; Alexandrie, B 1 106, 26 et 30 mars 1753; B1 108, 25 mars 1755, B1 111, 5 septembre 1774.

جدول (۲۴) واردات المنسوجات الفرنسية لمصر

| المصدر                               | نسبته إلى إجمالي | المتوسط السنوى<br>بالمدينى  | الفترات الزمنية         |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| A.N., Caire B1 320; C.C.M.,<br>J.614 | ٦٢,١             | 7,177,020                   | -1770<br>1777           |
| A.N. Caire, B 1 323,                 | 77,9             | 17,74.,07.                  | -177£                   |
| A.N.Alexandrie, B1 110               | ₹8,4             | <b>۲۲,</b> ۷۳٦,٦ <i>٨</i> • | - <u>1</u> 1717<br>1718 |
| A.N. Alexandrie, B1 112              | ٦٦,١             | TY, £ \ Y , T \ \ \         | -1777<br>1771           |
| A.N., Alexandrie, B1 114             | ٦٢,٨             | <b>۲۲,۳</b> 9٤,٦ <b>γ</b> λ | -17A7<br>179•           |

لقد بلغ المتوسط السنوى لمبيعات المنسوجات الواردة من فرنسا وليفورن والبندقية معًا، خلال الفترة من ١٧٧٦ إلى ١٧٨١ ما قيمته ٢,٥٠٨,٣٩٩ فرنك (أى ما يعادل ٤٢,٦٤٢,٧٨٣ بارة) وهو ما مثّل ٢,٢٥% من إجمالي السواردات

المجلوبة من تلك البلدان الثلاثة لمصر (۱). وكان الجوخ المباع بالقاهرة متنوعًا جدًا، إلا أن النوع الأكثر انتشارًا تمثل في جوخ "لوندر الواسع" وجوخ "اللوندرين مسن الدرجة الثانية"، وهناك نوع من الجوخ المتوسط، والجوخ الإنجليزي المحاكي لهذه النوعية. وكان تقدم مبيعات الجوخ الفرنسي حقيقة، في رأى القناصل، بتطور الأذواق الرفيعة التي بلغتها الطبقات الشعبية؛ فقد كتب القنصل ليرونكور في العام ١٧٤٨ يقول: "إن موضة ارتداء الجوخ التي كانت شاملة لأكابر البلاد منذ عشرين عامًا، ما لبثت أن استشرت بين الأثرياء، وبعد ذلك بدأت تنتشر في الناس عمومًا" (١). ومالت أسعار أقمشة الجوخ إلى الانخفاض، وذلك على أثر تطور صناعتها في فرنسا، ولما وقع بين التجار الأوروبيين من مضاربات سعرية. وكانت الحجاز تحظى بخمس الوارد من المنسوجات الأوربية (١٠).

وكانت مصر تستورد كميات مهمة من نبات القرمزية، والورق، وسبائك المعادن (الحديد، الرصاص، القصدير، الحديد الخام)، بقيمة تصل على التوالى إلى ١٧٨١-١٧٨١، و ٢,٦%، و ٣,٣% من إجمالى الـواردات في سنوات ١٧٨١-١٧٨١. وأيضنا كان يُعاد تصدير جزء منها للحجاز. وكانت المصنوعات الزجاجية تُجلب بشكل رئيسى من البندقية، وتطورت مبيعاتها سريعًا في الـسنوات الأخيرة من القرن، حتى لقد بلغت، وفقاً لتقديرات جيرار المبالغ فيها دون شك، ٢,٥٣٩،٠٠٠ بارة (أى ما يُعادل ١٤١١) من إجمالى الـواردات) (أك. وإذا كانت هذه الـسلع (الكمالية) قد أنتجت خصيصنا؛ ليستهلكها الأثرياء وأصحاب النفوذ الـسياسى

<sup>(</sup>١) حول غلبة الجوخ على الصادرات المتجه لأقاليم الإمبر اطورية العثمانية انظر: Paris, Le Levant, 542-552; De Girard (Mémoire).

وتمثل المنسوجات الواردة من فرنسا وليفورن والبندقية نسبة ٢,٣% من إجمالي الورادات.

<sup>(</sup>Y) C.C.M., J 585, 26 juin 1748.

<sup>(</sup>T) A.N., Caire, B1 324, 6 février 1737.

<sup>(\$)</sup>Girard, Mémoire, 673-4.

والعسكرى، إلا أنها شكلت فى الوقت نفسه منتجًا مهمًا يُعاد تـصديره لإفريقيا: فالمصنوعات الزجاجية البندقية ذات النوعية الممتازة كانـت مُخصـصة لقـافلتى دار فور وسنار (''. واستوردت مصر جزءًا مهمًا كذلك من السلع الكمالية مثل العنبر (الكهرمان) الفاخر، والمرجان والتوابل (وبلغت قيمتها 7.1% مـن قيمـة الـورادات خلال سنوات ٢٧٧١-١٧٧١؛ وفى تقديرات جيرار بلغت ٩,٥%). وسـجلت واردات التوابل (الفلفل والقرنفل) وكذا الطربوش المصنع فى أوروبا على غـرار الطربوش المغربى – سجلت فى تقدير جيـرار ٢,٠٨٣,٠٠٠ مـدينى (أى ١٨ مسن إجمـالى الواردات)، مما يعنى تراجع للسلع التقليدية كنتيجة للتفوق التقنى والتجارى لأوربا.

# الآثار الناجمة عن تجارة مصر مع أوروبا

وإجمالاً ، فإن التجارة بين مصر والبلدان الأوروبية الرئيسية كانت عند نهاية القرن الثامن عشر في حالة محدودة من عدم التوازن : فالواردات من أوربا بلغت ٨١,٦٦٦,٣٨٥ بارة والصادرات ٧٥,٠١٤,٨٢٩ بارة، وذلك خلال سنوات ١٧٧٦–١٧٧١. وإذا كانت مصر قد أفادت مسن الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات في بداية القرن الثامن عشر والتي توازي معها تدفق المعادن النفيسة، إلا أن تناقص مبيعات البن ما لبث أن أدى إلى تلاشي تلك الزيادة. وبعد العام

<sup>(1)</sup> Girard, Memoire, 664.

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 112.

وتكشف تقديرات جيرار عن وجود عجز تام ومتزايد (فسالواردات سن أوروب ابلغيت مبالواردات سن أوروب ابلغيت مبالغي ٣٠٩,٣١٣,٨٤٠ مدينى)، ولكن يبدو أن جيرار كان مبالغاً بعض الشئ فى تقديره للواردات المجلوبة من أووربا. على أن التصغم السامل للبيانات الإحصائية، مقارنة بسنوات ١٧٧١-١٧٧١، إنما يمكن تفسيره من ناحيتين ، الأولى بسبب تدهور البارة (التى هبط مؤشر قيمتها من ٥٠ إلى المؤشر ٣٢ وذلك بين ١٧٨١ و ١٧٩٨ والناحية الثانية تعزى للارتفاع السريع للأسعار نحو العام ١٧٩٠.

۱۷۲۰ كان العجز فى الميزان التجارى بين فرنسا ومصر ثابتًا تقريبًا، باستثناء فترتين، الأولى من ۱۷۲۰ إلى ۱۷۲۸ والثانية من ۱۷۸۷ إلى ۱۷۲۰ وذلك عندما تسببت الأزمة السياسية والمالية التى عرفتها البلاد فى حدوث تناقص مفاجئ فى المشتروات التى كان جزء كبير منها سلعًا كمالية (۱). وكتب القنصل ليرونكور، فى العام ۱۷۶۹ يقول: "إن تجارة مصر التى كانت فيما مضى غير مفيدة للمملكة (الفرنسية) قد أصبحت مربحة الآن (۱۰).

# ٣- أقاليم الدولة العثمانية والمغرب

نستقى معلوماتنا عن التجارة بين مصر وأقاليم الدولة العثمانية (تركيا في النطاقين الأوروبى والأسيوى، والشام، وشمال أفريقيا) نستقيها بشكل أساسى من ثلاثة مصادر غير كاملة ويصعب التوفيق بين معطياتها: فالإحصائيات القنصلية لسنوات ١٧٧٦-١٧٨١ التي استندنا إليها على وجه الخصوص ليست

<sup>(</sup>١) يمكننا على ضوء البيانات الإحصائية المرصدة في وثائق الأرشيف الوطني Séire Caire et) (Alexandrie) بناء الجدول التالي الخاص بتجارة مصر مع فرنسا (المتوسط السنوى بالبارة، مع استبعاد الحركة النقية):

| الصادر ات   | الواردات     |           |
|-------------|--------------|-----------|
| 10,777,919  | 9,000,090    | 1444-1440 |
| 10,750,77.  | Y0,£9Y,      | 1444-1448 |
| Y7, . 10, A | TT, 1 T Y, 7 | 1771-1771 |
| 77,.07,701  | TV,091,TY7   | 1440-1419 |
| ۲٦,٨١٥,٢١٧  | 19,019, 77   | 1741-1777 |
| £A,£A£,     | T0,7YT,      | 144144    |

<sup>(</sup>Y) A.N., Caire, B1 329, 3 avril 1750.

دقيقة فيما يتعلق بتركيا، كما أنها لا تذكر شيئًا على الإطلاق فيما يخص الشام؛ ومذكرات تريكور (لسنة ١٧٨٣) لا تعطى سوى بيانات عامة عن الإمبراطورية العثمانية ككل، دون تحديد البيانات الخاصة بكل ولاية من ولاياتها، ولم تمدنا مذكرات جيرار بأى معلومات عن تركيا فى الجانبين الأوروبى والآسيوى(١). ومن ثم ، فالقائمة التى نحاول تحديدها والتوفيق بينها بيانيًا إنما هي مليئة بالثغرات.

# تركيا في الجانب الأوروبي والآسيوي

كان من البديهى أن يؤدى التحاق مصر بالدولة العثمانية إلى تسهيل إقامة العلاقات بينها وبين الأقاليم التابعة للدولة فى أوروبا وآسيا، وفى فتح آفاق تعدد المبادلات التجارية بينها. وعلى ذلك، نشطت التيارات التجارية فى هذه المنطقة الجغرافية طيلة القرن الثامن عشر.

وجاء بن مُخا أول سلعة في قائمة الصادرات ويصل إجمالي هذا المنتج في السنة إلى ١٥,٠٠٠ فردة بن (أي ٥٠,٠٠٠ قنطارًا)، وكان نصف هذه الكمية يشق طريقه إلى تركيا في الجانب الأوروبي وفي اتجاه آسيا الصغري أ. وقد لاحظنا من قبل كيف أن حكومة الباب العالى طالبت بأن يُحَوِّل إلى استانبول أولاً حصتها الضرورية المقدرة بد ٥,٠٠٠ فردة وذلك قبل بدء التصدير للجهات الأخرى، كما

<sup>(</sup>١) وقد أعطى أسباب ذلك في مذكراته (page 662).

<sup>(</sup>٢) هذا الرقم الإجمالي هو ما توصل إليه روبير مانتران، وذلك عندما قدر كميات البن التي كانت تصل لمصر في القرن السابع عشر بــــ ١٥ إلــي ٢٠ ألــف فــردة (R.Mantran),

رأينا أيضاً الحاحها طيلة القرن الثامن عشر على تأمين هذا الإمداد الذى كان يُسْكُلُ الحد الأدنى لاستهلاكها، وإصرارها على حظر تصديره للعالم المسيحى. والحال إن الحد، ٥٠,٠٠٠ قنطار عند تقدير قيمتها بسعر القنطار، خلال سنوات ١٧٧١- ١٧٨٠، الذى بلغ ٢,١٧٠ بارة، يعنى أن قيمتها الإجمالية تزيد قليلاً عن مائة مليون بارة، وفيما بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٨١ كان المتوسط السنوى للصادرات المصرية فى اتجاه تركيا يزيد قليلاً عن ٢٠٥٠ مليون بارة، ويمكن الافتراض بان البن وحده مثل قرابة خُمس الصادرات. وإذا أضغنا إلى ذلك التوابل والعقاقير ومختلف المنتجات الشرقية يتعين أن ترتفع القيمة الإجمالية إلى ما يقرب من نصف الصادرات المتجهة إلى تركيا. وإذا لعبت تجارة إعادة تصدير المنتجات الشرقية دورًا مهمًا ساد العلاقات التجارية بين مصر والبلاد الإسلامية بشمال شرق البحر المتوسط.

وجاء الأرز في المركز الثاني مباشرة للبن في الصادرات المرسلة إلى استانبول والرومللي والأناضول: فالأرز نجده مذكورًا في جميع قوائم السلع المستوردة عبر الموانئ، ومن ناحية أخرى كان إصرار الحكومة العثمانية على تحريم تصديره للعالم المسيحي دليلاً على أهميته، وذلك خلافًا للاعتبارات الدينية الملزمة، والتي خفتت حدتها إلى حد ما في القرن الثامن عشر، وكانت مصر هي الممول الرئيسي للأرز سواء لاستانبول أو لأقاليم الدولة العثمانية (١٠ : فمن بين الممول الرئيس أرز كانت تُصدّد سنويًا عبر ميناء دمياط، كانت مرد، أردب منها تقريبًا تُرسل إلى أوروبا، والجزء الغالب الباقي (٢٠٠٠٠٠ أردب) تُخصص

<sup>(</sup>۱) انظر مانتران (Mantran, Istanbul, 193) وسعيًا إلى تثبيط الهَمَّة في تصدير الأرز الذي كان يتم إرساله لأوروبا تباعًا برغم كل مراسيم التحريم والحظر، تقرر تحصيل رسم قدره ١٣٠ بنرة على كل أردب يتم تهريبه من ميناء دمياط بدلاً من ٣٠ بارة التي كانت تُحصل على أردب الأرز المُصندر إلى استانبول (A.N., Caire, B1 335, 11 septembre 1775).

لتصديرها إلى تركيا في الجانبين الأوروبي والآسيوى (بما يعادل ٣٧,٨٠٠,٠٠٠ بارة). وكانت رشيد تُصدر كمية قليلة من الأرز(١٠٠.

وكانت السوق الرئيسية للكتان بالقاهرة حيث كان يُباع حـوالى ١٢,٠٠٠ قنطارًا، في حين كان يصدر من رشيد للموانئ الأخرى ٢٠,٠٠٠ قنطارًا، وكان الكتان هو المنتج الرئيسي الذي يتم تصديره إلى تركيا : وكان التجار المتخصصين في الكتان (ويطلق على الواحد منهم "كتانجي" أو "كتاتتي") يقيمون عمومًا في بولاق، وأحيانًا كانوا ينضمون للتجار المقيمين في استانبول، ويقوم هؤلاء التجار بإرسال كميات تتراوح بين ١٠,٠٠٠ و ١٢,٠٠٠ قنطارًا من الكتان من القاهرة إلى استانبول (تصل قيمتها إلى حوالي ١٥,٠٠٠، بارة) والتي يُضاف إليها الكميات المُصدَرَة من رشيد (٢).

وكانت مصر تبيع منسوجاتها كذلك إلى ألبانيا وسالونيك واستانبول وأزمير وخيو ، ولكننا نجهل للأسف حجم الكمية المصدرة إلى كل منها. وكانت قائمة الصادرات بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٨١ تتضمن أيضنا الزعفران، وملح النشادر، والسكر، والعاج، والجلود. ونعرف أيضنا أن العبيد السود المجلوبين من أفريقيا كان يتم إعادة تصديرهم إلى استانبول.

<sup>(</sup>۱) يمثل هذا الرقم المتوسط السنوى لصادرات الأرز عبر ميناء دمياط خلال السنوات ۱۷۹۱-۱۷۹۸ (۱) يمثل هذا الرقم المتوسط السنوى لصادرات الأرز في العام ۱۷۷۰ (Girard, Mémoire, 687) ووفقًا الشابرول كانت صادرات دمياط من الأرز في العام تصل اللي ۳۰٬۰۰۰ أردب أرز، ومن رشيد يصدر ۱۷٬۰۰۰ أردب (بوزن دمياط).

<sup>(</sup>Y) Vincennes B6 9, 5 octobre 1798.

الكتان بـ ٢٠،٠٠٠ قنطارًا في العامي، صادرات الكتان بـ ٢٠،٠٠٠ قنطارًا في العام ١٧٧٥ (Chabbrol, Essai sur les moeurs, 506).

كذلك لم نرصد بشأن الواردات المجلوبة من الروميللي والأناصول نحو العام ۱۷۸۰ سوى معلومات أقل دقة (۱۰ و كان يرد لمصر كميات مهمة من التبغ من سالونيك تحديد ا: فكان متوسط واردات التبغ من هذا الميناء تصل إلى من سالونيك تحديد ا: فكان متوسط واردات التبغ من هذا الميناء تصل إلى ٣,٣٤٤,٠٠٠ مرنة (أي ٣,٣٤٤,٠٠٠ مبارة) (۱) و وكان يوجد بالقاهرة أيضنا عدد كبير من تجار التبغ الأتراك. ولما كانت مصر تفتقر تماما إلى غابات الحطب والخشب، فإنها دائما ما كانت تبحث عن مصادر منتظمة تغطى احتياجاتها منهما (۱): وأمكن لمصر منذ الفتح العثماني لها أن تتزود بموارد البناء والوقود من أقاليم الغابات التي كانت ممتدة بين جبال شمال الشام حتى الزاوية الجنوبية الغربية للأناضول . وكان الحطب يجلب بشكل رئيسي من سوريا وقبرص وكرمون، للأناضول . وكان الحطب يجلب بشكل رئيسي من سوريا وقبرص وكرمون، ويطلق عليه (حطب رومي) : وكان يباع بالوزن وشكل بالقاهرة منتجًا نادرًا جدًا وغالى الثمن كذلك (۱). وكان الخشب يُجلب من مناطق قريبة من المصدر نفسه وغالى الثمن كذلك (۱). وكان الخشب يُجلب من مناطق قريبة من المصدر نفسه

<sup>(1)</sup> Chabrol, Essai sur les moeurs, 500-3 (Státistiques sur l'importation en 1775).

<sup>(</sup>Y) A.N., Alexandrie, B1 112.

ووفقًا لــ "سفورونوس" كانت سالونيك تصدر ١٠٠,٠٠٠ بالة تبغ منها ٣٠,٠٠٠ بالة لمصر والتى تعادل ٩٧,٢٠٠،٠٠٠ أى ٢٥,٠٠٠،٠٠٠ بارة. وتتقارب هذه الأرقام مع مـــا جـــاء عنـــد لاسكاريس الذى ذكر أن الإسكندرية وصلها فى العام ١٧٩٧ ٢٠,٠٠٠ بالة سنويًا.

<sup>(</sup>Svoronos, Commerce de Salonique, 262; Lascaris, Salonique à la fin du XVIIIe Siècle, 72)

<sup>(</sup>٣) حول مشكلة ندرة الخشب انظر:

Wiet, Mosquées du Caire, 143; Lombard, Arsen aux et bois de marine, 53, 61-4, 83, 91.

<sup>(</sup>٤) ويذكر الجبرتى أنه فى العام ١٧٦٩-٦٥/١١٧٦ احتفل القاضى بختان ولده. وكان من بين الهدايا التى انهالت على المحكمة الحطب الذى تكدس بفناء المحكمة . (الجبرتى ، ج١، ص ٢٥٤).

كما كان يجلب من مرتفعات طوروس ومنها يُشحن إلى مــوانئ أنطاليــا وألايــا وقبرص ورودوس<sup>(۱)</sup>. ويمكن الافتراض بأن معظـم واردات كــارامون وكــوس ورودس كانت أخشاباً (وسجل المتوسط السنوى لواردات الخشب خــلال ســنوات ١٧٧١-١٧٨١ ما قدره ١,٥٤٧,٢٦٦ فرنــك؛ أى ٢٦,٣٠٣,٥٢٢ بــارة) ومــن قبرص (١٠٣,١٩٢ فرنك؛ أى ١,٧٥٤,٢٦٤ بارة).

وكانت مصر تستورد من أقاليم تركيا في أوروبا وآسيا المنسوجات (كالأقمشة القطنية باستانبول، وساتان خيو، وأقمشة بروصا القطنية، وشيلان أنقره)، كما كان يرد من استانبول وأزمير الأحذية أما الفواكه الجافة (وخاصة النين) فقد كان يُجلب من أزمير وكوس ورودس.

وكان معظم تجارة مصر تتم مع استانبول، بيد أن الميزان التجارة كان مختلاً كذلك. فبلغت الصادرات ٧,٨٣١,٦٦٩ فرنك (وهو ما يُعادل ١٣٣,١٣٨,٣٢٢ مديني) في مقابل الواردات التي سجلت ٢,٦٤٦,٦٦٦ فرنك فقط (أي ما يعادل ٤٤,٩٩٣,٣٢٢ مديني) وذلك كمتوسط لسنوات ٢٧١-١٧٨١، ويُعزى الفائض الضخم في الموازنة بشكل رئيسي إلى مبيعات البن والتوابل والأرز. وتجاوز حجم تجارة مصر مع استانبول بمفردها حجم تجارتها مع أوروبا (١٧٨ مليون بارة في مقابل ١٥٦ مليون بارة خلال سنوات ١٧٧٦-١٧٨١). ومن ناحية أخرى شهدت تجارة مصر مع استانبول استقراراً رائعًا لم يتعرض لأية المتزازات أو تقلبات عنيفة (وبصفة خاصة فيما يتعلق بالصادرات) (١٠. وفي حالة التجارة مع سالونيك التي كانت مصر تستورد منها الدخان سنجد أن ميناء سالونيك يصدر إلى مصر أكثر مما يستورد منها : فقد بلغت مبيعات سالونيك ٣,٤٣٥,٧٦٦ يصدر إلى مصر أكثر مما يستورد منها : فقد بلغت مبيعات سالونيك ٣,٤٣٥,٧٦٦

<sup>(</sup>۱) Niebuhr, Description, 1 210. A.N., Alexandrie B1 111, 27 juin 1773; 23 avril 1778. (۱) کانت صادر ات مصر إلى إستانبول بين عامی ۱۷۷۱ و ۱۷۸۱ (بالفرنــك) : ۸,٤٦٠,٠٠٠ (۲).۸,٤٦٠,٠٠٠ (۷,٤٠٠,٠٠٠).

فرنك (أى ١,٤٧١,٠٠٠ بارة) فى مقابل ١,٤٧١,٠٠٠ فرنك (أى ٥٨,٤٠٨,٠٢٢ والنو المنسوجات القطنية والأرز بارة). وكانت مصر تبادل بخان سالونيك بالكتان والمنسوجات القطنية والأرز والتوابل والبن، بيد أن صادرات مصر من البن تعرضت هناك فى سالونيك لمنافسه البن الأمريكي الذي شاع استعماله بين "عامة الناس"(١). وكانت أزمير مثلها مثل استانبول تستورد من مصر أكثر مما تُصدّر إليها (فبلغ حجم الوارد إليها من مصر ٢٢,٢٦٦,٦٦٦ فرنك (أى ٢٢,٥٣٣,٣٢٢ بارة)؛ حيث تكالب "الأزميراية" على شراء كميات ضخمة من البن خلال ترددهم على القاهرة في كل عام (١). وفي المقابل بلغت صادرات أزمير إلى مصر ٢٦,٦٦٦ فرنك (أي ٢٢,٢١٣,٣٢٢ بارة). وكان من جراء احتياج مصر للخشب أن أصبحت صادرات كل من كرمون بارة). وكان من جراء احتياج مصر للخشب أن أصبحت صادرات كل من كرمون ورودس وكوس أكثر مما استوردوه منها : فبلغ متوسط صادراتهم ٢٢,٢٦٦ بارة). في مقابل (أي ٢٦,٢٦٦ فرنك (أي ٢٦,٣٠٠٠ فرنك (أي ٨٢٠,٥٠٠ فرنك (أي ٨٢٠,٥٠٠ بارة).

وفى المجمل، كانت مصر تصدر للروميللي والأناضول بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٨١ بمتوسط سنوى يصل إلى ١٤,٩٩٣,١٦٦ (أى ٢٥٤,٨٨٣,٨٢٢ بارة)، على حين كانت تتلقى منهما بضائع تصل قيمتها إلى ٩,٧٣٧,٥٦٤ فرنك (تعادل

<sup>(1)</sup> Lascaris, Salonique à la fin du XVIIIe siècle, 46

ووفقًا لــ "سفورونوس" كانت سالونيك في السنوات الأخيرة من القرن تستورد من القــاهرة أكثر مما كانت تستورد (٨٠٠,٠٠٠ قرشُــا فـــى مقابـــل ٢٥٠,٠٠٠ قرشُــا) (Svoronos, (Commerce, 213)

<sup>(</sup>٢) اشترت أزمير في العام ١٧٣١ ٢٠٠٠ فردة بن ٢٠٠٠ (C.C.M., Roux, LIX, 676, 24 aôut فردة بن ٢٠٠٠) (٢٥) المتروات أزمير في بعض الأحيان حتى لقد أثرت على ارتفاع أسعار البن، وذلك على نحو ما حدث في العام ١٧٣٥ حيث ارتفع سعره من ٢٨ إلى ٢٢ قرشًا .

<sup>(</sup>A.N., Alexandrie, B1 104, 1<sup>er</sup> avril 1735)

التجارة المصرية مع أوروبا. وليس ثمة شك في أن هذه التجارة كانت بالغة التجارة المصرية مع أوروبا. وليس ثمة شك في أن هذه التجارة كانت بالغة الأهمية لمصر ، حيث حققت المبيعات الضخمة من البن والتوابل فائضاً يزيد على الاهمية لمصر ، حيث حققت المبيعات الضخمة من البن والتوابل فائضاً يزيد على استانبول إلى القاهرة؛ فقد كتب القنصل الفرنسي في العام ١٧٢٥ يقول : "إن جميع تجار استانبول يُصدِّرون نقودهم دائماً إلى هذه البلاد؛ لأجل تسديد مشترواتهم من البن والأرز وكل السلع الأخرى التي كانت مصر تزود بها استانبول". ولاحظ قنصل فرنسي آخر في العام ١٧٨٣ المسألة نفسها عندما كتب يقول : "إن كل من استانبول وأزمير والموانئ الأخرى بالدولة العلية تضطر على الدوام إلى ضخ النقود في مصر من جراء احتياجهم لشراء السلع الخذائية والبضائع الأخرى التي حضخ جعلتهم يستوردون منها أكثر مما كانوا يصدرونها إليها"(۱). على أن جـزءًا من الفائض الذي حققته مصر من هذه التجارة كان يعود لاستانبول في شكل جزية وصلت قيمتها إلى ثلاثين مليون بارة في القرن الثامن عشر، مما جعـل الموازنة النهائية لا تبقى كثير افي صالح مصر (۱).

#### الشام

تعود معرفتنا بحجم التجارة مع بلاد الشام إلى ما كتبه جيرار بشأن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. وكان معظم هذه التجارة يتم من خلل الطريق البحرى على وجه الخصوص، ولعبت الموانئ الشامية (ولا سيما عكا، صور، صيدا، وبيروت) دورًا رئيسيًا فيها. فكانت مصر تصدر إلى بلاد الشام الأرز (حوالي ٢٠,٠٠٠ أردب يعادلون تقريبًا ٢٠,٠٠٠ بارة) ومنتجات غذائية

<sup>(1)</sup> C.C.M., J 613, 15 mai 1725; J 716, 21juillet 1783.

<sup>(</sup>Y) Voir Shaw, Financial, 283-305; et Ottoman Egypt, 152-3.

أخرى (الفول، العدس، وفي بعض الأوقاف يظهر القمح في القائمة) (۱). وبما يقارب هذا المعدل، صدرت مصر إلى الشام نسيج الكتان "المصنوع في القاهرة وضواحيها" بواقع ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ بالة، تشتمل كل منها على ١٠٠ إلى ٢٠٠٠ قطعة كتان، بقيمة إجمالية تصل إلى ٥٦,٢٥٠,٠٠٠ بارة. وباستثناء "البهارات" وكانت تصل إلى ٢٠٠٠ بالة، ربعها من الفلفل، تعادل قيمتها ٥٠٠,٠٠٠ بارة)، لم تلعب المنتجات الأخرى المصدره إلى الشام (كالسكر: بواقع ١,٧٣٢,٥٠٠ بارة؛ السنامكي: ١,٧٣٢,٥٠٠ بارة؛ ملح النشادر: ٩٠٠,٠٠٠ بارة، والسنبخة ومائة عبد أسود) لم تلعب سوى دورًا ثانويًا في مجمل هذه التجارة.

وفى المقابل كانت مصر تشترى كميات كبيرة من السدخان والسصابون : فيصل من اللانقية ٢٠٠ بالة من الدخان، ومن صور وطرطوس ٢٠٠ إلى ٢٠٠ بالة ليسجل إجمالي واردات الدخان ٢٠٠٠ ٢٤٧,٠٠ بارة. أما الصابون فكان يسرد من بلاد الشام، ومن فلسطين على وجه الخصوص (من ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ إلى مندوقًا() تعادل ١٠٠٠،١٣,٢٠٠ بارة). وتعود أصول كبار تجار الصابون بالقاهرة الي نابلس والقدس أو غزة، وكانت وكالة الصابون مركز اللنشاط التجارى السورى في حين كان حي ابن طولون مركز اللنشاط التجارى المغربي. وقامت مصر بإعادة تصدير جزء من واردات الصابون إلى بلاد السودان. أيضنا زودت بلاد بإعادة تصدير جزء من واردات الصابون إلى بلاد السودان. أيضنا زودت بسلاد الشام الطوائف الحرفية المصرية بالمواد الخام الأولية للمنسوجات : فكانت كمية انتج القطن متغيرة بحسب أهمية محصول مصر (فوفقًا لجيرار كانت مصر تستورد من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ بالة بقيمة ٥٠٠,٥٢٥ بارة)؛ ونوعيات مختلف من الحرير، الحرير الأبيض من صيدا وطرابلس واللاذقية، والحرير الأصفر من بيروت، وحرير صور، وتعادل قيمة مشتروات الحرير الخام إلى المغرب، وبقية وكانت مصر تقوم بإعادة تصدير جزء من الحرير الخام إلى المغرب، وبقية

<sup>(</sup>١) تم رصد هذه الأرقام في جيرار (Girard, Mémoire, 644-650).

<sup>&#</sup>x27;' يشتمل كل صندوق على ٧٠٠ أو ٨٠٠ رطلاً من الصابون (المترجم).

الحرير يُستغل بالقاهرة في ورش "الحريرية" وكان عدد لابأس به من تلك السورش للشوام أو لمن ينحدرون من أصول شافية. وكانت بلاد الشام تبيع لمصصر أيضنا منسوجات مختلفة مصنعة (وجزء منها كان يُعاد تصديره كذلك): فهناك الأقمشة القطنية المسماه "عاتكي" التي ترد من نابلس، والأقمشة الحريرية بأنواعها "قطني، قورايه، والآلاجه"، كما كان يطلق على الأقمشة القطنية الواردة من دمشق "عتاكي شامي" (ويصل إجمالي بيع هذه المنسوجات إلى ٤٣,٠٦٠,٠٠٠ بارة) وأخيراً كانت بلاد الشام تورد لمصر الفواكه الجافة (كالمشمش الجاف وقمر الدين).

وإجمالاً، كانت مصر تستورد من الشام أكثر مما كانت تصدر إليه: فبلغت الورادات ٢١٠,٥٤٣,٦٠٠ بارة في مقابل صادرات مصر البالغة ٢١٠,٥٤٣,٦٠٠ بارة وذلك وفقًا للأرقام التي تضمنتها دراسة جيرار. ويُعــزى اخــتلال الميــزان التجارى بشكل رئيسى إلى أن طبيعة الصادرات الشامية كانت من المــواد الخــام الأولية التي لا غنى عنها بالنسبة للطوائف الحرفية المهمة، مثل المنسوجات، وفــى المقابل لم تحظ تجارة إعادة تصدير المنتجات الشرقية إلى الشام بالاهتمــام الــذى نالته مع كل من أوروبا وتركيا؛ وذلك من جراء اتــصال الــشام بمــصادر تلــك المنتجات مباشرة، وذلك عبر تجارة القوافل.

#### المغرب

كانت ربع العمليات التجارية بين المغرب ومصر تتم من خــلال الطريــق البرى، وثلاثة أرباعها الباقية تُنجز عبر الطريق البحرى. وقامت معظم التجارة مع المغرب الأقصى (فاس ومراكش) من خلال القوافل . وبينما كانت التجارة البحرية بين الإسكندرية وتونس تقوم على عشر أو اثنى عشر سفينة، كانت ثلاث أو أربــع سفن تكفى للتجارة البحرية مع الجزائر : ولعل هذه النسبة المتعادلة (ثلاث أربــاع

لتونس والربع للجزائر) كانت تحدد بالفعل نصيب كلا البادين من التجارة مع مصر (١٠).

وكانت مصر تصدر لشمال أفريقيا المنسوجات التى كان جزء منها من إنتاج الحرف المحلية : فكان نسيج الكتان والقطن المنتج في أسيوط، ومنفلوط، وأبو تيج، والقاهرة يتجه إلى تونس (حوالى ٢٠٠٠ بالة) وإلى الجزائر (نحو ٣٥٠ بالة)؛ كما كان يصل للجزائر من أربع بالات بكل منها ٥٠٠ قطعة من الأقمشة الحريرية "قطنى"، ومن المنسوجات القطنية ذات الصبغة الحمراء خمس بالات بكل منها ٥٠٠ قطعة يتم إرسالها إلى المغرب الأقصى؛ وبالجملة، قَدَّر جيرار حجم تجارة المنسوجات مع بلاد المغرب بـ ١٢٥ مليون بارة. ومن ناحية أخرى كانت مصر تعيد تصدير بعض المنسوجات الشامية إلى بلاد المغرب (خاصة الأقمشة الحريرية من نوع "الآلاجه" و"القطنى") وذلك بقيمة تصل إلى ١٠ ملايسين بارة تقريبًا، ومن خام الحرير الشامى ٢١,٢ مليون بارة. ووفقًا لجيرار ظلت مبيعات البن والتوابل تحتل مكانة ثانوية في هذه التجارة : فالكميات التى كانت تصدر إلى المغرب من البن أقل من مائة فردة (أي بما يعادل ٢١٠٥/٢٠ بارة) وكميات قليلة من اللبان والصمغ والمسك وفرو السنور.

وكانت بلدان المغرب تبيع لمصر المنتجات الغذائية، بدءًا من زيت الزيتون، وهو منتج تونسى فاخر (بحوالى ٢٦,٥ مليون بارة)، والعسل (٢,١ مليون بارة) السمن (٣,٢ مليون بارة). بيد أن بلاد المغرب زودت مصر بنوعيات معينة من المنتجات الحرفية التقليدية مثل : الطرابيش التي كان يُـورد منها ٣٠٠ صندوق بقيمة إجمالية تصل إلى ٣٥,٤ مليون بارة)؛ والبرانس المنوعة من

<sup>(</sup>۱) يرصد جيرار تقديرات التجارة البحرية بين المغرب (كما يُقال بصفة أساسية نونس والجزائر) ومصر كالتالى : الصادرات ۱۰۷٬۰۹٦٬۱۲۰ بارة، والواردات ۹۲٬۹0۱٬۸۷۰ بارة. ويقدر حجم تجارة القوافل بين مصر والمغرب الأقصى فقط بـــ ٥١٬٦٧٥٬۰۰۰ بارة.

الصوف والحرير (٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ قطعة تعادل حوالى ١٠ ملايين بارة) وأغطية من الصوف الأبيض وتسمى "أحرمة" (٢٠٠٠ قطعة بحوالى ٢,٢ مليون بارة)؛ والنعال المغربية مليون بارة)، وشيلان من الصوف الأبيض (١٠٨ مليون بارة)؛ والنعال المغربية (٢٠٠٠ زوج بحوالى ١,٥ مليون بارة). ويتعين علينا في النهاية أن نضيف إلى هذه الكميات المجلوبة عبر التجارة البحرية، ما كان يصل إلى مصر من خلال القوافل البرية.

ويصل الحجم الإجمالي النجارة البحرية مسع المغسرب فسي إحسصائيات المرة)، بيد أن هذا الرقم في الحقيقة أقل كثيرًا من الحجم الحقيقسي لهذه النجسارة؛ بارة)، بيد أن هذا الرقم في الحقيقة أقل كثيرًا من الحجم الحقيقسي لهذه النجسارة؛ وذلك لأن الإحصائيات القنصلية لم تكن كاملة، ومن هنا فإن الحسيلة الإجمالية ليست دقيقة تمامًا(۱)، كما أنه يجب أن نُضيف إليها القيمة الإجمالية للتجارة البريسة. ومع مراجعة هذه الحقائق يمكننا أن نحصل على إجمالي يعسادل أو يفوق - دون شك - حجم التجارة الإجمالية بين مصر وأوروبا في الفترة نفسها (وهي التي كانت تزيد قليلاً عن ١٥٠ مليون بارة) مما يشير بوضوح إلى أهمية هذا القطاع التجارى. على أن الموازنة المقارنة لهذه التجارة، التي يمكننا تحديدها استناذا إلى المعطيات الإحصائية المذكورة عند جيرار إنما تعطي صورة مختلفة إلى حد كبير : غير أن جيرار لم يتحدث سوى عن التجارة البحرية مع المغرب (والتي يُقدرها أوروبا (والمقدرة ٢٢٠ مليون بارة)، ويبدو مبالغًا جذا في الرقم الذي طرحه لحجم التجارة مسع أوروبا (والمقدرة ٢٢٠ مليون بارة) ومن ناحية أخرى، إذا وضعنا في الاعتبار أممية القوافل المغربية، سيتضح لنا إلى أي حد كانت التجارة مسع المغسرب تسدر

<sup>(</sup>١) يلاحظ بأن الإحصائيات التجارية المرصدة في الأرشيفات القنصلية لـم تسذكر شيئًا عسن الورادات المجلوبة من الجزائر (A.N., Alexandrie, B1 112).

أرباحًا كبيرة على مصر، وكان الميزان التجارى مع تونس متوازنًا بدرجة ملموسة، وهي واحدة من أربع بلاد واقعة في شمال أفريقيا(١).

#### ٤- خلاصة التجارة الخارجية لمصر:

إذا وضعنا في الاعتبار أن ثمة ثغرات عديدة في مصادرنا الأرشيفية ، فإنه من الصعب أن نحدد ميزانًا عامًّا للتجارة الخارجية لمصر : ذلك أن الإحصائيات القنصلية للسنوات ١٧٧٦-١٧٧١ مثلها مثل قائمة التجارة التي حررها جيرار في العام ١٧٩٨ غير كاملة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتجارة السشرقية، ومسن شم سنلجأ إلى الاعتماد على مذكرات تريكور (٢) التي تمكننا من بناء جدول إحصائي شامل على النحو التالى:

<sup>(</sup>۱) كان المتوسط السنوى للصادر ات والواردات المتبادلة بين مسصر وتسونس خسلال سنوات 1/۷۲-۱۷۷۱ على النحو التالى : الصادرات المصرية لتسونس ٢,٠٠٠,٠٠٠ فرنسك (أى ٣٢,٨٨٢,٨٦٢ فرنسك (أى ٣٢,٨٨٢,٨٦٢ فرنسك بارة).

<sup>(</sup>Y) J.B. Trécourt, Mémoire sur l'Egypte en 1783, édtiés par G.Wiet, pp. 24 et 25.

جدول رقم (۲۰) التجارة الخارجية لمصر فى العام ۱۷۸۳ وفقاً لمذكرات تريكور

|                    | الواردات        |             | الصائرات   |             | الإجمالي      |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                    | بالغرنك         | بالبارة     | بالقرنك    | بالبارة     | پائيارة       |
| أوروبا             | Y, TY - , A - V | 175,507,719 | ٦,٥٣٧,٩٠٢  | 111,188,FFE | 770,094,.07   |
| شمال افریقیا       | 1,777,4-1       | ¥1,Y+0,71Y  | ۲,£۲.,     | £1,1£+,+++  | 77,850,717    |
| الدولسة العثمانيسة | 17,447,72       | T+0,Y11,A11 | 10,711,110 | 171,770,173 | YTY, • 77,99£ |
| (شاملة الشام)      |                 |             |            |             |               |
| خزه                | ¥ <b>Y</b> ,a,  | TAT,0,      | 11,70.,    | 191,70.,    | ٥٧٣,٧٥٠,٠٠٠   |
| الإجمالي           | 67,44,73        | AT1,101,7.0 | {0,0YY,•TY | 775,8-4,529 | 1,7+1,77+,778 |

#### ملاحظات:

- ١- تم تحويل الأرقام التى ذكرها تريكور بالفرنك إلى بارة وفقًا لقيمة الفرنك
   الواحد المعادل وفقًا لفولنى ١٧ بارة.
- ٧- ولم يعط تريكور بالنسبة لتجارة دمياط سوى تقدير تقريبى: يصل إلى ١٠,٥٦٥,١٢٥ فرنك للوارد والصادر. وكانت تجارة دمياط تشكل جرزءا كبيرًا من التجارة مع بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية، وقد سبق أن ذكرنا حجم إجمالي هذه التجارة مع هذا الجانب، متجاهلين التيار المتجه نصو أوروبا، إذ أن العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا كانت تتخذ من الإسكندرية (وليست دمياط) نقطة الالتقاء الرئيسية.

- ولم يرصد تريكور سوى تقديرًا حول التجارة البحرية لجده: فبين أنه كان يبلغ يصلها ٢٠,٠٠٠ فردة بن بواقع ٢٠٠ فرنك للفردة، ومن ثم فالإجمالي يبلغ ١٥ مليون فرنك، ويمثل أكثر من نصف هذا الرقم سلع أخرى كالعقاقير والبضائع الهندية؛ ومن ثم فإجمالي الورادات يصل إلى ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ فرنك، أما الصعادرات فقد كانت تعادل نصف قيمة الوردات (أي
- ٤- ولم يذكر تريكور ، بالنسبة لأوروبا، سوى العلاقات التجارية بين مرسيليا،
   ليفورن، البندقية، تريستا والإسكندرية.
- وبصفة عامة لم يطرح تريكور تقديرًا إحصائيًا سوى للتجارة البحرية. ومع ذلك نجده يشير إلى أن حجم تجارة القوافل (مكة، القصير، الحبشة) ارتفعت إلى تثلث أو إلى ما هو أقل من ربع التجارة العامة. وحتى الحدود الرقمية المذكورة داخل الجدول نجدها ناقصة وغير كاملة: إذ ينقصنا ما يتعلق بتجارة رشيد والتجارة البحرية مع المغرب، وواردات الجزائر...

## ويؤكد هذا الجدول عدد من الملاحظات السابقة:

- فهو يؤكد النفوق الساحق الأهمية قطاع النجارة الشرقية على القطاع الأوروبي؛ إذ لم يمثل هذا القطاع الأخير سوى سبع إجمالى حجم النجارة تقريبًا. وأن النجارة البينية "داخل الإمبراطورية العثمانية" كانت مهمة للغاية، وأن انجذاب السوق الدولية لمصر ظل أيضنا في نطاق محدود.
- وأن ثمة منطقتين متناقضتين تمامًا، الأولى تعانى فيها مصر بشدة من العجز في ميزانها التجارى، حيث تشترى مصر منتجات ترفيه (كالتوابل) في حين كانت مبيعاتها أقل كثيرًا من مشترواتها (وهي المنطقة الممثلة في البحر الأحمر والتي يتعين أن نُضيف اليها منطقة وسط أفريقيا)؛ أما المنطقة الثانية فالمبادلات التجارية تمضى فيها على نحو متوازن أو مربح (وهي المنطقة الشاملة لكل البلاد المحيطة بالبحر المتوسط).

ويصعب علينا، على ضوء الحالة الراهنة لوثانقنا ومعلوماتنا، أن نعرف الكيفية التي تم بها تقدير الميزان التجارى بين هاتين المنطقتين واستخلاص النتائج الدقيقة لإجمالى العجز الذى بدا فى الجدول السابق (ومنه يتضح أن إجمالى الواردات فاقه إجمالى الصادرات بنحو ٨%). على أنه من الواضح – بعيدًا عن هذا الشك – أنه بفضل المبادلات التجارية مع الروميللى والأناضول عوضت مصر معظم عجزها الضخم مع بلدان البحر الأحمر، ونعرف أنه فى نهاية القرن الشامن عشر كانت السيولة النقدية الضرورية لشراء البن والتوابل تأتى من تركيا : وكانت أوروبا خلال الفترة الممتدة بين ١٧٥٠ و ١٧٣٠ تساهم فى سد حاجة مصر النقود فى هذا الصدد، وبفضل فائض الميزان التجارى المصرى لم تلعب أوروبا هذا الدور إلا على نحو غير منتظم وذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. غير أنه فى نهاية القرن أصبحت مشكلة التوازن النقدى الشامل بالغة السعوبة؛ وذلك بسبب تدهور التجارة الأفريقية وندرة تراب الذهب الذى كان يصل عادة مصع قوافل بلاد السودان. ولهذه الأسباب عانت مصر نحو نهاية القرن من نقص متزايد المسيولة النقدية، الأمر الذى يمكن أن يفسر الندهور المتفاقم للعملة الفضية المحلية.

وتبين لنا في الفصل السابق أن تجارة مصر مع بلدان البحر الأحمر شهدت استقراراً ملحوظاً، وذلك على الأقل حتى العقود الأخيرة من القرن الشامن عشر. بيد أن مصادرنا تعانى من وجود ثغرات عديدة لا تسمح بأن نحدد بدقة حقيقة تطور التجارة المصرية في عالم البحر المتوسط. ولا تقدم لنا التقارير الإحصائية الفرنسية سوى معلومات جزئية حول هذه التجارة التي كانت أوروبا مهتمة بها: فنحو نهاية القرن تبوأ ميناء القاهرة (بالنسبة للحجم الإجمالي للتجارة) المركز الأخير بواقع ١٨٦٠،٠٠٠ فرنك (متوسط سنوات ١٧٨٥-١٧٨) وذلك بعد كل الأخير بواقع ٢٠٨٦،٠٠٠ فرنك)، واستانبول (١٧٨٠-١٧٨) وذلك بعد كل من ميناء أزمير (٢٠٠٠،٣٨٢،٠٠٠ فرنك)، واستانبول (٢٠٠٠،٣٢٣، القرن التجارة مع الوكالات التجارية الأوروبية في مجمله لصالح مصر، خالل القرن الشامن مع الوكالات التجارية الأوروبية في مجمله لصالح مصر، خالل القرن الشامن

<sup>(1)</sup> Paris, Le Levant, 383, 416, 448, 463, 481,

عشر، فبينما تطورت التجارة مع بلاد الإمبراطورية العثمانية الأخرى بإيقاع سريع تقريبًا، ظلت التجارة مع القاهرة دون تغيير؛ فبعد أن بلغ المتوسط السنوى للصادرات بين عامى ۱۷۱۰ و ۱۷۱۹ ما قيمته ۲,۲۱۲٬۲۱۳ فرنك، لم يرتفع فى الفترة التالية عن مستوى ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ فرنك، وكان الحد الأقصى الذى سجلته الصادرات بين عامى ۱۷۸۰ و ۱۷۸۹ و ۱۷۸۹ والبالغ ۲٬۸۰۱٬۳۵۱ فرنك أقل ارتفاعًا من المتوسط السنوى القياسى الذى كانت عليه قبل ۷۰ عامًا. ومع توسع تجارة مرسيليا، كان نصيب القاهرة يتناقص شيئًا فشيئًا ، فالصادرات المصرية إلى مرسيليا هبطت تدريجياً بصورة مستمرة من ۲۹% من متوسط إجمالى صادرات الشرق (لسنوات ۱۲۸۱–۱۷۸۹) الى ۵٫۷ % (سنوات ۱۷۸۵–۱۷۸۹) الى وهذا الشرق (لسنوات ۱۲۸۵–۱۷۸۹) الى من ناحية أخرى يسم التناقص بين مراحل التوسع والتدهور فى المادرات وذلك على النحو الذى عايناه من قبل الن ومسن المشكوك فيه أن ركود الصادرات المصرية المتجهة إلى أوروبا كان صورة للضعف الاقتصادي لمصر، بينما تشير معدلات واردات البن والتوابل إلى استقرار وثبات قوة التيارات التجارية الدولية الكبيرة التي كانت قائمة بالقاهرة.

## أهمية تجارة العبور

كانت إحدى مزايا تجارة مصر في القرن الثامن عشر أنها قامت على تجارة العبور التي لعبت دورًا مهمًا.

<sup>(</sup>۱) وتطرح دراسة باریس النسب المئویة لصادرات مصر الی مارسلیا علی النحو التالی: بسین عامی ۲۰۱۱ ۱۷۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ من اجمالی صادرات الشرق لهذا المیناء؛ وفی الفترة مسن ۲۰۲۱ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰ وفی ۱۷۲۰ (Paris, Le Levant, 370)

<sup>(1)</sup> Voir Paris, Le Levant, 370-7. Cf. Plus haut, Chapitre III, p.106.

وبلغ متوسط قيمة المنتجات المستوردة عن طريق البحر الأحمر والمحيط الهندى ٥٠٠ مليون بارة في نهاية القرن الثامن عشر، وكان نحو ثلثي هذه المنتجات تمضى عبر القاهرة؛ ليُعاد تصديرها مباشرة إلى تركيا في الجانبين الأوروبي والآسيوي (حوالي ٢٠٠ مليون بارة)، وبلاد السشام (٨,٢ مليون)، والمغرب (١,٣ مليون) وأفريقيا (٢٠٠ مليون) وأوروبا (٨,١ مليون) (١٠٠ وسجلت المنتجات التي كان يتم شراؤها من بلاد الشام وأفريقيا (ما يزيد قليلاً عن ٢٠٠ مليون بارة) وتجاوز إجمالي تجارة إعادة التصدير الخمسين مليونا، أي ما يعادل خمس الإجمالي: منهم ٢١ مليون قيمة البضائع المتجهة لأوروبا؛ ٢١,٢ مليون للمغرب؛ ١١٥٠ مليون لأفريقيا؛ وفي النهاية ٢٠، مليون لسوريا؛ ويُضاف إلى ذلك كميات غير معروفة والتي كان يُعاد تصديرها إلى الرُميالي والأتاضول. أما البضائع الواردة من أوروبا فقد بلغت قيمتها ٢٠٠ مليون، منها حوالي ٥٠ مليون (أي سدس الإجمالي) قيمة ما كان يُعاد تصديره لبلاد البحر الأحمر وأفريقيا (نصيب الأولى ٢٠,٠ مليون والثانية ١٢,٤ مليون). وإجمالاً، بلغت قيمة تجارة العبور حوالي ٥٠ مليون، منها حوالي ٢٠٠٠ مليون الغيون بارة أي ما يقرب من ربع قيمة الورادات في العام ١٢٩٨.

وحققت تجارة العبور الثراء والنفوذ لكبار التجار القاهريين (تجار السبن اليمنى وتجار الأقمشة الأوروبية)، وتعد هاتان السلعتان (السبن والأقمشة) أهم منتجين في مجمل تجارة العبور: فكان يُعاد تصدير (١٥,٠٠٠ قنطار) من السبن اليي أوروبا، كذلك يعاد تصدير (٥٠٠٠٠ قنطار) إلى تركيا بشقيها الاوروبي والآسيوى وتصل قيمة هذه الصادرات إلى ٢٠٠ مليون بارة عند نهاية القرن (١٠٠٠ أما الجوخ الأوروبي والذي تولت قافلة مكة إعادة توزيعه فقد بلغت قيمته عشرين مليون بارة (أي ثمن الكمية التي كانت مصر تستوردها).

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في رصد هذه الأرقام التي تليها على منكرات جيرار Mémoire de Girard.

<sup>(</sup>٢) ووفقًا لجيرار بلغت قيمة صادرات البن لأوروبا ١٥,١٢٠ قنطارا.

وتكشف ملامح معينة للتجارة الخارجية لمصر في القرن الثامن عشر عن حالة من التدهور الاقتصادى للشرق، وذلك مقارنة بأوروبا التي بدأ ازدهارها الاقتصادي يلوح في الأفق . ويمكن أن نطبق على القاهرة ما كتبه ســوفاجيه فـــي الفترة نفسها : "لقد أصبح الشرق بالنسبة لأوروب أشبه بمستعمرة مطروحة للاستغلال : فهو مصدر المواد الأولية ومنفذ لتصريف المنتجات الصناعية الأوروبية... ومع تدفق المصنوعات الغربية تحول الحرفيون في الشرق إلى العمل كسماسرة ووسطاء للتجار الأوروبيين : فلم يعودوا ســوى باعــة بــسطاء للــسلع المستوردة (١). وفي الحقيقة كان الهيكل العام للمبادلات التجارية بين مصر والبلاد الأوروبية يتطابق إلى حد كبير مع هذا التوصيف نفسه : إذ كانــت مــصر تبيــع المنتجات الطبيعية أو نصف المصنعة؛ وتشترى المنتجات المصنعة التي كانت في الغالب سلعًا كمالية. ويمكن بالفعل اعتبار هذه التجارة من النمط "الكولونيالي". لقد كان اختراق السلع والمنتجات الأوروبية للأسواق المحلية يؤدى إلى إحلالها محل المنتجات المحلية، فهذه الأخيرة مع أنها كانت جيدة النوعية إلا أن سعرها كان مرتفعًا، وبدا هذا الامر محسوسًا في الملبوسات التقليدية كالطربوش. على أن ملابس الجوخ الأوروبية بصفة خاصة كانت قد انتشرت شيئًا فشيئًا وعلى نطاق واسع بطول القرن الثامن عشر حتى إنه في العام ١٧٦٧ أسس تاجران فرنسسيان فى فرشوط بقلب الصعيد متجراً اختص ببيع الأجواخ"، وكما سبق وأشرنا إلى أن المنسوجات مثلت في هذه الفترة (١٧٧٦-١٧٧١) أكثر من نصف قيمة الــواردات الأوروبية. وأدى هذا التطور في شراء الأجواخ إلى رواج استهلاكه بصفة عامـــة، .

<sup>(1)</sup> Sauvaget, Alep,191.

<sup>(</sup>Y) A.N., Caire, B1 333, 7 mai 1767.

على أن بيوت الطبقة الحاكمة كانت هى الأكثر استهلاكًا للجزء الأكبر من تلك الواردات. وأثرت هذه المسألة على اقتصاد البلاد وبالأخص على الطوائف الحرفية المحلية ، حيث كانت النتائج جد وخيمة ولفترة طويلة. وإذا ما اقتصرنا على موضوع التجارة بين مصر وأوروبا، فإننا سنجد أنفسنا مدفوعين إلى الاتفاق مع الرأى الصارم الذى طرحه فولنى؛ إذ يقول : "إذا وضعنا فى الاعتبار بأن الجزء الأكبر من البضائع كان يرد من الهند وكذا البن من اليمن، وهى السلع التى كانت تمرر للخارج؛ وأن فاتورة هذه السلع كانت تسددها البضائع الأوروبية والعثمانية؛ وأن استهلاك البلاد كان قائمًا تقريبًا على السلع الكمالية المستوردة، وإذا أضفنا إلى نا معظم صادرات مصر كانت من المواد الخام – فإننا ننتهى إلى أن كل هذه التجارة تمت دون أن يتمخض عنها فوائد كثيرة سواء بالنسبة لشراء مصر أو بالنسبة لرفاهية الأمة الفرنسية "(١).

ومع ذلك، لم تمثل التجارة مع أوروبا سوى جـزءًا مـن تجـارة مـصر الخارجية: فالنشاط التجارى داخل "المنطقة الإسلامية" بالبحر المتوسـط يتناقض تمامًا مع ما ذهب إليه فولنى؛ إذ كان لمصر تجارة تصدير مع بلدان شمال أفريقيا والشام وتركيا، والتى لم نجد لها إحصائيات بيانية، كما لم نرصد الأرقـام المهـة لكميات النسيج التى كانت تُصنع بمشاغل الحرفيين بالقاهرة والأقاليم والتى تجاوز ناتجها إجمالي الواردات تجاوزًا كبيرًا.

<sup>(1)</sup> Volney, Voyage, éd. Gaulmier, 120.

جدول رقم (۲٦) تجارة المنسوجات في نهاية القرن الثامن عشر (بالبارة)

| الورادات المصرية من النسيج |                  | صلارات النسيج المصرى |                  |  |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 19,077,70.                 | إلى شمال أفريقيا | 171,840,40.          | إلى شمال أفريقيا |  |
| ٤٣,٠٦٠,٠٠٠                 | إلى الشام        | ٥,١٨٨,٢٠٠            | إلى داخل أفريقيا |  |
| _ 77,777,70.               |                  | 07,70.,              | إلى الشام        |  |
|                            |                  | 187,717,900          |                  |  |
| 177, ٧, ٨٦٨                | إلى أوربا        | ۲۰,٤٩٠,٠٠٠           | إلى أوربا        |  |
| ۲۲٤,٦٣١,٦١٨                | الإجمالي         | ۲۰٦,۸۰۳,۹۵۰          | الإجمالي         |  |

Source: Girard Mémoire.

وتم تقويم هذه الاحصائيات البيانية بعد أن أخذنا في الاعتبارات الملاحظات المذكورة

وعلى الرغم من أهمية المبادلات التجارية الجارية مع أوروبا والتى أحدثت عجزًا تقيلاً فى الميزان التجارى لمصر، إلا أن مصر كانت على وجه الإجمال تقريبًا - تبيع من المنسوجات بقدر ما كانت تشترى منها، وأن ناتج المنسوجات المحلية المصدرة كان يشكل خمس الإجمالي العام من الصادرات (1).

<sup>(</sup>١) ولسوء الحظ لا نعرف شيئًا البته عن حجم الواردات الهندية من المنسوجات والتي كانت بالغة الأهمية.

# دور الأجانب في التجارة الدولية

انفلت من يد المصربين جزء كبير من التجارة الدولية لمصر، فكان مجمل التجارة بين مصر وأوروبا يديرها بصفة خاصة بعض التجار الفرنسيين والإيطاليين الذين كانوا يعيشون جماعات تقطن الحى الواقع بين القنطرة الجديدة (260 G 8) وقنطرة الموسكى (19 235)، على الضفة اليسرى للخليج (حارة الأفرنج 24 G/H 19). وكانت أعداد الفرنسيين كبيرة جدًا ولو أنهم خلال القرن الثامن عـشر، وبالأخص إبان فترة حكم مراد بك وإبراهيم بك، أخذت أعدادهم في التناقص الشديد (٥٠ فرنسيًا في العام ١٧٠٢؛ ٤٤ فرنسيًا من إجمالي ٧٤ أوروبي في العام ١٧٧٤؛ و ٢٦ على ٥٢ أوروبيًا في العام ١٧٨٧)، والشئ نفسه نلحظه فيما يتعلق بعدد بيوتهم التجارية : فنجدها ١١ بيتًا في العام ١٧٢٥؛ و ١٣ بيتًا في العام ١٧٣٧؛ و ٩ بيوت في العام ١٧٦٩، و ٦ بيوت في العام ١٧٧٤ و ٥ بيوت في العمام ١٧٨٨). وكان ممثلو "الأمم" الأخرى أقل عددًا وأقل استفادة، فضلاً عن أنهم كانوا أقل انتظامًا، ولوقت طويل نسبيًا كان الفرنسيون تحت حماية قنصل فرنسى ، في حين ألغيت قنصلية البندقية في ١٦٨٤ ولم تعاود دورها إلا في العام ١٧٤٥؛ وكان للإنجايز قنصلاً يمثلهم طوال الفترة من ١٦٩٨ إلى ١٧٥٦، وبعدها غاب وجوده حتى أعيد إرسال قنصل لهم في العام ١٢٨٦، ولكن دورهم ككل ظل ثانويًا حذا.

ولقد كان تركيز كل التجارة الأوروبية بين يدى التجار الأوروبيين دون غيرهم سياسة منظمة ترى ضرورة الحيلولة دون اقتحام التجار الأجانب هذا

Clerget, Le Caire, II, 325-8. C.C.M., J 613, 28 octobre 1725. A.N. Caire, B1 320, 11 septembre 1730; B1 324, 21 mai 1737; Alexandrie B1 110, 22 avril 1769; Caire, B1 325, 23 octobre 1774; Alexandrie, B1 114, 27 juin 1788.

المجال حتى تظل التجارة الأوروبية احتكارًا مطلقًا للأوروبيين (1). ورأينا فيما سبق كيف كان هذا الاحتكار كاملاً تمامًا مثل احتكار الملاحة البحرية. وكان المجتمع الإسلامي مغلقًا بحيث أصبح المسيحيون على هامشة، متمتعين بامتيازات كبيرة جذًا، بيد أنه فُرض عليهم تقييدات قانونية صارمة، كانت مسئولة – جزئيًا – عن هذا الموقف (1)؛ ولم يكن لدى الأوروبيين – غالبًا – إلا اتصالات غير مباشرة مع التجار المسلمين، ومع الأقليات اليهودية والمسيحية التي لعبت دور الوساطة ؛ سبب معرفتهم الجيدة باللغات وبعادات "الفرنجة" الأوروبيين (2). يُضاف إلى ذلك معاناة التجار المحليين من الرسوم الجمركية الثقيلة؛ حيث كانوا يلزمون بدفع

Gibb et Bowen, Islamic Society, I, 308-310.

Voir Paris, Le Levante, 341.

<sup>(</sup>۱) تعرض هذا الاحتكار للتجاوز فقط إيان فترة الأزمة؛ ومن ذلك ما حدث - على سبيل المثال - بين عامى ۱۷۸۱ و ۱۷۸۵ عندما سمح ملك فرنسا للتجار الأجانب "بأن يأخذوا نصيبًا من التجارة بسلعهم في بلاد الشرق وشمال أفريقيا"

<sup>(</sup>A.N., Alexandrie, B1 113, 3 août 1785).

وكان التجار الفرنسيون المقيمون فى موانئ الشرق يقظين ومهتمين بالمحافظة على امتيازهم باحتكار التجارة مع بلادهم: انظر على سبيل المثال كيف تعامل الفرنسيون فى العام ١٧٤٤ بقوة ضد المشروع الذى طرحه تجار مغاربة ويهود سكندريون "سواء فى استنجار السسفن الفرنسية أو فى شحنها بالبضائع إلى مرسيليا" (A.N., Caire, B1 327, 25 février 1744).

<sup>(</sup>٢) انظر الملاحظات التي قدمها كل من جب وبوون في :

<sup>(</sup>٣) يتضح هذا الموقف بجلاء في الوثائق المتعلقة بالمدنيين والداننين للتجار الأوروبيين بأرشيف القناصل . ففي العام ١٧٣٦ نجد قائمة تتضمن ٥٧ مدينا للأخوه دو Des Frères Dou (بلغت القيمة الإجمالية لديونهم : ٢٠٥٣٤,٣٧٣ مديني) لم تتضمن أقل من ١٨ يهوديا (بواقع قيمة إجمالية قدرها ٦٦٨,٩٥١ مديني)، ٧ من المسيحيين الشوام (١٤١,٣٢٣ مديني)، ٣ من الأرمن (٢٤٣,٣٢٣ مديني)، أي من الله ٥٠ مدين نجد ٢٨ من الأقليات (بلغت قيمة ديونهم الأرمن (٨.٨., Caire, B1 321, 24 mars 1732) وكانت حمولة البضائع الواردة من ليفورن في العام ١٧٤٩ مرسلة إلى سبعة تجار مسلمين وثلاثة تجار أقباط وسبعة تجار مسلمين وثلاثة تجار أقباط وسبعة تجار مسلمين وثلاثة تجار (٨.Ν., Caire, B 1 328, 18 aout 1749).

۱۰ على صادراتهم فى حين لم يدفع النجار الأوروبيون سوى ٣% على ما يُصدِّرُونه من مصر (١).

وعلى الرغم من التمييز فى المعاملة والمضايقات (مثلما حدث فى مسنعهم من ارتداء ملابس معينة كانت تميزهم من حين لآخر)، وأيضاً على السرغم مسن الضرائب التعسفية والتى كانت تتنوع بحسب الهبات والقسروض – فسإن التجسار الأوروبيين حققوا أرباحًا طائلة، كونوا منها ثروات جعلتهم على قدم المساواة مسع أثرياء التجار المحليين: فعند تصفية الوكالة التجارية للأخوه دو Dou فسى العسام الاستوى المحليين : فعند تصفية الوكالة التجارية للأخوه دو العسام الاستوى المحليين : فعند تصفية الوكالة التجارية للأخوه دو المعلى العسام المتوسط السنوى لتجارة بيت بوريللي سرابول Borelly-Reboul، بسين عسامى المتوسط السنوى لتجارة بيت بوريللي سرابول Borelly-Reboul، بلغ ١٧٣٦، ١٤٠٥ بارة (٢٠). ورغم أن الأمة الفرنسية كانت مثقلة بالديون، حقق ممثلوها في مصر مكاسب كبيرة (٣) ويُعزى هذا إلى الفوضى الداخلية والابتزازات المتعددة التى تعرض لها هؤلاء التجار في فرنسا في العقود الأخيسرة من القرن الثامن عشر، وهو ما تسبب في تصفية العديد مسن البيسوت التجاريسة.

<sup>(</sup>۱) وكثيرًا ما قبل التجار الأوربيون أن يقوموا بالتصدير لحساب التجار المحليين تحت أسمائهم. (۲) A.N., Caire, B1 321, 24 mars 1732; B1 326, 1<sup>er</sup> août 1740.

<sup>(</sup>٣) قدر القنصل مير Mure الأرباح السنوية للتجار الفرنسيين وحدهم ، في العام ١٧٨١، من سبعة إلى ثمانية ملايين فرنك، وذلك في موانئ الشرق ، والمعاصمة من ٥٠ إلى ٦٠ مليون فرنك .(A.N., B1 112, Alexandrie, 13 septembre 1781)

بعد ذلك بقليل قدر القنصل بوتيه Butet، فى العام ١٧٨٨، الأرباح مــن ٢٥% الله. ٣٠% وذلك برغم تعرض التجار الفرنسيين للمضايقات وبرغم كل ما كانوا يضطروا إلى دفعه من نفقات.

<sup>(</sup>Ibid., B1 114, 1<sup>er</sup> juin 1788).

ونجد داخل مجال البحر المتوسط الإسلامى ظاهرة جديرة بالمقارنة وهمى المتمثلة فى : ميل كبار التجار فى كل قسم إلى احتكار التجارة الكبيرة، على حين ظل دور التجار المصريين فى مجمل هذه التجارة آخذًا فى الانحسار. وبينما كانت المجموعات العديدة والغنية من الأتراك والشوام والمغاربة يقيمون بالقاهرة، كان عدد قليل من المصريين، فى المقابل، يتواجدون فى المدن التجارية بالإمبراطورية العثمانية. ولما كانت الأسباب السابقة التى طرحناها لا يمكن أن تفسر هذه الظاهرة، فإننا لا نستبعد التفسيرات النفسية والاجتماعية التى تقيم الدليل على نفور التجار القاهريين من الاغتراب خارج مصر.

وكانت التجارة مع شمال أفريقيا يحتكرها المغاربة الذين شكلوا فى القاهرة طائفة مهمة، كما كان كثيرون من بينهم يقيمين بالإسكندرية حيث تتركز التجارة البحرية هناك.

أيضنا كان التجار الشوام المسلمون والمسيحيون يضعون بين أيديهم مقاليد إدارة الحركة التجارية بين مصر وسوريا، وقامت بيوتهم التجارية في البلدين في آن واحد، وفي حالات أخرى كانوا يتخذون ممثلاً لهم في دمشق من بين أقاربهم أو من غيرهم؛ ليلعب دوره كوكيل يتراسلون معه بصفة دائمة.

وكانت الجالية التركية من بين الجاليات الأكثر نشاطًا، والتى كانت تقيم بالقاهرة سواء بطريقة مؤقتة أو دائمة. واهتمت هذه الجالية بصفة خاصة بالواردات وتجارة إعادة التصدير للسلع المهمة كالبن والتوابل وسائر المنتجات الرئيسية التى قامت عليها التجارة بين مصر واستانبول . أيضًا أدارت جانبًا مهمًا من هذه التجارة مجموعة من ١٥٠٠ تركى، معظمهم كان مسن كوس Cos من هذه التجارة مجموعة من ١٥٠٠ تركى، معظمهم كان مسن كوس خانيه. وسوف يكون من المبالغ فيه تمامًا القول بأن

المصربين لم يكن لهم أى نصيب فى مشاركة الأتراك فى هذه التجارة: فلقد رصدنا بوثائق المحكمة الشرعية العديد من الأدلة المناقضة لذلك، وخاصة ما جاء منها فى شكل "شركة" قامت بين تجار بالقاهرة وتجار باستانبول. بيد أن المقارنة بين الضعف النسبى لعدد الجالية المصرية باستانبول وبين الجالية التركية المهمة بالقاهرة إنما تُظهر مع ذلك أن الجزء الأعم من الحركة التجارية بين المحينتين تولى إدارتها تجار من استانبول.

أيضنا يُلاحظ أن التجار المسلمين من غير المصريين هم الذين احتلوا مكانة مهمة في التجارة الشرقية: فمن بين ٢٨٣ تاجرًا تم حصر هم خلال الفترة الممتدة بين ١٦٦٠ و ١٧٩٨ نجد ١٢٢ تاجرًا (أي أكثر من خُمسين) كانوا مسلمين من غير المصريين، وتمثل تركاتهم ما يقرب من نصف الرقم الإجمالي لقيمة التركات (٨٥,٢٤,٦٩٠ بالبارة ثابتة القيمة من إجمالي ١٩٦،١٢,٩٥٤ بارة). وكان المغاربة من بين التجار الأجانب الأكثر عددًا: ٥٩ تاجرًا مغربيًا تصل قيمة ثرواتهم الإجمالية إلى ٢٥,٤١٠,٥١ بارة، يليهم التجار الأتراك بواقع ٨٨ تاجرًا (بَلغ قيمة ثروتهم ٢٠,٢٣٠,٢٨٠ بارة)، وفي النهاية يأتي الفلسطينيون (من نابلس ومن القدس) ولا سيما السفوام، وعددهم ٢٣ تساجرًا (بلسغ إجمالي شروتهم ١٩,٤٧٨,٩٩٣ بارة).

ونادرًا ما تجاوز النشاط التجارى للمصريين فى القرن الثامن عشر حدود بلادهم. وفى ظل هذه الظروف لم ينل المصريون سوى جزءًا محدودًا من الأرباح المهمة التى كانت التجارة الخارجية تدرها على البلاد: إذ كانت تشول معظم الأرباح إلى الأوروبيين والتجار المسلمين بالأناضول والروميللى و السشام والمغرب، كما آل جزء منها إلى الأقليات من اليهود والمسيحيين الذين عملوا بالتجارة كوسطاء. وكان لهذا الوضع نتائج خطيرة على كل النشاط الاقتصادى للبلاد، وخاصة على القطاع الحرفى بينما القطاع التجارى أمكنه أن يظل نشيطًا.

# الفصل السادس

الإنتاج والتجارة والصناعة الحرفية

## توزيع السكان العاملين بالقاهرة

إن الأرقام الإحصائية التي يمكن رصدها بالمصادر الشرقية والغربية بشأن توزيع السكان بالقاهرة بين الأنشطة الحرفية والتجارية والأنشطة "الخدمية" (1) أرقام غير مؤكدة، بل ومشكوك في مدى دقتها. إذ لا نجد حـول هـذا الموضوع إحصاء حقيقي مؤكد؛ كما إننا من ناحية أخرى نجد صعوبة كبيرة في تحديد نوعية النشاط فيما إذا كان نشاطاً حرفياً أم نشاطاً تجارياً(1). أيضاً التقديرات التي سوف نقترحها اعتماداً على كتاب "سياحة نامة" لأوليا جلبي (وهو مصدر يتعلق بالنصف الثاني من القرن السابع عشر) وكتاب "وصف مصر" (١٨٩٧)، وقائمة طوائف الحرف الصادرة في العام ١٨٠١، ووثائق المحكمة - لا تسمح سوى بتقديم تقديرات تقريبية.

وتعد أقدم أرقام إحصائية هي الأرقام التي يطرحها كتاب أوليا جلبي والتسي يمكن تلخيصها في الجدول التالي :

<sup>(</sup>١) يمكن أن نضع داخل توزيع الأنشطة "الخدمية" بصفة خاصة الأفراد الذين قاموا على نقل الأشخاص والبضائع، والوسطاء من كل نوع (كالسماسرة وباعة الخيول) والصر افين...الخ.

<sup>(</sup>٢) عندما تبدو الأنشطة ذات طابع مشترك (حرفى / تجارى) فإننا نصنف هذه الأنشطة المهنيــة داخل قائمة "الحرفيين".

جدول رقم (۲۷) توزيع السكان العاملين في العام ١٦٦٠ وفقًا لأوليا جلبي

| ذقر اد                        | ri      | . 9 . 9            | المهن                         |             |                |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| النسبة المنوية<br>من الإجمالي | العدد   | الحواتيت<br>والورش | النسبة المنوية من<br>الإجمالي | 11ell       |                |
| %£9,Y                         | 09,712  | 17,129             | %01,9                         | 177         | الحرفيون       |
| % <b>٣</b> ٢,£                | ۳۸,0۱۳  | 17,-17             | %٣٩,٣                         | 1.5         | التجار         |
| %1Y,9                         | ۲۱,٤۱۳  | <b>TV</b> 0        | %A,A                          | 77          | قطاع الخدمات   |
| %١٠٠                          |         | 70,0TV             | %١٠٠                          | 777         | الإجمالى       |
|                               | ۱۳٬۸۷۱  | ۳.٧                |                               | 11          | فئات مختلفة    |
|                               | 18,700  | ٤٠                 |                               | 17          | مین دنیئة      |
|                               | 157,777 | Y0,AA\$            |                               | <b>P</b> AY | الإجمالى العام |

المصدر: أوليا جلبى، ص ص ٣٥٩-٣٨٦ ويجب تصحيح الرقم الخاص بصانعى الأحذية (دوجيجيان) المكتوب (p.373) ٥,٥٠٠ فرد (بالنسبة لمائتى حانوت، ومن ثم فهو رقم غير صحيح) وصحته ٥٥٠ فسرد. وبالنسبة للشحاذين (درويش بحرى (dervis bahary) (p.385) فالرقم المتوسط لهم ٧٥ شحاذاً.

ويقدم كتاب "وصف مصر" تقديرين مختلفين إلى حد ما ويمكن تلخيصهما في الجدول التالى:

جدول رقم (۲۸) السكان العاملون بالقاهرة فى العام ۱۷۹۸ وفقًا لكتاب وصف مصر

|                                                   | شابرول (مقال عن<br>العادات) pp.365-5 | جومار وصف<br>ملخص p.586 | جومار مدينة<br>القاهرة p.695 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| كبار التجار                                       | ٤,٠٠٠                                | 1,                      | ۲,0                          |
| تجار التجزئة                                      | . 0,                                 | 0,                      | ٤,٥٠٠                        |
| القهوجية                                          | ٧,٠٠٠                                | Y, • • •                | 1,0                          |
| حرفیون مستقرون (اسسطوات<br>وعمال)                 | Υο,                                  | ۲٥,٠٠٠                  | ۲۱,۸۰۰                       |
| عمال، عمال المياومة، عتالون<br>عمال المهام الشاقة | 10,                                  | 10,                     | £,٣٠٠<br>٨,٦٠٠               |
| الخدم، المنيُّاس، السقاءون                        | ۲۰,۰۰۰                               | ٣٠,٠٠٠                  | Y7,£                         |
| الإجمالي                                          | ۸۱,۰۰۰                               | ۸۱٬۰۰۰                  | ٧٠,٦٠٠                       |
| إجمالى سكان القاهرة                               | 4,                                   | <b>۲37,</b> ۷           | <b>*</b> 77*,                |

وتبدو الأرقام البيانية لمختلف المهن والحرف التي جاء ذكرها عند أوليا جلبي أرقامًا مبالغًا فيها: لذا يحق لنا أن نتشكك في دقة الرقم الإجمالي ١٤٧,٣٦٦ عامل (جميعهم تقريباً ذكور) ونتصور بأن النسبة المئوية تحظى على النقيض من ذلك بدرجة أكبر من المصداقية.

ولكن نلاحظ بأن الرقم ٨١,٠٠٠ عامل المذكور في كتاب "وصف مصر" لا يُعد بعيدًا عن تقدير أوليا جلبي بالنسبة لـ ٢٦٢ مهنة حرفية وتجارية (يقوم عليها يُعد بعيدًا فرد)، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار تتاقص عدد سكان القاهرة بين

عامى ١٦٦٠ و ١٦٦٠. وعلى العكس من ذلك سنجد أن توزيع السكان العاملين بين حرفيين (يصل عددهم ٤٠,٠٠٠ حرفى) وتجار (يبلغ عددهم ١١,٠٠٠ تاجرًا) إنما يعطى أهمية نسبية زائدة عن الحد للحرفيين، ويمكن أن نفترض بأن مؤلفى كتاب "وصف مصر" اعتبروا الصناع كالحرفيين، وكان الصناع أيضاً من الباعة.

ومن واقع قائمة طوائف الحرف التي أنجزها الفرنسيون<sup>(۱)</sup> والتي لا نعتمد منها بشكل أساسي سوى ١٩٣ طائفة بالقاهرة (وذلك باستثناء الطوائف الموجدودة في الضواحي) يمكننا استخلاص التوزيع التالي : ٧٤ طائفة (تمثل ٣٨,٣%) لها الطابع الحرفي؛ و ٦٥ طائفة (٣٣,٧) تتعلق بالأنشطة التجارية، و ٣٩ طائفة (٢٠,٢%) تخص "قطاع الخدمات"، و ١١ طائفة (٧,٠%) لأنشطة اللهو والتسلية.

وعلى النقيض من ذلك، كان فحص أرشيفات المحاكم الشرعية مفيذا إلى حد ما في تحديد الأهمية النسبية للوضع المادى للحرفيين والتجار؛ وذلك لأن كثرة تواتر تركات ذات قيمة متوسطة وتركات أخرى ذات قيمة عالية ومهمة، فإن عدد طوائف التجار مبالغ فيه، وتم -بنفس القدر - إنقاص عدد طوائف الحرفيين؛ فخلال الفترة من ١٦٧٩ - ١٧٠٠ وجدنا أنه من بين ٢٦٨ تركة تمت دراستها كان نصيب الحرفيين منها ١٢٩ تركة (أى ٢٧٦، من الإجمالي) في مقابل ٢٠١ تركة للتجار الحرفيين منها ١٢٩ تركة (أى ٢٠٠٦% من الإجمالي) في مقابل ٢٠١ إلى ١٧٩٨:

<sup>(</sup>۱) ونلك بسبب الأزمات السياسية الداخلية، والحروب الأهلية، والمجاعات والأوبنة التي ميسزت العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر وفترة طويلة من القرن الثامن عشر. وحسول مسدى مصداقية تقديرات أوليا جلبي انظر النتائج التي توصل إليها روبير مانتران (وإن لسم تكسن سلبية تماماً) في : 6-18 Istanbul, 45

<sup>(</sup>٢) A. Raymond, Une liste de Corporations de métiers. (وسوف نشير إلى هذه القائمة داخل النص اختصاراً بــ تخانمة العام ١٨٠١).

فمن واقع ٥٦٧ تركة كانت ١٥٤ تركة منها تخص الحرفيين (أى ٢٧,٦%) فى مقابل ٣٤٧ تركة للتجار (أى ٢١,٢%).

وفى ضوء عدم دقة مصادرنا والتى تفرض علينا ضرورة التزام الحذر، يمكن أن نتصور بأن النسب المئوية الحقيقية كانت على العكس من ذلك، وأن الأقرب إلى الحقيقة أن توزيع السكان العاملين فى قاهرة القرن الثامن عشر كان تقريبًا على النحو التالى: أن حوالى نصف العاملين كانوا ينتسبون إلى الحرفيون الحرفي، وحوالى ثلث العاملين كانوا فى النشاط التجارى، وإذًا شَكُل الحرفيون غالبية سكان الحضر بالمدينة.

## ١- الخصائص العامة للحرفيين

## انطباعات سلبية للرحالة:

وغالبًا ما لاحظ الرحالة ووكلاء القناصل الأوروبيين في مصر في القرن الثامن عشر حالة الانحطاط التي ألمّت بالحرف الرئيسية. فقد كتب دوماييه في مطلع هذا القرن: "أن اتقان الحرف إنما يعتمد على حب العلوم، وعلى ذلك فليس ثمة ما يُثير العجب في أن تدهور الحرف قد جاء نتيجة لتلاشى الاهتمام بالعلوم في مصر" وانتهى إلى القول بأن "المصريين اليوم غير مهرة في كل شئ". وبعد ذلك بسنوات قليلة أقر بوكوك هذه النتيجة بنصبها الكامل وإن كان قد أشار سمع ذلك الى أن القاهرة يوجد بها "بعض الحرف التي تصل إلى درجة معينة من الإتقان"، وبصفة خاصة فن السروجية والأعمال الخشبية وصناعة الصاغة. ومع فولني الذي تجول في مصر في العام ١٧٨٣ تصبح الصورة قائمة للغاية فكتب فولني: "لا ترب الحرف اليدوية الأكثر سهولة في مهدها؛ فأعمال النجارة، والحدادة، وصناعة وصناعة الحدادة،

الأسلحة رديئة. وجميع الخردوات والأدوات المعدنية، والبنادق والمسدسات تجسئ كلها من الخارج، وبالكاد نجد فى القاهرة (ساعاتى) يستطيع إصلاح إحدى الساعات وهو أوروبى، وصناعة الصاغة بالقاهرة أكثر شيوعاً مما فى أزمير وحلب، ولكنهم لا يعرفون تركيب أبسط فص بصورة دقيقة. وهم يصنعون البارود فى مصر ولكن أيضًا بطريقة أولية، وتوجد مصانع لتكريز السكر بيد أنه مملوء بشوائب القصب.. والصناعات التي تحظى بشئ من الإتقان هى المنسوجات الحريرية؛ وإن كانت كذلك منتوجها النهائى أقل جودة وأعلى سعرًا بكثير من المنسوجات الحريرية فى أوروبا"(١).

كذلك نجد علماء حملة مصر قساة في حكمهم على التقنية المستخدمة، فكتب شابرول: "إن الحرف والمنتجات الصناعية في مصر تشي بحضارة لا تزال في طور الطفولة، أو تشي بالأحرى بتقاعس العمال والمقاولين، ولا نجد في الميصانع المصرية شئ يتسم بالدقة أو العنايية، إذا ما استثنينا التطرييز، فالمنسوجات والملايات وبقية الأشياء ذات الاستعمال المستمر كلها غير متقنة لحد سوف يهذهانا إذا لم نضع في الاعتبار تلك الظروف التي يحياها الشعب الذي أنتجها". وكتب جيرار كذلك: "بأن المصريين المحدثين شعب يتجاوز بالكاد طور البدائية، فهو لا يمارس سوى الحرف الأكثر بدائية والتي تفي فحسب باحتياجاتنا الأولية"؛ ومن شم تردت مختلف الفنون لتعود إلى "طور الطفولة"(٢).

وكثيرًا ما أثار الأجانب المستوى البدائى الذى بلغته المنتجات الصناعية المصرية في القرن الثامن عشر، وخاصة أنهم كانوا يرونها لا تتجاوز المستوى الذى كانت عليه المنتجات الراقية لصناع القرون الوسطى فى مجال المعادن

<sup>(1)</sup> Le Mascrier, Description de l'Egypte, II, 191; Pockokcke, Voyage, I, 105; II, 44, 45, 486, 487; Volney, Voyage, 117.

<sup>(</sup>Y) Chabrol, Essai sur les moeurs, 507; Girard, Mémoire, 618, 692.

والأعمال الخشبية والمنتجات الزجاجية. وقادتهم هذه المقارنة - بصفة عامة - إلى استنتاج حالة تدهور الحرف منذ العصر المملوكي.

## أثر العوامل السلبية على الأنشطة الصناعية

ومع أنه من ناحية المبدأ لم يكن ثمة تصور سلبى لمن يعمل في المجال الحرفي إلا أن الحرفيين لم يتبوأوا في المجتمع سوى مكانة ثانوية بالنسبة للمكانسة الكبيرة التي شغلها النجار، وربما يُعزى ذلك إلى قلة عائد الأنشطة الحرفية قياسًا إلى ما كانت تحققه التجارة من رغد العيش. وعلى ذلك فإن الاشتغال في مجال الحرف اليدوية كان يحظى بالتقدير والاحترام، وذلك باستثناء بعض المهن الأقلاعتبارًا والتي كان يحتكر العمل بها أفراد من طوائف الأقليات. ولكن لمنا كان الحرفيون أفقر بكثير من التجار فلم يكن في استطاعتهم الوصول إلى نفس النفوذ الاجتماعي الذي أحرزه التجار، ومن ثم ظلوا في مكانة أقل منهم.

وثمة عوامل طبيعية (سلبية) أثرت بدرجة بالغة على الأنشطة الصناعية؛ فقد كانت مصر تفتقر إلى المواد الأولية الأساسية للصناعة : فكان هناك نقص فى المعادن المستخدمة، وخاصة الحديد والنحاس اللذين كانا يستوردان من أوربا فى شكل سبانك خام أو على هيئة منتجات نصف مصنعة مثل الرصاص، القصدير، والنحاس. الخ. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الورادات فى نهاية القرن الثامن عشر وفقًا لجيرار – ما قيمته ٣٦ مليون بارة، وهو ماكان يمثل ٨,٤١% من إجمالي الواردات الأوروبية. وباستثناء المواد الأولية التى كانت تحصل عليها من المنتجات الزراعية وتربية المواشى (وبشكل أساسى خيوط النسيج والجلود) لم تكسن لدى مصر سوى الشبة وملح البارود وملح النشادر . وكان الخشب المستخدم فى البناء نادرًا للغاية.

وكان المورد الثانى الذى افتقرت إليه مصر يتمثل فى الوقود والذى لم يقل خطورة عن نقص المعادن: فمصر لم نكن تنتج الفحم، وكان الحطب يتم استنيراده من الخارج، أما فحم الخشب فقد كان يصنع بالقاهرة (وذلك فى إطار طائفة الفحامين / تجار الفحم) (1) ببيد أن جزءًا مهمًا من الفحم الذى كان سكان القاهرة يستهلكونه كانت تقوم بصناعته قبائل عربية بإقليم سيناء أو بالصعيد، وكانت تتقله قوافل عرب الطور أو عبر النيل(٢). ومع تتاقص كميات الفحم كان يستم استخدام "الجلة" التقليدية المنتجة من مخلفات الحيوانات المنزلية كوقود، وكان سكان الضواحى والفلاحات يجلبونه للقاهرة (٣).

لقد عرف المصريون بالفعل وسيلة تحويل الحركة باستخدام نظم التروس الناقلة للحركة، على نحو ماهو شائع استخدامه بصفة عامة فى "الـسواقى" ولكـن المصريين لا يهتمون على الإطلاق باستخدام القوى المحركة الطبيعية التى تتـوافر بين أيديهم: فبسبب تغيرات منسوب الفيضان فى كل عام كان من الصعب بالفعـل ترويض النيل، بيد أن قوة الرياح قد تم استخدامها، وإن لم يجر استخدام طـواحين الهواء فى مصر قبل الحملة الفرنسية. وفسر جيرار هذا الإهمال برخص الأيـدى العاملة وقلة تكلفة عمل الحيوان التى تُغنى عن البحث عن مصادر أخرى للطاقة: العاملة وقلة تكلفة عمل الحيوان التى تُغنى عن البحث عن مصادر أخرى للطاقة: "قفى بلد تتوفر فيه بكثرة أغذية الإنسان والحيوان – وهو ما تسبب فى عدم ارتفاع

<sup>(1)</sup> Liste de 1801, nº 66.

 <sup>(</sup>Y) M.J. Coutelle (observations sur la topographie de la presqu'île de Sinai, 277-9, 296, 299-300)

ويتحدث كوتل بتفاصيل طويلة عن صناعة الفحم ونقله بواسطة "عرب الطور".

<sup>(</sup>٣) وحول صناعة "الجلة" انظر:

La Description de l'Egypte, la planche XXVIII/1 et son explication. Voir aussi de Stochove, Voyage du Levant, 458. D'Entraigues, Un Français d'autrfois en Egypte, 280; ۱۳۰ الجبرتى، ج٤، ص

أجور الأيدى العاملة إلى حد كبير – يكون الأسهل استخدام قوى الإنسان والحيوان في العمل، بل ويُقضل ذلك على أي وسيط آخر". واعتبر جيرار أن ذلك كان سببا في ضعف بطور استخدام القوة المحركة: "فعمل الإنسان وعمل الحيوان أقل تكلفة مما قد يتكلفه استخدام معظم آلاتنا في مصر "(1).

## عوامل تاريخية لتدهور الحرف

إن كل العوامل السلبية التي سبق ذكرها هي عوامل دائمة في التاريخ الاقتصادي لمصر. وكانت مسئولية التدهور الصناعي التسي عاينها المراقبون الأجانب في مصر قد ألقيت في الغالب على عاتق الفتح العثماني لمصر وعلي نتائجه المباشرة والبعيدة، وبالمثل عزوا ذلك التدهور إلى التغيرات التي أحدثها ظهور الأوروبيين على مسرح الأحداث في كل منطقة الشرق الأوسط. وبداية تجدر الإشارة إلى أن هذا التيار كان قويًا قبل استقرار العثمانيين في مصر بكثير: ويكفي أن نتصفح سريعًا المقريزي لنتعرف على حقيقة ذلك التدهور الذي أوضحته دراج وصبحي لبيب وشارل عيساوي(١٤). وكثير من الظواهر التي حسبت على الاحتلال العثماني كندهور الحرف الترفيّة، واختفاء مهن بعينها، والانحطاط العام للحياة الاقتصادية كانت قد ظهرت منذ القرن السادس عشر.

وفسر المؤرخون المتأخرون العديد من نصوص ابن إياس المتعلقة بمسالة الدفع "بأرباب الصنائع" - بأمر السلطان سليم - إلى استانبول على أنه قرار تسبب

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 619.

<sup>(</sup>Y)Voir en particulier A. Darrag, Barsbay, 57-107; S. Labib, Handelgeschichte Ägyptens, 337-440; G. Issawi, The Decline, 250-2.

فى إيطال قرابة خمسين حرفة (١٠). بيد أن ابن إياس أرجع توقف نشاط تلك الحرف إلى البطالة التي أصبح يعانى منها – آنذاك – أولئك الحرفيون (١٠). وكان مسن بين من رحلوا إلى استانبول كبار التجار وأرباب الحوانيت والمتسببون، كما كان مسن بينهم كثير من أسطوات وعمال المهن الخاصة بالبناء والعمارة (البناءون، الخراطون، المرخمون، المبلطون، المهندسون، والحجارون)، وكذا عمال الخشب والمعادن (النجارون، الحدادون، السيوفية؛ الصياقلة، والسباكون) ولسم يكن هذا الترحيل ليؤثر على القطاع الحرفي لمدة طويلة (١٥٢١ و ١٥٢١) إلى عودتهم إلى القساهرة أشار بعد ذلك (في الأعوام ١٥١٩، ١٥٠١ و ١٥٢١) إلى عودتهم إلى القساهرة تدريجياً بعدما أنجزوا الأعمال التي أوكلت إليهم في العاصمة استانبول، وانتهى إلى القول بأن السلطان سليمان بعد تقاده الحكم "رسم لهم بالعودة إلى بلادهم، وكتب لكل واحد منهم ورقة بعدم المعارضة لهم معه (١٤).

وعلى النقيض من ذلك، ليس ثمة شك في أن الفتح العثماني الذي حول القاهرة من عاصمة سلطنه إلى مجرد عاصمة لولاية – قد وجّه ضربة قاضية

<sup>(</sup>۱) الجبرتى هو الذى رصد هذا الرقم (ج۱، ص۲۰)، وكثير من المؤرخين الذين جاءوا بعده ربدوا هذا الرقم (انظر على سبيل المثال: البراوى وعليش: التطور الاقتصادى فى مصر، المدا الرقم (انظر على سبيل المثال: البراوى وعليش: التطور الاقتصادى فى مصر، ص ۱۱، Les Bazars du Caire, 40; ou oncore clerger Le Caire, ۱۱، 228)

<sup>(</sup>٢) وليس ثمة نص إلا ويشير إلى أن توقف نشاط تلك الحرف لم يكن فحسب مؤقتًا : فقد كتب ابن إياس "وبطل منها خمسين صنعة" (ابن إياس، 5، ص ٢٠٣)؛ وكتب الجبرتى بأن مصر فقدت أكثر من ذلك الرقم.

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، ج۰، ص ص ۱۷۰، ۱۷۸–۱۷۹، ۱۸۶، ۲۲۲، ۲۲۲–۲۲۲.

Traduction ££79, £77, £79, £79, £79, £79, £79, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £70, £

لكثير من المهن الحرفية وخاصة تلك التي كان إنتاجها الراقي مرتبطًا بوجود البلاط السلطاني : وهكذا اختفت بعض المهن الترفية وتلاشت معها في الوقت نفسه تقريبًا كل تقاليد الحرف المختلفة المرتبطة بوجود الإدارة العليا (السلطانية) بالقاهرة (مثل ثقاليد الفراء وملايس التشريفة) : فلم يرد بقائمة الحرف للعام ١٨٠١ أي ذكر لطائفة صناع الفراء لأرباب صناعة الطوقى (الطواقجية)، كانتا مزدهـرتين فـى الماضي؛ فالأسوق التي كانت حتى عصر المقريزي بياع بها كل أنــواع ملابـس التشريفة، والأحزمة والطواقي لختفت أو تغير نشاطها (١٠). ويلاحظ أن العمــل فــي مجال حرف النحاس والخشب والخزف والزجاج وتجليد الكتب التي كانت مزدهرة جدًا في العصر المملوكي قد أصابها التدهور في العصر العثماني، وذلك بسبب عدم إثقان صناعتها، ورداءة تشطيب المنتج، واستخدام المادة الخام الرخيصة في الإنتاج (ومن ذلك على سبيل المثال استخدام العظم بدلاً من العاج) وتقليد المنتجات الأجنبية، كذلك كان من أسباب التدهور، ولو على نطاق محدود، استيراد المنتجات الأوروبية التي حلَّت محل منتجات أخرى لم تعد تعرف الطوائف المحلية صناعتها. وكان هذا واضحًا بصفة خاصة في صناعة الخزف : فقد حاول الإنتاج المصرى من الخزف في القرنين السادس عشر والسابع عشر الصمود بصعوبة بالغـة أمـام منافسة الخزف المستورد من الأناضول والشام؛ بيد أنه في القرن الثامن عشر تدهورت نهائيًا صناعة الخزف المحلى ليحل محلها الخزف التركى ثم انتشر أكثر فأكثر الخزف الأوروبي في السوق المصرية(٢). ويمكن أن نقدم ذات الملاحظات بالنسية للمصنوعات الزجاجية، بما في ذلك صناعة تقليدية مثل القماريات (وهسى شبابيك من الجص المزين بقطعة من الزجاج الملون) التي بلغت ذروة التدهور: فهي فقيرة في تصميماتها، وغير متقنة في شكلها النهائي، وزجاج نوافذها الذي لـم

وذلك بالنسبة لسوق الشر ابيشيين وسوق الحو الشيين.Voir dans 'Ali Pasa, II, 27

Voir en particulier her2, Catatlogue, 71, 99, 134, 137, 175-6, 283-4, 308; et (۲) بان أبى السرور ، ورقة ۱۹۹۰-۱-۹۵. (۲)

تكن تنتجه الطوائف المحلية كان يتعين استيراده من الخارج ('). وتكشف قوائم جمرك بولاق التى ذكرها جيرار أثر اجتياح المنتجات الأوروبية السوق المصرية (''). واعتمادًا على البيانات التى ذكرها جيرار يتضح أن قيمة واردات المصنوعات الزجاجية المجلوبة من أوروبا بلغت ٤٣,٥ مليون بارة (وهو ما يعادل 1٤,١% من إجمالي الواردات).

وكان لتحول الطرق التجارية على أثر الاكتشافات الكبرى التى تمست فلى نهاية القرن الخامس عشر تأثيرات سلبية خطيرة على الطوائف المنتجلة السلع الفاخرة، وتراجعت أهمية القاهرة كمركز لتجارة العبور، ووجدت مصر نفسها، منذ ذلك الحين، في عزلة نسبية كانت سببًا في الركود الذي ألمَّ بكل الفنون (٣).

ومسما تجدر الإشسارة إليه أنه لم يكن للاحتسلال العثماني لمسصر تأثير سلبي فحسب على اقتصساد البلاد، وإنما كان له كذلك تأثير إيجابي: ذلك أن مصر وجسدت نفسها تندمج، منذ العسام ١٥١٧، في إطسار إمبراطورية بحر متوسطية مترامية الأطراف، وهسو الأمر الذي أدى إلى وجود سوق داخلية ضخمة، أتاحت للنشاط الحرفي إمكانيات مهمة في انتشار المنتج الحرفي، فالمصريون عرفوا كيف يستغلون ذلك في توزيع منسوجاتهم العادية بل وحتى الردئ منها. وهذا ما يؤكد رأى كل من جب ويوون اللذين يذهبان إلى أن

<sup>(1)</sup> Herz, Catalogue, 5,6. Voir aussi Galland, Tableau de l'Égypte, I, 77.

وحول القمارية أو الشمسية انظر: ابن أبى السرور، ورقة ١١٧٠ (٢٥ الشمسية انظر: ابن أبى السرور، ورقة ١١٧٠ و ١٧٧٦ (كمتوسط سنوى) عامى النحو التالى: ٩٠٠٠ مربعات رخام؛ ٢١,٧٨٠ مصابيح زجاجية؛ ٢١,٧١٣،٥ قطعة من الأنية الخزفية؛ ٣٠٦،٥ صندوق زجاج؛ ٩٢ صندوق مرايا ؛ ٣٠٦،٥ صسندوق حلى زجاجية؛ ١٧٦،٥ صندوق خزف؛ ٢٤ صندوق فوانيس زجاجية. الخ.

<sup>(</sup>Girard, Mémoire, 683-4).

<sup>(°)</sup> Fahmy, La révolution de l'industrie, 1-3.

ما فقدته الأقاليم العربية على مستوى الجودة قد عوضته من خلال الزيادة الكبيرة في إنتاج مصنوعاتهم"(1).

ويمكن أن نضيف إلى عوامل الضعف السابقة عامل آخر يتمثل في اختراق المنتج الأوروبي، منذ نهاية القرن الثامن عشر، للسوق المصرية، وهذا العامل قد يُعد في بعض الحالات سببًا وليس نتيجة لتدهور الحرف المصرية. وكان استهلاك الأقمشة الأوروبية الفاخرة منتشرًا في مصر منذ العصر المملوكي، ولكن في العصر العثماني انتشر بين السكان استهلاك الأقمشة العادية المستوردة من إنجلترا وفرنسا حتى بلغت قيمتها في نهاية القرن الثامن عشر أكثر من نصف قيمة الورادات المصرية من أوروبا، وتحديدًا بلغت ١٦٢ مليون بارة. وعلى ذلك فإن ما كان يمثل ظاهرة هامشية حتى ذلك الحين قد أصبح الذا واقعًا اقتصاديًا هاما. وكان إيثار الأغنياء وأرباب النفوذ لاستهلاك المنتج المستورد قد تسبب في القضاء على الصناعات الفاخرة (المحلية) التي كان ازدهارها في الماضي يعتمد على هذه الطبقة، فقد كتب جيرار: "إن رفاهية العائلات الثرية وذات النفوذ أصبحت تعتمد في استهلاكها على المنتجات الأجنبية"،

وبداهة يجب أن نضع فى الاعتبار أنه من بين الأسباب الرئيسية للركود ولتدهور الحرف فى مصر عدم اهتمام السلطة السياسية بالأنشطة الإنتاجية؛ إذ أنها لم تول اهتمامًا بها إلا عندما تستغلها : فوفقًا لمعلوماتنا كان النموذج الوحيد الدال

<sup>(1)</sup> Gibb et Bowen, Islamic Society, 1, 296.

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 590.

ووفقًا لـ "أونتريج" اشترى مراد بك من التاجر الفرنسي ماجللون طاقم مائدة مصنوعة من الذهب بمبلغ ٢٠٠،٠٠٠ جنيه فضة وأهدى عبدًا له أقمشة مذهبة مـن ليـون بقيمـة ٢٠٠٠٠ جنيـه فضة (Entraigues, Un Francais d'autrefois en Égypte, 288, 307). ووصـف هـاملتون المماليك بأنهم يرتدون من القدمين وحتى الرأس ملابسًا أنيقة مستوردة من الخارج.. الخ. أنظر:

<sup>(</sup>Hamilton, Remarks on several parts of Turkey, I, 352)

على تدخل السلطة متمثلاً فى قيام محمد بك أبو الذهب بإقامة ورشة (قاعة) لتصنيع الأحرمة داخل محيط جامع ابن طولون (١٠). وإلى جانب الأعباء الصرائبية وما يصاحبها من طلبات أخرى مالية كان هناك العديد من الابتزازات المتنوعة التى يقوم بها كل من يمتلك ولو جزء من السلطة. وكانت مصر تتخبط فى حالة مسن الاضطرابات شبه المستمرة، وذلك منذ بداية القرن الثامن عشر، هذا إلى جانب حالات من التمرد والحروب الداخلية والأزمات النقدية شبه المستمرة، فضلاً عسن فترات متكررة من الغلاء والمجاعة والأوبئة، وساهم كل ذلك بقوة فى إضسعاف الحرف المصرية خلال العقود التى سبقت وصول الحملة الفرنسية.

#### ٢- سمات الإنتاج

## فوضى الأنشطة الإنتاجية والتجارية

كانت السمة الأساسية لكثير من الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة تتمثل في غياب الحد الذي يفصل بوضوح بين ممارسة الحرفة وبين بيع المنتجات. إذا أن الحرفي في كثير من المهن، بل وفي أكثر الفنون (الحرفية) شهرة هو نفسه بانع المنتجات المُصنعة؛ ومن هنا نجد صعوبة في التمييز بين القطاع الحرفي العصرف وبين القطاع التجاري. فلقد كان الحريريون يصنعون المنسوجات الحريرية في ورشهم (قاعاتهم)، وفي الوقت نفسه كان لهم سوق متخصصة تسمى تتربيعة الحرير" في وسط القاهرة التجارية، كما كان لهم حوانيت لتصريف منتجاتهم : فعلى سبيل المثال كان عبدالله الحريري (مات حوالي العام ١٦٩٥) قد خلف تركف بلغت قيمتها ، ١٦٩٥، ١٩٥، بارة، وكان يملك قاعة بسنة أنوال بالقرب مسن المشهد الحسيني، ويملك أيضاً حانوتًا بخط الهرامزة؛ وكان الشيخ أحمد الذي قُدّرت

<sup>(1)</sup> Ali Pasa, II, 114; Hautecœur et Wiet, Mosquées , 158, voir, C. Issawi, The Decline, 251-2.

ثروته في العام ١٧٤٩ بـ ١٧٤١ بارة، يملك أنوالاً عدة في واغات مختلفة، وحانوتًا بسوق الحريرية إلخ. ويبدو الاضطراب أكثر بسروزًا في الحرف ذات الطابع شبه الصناعي، مثل صناعة السكر: ققد كان سليمان بن محمد (المتوفى نحو العام ١٦٩٢) يصنع السكر في "مطبخ الحمزاوى"، ويبيع السشربات في حانوت بحي باب زويلة؛ وكان مصطفى بن عباس حرفياً بسيطاً (بلغت تركت في العام ١٦٩٦ ما قدره ١٢٩٣/١٥،٥٦٠ بارة)، إذ كان يملك ورشة في خط في العام ١٦٩٦ ما قدره ١٢٥٣/١٥،٥٦٠ بارة)، إذ كان يملك ورشة في خط البندقيين، وحانوتاً في باب زويلة (١٠ وكان الحرفيون المتخصصون في الأعمال المعننية (مثل النحاسيين والحدادين) يبيعون أيضاً منتجاتهم في حوانيت أسواقهم المتخصصة. ويتضح الاضطراب أكثر في البناء الداخلي للطائفة، لأن الأنشطة الصناعية التجارية غالبًا ماكانت منضوية تحت طائفة واحدة: وكان هذا بالأخص يمثل حال الحريريين (في قائمة الحرف للعام ١٨٠١) رقم ٤٧: تجار الحريسر بالقاهرة)، والحدادين (رقم ١٩٠٤: باعة النحاس بالقاهرة)، والحدادين

ويُفترض بأن السبب الرئيسي في هذا الاضطراب يرتبط بالسمة المحدودة للإنتاج المهني، وذلك مع غياب وجود سوق حقيقية ونقص رءوس الأموال، وكل ذلك جعل أي فصل واضح بين الإنتاج والبيع أمرًا صعب المنال: فلم يكن الحرفي بالقاهرة ينتج – عادة – سوى ما كان تصريفه شبه مؤكد، وغالباً ما كان الإنتاج مرتبطًا بطلب مباشر من المشترى (المتوقع). وكان الحرفي يتلقى جُعلا ماليًا من الزبون كمقدم، كيما يُنجز طلبه، وفي حالات أخرى يقدم المشترى للحرفي المسادة الخام الأولية الضرورية: فالصائغ يتلقى من زبائنه القطع الذهبية والفضية، ليقوم

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العربية، سجل رقم ۷۰، ص ٣٣٦ (١٦٩٥)؛ محكمة القسسمة العسكرية، سجل ١٥٨، ص ١٨٦ (١٧٤٩)؛ والقسمة العربيسة، سجل رقسم ١٥٨، ص ١٨٥)؛ والقسمة العربيسة، سجل رقسم ١٧٨، ص ١٩٨ (١٦٩٦) وتجدر الإشارة إلى أن الرقمين المذكورين في التركات المذكورة أعسلاه يشير الرقم الأول منهما إلى البارة بالقيمة "الجارية"، والرقم الثاني إلى البارة بالقيمة "الثابتة".

بتصنيع المشغولات المطلوبة، وغالبًا ما كان يصنعها فى حضور هؤلاء المشترين. وبالمثل كان الأهالى يقدمون للنساجين الحرير كى يصنع لهم طلبهم من المنسوجات الحريرية (1). وحال التبعثر الشديد للورش – وهو ما سنعود إليه فيما بعد- دون صناعة كميات إنتاجية كبيرة، فلكى يوجد قطاع إنتاجى مستقل كان لابد أن يتحقق التركز بثلك الورش.

#### تقسيم شديد للعمل

كانت السمة السنانية التي ميزت طوائف الحرف – والتجارة كذلك – هي التقسيم الشديد للعمل، وثمسة مثل شائع يتعلق بهذا الموضوع وهو : مسن يبيع الطربوش لا يبيع الزر". ولاحظ جالان نحو العام ١٨٠٠ "إن المهن الحرفية [عند المصريين]... متشعبة للغاية، وذلك بسبب تفريعاتها المتعددة ؛ حتى أننى احتجت إلى ثلاثة بنائين من تخصصات مخسئلفة كي أفتَح بابًا بين حجرتين"(١٠). والواقع أن مصادرنا تكشف عن ثراء مذهل لتعدد المهن الحرفية: فلم يجعل "أوليا جلبي" أقل من ١٣٦ مهنة بالقساهرة لهسا الطسبابع الحرفي؛ وقده القائمة وتسبجل قائمة طوائف الحرف في العام ١٨٠١ (١٠٤ حرفة)، وهذه القائمة لا تحصر على نحو كامل كل الحرف؛ إذ أنها لا ترصد سوى الطوائف التي كان عددها أقل بكثير من عسدد الحرف. وفي بعض فروع النشاط الحرفي كان

<sup>(</sup>١) Olin, Travels in Egypt,1,293; Germain Martin, Les bazars du Caire, 61,. وراجع الملاحظات التي قدمها رودينسون حول "المنتج والموزع" في :

<sup>(</sup>M. Rodinson, Le Marchand Musulman, 22)

<sup>(1)</sup> Rhoné, L'Egypte à petites journées , 380; Galland, Tableau de l'Egypte II, 143.

التقسيم يبلغ أقصاه. ونرصد في وثائق المحاكم الشرعية، وكذلك في قائمة ١٨٠١، خمس طوائف مختلفة للصباغين: إذ أن هائين القائمئين لا تتفقان تماماً في خمس طوائف، كما يتعين أن نضيف إليهما طائفة الصباغين في النيلة بالجيزة. ووفقًا لقائمة ١٨٠١ كانت توجد ست طوائف لصناعة الحديد (الحدادون): رقم ١٩٧ "صناع الحديد بحارة الحدادين.."؛ رقم ١٣ "صناع المسامير بباب السعرية"؛ رقم ١٥ "صناع الإبر الكبيرة بالقاهرة"؛ رقم ٩ "صانعو السكائم(") والأقفال والسلاسل بحارة تحت الربع"؛ رقم ١١ "صناع السكاكين"؛ رقم ٢٢٢ "البياطرة"(""). وينقسم عمال الخشب إلى ست طوائف: رقم ٢٠٠ "النشارون"؛ رقم ٢٠٠ "وسانعو الخشب الرقيق "النجارون"؛ رقم ٥٠٠ "خراطو الخشب"؛ رقم ٢٠٠ "صانعو الخشب الرقيق المستخدم في صناعة الصناديق"؛ رقم ١٩٠ "صانعو المشربيات"؛ رقم ٢٠٠ "صناع المقاعد التي بلا مسند". الخ.

وبطبيعة الحال لم تكن هذه التجزئة تعنى تقسيمًا منطقيًا للعمل، كما أن تخصص بعض الحرفيين في مراحل الإنتاج المُجزأ لا يُعنى بتاتًا وجود إنتاج كمّي غزير، وإلاَّ اعتبر هذا علامة على وجود تقدم تقنى. ويتعين علينا أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه نتيجة لضيق أفق المشتغلين بالحرف، وهـو مـا أوضـحه جميع المراقبين الأجانب. ومما لا ريب فيه أن غياب روح المنافسة كـان لـه جـذوره العميقة في الطابع الوراثي للمهنة: فالابن يخلف أباه في حانوته بكل أدواته التقنية، وبالطبع ليس ثمة شئ يدفعه إلى تجاوز خبرة أبيه. ولقد كان للتوازن النـسبي فـي الداخل و عدم الانفتاح على الخارج الأثر في جمود وسائل الإنتاج منذ قرون. ولـم تساعد قلة الطلب على تطور الإنتاج، كما أن الطابع البدائي حمومـا -لـلالات

<sup>(1)</sup> الشكائم: جمع شكيمة وهى الحديدة الموجودة فى لجام الفرس والتى تعترض فمه. (المترجم) (10) البياطرة أو المبطرون: هم صننًاع حدوة الفرس. (المترجم)

والادوات جعل من الصعوبة بمكان تحقق استمرار تطور الإنتاج وأخيرًا، فسرض التخصص المهنى للحارات على حرفى المهنة الواحدة أن يقطنوا معًا، وساعد ذلك على نمو روح التضامن بينهم أكثر من الميل إلى المنافسة. ولذلك اكتفى صسغار الحرفيين بالربح الزهيد والذى كان يمثل فى الوقت نفسه ربحًا منصفًا، ولم يكن لهم طموح فى زيادته على ما جرت به العادة. وبلا ريب ساهم هذا التنظيم الحرفى الذى قسم الناس إلى مجموعات متميزة ومتر ابطة وصغيرة جذا بالشكل الذى جعل روح الطائفة الحرفية تُبقى على الأوضاع نفسها – ساهم هذا التنظيم فى تجميد البنية المجزأة للنشاط الحرفى. على أن هذه الحالة نفسها قد شملت المهان الجديدة التى نمت على هامش النظام الحرفى: وكان هذا هو شأن الحرف المتعلقة بالدخان والذى لا يعود ظهوره لأبعد من القرن السابع عشر، كما أن تنظيمه فى شكل طائفة تم حديثًا جذاً (1). والحال أن "كلرجيه" يشير إلى خمس مهن حرفية مختلفة كانت تقوم على صناعة النارجيلة.

ويمكن التعرف على رد فعل المجتمع، في ذلك الزمان، من مسألة الإفراط الشديد في التخصص الحرفي، بالاعتماد على وثيقة شيقة ومهمة تفوق مصادرنا (التاريخية) الفقيرة في هذا الجانب بصفة عامة. وتتمثل هذه الوثيقة في حكاية مسن حكايات "ألف ليلة وليلة"، وهي حكاية أبو قير الصباغ وأبو صير الحلاق. ومسن غير شك كان طابع الحكاية مصريًا تمامًا ومن المحتمل أنها حُررت في القرن

<sup>(</sup>۱) نكر أوليا جلبى حرفة واحدة تحت مسمى "دخان فروش" والطائفة الوحيدة التى ورد نكرها فى وثائق المحكمة (فى العام ۱۷۹۱ أى فى الفترة المتأخرة جدًا) – وفقا لمعلوماتنا – هــى طائفة الشوبكشية. وترصد قائمة الحرف فى العام ۱۸۰۱ خمس طوائف للحرفيين العاملين فى صناعة الدخان وثلاثة طوائف لتجار التبغ.

السابع عشر (۱). ونعرف من موضوع هذه الحكاية: أن صبًاغا بمدينة الإسكندرية يُدعى "أبو قير" وصل بعد رحلة بحرية إلى مدينة غير معروفة، وأثار دهشته أن ملابس أهالى المدينة "زرقا وبيضا من غير زيادة"، فتوجه أبو قير إلى صببًاغ بالمدينة طالباً إيه أن يصبغ له "محرمًا" (منديلاً)، فأخبره (الصبًاغ بأن ذلك سوف

Traduction Lane, III, 580 et suiv., Niuts 930 à 940)

ولم نجد هذه الحكاية في أقدم مخطوط لألف ليلة وليلة بباريس والتي ترد تحت عنوان "العائلة المصرية" والتي تعود إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر

Paris, B.N., Arabe 3612; Zotenberg, Notice, 193.

على أنها وردت في المخطوطات المصرية التالية Paris, B.N., Arabe 3605, T.IV, Nuit). (927, 223b et suiv.).

(Paris, B.N., Arbe 3608, Nuit, 927, 273a et suiv.); Paris, B-N., Arabe 3618, Nuit 916, 148a), date de 1797.

ويلاحظ أن هذه الحكاية قد أشارت في مضمون أحداثها إلى القهوة والدخان وذلك في مخطوطات ألف ليلة وليلة التي تم فحصها بالمكتبة الوطنية بباريس :

Manuscrit Arabe 3605 (Nuit 927), Tabac 224a,café, 226b; manuscrit Arabe 3608, Nuit 927, taabc, 274a, café, 276b; manuscript Arabe 3618 Nuit 916, tabc, 148a, café 150a.

فكل من القهوة والدخان قد شاع استعمالهما فى هذا العصر (القهوة بعد العام ١٥٠٠، والدخان بعد العام ١٥٠٠) ونعتقد بأن التأليف النهائى لهذه الحكاية لا يعود لأبعد من القرن السسابع عشر . انظر :

Lane, The thousand and one nights, III, 580, 583, 587; Wiet, compte rendu, 161-2; Gerhardt, The art of story telling, 269-272. Voir aussi: Chauvin, Bibliograpie, V. 15; Ellisséff, Thémes et motifs, 202-3.

<sup>(</sup>١) لم يرد لحكاية أبو قير وأبو صير ذكر في النسخ (المخطوطة) القديمة لحكايات ألف ليلسة وليلة، بيد أنها ذكرت فحسب في الترجمات المتأخرة جدًا. (انظر : ألف ليلة وليلسة، طبعسة بيروت، مج٧، ص ص ٧٧-٩٨، من الليلة ٩٣١ إلى ٩٤٠؛

يكلفه مبلغًا كبيرًا قائلًا له : "روح اصبغه في بلادكم" ثم توالي الحوار التـــالي : "أي لون في مرادك تصبغها لي" قاله له الصبُّاع "ورقة"، فقال أبو قير "أنا مرادي تصبغها لى حمرة" فرد عليه الصبَّاغ "لا أدرى صباغ الأحمــر"، قــال أبــو قيــر "خضرة"، قال الصبّاغ "لا أدرى صباغ الأصفر"، وأخذ أبو قير "يُعد له صفة الألوان"، فقال الصباغ : "هذه صناعتنا مزبوطة ولا نعرف نصبغ غير الأزرق من غير زيادة"، فقال له أبو قير "أنا صنعتى صباغ وأعرف أصبغ ساير الألوان"، وحاول إقناعه وسائر الصباغين بالمدينة سواء أكان ذلك بهدف حثهم على تعلم فن الصباغة بجميع الألوان على يديه أو كان بقصد تمكين نفسه من فتح حانوت للصباغة بالمدينة. بيد أنه لم ينجح في إقناعهم، وتعين عليه اللجوء إلى وساطة أمير المدينة الذي فتح له حانوتًا وأعطاه "رسمالاً"، وكوِّن من صنعته تسروة : بعد أن عرض كل مصبوغاته بجميع الألوان التي بهرت زبائنه (١). وبما أن قائمة الحرف للعام ١٨-١ تشير إلى أن "طائفة الصباغين باللون الأزرق بالجيزة" (رقم ١٧٢) على الجهة الأخرى من "بحر النيل" كانت تعادل طائفة الصباغين بكل الألوان (عدا الأزرق) بالقاهرة (رقم ٣٢) فإننا نظن بأن حكاية أبو قير وأبو صير قد سُـجنت لتوجه نقدًا لاذعًا - من خلال طائفة الصباغين بالأزرق بالجيزة - لعملية تقسيم العمل وللنمطية الشديدة التي بلغت حدًا غير معقول، وذلك على النحو الذي عرفه أهالى القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

<sup>(1)</sup> Alf Laila wa-laial, VII, 82-3 (nuit 933)

وقد رجعنا إلى النص المنشور به حكاية أبو قير وأبو صير؛ لنقل الحوار بصياغته "العامية" على النحو الذى كُتبت به فى القرن السابع عشر فى طبعة برئسلاو للعام ١٨٤٢ (مـــج٠١، الليلة ٨٧٠، ص ص ٤٥٨-٤٦٢). (المترجم).

## الأدوات والتقنية

لم تتغير الأساليب الصناعية منذ نهاية القرون الوسطى إلا قليلاً، وظلت كذلك (مع حدوث تغيرات طفيفة) حتى نهاية القرن التاسع عشر، وذلك إذا استثنينا بعض القطاعات (الصناعية) التى طالتها جهود التحديث فى عصر محمد على، وعلى ذلك، فإن الآلات المستخدمة فى الحرف قد ظلت تقليدية، واتسمت أساليب العمل بالطابع النمطى، بيد أن النجاح الذى تحقق لبعض المنتجات كان مرده إلى مهارة الصناع وذكائهم. فالحرفيون أمثال القياطينيون (٥) والعقادون والمطرزون على الجلد (قبورجيه) الذين اشتهروا بالمهارة والكفاءة على القماش والمطرزون على الجلد (قبورجيه) الذين اشتهروا بالمهارة والكفاءة لم يكونوا فى حاجة سوى إلى آلات محدودة جذا، ومن هنا كانت مهنتهم الحرفيدة في الحقيقة فنا أصيلاً.

و لاحظ كوتيل Coutelle في شرحه للوحة رقم ٢١ من وصف مصر أن "ورشة النحاسين لم تختلف كثيرا عن ورش النحاسين في بلادنا. وتعد حرفة النحاس واحدة من الفنون التي مارسها الأتراك(") بمهارة تامة. وكانوا يستعملون فيها الأدوات نفسها، ولو أنها غير متقنة الصنع... ويتم طسرق القطع النحاسية بمطرقتين أو ثلاث أو أربع مطارق، مع سرعة ودقة بالغتين". ومرورا بالحدادين نجده يكتب عنهم فيقول: "إن ورش الحدادة بالقاهرة تُقارن بورش الحدادة بالريف لا بورش الحدادين بسيط ومن نوع

<sup>(\*)</sup> القياطينيون : مفردها "قياطيني" وهو صانع القياطين، والقياطين هي الزركشة التي تُحبك مــن خيوط حريرية ومعدنية تُزركش أطراف الثوب (المترجم).

<sup>(°°)</sup> كان من الشائع فى كتابات المستشرقين والقناصل والرحالة فى تلك الفترة استخدام كلمة "الأتراك" للإشارة إلى كل العالم الإسلامى الواقع تحت سلطة العثمانيين الأتراك، ومن شم فالكلمة فى النص تعنى أرباب صناعة النحاس من المصربين (المترجم).

المنفاخ الذي كان سائدًا في أوروبا في القرن السادس عشر. والمدولاب المركب على الخشب كان دورانه غاية في السوء، بيد أن مهارة العامل الفائقة كانت تعوض عيوب أدواته، فهو يستطيع أن يستغل أحسن استغلال دولابه ذي السنون: وليس ثمة قطعة لا يستطيع تصنيعها (شرح اللوحة رقم ١٥). وكان نول صانع نسيج الكتان "مكونًا من أربعة أعمدة مغرزوين في الأرض" يتماثل في كثير من الأوجـــه مع نول النساجين في قرانا : فهو "بدائي للغاية" وليس متينًا؛ "إذ إنه في أثناء العمل يظل النول دائم الحركة". أما نول القماش الصوف الذي "يعمل بطريقة رديئة فقد كان مكونًا من الخشب الخام ومربوط بالمسامير والخيــوط" (اللوحتــان ٨ و ١٤). وكانت آلة الحبال بسيطة : "فهي عبارة عن عمود مرفوع على مسستوى رجل، ويرتكز هذا العمود على قاعدتين خشنتي الصنع، والعمود مُركب على أربع بكرات يحركها عاملان (اللوحة ١٦). وكان صناع الحصير يستخدمون نولاً بسيطاً للغاية، ويتناسب مع الطريقة المعتادة للعمال المصريين في العمل على الأرض (لوحة ٢٠). وفن صناعة الزجاج الذي كان متطورًا جدًا في العصور السابقة قد تلاشي تقريبًا. ويكتفى المصريون بإعادة صهر الزجاج ولا ينتجون سوى الزجاج العادى؛ ويُعزى هذا التدهور إلى "فقدانهم للخبرة القديمة في صناعة الزجاج، وأيضًا بــسبب الندرة الفعلية للوقود، والخوف من الإهانات .. فليس ثمة ماهو أقل تكلفة وأكثـــر بساطة من نلك المعامل : فالورشة ليست إلا قاعة كبيرة بتوسطها فرن، ننبت بأقل تكلفة" (لوحة ٢٣) (١). ولا تتتج القاهرة سوى نوعًا من الخزف البدائي، وهذا الفرع من فروع الصناعة قد لا يستحق مجرد الذكر "سواء بسبب رداءته أو بسبب الكمية القليلة المنتحة منه"(٢).

<sup>(1)</sup> Description de l'Egypte, Explication des planches : XXI (Coutelle); XV (Delile); XIII (Coutelle); XIV (Jomard); XVI (Humblot); XX (Jomard); XXIII (Boudet et Jomard).

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 593.

ولم يكن يوجد بالقاهرة سوى بعض المهن الحرفية التى تستخدم آلات حقيقية: ولو أنها لم تزل بسيطة للغاية. وكانت معاصر السمسم (السسيرج) وزيت الكتان تستعمل طاحونة، وتعد هذه الطاحونة واحدة من أكثر الآلات كلفة، وقام علماء الحملة الفرنسية بفحصها كما أفاضوا طويلاً في وصفها؛ غير أن السصورة التي قدمها كونتيه Conte للطاحونة تبين أنها ورشة تعمل برحوبن من النوع الذي يعطينا فكرة دقيقة جدًا عن البساطة الحقيقة للآلة وللأدوات المستخدمة بها(۱). ومع تقنية الحركة (فهناك عجلتان منبئتان بشكل عمودي وعلى الاقل بالممارسة على تقنية الحركة (فهناك عجلتان منبئتان بشكل عمودي وعلى ارتفاعات متفاوت وتحركها عجلة أفقية من خلال اسطوانتين ذات دائرة مختلفة كذلك) - إلا أن هذه المعصرة قد وصفت بأنها آلة "غير متقنة" ومصنوعة بطريقة بدائية كذلك : "فكل أجزاء طاحونة الجص آلة اقتصادية ومصممة بشكل جيد ولكنها بدائية كذلك : "فكل أجزاء مشذبة وأحيانا بقشرها". ومن البديهي أن ينطبق الأمر نفسه على "آلة بارعة أخرى مشذبة وأحيانا بقشرها". ومن البديهي أن ينطبق الأمر نفسه على "آلة بارعة أخرى مشذبة وأحيانا بقشرها". ومن البديهي أن ينطبق الأمر نفسه على "آلة بارعة أخرى مشذبة وأحيانا بقشرها". ومن البديهي أن ينطبق الأمر نفسه على "آلة بارعة أخرى

ولم تكن هذه الأدوات مركبة أو مزعجة في نقلها؛ بل كان من السهل حملها ونقلها، كما كانت تكلفة نقلها زهيدة . وهذا ما أكده كوتيل (أحد علماء الحملة) عندما كتب يقول : "إن النحاسين، والحدادين، والصاغة، والخراطين وجميع العمال

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 607; jomard, Description de la ville du kiare, 701. Description de l'Egypte, explication des planches : planche I des Arts et Métiers et explication (Devilliers); Planche XII et explication (Couelle).

<sup>(</sup>Y) Girard, Mémoire, 610-1; Description de l'Egypte : planche VII et explication (Cécile).

<sup>(</sup>٣) Description de l'Egypte : planche XXVI et explication (jomard); planche XI et explication (Rozière).

تقريبًا في مصر ينقلون ورشتهم ويضعونها في فناء الزبون الذي يطلب خدماتهم. وتكفى حمولة جمل واحد أو حمار لنقل جميع الأدوات وكل ما يلزم لإقامة ورشتهم وإنجاز عملهم (١). إن قيمة معدات الورشة في تركات الحرفيين التي قمنا بدراستها في سجلات محاكم القاهرة تمثل جزءًا زهيدًا من مجمل التركة: فقد بلغت قيمة أدوات جواهرجي ١١٠٠ بارة، وأدوات عاجاتي (الشخص الذي ينقش على العاج) ١٣٠ بارة، وأدوات صايغ ٢٤٣٠ بارة، على حين كانت القيمة الإجمالية لتركاتهم علِي النَّوالي : ٢٥,٤٥٢ بارة، ٤٤,١٤٧ بارة و ١٠٤,٧٥٢ بارة. وكانت قيمة "عدة الصنعة بالنسبة لمختلف الحرفيين في النحاس، وفي الحديد تقدر بــــ ٨٠٢ بـارة (من لجمالي تركة بلغت ٢١,٤٠٠ بارة) و ٦٥٥ بارة (من ٥,٠١٣ بارة)، ٢,٨١١ بارة (من ١٦,٣١٨ بارة)، و ٢,٥٤٤ (من ١١,٠٥٣ بارة). وفي صناعة النسيج الحرفية نجد قيمة الأدوات المستخدمة فيها متواضعة أيضنا: ففيى القرن الشامن عشر كان نول النسيج المصنوع من الخشب بدائيًا للغاية ولا تزيد قيمت على حوالى مائة بارة. وكذلك كانت الأدوات المستخدمة في ورش صناع المنسوجات الحريرية (الحريرى) تتطلب استثمارًا زهيدًا للغاية، إذ بالكاد تزيد قيمتها على الف بارة في المتوسط لكل نساج : فالبنسبة لتسعة من هؤلاء الحرفيين (بين العامين ١٧٥١,١٦٨٨) بلغت القيمة المتوسطة للأدوات ٩٧٤ بارة من إجمــالي متوســط التركة البالغ ٢٩,٢٧٢ بارة، أي ٧١% فقط. أما العمال الدنين يطبعون على المنسوجات (البصمجية) فقد كانوا يملكون عدة غالية التكلفة إلى حد ما : وثمـة تركتان لشيخان توليا مشيخة هذه الطائفة، مات الأول في العام ١٧٤٥ والثاني في العام ١٧٨٦ قُدرت قيمة "عدة البصمة" بــ ١٢,٦٥٠ بارة و ٩,٩٠٠ بارة في حين كانت قيمة تركتيهما على التوالي ٦٠,٥٠٠ بارة و ١٢٤,٨٦٥ بارة. على حين كانت قيمة عدة حصرى يملك ورشتين بقلعة الكبش بالقرب من طولون تصل إلى ١٠٠ بارة في حين بلغ إجمالي تركته ١٨,٤٢٤ بارة.

<sup>(1)</sup> Decription de l'Egypte :explication de la planche XXI.

وكان في الإمكان أن تصل قيمة معصرة لزيت السمسم أو الكتان – وفقاً لجيرار - إلى ٤٠٠ بوطاقة (أي ٣٦,٠٠٠ بارة) (١)، على أن ذلك ليس إلا حالة استثنائية : ففي أحد تركات المحكمة نجد تركة "معصراني" في الزيت مؤرخة في العام ١٧٠٢ بلغت قيمة تركته ٣٨,١٠٠ بارة بينما سجلت عدة العصر ٤٠٠٠ بارة فقط والأواني ١,٢٠٠ بارة، وسعر الماشية التي تحرك المعصرة تــصل إلــي ١٧,٠٠٠ بارة. وفي تركة "معصراني" آخر مات نحو العام ١٧٥٣، خلف تركسة بقيمة ٢٨,٥٠٠ بارة : بلغت قيمة رحوات المعاصير ٢,٠٠٠ بيارة، و"ميواعين" الزيت ٢,٠٠٠ بارة؛ بينما مثلت قيمة المواشى كذلك أكبر استثمار له؛ حيث بلغيت قيمتها ١٥,٠٠٠ بارة (٢). وقمنا بدراسة النوع نفسه من الآلات مع حرفة مكرري السكر "السكريين" الذين يعدون أكثر من يستحقون صفة "الصناعيين" في القاهرة في القرن الثامن عشر. فنجد سكرى يُدعى سليمان ، خلف تركة (فـي العـام ١٦٩٢) قَدرت بــ ٧٣٦,٣٣٤ / ٦٦٢,٧٠١ بارة. وكان لسليمان مكانته بين أثرياء تجــار زمانه : ومن إجمالي تركته نجد وعائي نحاس مخصصين لتكرير السكر (طنجرة لطبخ السكر) لا يكلفانه سوى ٥,٤٥٢ بارة. وبعد ذلك بقرن نجد عدة نحاس لتكرير "سمسم الدولة" بحى "البندقيين" قدرت بثمن زهيد للغايـة وهـو ٢٠ بوطاقـة (أي ١,٨٠٠ بارة) (٢). وإذًا يمكن أن نخلص من ذلك أن رأس المال المخصص للإنفاق على أدوات الإنتاج بالقاهرة لم يشكل سوى جزءًا زهيدًا للغاية.

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 607.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العربية ، سجل ٧٤، ص ٣٤ (١٧٠٢)؛ القسمة العسكرية، سـجل ١٦٣، ص ٢٥ (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٨٥، ص ٥٨٤ (١٦٩٢)؛ سجل ٢١٧، ص ٤٣٤ (١٧٩١).

## مشروعات حرفية

وعلى النقيض مما كان موجودًا فى مصر فى الأزمنة القديمة، وأيضًا مما كان سائدًا فى الوقت نفسه فى بلدان إسلامية أخرى (١)، لم يكن يوجد بالقاهرة سوى دار ان للصناعة الأميرية التابعة للدولة، وإن لم يلعبا أى دور اقتصادى.

وتتمثل أولى هاتين الدارين في "دار صناعة الكسوة" (الشريفة) التي كانست ترسلها مصر في كل عام لتغطية الكعبة بمكة، وكان مقر هذه الدار بالقلعة داخسل كشك يوسف، ويشرف عليها ناظر، ويصل متوسط النفقات السنوية في صناعة هذه الكسوة إلى ٧٩٠,٨٠٧ مديني (١٠). وتمثلت الدار الصناعية الثانية في "دار السضرب" بالقاهرة التي كان مقرها كذلك بالقلعة (إلى الجنوب من ديوان القلعة (الى العنوب من ديوان القلعة (الى الجنوب من ديوان القلعة الذذ كل ويديرها مجموعة من العمال، كان نصف عددهم تقريبًا من الأقباط (١٠). لقد اتخذ كل نشاط صناعي هيكل المؤسسة الفردية، ومن واقع الحالات التي درسناها يتضح أنها إما كانت مجرد حوانيت بسيطة، يعمل بها حرفي يبيع لعامة الناس في المكان نفسه الذي يصنع فيه منتجاته، أو أنها كانت ورش حقيقية تحمل أسماء "متنوعة بحسب طبيعة المهنة : فُيطلق عليها "قاعة" (إذا كانت تتعلق بالغزل والنسيج، أو بصمناعة

<sup>(</sup>١) وحول دور المصانع الأميرية في استانبول في القرن السابع عشر انظر: Mantran. Istanbul. 398-412.

<sup>(</sup>Y) Estève, Mémoire sur les finances, 383; Shaw, Ottoman Egypt, 111-2; Voir aussi Gaudefroy-Demombynes, Le voile de ka'aba, passim et jomier, Le Mahami, Passim.

<sup>(°)</sup> Shaw, Ottoman Egypt, 164; Samuel-Bernard, Monnaies, 439-443.

الحبال والحصير) (١) أو يُطلق عليها دولاب (في حال طبع المنسوجات، المصابغ، وصناعة الجس) أو يُطلق عليها معمل (مثلما الحال في صناعة الخل) ... إلخ.

ولعل أبرز سمات الورش الحرفية هو ضعف معدل إنتاجها: وكان لهذا علاقة مباشرة بضعف تطور التقنية وأدوات الإنتاج. وبعيدًا عن بعض الاستثناءات لم يكن يوجد بالقاهرة مصانع كبيرة، بل على النقيض من ذلك كانت المصناعة الحرفية الصغيرة هي القاعدة السائدة. وفي حدود ما يمكن أن نطمئن إليه من الأرقام البيانية التي رصدها لنا أوليا جلبي يمكن القول بأن هذه الأرقام نتطوى على دلالة كبيرة؛ فهو يشير إلى ١١٧ مهنة لها طابع حرفي (من إجمالي ١٣٦ مهنسة) والتي يحدد هذا المؤلف بدقة عدد حوانيتها وورشها بـ (١٣,١٤٩) وعدد العمال الحرفيين بها (٤٥,٧٩١ حرفيًا)، بواقع ٣,٥ عاملاً لكل حانوت أو ورشة، بمعنى أن لكل منها مُعَلم وعاملين أو ثلاثة عمال، وتبدو الأرقام معقولة جدًّا ، والتسى لسم تتغير كثيرًا حتى نهاية القرن التاسع عشر (١). وتبين الأرقام التي ذكرها أوليا جلبي أن ٢٦ مهنة فقط هي التي عمل بها عند أكبر يصل إلى خمسة حرفيين، ونجد ١٨ مهنة أخرى ذات طابع "صناعي" تستوعب ١٣,٧٩٨ حرفيًا موزعين على ٢,٣٩٩ ورشة (خان / كارخانه)، أي أن كل ورشة كان بها ما لا يزيد عن ٥,٧ حرفياً. وتبقى المهن المستثناة من هذه النسبة وهي : مهنة صنّاع العرقسوس السنين بلسغ عددهم ٢٠٠٠ عاملاً في ٥٠ حانوتًا، وصُنّاع البوظة ٢٠٠ عاملاً في ٧٠ بوظيه خانه وصنناع النشا ١٥٠ عاملاً في ١١ كارخانه (٠)؛ وصنّاع الشمع ٣٠٠ عاملاً في ٤٠ كارخانه؛ وصنّناع السكر ٣٠٠ عاملاً في ٤٠ كارخانه؛ ومُصفى النحاس

Goitein, Artisans, 862. : المرشورة المرفوة الطرفوة الطرفوة الطرفوة الطرفوة الطرفوة الطرفوة (١) (٢) Voir Germain Martin, Les bazar du Caire, 47, 48.

<sup>(°) (</sup>كار) تعنى بالفارسية والتركية "صنعة" و (خانه) تعنى مكان وبذلك تعنى كلمــة (كارخانــه) الورشة أو المعمل أو المصنع (New Red House, Istanbul 1987, p.607) (المترجم).

(القديم) ٤٠ عاملاً في ثلاث كار خانات؛ والبناءون ٥٠٠ معمار جي في ٧٠ كارخانه والصياغون ٣٠٠ صبَّاعًا في ١٧ مصبغة؛ وصنَّاع السجاد ٣٠٠ عـــاملاً في ٢٠ كارخانه؛ والدباغون ٢٠٠٠ مدبغجي في ٢٠٠ مدبغة، وصُـنًاع القنّينــات ٢٠٠ عاملاً في ثلاث كارخانات. بيد أن هذه الإحدى عشرة مهنة لا تمثيل سوى ٤% من إجمالي عدد الورش (الصناعية) التي تستوعب ١٤,٥ % من إجمالي عدد الحرفيين (بواقع ١٢,٥ حرفي في المتوسط لكل ورشة). وإذا دخلنا في التفاصيل، فإن الأرقام البيانية التي عرضها أوليا جلبي لا يتعين قبولها إلا بقدر بالغ من التحفظ، وإن اتخذت سمة الدقة، ويؤكدها من ناحية أخرى ما ورد في كتاب وصف مصر والوثائق الأرشيفية. فكان يكفي عاملان لإدارة آلة باهظة الثمن نسبياً في معاصر الزيوت. ومن واقع دراسة ٢٥ قاعة بالقاهرة مخصصة لنسبج الحريسر (و هي حرفة ذات طابع صناعي حقيقي) والتي تم رصدها في أرشيف المحاكم الشرعية وأرشيف القلعة تبيِّن أن متوسط كل ورشة سبعة أنوال، وعلى ذلك فمن المحتمل أن كل ورشة كان يعمل بها أكثر من عشرة نساج للحرير. وكان تكرير السكر يتم في مصنع يعمل به أسطى واثنا عشر عاملاً. وقام على صناعة ملح النشادر ١٦ مصنعًا، اثنان منهما كانا بالقاهرة وبولاق، وبين جيرار في وصفه لهذه الصناعة أن ثلاثين عاملاً كانوا يعملون بها. وكانت الورشـة الرئيـسة للـصباغة بالقاهرة (المصبغة السلطانية) لا يعمل بها سوى ثلاثون أو أربعون صبَّاعًا. ويبدو أن عدد العاملين في المدابغ الكبيرة الذين بلغوا وفقها لجومهار - ٢٠٠ أو ٣٠٠ مديغجي قد مثّل استثناءً كاملاً<sup>(١)</sup>.

وكانت قيمة الدور الحرفية تتناسب مع مستوى تواضع الأدوات المستخدمة بها. ومن الجلى أن المهن التى اقتضت استخدام أقل وسائل تقنية كانت متمثلة فسى طوائف الحرف المعدنية والخشبية (كالحدادين، النحاسين والخراطين) أو في عدد

<sup>(1)</sup> Jomard, Ville du Caire, 704-6; Girard, Mémoire, 607, 610, 612-3.

من الطوائف المنتجة للسلع الفاخرة (كالتطريز والزركشه القيطانية). وفي مثل هذه الحالات لم تكن الورشة سوى حانوت يعتمد فيه الحرفيون في مزاولة صناعتهم على بعض الأدوات البسيطة وغير المكلفة، ويتطابق مع هذه النتيجة ذلك الوصف الذي سحله حولوا في در استه "ملاحظة حول مدينة رشيد": "وحانوت الخراط هـو أبسط الحوانيت التي يمكن أن يقابلها المرء، وهو يحتوى فقط على شلات آلات قاطعة واثنين من أدوات الحفر ومثقب وزجاجة صغيرة بها بعض الزيت لترطيب الأجزاء التي يحدث حولها الثقب، وقفة أو سلة توضع بها الأشياء المُصنعة. وهذه الحوانيت بالغة الصغر، ويبلغ طول أى من أضلاعها مترين على وجه التقريب.." (١) ونلحظ الشئ نفسه بالنسبة للطواحين، وبعض الأسعار التي أمكننا رصدها تظهر ارتفاعًا طفيفًا، على أن تطور أسعار تلك الآلات من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر تبرز ارتفاعًا حقيقيًا للأسعار التي عرفتها مصصر خلال هذه الفترة: فنجد سعر طاحونة بحارة السروم (سنة ١٦٩٠) يسصل إلى ١٢,٥٢٠ بارة؛ وطاحونة بخط درب الزغاري (سنة ١٧٣٦) قيمتها ١٧,٥٢٠ بارة؛ وطاحونة ببولاق (سنة ١٧٨٨) بـ ٢٥,٢٠٠ بارة؛ وطاحونة بباب السشعرية (سنة ١٧٩١) بـ ٢١,٠٠٠ بارة؛ وطاحونة بخط طولون (١٧٩٥) بـ ٣٥,٧٥٠ بارة (٢). وبالنسبة لقاعات الحياكة نجد قيمتها السعرية منخفضة كذلك، وليس ثمة ما بدعو للدهشة في ذلك إذا تذكرنا القيمة السعرية الضئيلة والعدد القليل من الأنوال المستخدمة في كل قاعة حياكة : فثمة قاعة حياكة (في سنة ١٦٧٩) بـــ ٢,٠٠٠ بارة؛ وأخرى • في سنة ١٦٨٩) بـ ٢,٢٥٠ بارة؛ وثالثة (في سنة ١٦٩٣) بـ ٢,٠٠٠ بارة؛ ورابعة (في سنة ١٧٠٦) بـ ١٣,٠٠٠ بارة؛ وخامسة (فـي سـنة ١٧٣٧) بـ ٢٢,٠٠٠ بارة؛ وسادسة ، في سنة ١٧٦٣) بـ ١١,٩٠٠ بارة؛ وسابعة

<sup>(1)</sup> Jollios, Notice sur la ville de Rosette, 352.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٨٣، ص ٩٣؛ سجل ٢١٤، ص ٢٦٨؛ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، مج٢، ص ١١٤؛ ج٧، ص ٥٩٨،

(في سنة ١٧٩٦) بـ ١٣,٥٩٠ بارة (١). ونلحظ الشئ نفسه مع "دولاب البصمجي" الذي بيع في العام ١٧٢٩ بـ ٥,٠٠٠ بارة (٢). ولم نجد أرقامًا لها أهميتها إلا في بعض المهن: فثمة دولاب للصباغة باللون الأحمر داخل خط الشعراوي تم تقييمه بعض المهن: فثمة دولاب للصباغة باللون الأحمر داخل خط الشعراوي تم تقييمه بدع ٩٨,٣٢٤ بارة (في العام ١٧٩٨)؛ وأخيرًا "معصرة" فنطرة الأمير حسين بـ ٩٢,٤٩٦ بارة (في العام ١٧٣٨)؛ وأخيرًا "معصرة" ببولاق، قُدرت بـ ٩٧,٥٧٦ بارة (في العام ١٧٩٥) (١). وهذه هي أعلى أسعار قابلناها في دراستنا لأسعار المنشآت الحرفية: على أنه من الأهمية بمكان أن نضع في الاعتبار حمنذ الآن – أن هذه الأسعار أقل بكثير من مستوى الأسعار المنشآت التجارية؛ فالوكالة على سبيل المثال تجاوزت قيمتها المليون بارة.

ولم يأت الحرفيون على رأس المسشروعات الاقتصادية المهمة (عدا الاستثناءات النادرة) ولا كانت حوانيتهم مزودة بالآلات الجيدة حتى يتمكنوا من تحقيق عائدات ربحية مهمة يمكن أن تُقارن بالعائدات الضخمة التى كانت تغلّها المضاربات التجارية. فكل نساجى الحرير الذين ترد تركاتهم فى أرشيف المحاكم الشرعية والذين يُعدون - على وجه التقريب - من أكثر الحرفيين حظًا لم يعمل الواحد منهم سوى بأحد عشر نولاً( $^{(2)}$ )؛ ولابد أن نضع فى الاعتبار أن هذه الآلات

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العربية، سجل ٥٩، ص ٤٠٠؛ القسمة العسكرية، سجل ٨٣، ص ١٥٥؛ سجل ٨٦، ص ١٩٥؛ سجل ٨٦، ص ١٨٠؛ سجل ١٧٥، أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، مجلد ١، ص ١٣٠؛ ص ١٧٠٣. وتجدر الإشارة إلى أن الغروق الكبيرة جدًا للأسعار الثابئة تُعزى إلى التباين الشديد لمساحات القاعات أو الورش المختلفة.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٢٩، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، ســجل ٢١٧، ص ٣٥٥؛ أرشيف دار المحفوظــات بالقلعــة، ص

<sup>(</sup>٤) إن ٩٧ نولاً تم حصر ها بقاعات الحياكة كانت تخص تسعة من الحريريين.

كانت بدانية وبسيطة، وعلى ذلك تعين أن يظل الإنتاج والأرباح المحتملة محدودة جدًا. ولا ريب أن هذا كان سببًا في عزوف أرباب النفوذ الحسياسي والاقتصادي (الحكام والتجار) بالقاهرة عن الدخول في الاستثمارات الصناعية. وبقدر ما أبدت هذه الطبقة الحاكمة حالة من اللامبالاة بالنسبة للقطاع الحرفي بقدر ما أولت – على النقيض من ذلك – اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التجارية التي حققت فيها الفرق العسكرية والبكوات المماليك مصالح مادية مهمة. ومن ناحية أخرى لم نجد بالوثائق سوى نماذج قليلة لتجار انشغلوا بالصناعة ضمن أنشطتهم المختلفة (۱). ويُعد عزوف رأس المال التجاري عن اقتحام مجال الأنشطة الصناعية سببًا رئيسيًا في حالة الركود التي المت بقطاع الصناعة الحرفية (۱).

## الهياكل الاجتماعية والقانونية والإنتاج

بداية ننوه إلى أننا سنعود للحديث فيما بعد حول نظام الطوائف الذى كان يخدم محيط كل الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة. ومن المفيد أن نركز منذ الآن على تأثير نظام الطوائف على الإنتاج، وربما لم يكن لهذا النظام آثارًا سلبية مطلقة كما يتصور المرء. فمن ناحية لم يكن التنظيم الطائفي صارمًا تمامًا: فقد أمكن للطوائف الحرفية الجديدة أن تجد لنفسها موطأ قدم على هامش التنظيم ثم سرعان ما اندمجت فيه، ومن ذلك على سبيل المثال العديد من الحرف التي لها علاقة بالتبغ

M.RFondinson, Le Marchand, 25(1) لم نجد في الوثائق أي إشارة إلى نوعية شركات M.RFondinson, Le Marchand, 25(1) وهي الشركات المحدودة التي تضم نوعين من المساهمين، الأول يختص بديون العمليات التجارية للشركة، والثاني مجرد مساهمين، كل بحسب نصيبه في رأس مال الشركة: راجع Dictionnaire le Gand Robert (المترجم).

M. Rodisnson, Le Marchand, 30-1: انظر ملاحظات رودينسون حول هذه المسألة: (٢)

الذي كان دخوله في هذا المجال حديثًا جدًا. ومن ناحية أخرى لا تتحمل الطوائف مسئولية الركود الثقنى لأنها لم تتحكم في نوعية الإنتاج المصنع ولا كذلك في تقنيات الصناعة.

ولا ريب أن نظام الميراث كان هو المسئول الرئيس عن تفتت المشروعات الحرفية المهمة، نتيجة تقسيمها (بين الورثة) بنظام الحصة (المقيمة بــ ٢٤ قيراطًا) أو التقسيم بوحدة القيراط نفسها كما في حالة "مطبخ" تكرير السكر الذي كانت قيمته تقرب من ٩٢,٠٠٠ بارة، أو أقل من ذلك كما في حالة "معمل الخل" الذي قيم بـــ تقرب من ٩٢,٠٠٠ بارة (١). ولسنا في حاجة إلى التركيز على النتائج الاقتصادية المؤسفة لهــذا الموقف : فهبوط الأرباح وشيوع المسئولية جعل من الصعب بذل أي محاولة فــي التطوير، مما جعل العائد ضعيفًا. ولا مندوحة أن أصحاب الحصص فــي الــورش والحوانيت لم يجدوا في تأجيرها سوى استثماراً هزيلاً كذلك.

ويبدو أن اللجوء مرارًا وتكرارًا إلى الدخول في عمل شركات مساهمة كان نتيجة لنقص رءوس الأموال التي عاني منها الاقتصاد المصرى ، والأمثلة التي نعثر عليها بالوثائق تتعلق بالفعل بالورش الحرفية المهمة : فثمة معصرة للزيوت في العام ١٩٠١ (اشترك في ملكيتها ثلاثة أفراد تعادل حصة كل منهم ١٥،٠٤٠ بارة)؛ ومصبغة (بولاب للصبغ بالاحمر) في العام ١٧٩١ (اشترك فيها أربع من الإخوة بنصيب الربع، وقُدرت حصة كل منهم بـ ١٤,٥٨١ بارة)؛ واشترك أيضنا في معصرة زيوت ، في العام ١٧٩٥ أشخاص عديدون، حصة كل منهم تمثل جزءًا من الربع تعادل ٢٤,٣٩٤ بارة) (١٠).

<sup>(</sup>١) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، رقم ٣٦٨ (لسنة ١٧٣٨)؛ محكمة القسمة العسكرية ، سجل ١٧٣٠) محكمة القسمة العسكرية ، سجل ٢٢٠، ص ١٨٦ (لسنة ١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العربية، سجل ٧٤، ص ٣٤؛ محكمة القسمة العسكرية، سبجل ٢١٧، ص ٢٥٥؛ سجل ٢٢٧، ص ٢٥٥؛ سجل ٢٢٤، ص

ويمكن أن نعتبر إيجار الحرفيين للحوانيت عاملاً سلبيًا، فكان الإيجار يستم عادة بشكل شهرى. وتعد مساوئ هذا النظام واضحة، إذ أن قصر مدة الإيجار لسم تحفز المستأجر على بذل ما وسعه في تحسين حانوته لأمد طويل. وبلا ريب كسان شيوع الفقر بين الحرفيين بالقاهرة السبب الذي حال دون تمكنهم من عقد الإيجارات الطويلة(١).

ومما له دلالته أيضاً أنه في الوقت الذي ساد فيه تبعثر القطاعات الإنتاجية بالحياة الاقتصادية ونقص رءوس الأموال معا، كان استنجار الأدوات والآلات مستقلاً عن استنجار الورش الحرفية، وهو ما وجدنا له أمثلة عديدة بوثائق المحكمة الشرعية: فنقراً بها نموذج لتاجر حرير بخان الحمزاوي (مات في العام ١٧٣٠) كان يدفع أجرة ٤٠٠ بارة لكبابات الحديد (۱)، و ١,٩٥٠ بارة للمادة الخام الصناعية التي تُستخدم في صناعة الاقمشة (۱). وكان تطبيق نظام الجدك (۱۰۰ أيضنا

<sup>(</sup>۱) لم نحصل على معلومات وفيرة حول القيمة الإيجارية للحواتيت الحرفية تساعدنا على بلسورة نتائج معينة بهذا الصدد: فالأرقام المذكورة التي تتعلق بطاحونتين اسستؤجرتا في عامى ١٧٣٥ و ١٧٣٨ و ٢٦٨ مديني و ٢٠٠ مديني شهريًا تعد مرتفعة جددًا، إذا أخدننا في الاعتبار القيمة المتوسطة للطواحين التي كانت في هذه الفتسرة تقلل عن ٢٠٠٠٠ بسارة (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٢٦، ص ٣٣٦؛ سجل ١١٤٥، ص ٣٦٦). وعلى النقيض من ذلك تعد القيمة الإيجارية لمعصرة زيوت في العام ١٧٢٧ بس ٣٣٣ بارة شهريًا تعد منخفضة جدًا (دار المحفوظات بالقلعة ، مج ١، ص ٩٢).

<sup>(°)</sup> الكَبُّابة : آلة للَّفِّ الخيوط على المكّب. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٣٠، ص ٥٠٨.

<sup>(\*\*)</sup> الجدك : في التركية كدك Gedik بمعنى الامتياز الذي يُمنح التاجر أو الصانع؛ ليحتكر تجارة صنف بعينه أو صناعة سلعة بعينها، ومن معانيها الرخصة للدكان أو المصنع (أحمد السعيد مليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من السدخيل، دار المعسارف ١٩٧٩، ص ٦٦ (المترجم). وهي هنا تعنى حق مزاولة الحرفة أو المهنة، وكان "الجدك" قابلاً للتتازل المنيسر (بالبيع)، كما كان يورث بعد وفاة صاحبه.

على الأماكن المستخدمة في صناعات الحرف، وهو ما سوف نعود إليه فيما بعد، كان يمثل كذلك أحد عوامل الركود. وأخيرًا، سبب الاتساع الكبير للوقف عراقيل قانونية كان من المتعذر أحيانًا وضع حل لها، هذا إلى جانب الازدواج السضريبي المذهل وعدم الاستقرار المتوقع على المدى الطويل، مادامست المدد الإيجارية مؤقتة، لتمثل كل هذه العوامل السلبية عائقًا للتقدم الاقتصادي.

#### التخصصات الأهلية

يمكن اعتبار تخصص المجموعات الأثنية والدينية المختلفة في ممارسة أنشطة حرفية معينة عاملاً آخر للركود بقدر ما شكّل هذا التخصص واحدة من الهياكل الوراثية السائدة التى تسببت فى تجميد النشاط الاقتصادى بالقاهرة. وكما يحدث عادة فى بلدان الشرق الأوسط كانت بعض المهن منحصرة تقريبًا فى بعض الأقليات الدينية (المسيحيين واليهود)؛ إما بسبب كفاءات تقنية معينة متوارثة ومنطورة، وإما بسبب نفور المسلمين – وهو الأرجح – من ممارسة بعض المهن التى تحط من شأنهم الاجتماعى أو الدينى، وكان الاتجاه إلى توريث المهنة قد دعم هذه التخصصات الأهلية.

وكان الأقباط واليهود والأرمن واليونانيون متخصصين في مهن معينة خاصة بالذهب والمصوغات؛ فكثير من الصنياغ والجواهرجية كانوا من هذه الطوائف؛ وكان هذا أيضًا حال الحرفيين الذين يعملون في مهن مثل التطريز والقصبجية (التطريز بخيوط الذهب والفضة) والنساجون والفراءون. ويبدو أن مهنة الخياط بالقاهرة كانت خاصة بالأقليات المسيحية. أما المسيحيون الشوام فقد كانوا متخصصين في التجارة ويجهلون كلية الأنشطة الصناعية. وكان الحال كذلك

مع معظم المسلمين من غير المصريين، فيما عدا السوريين الذين تخصص عدد كبير منهم في صناعة نسيج الحرير، وكان هذا التخصص في الغالب راجعًا إلى الأصل الصوري لهذا النسيج (١).

ولم تكن "الاستعدادات الأهلية" التي أشرنا إليها آنفاً مطلقة : فكتاب "وصف مصر" يشير إلى وجود كثير من البنائين "الترك" بجانب البنائين "الأقباط"؛ كذلك كان كثير من المسلمين قصبجية وعقادين. وفي مجال العمل بالذهب والفضة كان كثير من المسلمين قصبجية وعقادين. وفي مجال العمل بالذهب والفضة كان الصاغة المذكورون في أرشيف المحكمة الشرعية غالبيتهم من المسيحيين (٥ إلى المصريين المسلمين يزاولون هذه المهنة. بيد أن تكالب الأقليات على ممارستها بصورة شبه كاملة كان سببًا في فقدان هذه المهنة لسمعتها واعتبارها : ففي سجلات المحكمة الشرعية وابتداء من نهاية القرن السابع عشر على الأقلى كانت كلمة "صايغ" خاصة بالمسيحيين وحدهم؛ أما المسلمون (") فكانوا يوصفون ب "المتسببين" أو ختى ب "تاجر في الصاغة الحرفية أو تميز خاص يرتبط بالحالة المادية؛ فرق معين في طبيعة المهنة الحرفية أو تميز خاص يرتبط بالحالة المادية؛ فرق معين في طبيعة المهنة الحرفية أو تميز خاص يرتبط بالحالة المادية؛ في المتوسط ١٠٠٠، ١٤ بارة بينما تركة التاجر المسلم في الصاغة بلغت ٢١٦٦٣ بارة بينما تركة التاجر المسلم في الصاغة بلغت ٢١٦٣٣ بارة، والمتسبب ١٧٠٧٠ (بارة ثابتة). وعلى النقيض من ذلك، ووفقًا لما جاء في أرشيفات المحكمة الشرعية كان جُلُ "الجواهرجية" من المسلمين.

<sup>(</sup>١) استطعنا رصد ٨١ تركة للسوربين في وثائق المحكمة الشرعية ، كان من بينهم تسعة "حرايرية" وخمسة حياكين.

<sup>(&</sup>quot;) لعل "الصايغ" كان الحرفى الذى يشتغل بصناعة الحلى، ومن ثم يمكن تفسير هذا التمييز بينه وبين "التاجر في الصاغة" و "المتسبب" أذ يستتج من ذلك أن عمل الأخيرين اقتصر علمي تجارة المشغولات دون صنعها (المراجع).

# الفنون الرئيسة طائفة النسيج

كان العمل بالنسيج وصناعة الأقمشة بعدان أهم نشاط حرفي بالقاهرة، سواء من زاوية عدد الأفراد المتخصصين في هذه المهنة أو بسبب قيمة الإنساج: فلم يذكر أوليا جلبي أقل من ١٨ مهنة يعمل بها جميعًا ١٢,١٠٢ حرفيي، النيساجون منهم كانوا يمثلون ٤,٦٠٠ نسًّاج، و ٦٠٠ حرفي في صناعة الساتان، و ٣,٠٠٠ خيَّاط ... الخ، ويعنى هذا أن خُمس الرقم الإجمالي كان من هؤلاء الحرفيين وأكثر من ربع الحرفيين العاملين في الحوانيت. وبمراجعة وفحــص أرشــيف المحكمــة الشرعية تتأكد لنا هذه المكانة الكبيرة التي تبوأها النسساجون بين نظير انهم من الحرفيين : فمن بين ٤١ تركة من إجمالي ١٢٩ تركة حرفي تم در استها بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٠٠ وجدنا أن متوسط تركات النساجين وصل إلى ٥٠,٣٨٧ بارة ثابتة (والمتوسط العام لتركات الحرفيين ٤٨,٨٤٥ بارة)؛ وبين عـامي ١٧٧٦ و ١٧٩٨ نرصد ٥٦ من ١٥٤ تركة حرفى، بلغ متوسط تركباتهم ٣٤,١٦٥ بسارة ثابتـة (ومتوسط كل تركات الحرفيين في هذه الفترة: ٢٩,٦٤٤ بارة ثابتة). ونظرًا الأنهم مثلوا ما يقرب من ثلث العدد الإجمالي المذكور في وثائق المحكمة، والأنهم أيــضنا يمثلون نحو ثلث مجموع التركات، فإن النساجين إذا يعدون من الحرفيين الأقحاح. ومن ناحية أخرى، وكما سبق ورأينا أن الأقمشة المحلية التي كانت تشكل المنتج الأساسى للتجارة الخارجية لمصر - قد مثلت خُمس إجمالي الصادرات.

وإذا كانت عمليات التصنيع التمهيدية (وصولاً إلى صناعة فتال الغرل) تجرى بشكل رئيسى بالورش المنزلية التى غالباً ما كانت فى الريف، فإن القاهرة فى القرن الثامن عشر كانت أحد المراكز الرئيسة لحياكة النسيج: إذ كان يُصنع بها كميات كبيرة ومنتوعة من نسيج الكتان وبالأخص نسيج القطن المسمى ("عجمى"، "أمان"، "مربع"). ومع ذلك كانت القاهرة مركزا رئيساً فى إنتاج هدين النوعين من النسيج، وذلك بسبب مراكز الإنتاج الرئيسة (المحلة، رشيد، دمياط،

منوف، شبین بالدلتا، و كذا مراكز الإنتاج بمصر الوسطی : مدینـــة الفیــوم ، بنــی سویف، أسیوط، و منفلوط... إلخ). و علی النقیض من ذلك كان غزل و نسج الحریر من اختصاص العاصمة : فقد كان یوجد بالقاهرة فی نهایة القرن الثامن عــشر ۳۰ أو ۳۵ حرفی متخصص فی صناعة غزل الحریر التی تُسمی "دو لاب فتاًل"، كمــا كان هناك عدد كبیر من تقاعات الحیاكة"، و إن كان هذا العدد أقــل - دون شــك - كان هناك عدد مثیلاتها فی القرن السابق؛ فعلی عهد محمد باشــا (۱۳۳۷-۱۳۴۰) كــان یوجد ۱۷٬۰۰۰ نولاً (وتسمی أنوال القزازین) بالقاهرة و إمبابة و الجیزة و ذلك و فقــا لما ذكره و أكده ابن أبی السرور البكری، و كان یُصنع بالقاهرة العدید مــن أنــواع الاقصاص للعمائم یطفق علیه "الدُریّة" هذا إلی جانب شیلان الحریر الأحمر و ألــوان اخری مختلفة (۱٬۰۰۰ و یعد "الحریریة" - و فقاً لسجلات المحكمة الــشرعیة - العنــصر الغالب بین حرفی النسیج القاهریین : فبین عامی ۱۳۷۹ و ۱۷۰۰ قمنا بدر اسة ۲۰ الغالب بین حرفی النسیج القاهریین : فبین عامی ۱۳۷۹ و ۱۷۰۰ قمنا بدر اسة ۲۰ ترکة حریری، وبین عامی ۱۷۷۱ در سنا ۲۱ ترکة أخری للحریریین.

إن الملاحظات التى تقدمها وثائق القناصل خلال القرن الثامن عشر بسشأن الخفاض نوعية إنتاج المنسوجات المصرية ملاحظات عديدة ومتطابقة تمامًا ، فهى لا نتال تقديرهم؛ فيكتب أحدهم فى العام ١٧٣٥ فيقول : "يصنع النساجون منتجاتهم بطريقة سيئة للغاية إلى حد أنه كان هناك خوف من أن ينفر الهولنديون والإسبان من شرائها" ويكتب آخر فى العام ١٧٥٥ "بأن النساجين اليوم أقل إنتاجا وأقل مما كانت عليه فى الماضى"؛ وسبب المنافسة بين جودة، كما أن نوعية الإنتاج أقل مما كانت عليه فى الماضى"؛ وسبب المنافسة بين التجار الأوروبيين "أصبح هناك تساهل فى شراء نسيج الكتان والقطن ودون الاكتراث بالنوعية والقياس الدارج"(٢). وربما يُعزى انخفاض نوعية الإنتاج، على

<sup>(</sup>١) ابن أبى السرور البكرى، ورقة ٧٦ ب وذكر ذلك في المناسبة التي فرض فيها الباشا ضريبة على الحرفيين؛ 4-Marcel, Histoire de l'Egytpe, 215; Jomard, Ville du Kaire, 703

<sup>(</sup>Y) A.N., Le Caire, B1 323, 1<sup>er</sup> juillet 1735; Alexandrie, B1 108, 23 mars 1755; B1 III; 5 septembre 1774.

نحو ما رأينا من قبل، إلى منافسة الأقمشة الأوروبية التى اضطر الحرفيون المصربون إزاءها إلى الحفاظ على الأسعار المنخفضة نسبيًا، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر خيوط النسيج. وفي كل الأحوال تحقق التدهور الذي نلمسه بوضوح في انخفاض تركات "الحريريين" منذ نهاية القرن السابع عشر وإلى نهاية القرن الثامن عشر : إذ نجد أن متوسط قيمة التركة الذي كان بين عامى ١٦٧٩ و ١٧٠٠ يبلغ ١٧٠١ بارة (وكان المتوسط العام لجميع تركات الحرفيين في هذه الفترة بلغ ١٧٠١ و ١٧٩٨ و ١٧٩٨ و ١٧٩٨ و ١٧٩٨ و ١٧٩٨ و المتوسط العام لجميع تركات الحرفيين في هذه الفترة بلغ بالكاد ٢٩,٦٤٤ بارة).

وينتسب كذلك إلى طائفة النساجين أنسسطة شبه صناعية مشل طائفة الصباغين ومهن أخرى لها طابع حرفى مثل التطريز والزركشة القياطينية، ولم يشكل صباغى القاهرة أقل من خُمس عدد الطوائف المتخصصة، ووفقًا لكتاب وصف مصر كان مستوى التقنية التى يعمل بها هؤلاء الحرفيون متقدمة جدا: "إذ كانت الألوان التى لا ينتجها صبّاغو القاهرة قليلة جذا: منهم على الأخص فسى غاية الحنق فى تجهيز الشيلان الكمشيرى القديمة وإعطائها مظهرًا نضرًا وجديدًا؛ منهم يصبغونها بالألوان الأحمر والأصغر والأبيض الوردى ... الخ والأمر كله لا يكف سوى بوطاقتين"، وكانت أكبر مصبغة فى القاهرة، كما رأينا فى السابق، هى المصبغة السلطان" (١). وعلى العكس من ذلك كانت أعداد نسساجى السشرائط والقياطينيين والخياطين بكلف الضفائر والخيوط السميكة، قليلة للغاية، كما كانوا موزعين على الحوانيت الصغيرة، ولكن هولاء الحرفيين المهرة الموجودين بالقاهرة كانوا هم الأكثر شهرة منذ العصور الوسطى.

<sup>(1)</sup> Jomard, Ville du Kaire, 704.

### حرف الجلود

شكل الحرفيون المتخصصون بالقاهرة في صناعة الجلود وما يتعلق بها من صناعات أخرى المجموعة الحرفية الثانية وذلك من زواية الأهمية العددية. وقد ذكر أوليا جلبي ثلاث عشرة مهنة حرفية للجلود تستوعب ٨٠٠٥ حرفيًا : وكان الدباغون أكثرهم عددًا (٢٠٠٠ مدبغجي) ، يليهم صنتًاع الأحذية والقوافون (ثماني حرف تشتمل على ٤٣٠٠ رجلاً) والسروجية (ثلاث حرف يعمل بها ١,١٧٥ مروجيًا)، وصنتًاع جلود أخرى (تستوعب ٢٠٠ رجلاً). وكانت المادة الخام الأولية لهذه الطائفة الحرفية هي الجلود التي كان يُصدر جزء منها كمادة خام، وبالأخص اليي سوريا وأوروبا. وكانت مصر تشتري من الخارج كميات مهمة من الأحذية وبصفة خاصة من المغرب حيث كان يرد منها - وفقًا لجيرار - ٢٠٠٠٠٠ زوج من النعال المغربية الصفراء دون أن يعيدوا تصدير شئ منها تقريبًا، الأمر الذي يُشكل دليلاً على ضعف أحد فروع الأنشطة الحرفية (المتعلقة بصناعة الجلود) والتي كان استهلاكها واسع الانتشار.

وباستثناء الدباغين الذين كانوا يعملون في ورش واسعة جدًا، كان صناًع الجلود مبعثرين في العديد من الورش الصغيرة التي كانت تعمل في الوقت نفسه كذلك كحوانيت يباع بها الأحذية أو مستلزمات السروجية، وكانت الأتواع المنتجة من الجلود منتوعة جدًا، على نحو ما تشهد به القوائم المسجلة في وثائق تركات القوافين: "ميست"؛ و"البابوج المغربي"؛ و"الصرمه"؛ و"النعال" التي كانت عموماً صفراء اللون؛ و"الخف / أخفاف النساء"؛ و"النعال السصنادل"؛ و"المركوب /مراكيب"؛ و"النعال المغربية الحمراء"... الخ(1). وكانت الصناعات السروجية من

<sup>(1)</sup> Chabrol, Essai sur les moeurs, 413, Dozy, Noms de Vêtements, 52, 158, 191, 202-3, 405, 421.

المواد نفسها، وكانت تشتمل على الأقل على أربع طوائف حرفية: "الـسروجية" (رقم قائمة الحرف العام ١٨٠١، رقم ٢٣)، صناع برادع الحميسر "البرادعيسة" (رقم ٢٨)، وصناع لجام الخيول (رقم ٢٤٨)، بانعو الزنانير (الأحزمسة) (رقم ٢٦٣)، ويُضاف إلى ذلك ثلاث طوائف لصناع الأواني والقرب الجلاية، والمطرزين على الجلود ويُطلق عليهم "قُبُور جِيّة"... إلخ. ووفقًا ثما لاحظه جيرار: "بلغ فن حرفة السروجية وكل ما يخص عدة ركب الخيول عامة مداه من الاتقان والجودة. وكان المطرزون على الجلود يزينونها بأشياء عديدة ومختلفة جديرة بالإعجاب" (١).

ويعد حرفيو الجلود من أفقر حرفي القاهرة: ف "مصطفى المدابغى" الدذى مات نحو العام ۱۷۸۷ لم يخلف سوى تركة هزيلة جدًا تقدر بـــ ، ، ، ، بــارة (أى ٢٢٥ بارة بالقيمة الثابتة للبارة)، وكثيرون من الصرماتية أو القوافين الذين كانــت حوانيتهم في قصبة رضوان إلى الجنوب من باب زويلة لم يكونوا قط أثرياء. وثمة سبعة عشر حرفي في الجلود ممن رصدنا تركاتهم بوثائق المحكمة الشرعية خلال الفترة من ١٦٧٩ كان متوسط ثروتهم ٩,٣٦٩ بارة (ثابتة) فقط (أي أقل بنسبة خمسة أضعاف من متوسط جميع تركات الحرفيين)؛ وفي الفترة من ١٧٧٦ بارة (أي أقل بنسبة تقرب من ثلاثة أضعاف مــن متوسط جميع تركات الحرفيين).

# طوائف صناعات الأغذية

كانت طوائف الصناعات الغذائية تزاول من خلال ورش متواضعة، وبصفة عامة كانت هذه الورش عديدة ومبعثرة جدًا. وقد أحصى أوليا جلبى لها عشر

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 617,

طوائف تستوعب ۸,٤٢٨ رجلاً؛ وكان "الطحانيسة" على رأس نلك الطوائف (وعددهم ٢,١٠٠) ووصناعة الخل (وعددهم ٢,١٠٠)، ويفسر الفقر المعتاد لهؤلاء الحرفيين تقريبًا سبب قلة عثورنا على تركات في تخصصهم في سجلات المحاكم الشرعية، وتلك حالة مُعدى الفول، على سبيل المثال، أو "دقاقين البن"، وقبل طحنه يتعين أن يكون محمصنًا، ويوضع في هاون يعمل عليه اثنان أو ثلاثة دقاقين يقومون بالمناوبة بينهم بدق بد الهاون على البن. وكل ما تتنجه أمثال تلك الورش كان يُوجه للاستهلاك شبه المباشر والمحلى. واستخدم "الطحان" أو "المُدولَب في الطواحين" طاحونة الدقيق التي كانت غاية في البساطة، ويتم تحريكها عمومًا بواسطة حصان؛ وليس بآلة أو بأحد المواشى التي لم تشكل أي أهمية في الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال؛ وكان الأثرياء عمومًا يمتلكون في بيوتهم طاحونة خاصة. ولاحظنا أيضنًا أن تركات الطحانين بوشائق التركات بالمحكمة الشرعية كانت فقيرة جذا : فمتوسط تركة خمسة طحانين (بين التركات بالمحكمة الشرعية كانت فقيرة جذا : فمتوسط تركة خمسة طحانين (بين المدين المدين (بين متوسط جميع تركات الحارفيين في الفترتين ، كان الرقم أقل تمامًا من متوسط جميع تركات الحرفيين في الفترتين.

والحقيقة أننا لا يمكننا أن نتحدث عن وجود طوائف منطورة إلا في بعسض الحالات النادرة. فالقائمون على عصر زيوت السمسم (سيرجاتي)، وزيوت الكتان (معصراني) كانوا من الحرفيين الأكثر غنى من جميع الحرفيين: فالمتوسط لقيمة تركاتهم (بين ١٦٧٩-١٧٠٠) بلغ ٢٩,٧٨٧ بارة ثابتة، وخلال الفترة من (١٧٧٦-١٧٩٨) بلغ ١٣,٥٢١ بارة ، أي ما يمثل حوالي ٤٠٠ وهو يتجاوز المتوسط العام لتركات الحرفيين. وكان مكررو السكر ("السكري" يقال له "المدولب في السكر" قد شكلوا نوغا من الارستقراطية بين طوائف الحرف القاهرية. ويتواتر بسجلات المحاكم وثائق عديدة تشير بوضوح إلى ثرائهم الكبير: فخلال الفترة مسن ١٦٧٩ إلى ١٢٠٠ ترصد أربع عشرة تركة، بلغ متوسط التركة ١٤٧,٦٤٩ بسارة ثابتة،

وهو رقم غير معتاد بتاتًا بالنسبة لتركات الحرفيين. ومَرَّ المدوليون في السسكر" - دون شك - بفترة التدهور الواضحة بعد فترة "العصر الذهبي"؛ ومسع ذلك ظل متوسط تركاتهم في نهاية القرن الثامن عشر مرتفعًا بمقدار السضعفين مقارنة بمتوسط ثروات جميع الحرفيين : فخلال الفترة من ١٧٧٦ إلى ١٧٩٨ بلغ المتوسط مرصدة لهم بالوثائق.

# العمل بالخشب والمعادن والمعمار

لعبت هذه المهن دوراً أساسيًا في الحياة الاقتصادية بالقاهرة، وبلغ عدد منها درجة كبيرة من الإثقان؛ إذ اكتسبت منتجاتها قيمة فنية لا تُتكر برغم ما أصابها من تدهور واضح منذ العصر المملوكي. وتعد حرفة النحاسين بصفة خاصة نمونجا لذلك؛ فقد كتب جومار يصفهم: "بأنهم يشتغلون النحاس ببراعة ظاهرة ويبيضونه بالقصدير بإثقان"، كما قال عن "خراط الخشب": "إنه النجار المصرى الذي يعمل بمهارة وخفة نادرتين"(۱).

وكان يوجد بالقاهرة – وفقًا لأوليا جلبى – تسع طوائف متخصصه في صناعة الأخشاب، ويعمل بها ٤,٦٧٠ فردًا: منهم ٣٠٠٠ نجار "منتقل"، حيث لم يكن لهم ورش يعملون بها، وإنما كانوا يعملون في "المنازل"، ويليهم "الخراطون" وعددهم ٢٠٠ خراطًا موزعين على ٢٥٠ حانوتًا. وليس ثمة ما يدعو للدهشة من هذا الرقم الكبير، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تتوع المواد التي يسصنعون منها الأثاث أو ما يدخل في بناء البيوت (نجارة البيوت، النوافذ الداخلية ذات المشربيات، والأقفال الخشبية...). ومما يثير الدهشة ذلك الغياب شبه الكامل

<sup>(1)</sup> Jomard, Ville du Kaire, 709, 811.

تقريبًا لهؤلاء الحرفيين بسجلات المحكمة الشرعية، وكما في حالة طوائف صناعة الأغنية، ولا يمكن تفسير ذلك سوى بالفقر الشديد الذي ألمَّ بهم. فقد بلغ متوسط الثروة لسبعة حرفيين مسجلين بالمحكمة (ثلاثة نجارين، وثلاثة صناديقية، وتركة واحدة لصانع الطاولات الخشبية الذي يُطلق عليه "كُورشيجي") بلغ ١٣,١٧٦ بارة ثابتة، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط العام لتركات الحرفيين(١): فحد "حامد النجار" قد خلف في العام ١٦٩٩ تركة تقدر بـ ٩٧٣ بارة (٤٢٧ بارة ثابتة)؛ وقدرت متعلقات تناصف الذهبي" الذي أمكنه أن يأخذ حانونًا "بخط الخراطين" في العام ١٧١٨ بارة (٤٢٠ بارة ثابتة) العام ١٧١٨ بارة (٤٢٠ بارة ثابتة) العام ١٧١٨ بارة الأرقام تبدو مؤكدة لما سبق وقلناه عن التدهور الحرفي في مجال صناعة الأخشاب في العصر العثماني، على الرغم من البراعة المهنية للحرفيين(١).

وتعددت حرف الصناعات المعدنية بالقاهرة: فيحصر لها أوليا جلبى تسعع عشرة حرفة يعمل بها ٣,٥٠٩ حرفيًا. ولكن أهميتها ظلت متفاوتة: فحرفة مثل حرفة النحاسين التى وفرت معظم الأدوات المنزلية والتى توارث أربابها الحرفيون فيها تقليد تليد وبراق بالقاهرة – قد قدمت "فنًا متقدمًا للغاية" بينما نجد ، على النقيض من ذلك ، الحدادين لا يهتمون بنوعية وجودة ما يصنعونه مسن منتجسات مفيدة وصالحة للاستعمال، كما وصف جومار أدواتهم بأنها معيبة للغاية (٤). ولهدذا السبب يتردد ذكر النحاسين في أرشيف المحكمة بكثرة، كما يبدون أحسن حالاً:

<sup>(</sup>١) حول "الكُورشيه" انظر :

Dozy, Supplement, II, 455; Briggs, Muhammadan Architecture, 151, 215, 217.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العربية، سجل ٧٢، ص ٢٦٨، سجل ٨٦، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال:

Lane, Manners, 316; Herz Bey, Catalogue, 71, 99, 134-6, 137; Briggs, Muhammadan Architecture, 217-8.

<sup>(1)</sup> Jomard, Ville du Kaire, 709, 711.

فاقد رصدنا لهم ١٦ تركة خلال الفترة من ١٦٧٩ – ١٧٠٠ بواقع متوسط الشروة و ٢٣,٢٤ بارة، في مقابل ثماني تركات في الفترة ٢٣,٢٤ بارة المثروة. وعلى ذلك فإن مؤشر الثروة يضعهم بوضوح فوق المتوسط العام لتركات جميع الحرفيين، بينما نجد الحدادين على العكس من ذلك في وضعه أقل من المتوسط العام لتركات جميع الحرفيين: فخلال الفترة ١٦٧٩ – ١٧٠٠ كان متوسط تركة الحداد يبلغ ١٠٠٤، ١ بارة ثابتة، وخلال الفترة من ١٦٧٩ – ١٧٩٠ كان المتوسط تركة الحداد يبلغ ١٠٠٨، ١ بارة ثابتة، وخلال الفترة من ١٧٧٦ – ١٧٩٠ كان المتوسط ٢٨٨٠ بارة. ويفسر تواضع أحوالهم على هذا النحو لماذا أصبحت كان المتوسط ١٢٨٨٦ بارة. ويفسر، تستورد من أوروبا كميات مهمة من المنتجات المعدنية : أسلحة "وخردوات معدنية" (الأواني النحاسية والحديدية)، وإبر الخياطة، المسامير، المبارد المصقولة، والسكاكين، وأسلاك الحديد؛ وهذا يفسر أيضنا الرغبة المعلنة للعديد من البكوات المماليك الحاكمين في استجلاب "حدادين" من أوروبا، متخصصين في صهر المدافع التي لم يكن الحدادون المحليون كفئاً الصناعةها(١).

وعمل بطائفة المعمار عدد كبير من الحرفيين والعمال بالقاهرة: وكان عددهم وفقًا لما رصده أوليا جلبى ٩,٠٥٠ رجلاً، موزعين على ثمانية طوائف، وكان أهم هذه الطوائف طائفة المعماريين (وعددهم ٢٠٠٠)، ثم الحجارين (وعددهم ٢٠٠٠ حجًار)، يليهم الجيّارون (٢٠٠٠ جيّار) والجباسون (١٢٠٠ جبّاس). وباستثناء الحرفتين الأخيرتين (الجيارين والجباسين) فإن هؤلاء الحرفيين والعمال لم يكن لأى منهم حانوتًا ثابتًا، ويتتقلون من ورشة إلى أخرى. وثمة غياب

<sup>(</sup>۱) كلف على بك قبل العام ۱۷۷۲ مدفعجى فرنسى يعمل فى خدمته بأن يُحضر إلى مصر أربعة أو خمسة عمال من صنتاع الحديد بمنطقة بيمونت الإيطالية Piémont للاستعانة بهم في صناعة المدافع. وفى العام ۱۷۸۹ طلب إسماعيل بك من قنصل فرنسا أن يأتى له بمشرف على صمير المعادن "مع عدد من العمال يمكنهم صنع مدافع ومواسير بنادق"

<sup>(</sup>A.E., Caire, 25, 6 mars 1789).

شبه تام لذكر هذه الطوائف بسجلات المحكمة؛ حيث لم نجد وثائق ســوى لطائفــة "الجبّاسين": وتشكل قَمَائن الجير "الجبّاسة" ورشًا مهمة جدًا؛ وذلــك بــالنظر إلــى تكلفتها التي تفوق تكلفة المواشى الضرورية (الأبقار والجمال) التي تستخدم في هذا العمل، كما تفوق المواد الأخرى المستعملة التي كانت تكلفتها – على مــا يبــدو – زهيدة جدًا(١). وكان الجبّاسون "صنايعية" يفوق متوسط ثروتهم متوسط ثروة جميع الحرفيين. ويؤكد صمت المصادر بشأن باقى حرفى المعمــار أنهــم شــكلوا فــى مجموعهم تقريبًا طائفة فقيرة بصفة خاصة.

### ضواحي القاهرة

وتتتوع للغاية الطوائف الحرفية بالقاهرة: فإذا كانت ضواحى القاهرة لسم تسهم فى مجال الصناعة سوى بدور محدود، فإن بولاق (الميناء الذي يتلقى واردات الخشب) قد مثلت استثناء مهمًا؛ إذ كانت مركزًا نشطا للمصنوعات الخشبية، ومركزًا رئيسًا لصناعة المراكب على وجه الخصوص. وجاء فى أوليا جلبى أنه كان يوجد فى بولاق القلافطة (وعدهم ٥٠٠ قلفاطًا)، وكذا صنتًاع القلوس (الحبال الغليظة) (وعدهم ١٥٠ رجلاً)، وصنتًاع الأشرعة (وعدهم ٢٠ رجلاً). وتؤكد قائمة طوائف الحرف فى سنة ١٨٠١ هذه البيانات، إلى جانب رصدها لهذه الطوائف التالية: قلافطة بولاق (رقم ١٢١)؛ نجاروا المعمار ببولاق (رقم ١٢٢)؛ نجاروا الأثاث ببولاق (رقم ١٢٢)؛ النشارون ببولاق (١٢٤)؛ كما كان يوجد

<sup>(</sup>۱) كانت التركة التى خلفها شيخ طائفة الجباسين (توفى نحو العام ۱۷٦٩) تُقدر بـــ ٣٨,٤٤٠ بارة : كانت تكلفة أدوات صفعة الجباسة من جملة هذا الرقم تمثل ٥٥٠ بارة، وسعر الماشية الضرورية (أبقار وحمير) تقدر بــ ٢,٦٤٥ بارة انظر : (محكمة القسمة العسكرية ، ســجل ١٨٢، ص ٢٣٢).

ببولاق أيضًا صُنَّاع الخل، وعمال المسامير، وصناع الـسلال، وصــناع القفـف الصغيرة، وأخيرًا "دشاشى الفول" (طائفة ١٦١) الذين يعملون داخل المقشرة التــى يُطلق عليها "مدَشه" التى مايزال يوجد نماذج منها ببولاق (١).

ولم يكن "بمصر القديمة" سوى عدد قليل من الأنشطة الحرفية الأقل أهمية، وذلك باستثناء صناعة "البرَادق" إوهى الأوانى المبرردة] تلك المصنوعة مسن الصلصال المستخلص من مناطق قريبة من قنا (قائمة ١٨٠١ رقم ١٣٨). وكانست "الجيزة" على العكس من ذلك مركزًا صناعيًا لا يمكن إهماله: فمن المعروف أنسه كان يوجد بها "صناعة الآنية الفخارية المُزيّنة بالرسومات" التي لها صفة الشفاء من "الإسهال" والتي تُملاً بالمياه الباردة، (وطائفة صنّاع الجسرار الخسضراء، قائمة "الإسهال" والتي تُملاً بالمياه الباردة، (طائفة رقم ١٦٦)، وصباغو النيلة الزرقاء (طائفة ٢٧١)، كما كان يوجد طوائف للصناعات الغذائية (الطحانون وصناع الزيت). وأخيرًا كان يُصنع في إمبابة النسيج السميك الذي يُسصنع منه مفارش السراير (٢).

#### ٤- الخلاصة:

على الرغم من أن نسبة ما مثّله الحرفيون - كما رأينا - قد زاد على نصف مجموع العمالة النشطة، إلا أنه لم يكن للحرفيين سوى وزن اقتصادى نسبى

<sup>(</sup>١) إن قائمة الآثار المُصنَّفة بالقاهرة: تشير إلى أن منشة وقف جوربجى ميرزا Mirza (رقسم ١٠٤)؛ ومنشة الربعية Rabiya (رقم ٤٤٤). انظر : (٢٠٣)؛ ومنشة الربعية الرب

<sup>(</sup>Y) De la Croix, L''Égypte ancienne et moderne, 109.

<sup>(</sup>T) Pockocke, Voyage, II, 43.

محدود، وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى الذى استقينا بياناته من أرشيف المحكمة الشرعية.

جدول رقم (٢٩) عدد تركات الحرفيين والحصيلة الإجمالية عبر فترة الدراسة (بالقيمة الثابتة للبارة)

|                                       | الحر                                          | تركك العدروسة  |                  |             |       |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------|--------------|
| % بالنسبة<br>إلى الحصيلة<br>الإجمالية | % بالنسبة<br>إلى الرقم<br>التركات<br>الإجمالي |                | <u>१</u> अस्ते । | الحصيلة     | العدد |              |
| <b>%</b> Y                            | 915,415                                       | % <b>*</b> £,0 | 77               | 17,-1-,770  | 1.%   | 1777-1771    |
| %٩,v                                  | 3,5,484                                       | %tv,t          | 174              | 75,711,077  | 473   | 171779       |
| %1,Y                                  | 1,3,£A£                                       | %r.,r          | ٥١               | 13,773,14.  | 134   | 1471440      |
| % <b>1,</b> r                         | 1,444,48                                      | %Y0,£          | ٧٧               | PA,A70,07   | * 7A. | 1787<br>1705 |
| %A,Y                                  | £,3Y£,0\0                                     | %YY,7          | 101              | 00A,777,700 | 07Y   | 1744-1741    |

ولا يمكن اعتبار البيانات التي يقدمها هذا الجدول مؤكدة نسبيًا سوى ما كان يخص الفترات من ١٦٧٩-١٧٠٥ و هي الفترات التي تم خلالها دراسة التركات الأكثر أهمية، والجدول يشير بوضوح إلى أن طوائف الحرف قد

احتلت مكانة متواضعة في البناء الاقتصادي والاجتماعي للقاهرة. وعلى حين أن الحرفيين في مجموعة عينتنا مثّلوا أكثر من ربع إجمالي تركات الأفراد المدروسين، فإن الحصيلة الإجمالية لتركاتهم تشكل – وفقًا لهذه الفترات – نسببة تتراوح ما بين ٦% و ١٠% فقط من الحصيلة الإجمالية للتركات المدروسية. وبذلك، كان متوسط الثروة أدني بكثير من متوسط ثروة الأفراد المدروسين والتي لم تتجاوز الثلث أو الربع، تبعًا لهذه الفترات: فمتوسط تركة الحرفيين مثّل لم تتجاوز الثلث أو الربع، تبعًا لهذه الفترات: فمتوسط تركة الحرفيين مثّل الم تتجاوز الثلث أو الربع، عبعًا لهذه المقترات؛ وخلال القترة من (١٢٢٨٥٠٠) المدروسين (عن سنوات ١٢٢٠١-١٦٣٥)؛ وخلال الفترة من (١٢٧٩ -١٧٠٠) مثلث ٥٤٨٨٥٤ بارة في مقابل ١٩٨٨٥١ بارة في مقابل ١٩٨٨٥٩ بارة في مقابل ١٩٨٨٥٩ بارة في مقابل ١٩٨٨٥٩ بارة في مقابل ١٩٨٨٥٩ بارة (سنوات ١٧٧١–١٧٥٠)؛ وهي ٢٩٨٨٤٤ بارة في لقاء ١٩٨٨٥٤ بارة (سنوات ١٧٤٨).

ولم نجد أى حرفى، بمقياس الثروات المدروسة، يشغل مكانًا فى المستويات الأولى للثروات، وهى المستويات التى ظلت قاصرة على كبار التجار: فخلل الفترة من ١٦٧٩ إلى ١٧٠٠ نجد أعلى معدل لثروة حرفى تمثله تركتان لحرفيين اثنين يعملان فى مجال تكرير السكر، احلل المرتبتين رقم ٥٦، و ٤٩ فى مستويات الثروات المدروسة. وخلال الفترة من ١٧٧٦-١٧٩٨ جاء أعلى معدل لثروات الحرفيين فى المرتبتين ٢٤ (لصبًاغ) ورقم ٣١ (لحريرى).

وينيح لنا نموذج المقارنة لمتوسطات ثروات الحرفيين والتجار تقدير التفوق الكبير جدًا لثروات التجار:

# جدول رقم (٣٠) متوسطات تركات الحرفيين والتجار وفقا لوثائق المحكمة الشرعية (بالقيمة الثابتة للبارة)

فترة ١٦٦٩–١٧٠٠

|                 |                  | الثروان    | الأتخرك          |           |                                                |
|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------|
| متوسط<br>الثروة | % من<br>الإجمالي | الحصيلة    | % من<br>الإجمالي | the first |                                                |
| 14,410          | %٩,v             | 7,7,4.4    | % <b>٢</b> ٧,٦   | 111       | الحرفيون                                       |
| <b>٦٧,٨</b> ٨٩  | %tr,t            | 10,,0      | %£V,T            | **1       | التجار (فيما عدا تجــــار الـــبن<br>والقوابل  |
| 144,030         | %ay,y            | 07,Y0A,+AY | %11,r            | ٣٠١       | التجار الكبار المتضمنين لتجار<br>البن والتوابل |

#### فترة ۱۷۷۱ – ۱۷۹۸

|                 | ث                | الثروا                       | فر اند           | الأَا |                                        |
|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------|
| متوسط<br>الثروة | % من<br>الإجمالي | الحصيلة                      | % من<br>الإجمالي | العدد |                                        |
| Y4,7££          | %A,V             | 1,771,010                    | % <b>۲</b> ٧,٦   | 108   | الحرفيون                               |
| 74,717          | <b>%</b> £1      | *1, <b>7</b> 9*, <b>7</b> 0* | %07,Y            | 719   | التجار (فيما عدا تجار البن<br>والتوايل |
| 188,708         | %AV,T            | £7,£17,7+4                   | %71,Y            | ٣٤٧   | التجارز الكبار المتـضمنين              |
|                 |                  |                              |                  |       | لتجار البن والتوابل                    |

وبداهة نجد الفروق مذهلة، وبصفة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار مجموع كل التجار (التجار الكبار): فخلال السنوات من ١٢٠٠-١٢٠٥ ومن ١٧٠٠ ومن ١٧٩٨ لم يتجاوز متوسط ثروة الحرفي نسبة ٢٠% من إجمالي متوسط ثروة التاجر، وإذا لم نأخذ في الحسبان ضخامة ثروات التجار التي من شأنها التأثير على المتوسطات الإجمالية لن يتضح مدى تننى ثروات الحرفيين، ولهذا التدنى مغزى أيضنا : فمتوسط تركة الحرفي يُعادل ٢٧% من متوسط تركة التساجر (من فئة أيضا : فمتوسط تركة التساجر (من فئة التجار الصغار) وذلك في القرن السابع عشر، وبلغت النسبة ٤٤% فقط في نهاية القرن الثامن عشر،

وتُخفى بوضوح المتوسطات الإجمالية التى ذكرناها لتونا التباينات الصارخة بين مختلف المهن الحرفية؛ وتبدو المقارنة مفيدة إذا عند المقارنة بين قيمة متوسط التركات على أساس نوعية النشاط الحرفي للطوائف، وذلك سواء فيما بين الطوائف وبعضها البعض أو بينها وبين المتوسط العام لكل ثروات الحرفيين، وذلك على صعيد كل الفترات المعنية بالدراسة.

جدول رقم (٣١) متوسطات تركات الحرفيين في الفروع الرئيسة للمهن المختلفة عبر جميع الفترات المعنية بالدراسة (بالقيمة الثابتة للبارة)

| 1447-1444 |     | 2493-241A |     | 1471460 |     | 141344                  |     | 1377-1316 |     |                                                |
|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|-------------------------|-----|-----------|-----|------------------------------------------------|
| المتوسط   | زهد | لترسط     | ثعد | لترط    | لعد | لتوسة                   | 122 | مترسط     | Est |                                                |
| TV,to.    | *1  | F0,.99    | 1   | 14,173  |     | 1.7,7.7                 | *1  | FT,0\$Y   | 7   | المين<br>فلألتية                               |
| T£,170    | ٥٦  | T0,.3V    | **  | 19,911  | ۱۷  | 0 · , FAY               | ٤١  | 017,40    | 1   | المنسوجات                                      |
| 17,727    | 77  | ۳,۸۲۳     | 10  | A,17A   | 11  | 1,734                   | ۱۷  | 17,77     | ٣   | الجلود                                         |
| 4V,714    | 11  | 79,147    | *   | 77,707  | *   | £ <b>V,1</b> 7 <b>T</b> | 77  | T1,+10    | 4   | المعادن                                        |
| ¥4,7££    | 101 | ¥3,*14    | YY  | 14,440  | ٥١  | 14,410                  | 174 | r1,779    | 17  | <b>و</b> بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           |     |           |     |         |     |                         |     |           |     | الحرفيين                                       |

المصدر: سجلات المحكمة الشرعية

وتبدو بيانات الجدول متماسكة، وذلك باستثناء الأرقام المتعلقة بالمهن الغذائية خلال سنوات ١٦٧٩-١٧٠٠ التي تعطينا بوضوح مؤشر مُصَلِل بسبب

الفجوات ومحدودية وثائقنا عن هذه الفترة (١). والجــدول يوضـــح الفقـــر النـــسيــ والمطلق لحرفي الجلود: إذ يأتي متوسط ثروتهم في المرتبة الأخيرة لهذه المهن الحرفية، لكن يجدر بنا أن نلاحظ من جديد أن المهن الحرفية المهمة جدًا لم تُدرج في هذا الجدول للسبب نفسه المتعلق بشدة تواضع الأحوال المادية التي كان يعيش فيها هؤلاء الحرفيين (أمثال الخشابين والبنائين). ومن بين الحرف الصناعية الرئيسة بالقاهرة كانت طائفة النساجين هي الأكثر ثراء ورغدًا (مع اتجاه واضـــح للتدهور) وطائفة المعادن الأقل حظًا. بيد أنه برغم وجود هذا التباين المحسوس بين فروع الصناعات المختلفة، إلا أن الفارق بين متوسطات الثروة للمهن الحرفية بدا معتدلاً تماماً، بل وتميل الفروق إلى التلاشي خلال فترات الأزمــة أو التــدهور الاقتصادى : فنجد متوسطات طائفة الجلود بالنسبة إلى متوسطات طوائف حرف النسيج بواقع ۱: ٥ (في سنوات ١٦٧٩ – ١٧٠٠) و ١: ٤ (سنوات ١٧٤٧ – ١٧٥٦) (وهي فترات رخاء)، ونجد النسبة ١: ٣ (خلال سنوات ١٧٢٥-١٧٣٠ وسنوات ١٧٧٦ - ١٧٩٨) (وهي فترات أزمة). إن تواضع حال الأنشطة الحرفية بالقاهرة - وهو ما لاحظناه في مناسبات عديدة - يتضح بداهة في الحدود النهائية التي توقف عندها معدل الثروات، كما ينعكس جلياً في تقلص الفروق المادية بين الحرفين في مختلف المهن.

وإذا أخذنا في النهاية بوصف تطور الطائفة الحرفية القاهرية من مطلع القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، اعتمادًا على منا نفهمه من أرشيف المحكمة الشرعية، فإننا نتحقق من أن خطأ متوازيًا يتماشى في مجملة تقريباً مع المنحنى الذي يمكننا رسمه لمجمل تطور الاقتصاد: فترة نمو وازدهار خلال القرن السابع عشر وحتى نحو العام ١٦٩٠ حيث وقعت أزمة حادة في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر والعقود الأولى من القرن الذي يليه، وأقل

<sup>(</sup>۱) جاءت المفارقة الكبيرة الثابتة نتيجة للارتفاع النسبي لثروات "السكر بــين الأغنيـــاء" الــذين رصدنا تركاتهم بسجلات المحكمة الشرعية خلال هذين العقدين (١٦٧٩–١٧٠٠).

نقطة ينخفض عندها المنحنى تقع على وجه الاحتمال نحو العام ١٧٣٠؛ حيث نجد فترة تحسن تصل ذروتها ما بين ١٧٥٠ و ١٧٧٠؛ بعدها تتجدد فترة الأزمات في نهاية القرن، والتي تتزايد حدتها بصفة خاصة بعد العام ١٧٩٠. وداخل هذا الجدول البياني تبدو حالة الطائفة الحرفية في وضع مترد على وجه الخصوص، والتدهور الذي حدث لها في القرن الثامن عشر كان ملحوظًا كذلك بالنسبة لهذه الحرف، الأمر الذي يؤكد انطباع حدوث الانحطاط الذي عاينه وتحققه عموما المراقبون المعاصرون. وكان ضعف وفقر الحرفيين ملحوظًا بدرجة أكبر من حالة التجار: فبين ١٦٦٩-١٧٠٠ و ١٧٧٦-١٧٩٨، كان متوسط ثروة الحرفيين، وفقًا لأرشيف المحكمة قد تناقص بنسبة ٤٠ %: فخلال الفترة نفسها، كان متوسط تروة التجار (الكبار) قد هبط من ١٨٨,٥٦٥ إلى ١٣٣,٧٥٢ بارة؛ أي بنسبة انخفاض ٣٢% فقط؛ وإذا لم نأخذ في الاعتبار هؤلاء التجار الكبار، فإننا نتحقق من النتيجة نفسها، وهي أن متوسط ثروة التجار قد حافظ على معدلاته؛ حيث تحرك من ٦٧,٨٨٩ بارة إلى ٦٨,٣١٦ بارة، في حين أن معدلات ثروة الحرفيين تدهورت. وبينما تجاوز التجار الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر، دون أن يلحق بهم كثير من الخسسائر، نجد الثقل الاقتصادى والاجتماعي للحرفيين يتراجع ويتعرض للتناقص الشديد. وأصاب التدهور المستمر تقريبا منذ بداية القرن السابع عشر وفي النسيج بصورة ملحوظة جدًا، رغم الدور الرئيس الذي لعبوه واستمروا يلعبونه. ومما له دلالة كبيرة أن طائفة النحاسين قد أصابها التدهور الشديد، رغم أنها كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة في ذلك العصر كما كانت مزدهرة للغاية في العصر المملوكي.

وبداهة كان فقر الحرفيين ناتجًا عن ضعف نمو الأنشطة الصناعية التى حاولنا تحديد أسبابها العميقة وسماتها الرئيسه. وحول هذه النقطة فإن تحليل ثروات حرفى القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وفقًا لوثائق المحاكم الشرعية، لم يؤد بنا سوى إلى تأكيد النتائج التى قادتنا إليها تحقق مواطن ضعف بنية التجارة الخارجية لمصر (من ناحية غلبة المنتجات الخام على الصادرات فى مقابل غلبة المنتجات المُصنعة على الواردات).

# الفصل السابع

تجارة القاهرة



على نقيض التدهور العام الذى كشف الرحالة الأوربيون عن سماته فسى مصر، كان هناك نوعًا من النشاط التجارى الكبير بأسواق وسط القاهرة، وهو النشاط الذى أثر انذاك في المراقبين من شهود ذلك العصر، وأصبحت المشاهد الخلابة للزحام بشارع القصبة وخان الخليلي صورة يتكرر ذكرها على الدوام فسي شتى روايات رحالة القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وفي الواقع كانت هذه المناطق مركزاً إنتاجياً واستهلاكياً، ومكاناً لتراكم وإعدة توزيع المنتجات على مصر كلها، كما تعد مركزاً رئيساً لتجارة الترانزيت الدولية والتسي شكلت أساس التجارة الخارجية لمصر.

# ١- القاهرة مركرًا لتجارة مصر

# مختلف الوظائف التجارية للقاهرة

ساهم نشاط الطوائف الحرفية بقسط هام في إبراز الأهمية التجارية للقاهرة. وإذا كانت المراكز الإقليمية قد لعبت – كما رأينا – دورًا كبيرًا في مجال إنتاج المنسوجات، فإن القاهرة تبوأت مكانة أكثر أهمية، بفضل تنوع منتجاتها، ووجود عدد كبير من الورش الحرفية بها. كما بدأ تفوق العاصمة أكثر وضوحاً فسى الطوائف الحرفية الأخرى، وكان النفوق بارزاً في مجال الصناعات الفاخرة (ومن ذلك على سبيل المثال صناعة الجلود، النحاس، والأخشاب أو الصناعة القائمة على الخامات الثمينة) والتي لمسنا أهميتها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، كانت القاهرة أكبر مركز استهلاكي على مستوى مصر كلها: فقد كان يوجد بها ٢٥٠ أو ٢٠٠ ألف نسمة، وهو ما مثل ١٠% من مجمل سكان البلاد وهذا ما جعلها تتفوق تفوقًا ساحقًا على جميع مدن مصر التي كان من أهمها الإسكندرية ورشيد ودمياط ساحقًا على جميع مدن مصر التي كان من أهمها الإسكندرية ورشيد ودمياط

والمنصورة، فهذه المدن لا يشكل مجمل تعدادها السكاني جميعًا أكثر من ٢٠,٠٠٠ نسمة، على حين لم تكن المدن الأخرى أكثر من مجرد قرى كبيرة.

وأدت زيادة الطلب على الحاجات للسكان إلى لجنذاب جانب كبيس من منتجات الأقاليم نحو القاهرة، وهذا ما جعل العاصمة تحظى بنشاط كبير للتبدلات التجارية. وساهم في هذا النشاط - على نحو ما لاحظ فولني - تركز أغني طبقـة استهلاكية على مستوى مصر كلها في مدينة القاهرة: "فجميع كبار الملاك، وأعني بهم المماليك والعلماء من المشايخ، قد تركزت إقامتهم بالقاهرة التي كانوا يتحصلون منها كل دخولهم دون أن يقدموا لهذه المدينة شيئًا «(١). لقد كانت القاهرة مركزًا رئيمنا للإنتاج والاستهلاك في مصر، وكانت أيضاً "مركز تنظيم الحياة الاقتصادية ونقطة الانطلاق للاقتصاد الوطني، وبؤرة تركز المواد الضرورية والحاجات الزائدة والمومّا كان يتم عن طريق القاهرة إعادة توزيع المنتجات الواردة من الخارج، كما كانت ترد إليها منتجات سائر الأقاليم والتي كان يُعاد تصديرها إلى الخارج. إن موقعها الجغرافي يكفي لتفسير هذا الدور، وذلك فيما يخص صعيد مصر ومصر الوسطى التى كان وادى النيل منفذها الوحيد نحو الشمال. ونجد عند جير ار مؤشرات عديدة حول هذا التفوق التجاري لمدينة القاهرة: "ويقوم تجار القاهرة بجلب القطن من الشام إلى مصر العليا... وعن طريق النيل كان يتم نقل القطن من القاهرة إلى الفيوم (حيث يقسوم أهسالي الفيسوم بتصنيعه)... وتسافر القوافل كل أسبوع من مدينة الفيوم إلى القاهرة، ناقلة معها، في بعض الأحيان، ما يبلغ ألفين من هذه الشيلات... وعمومًا فإن جميع السكان في الأصقاع البعيدة جنوبًا من مصر يأتون ليتزودوا في إسنا بكل البضائع التي جُلبت إلى هناك من القاهرة،... الخ"(").

<sup>(1)</sup>Volney, Voyage, 119.

<sup>(</sup>Y) Clerget, Le Caire, II, 304,

و أنظر حول دور القاهرة: .4-S. Shaw, Ottoman Egypt, 133-4.

<sup>(</sup>T) Girard, Mémoire, 595, 597, 598, 622.

وقامت القاهرة بالدور نفسه داخل الدلتا، ومهما كانت الجاذبية التى مدتها بها الطبيعة على الأقاليم المجاورة لها، فإن تأثيرها على موانئ الإسكندرية ورشيد ودمياط كان تأثيراً محسوسًا كذلك: فالبيانات الجمركية الخاصة ببولاق والتى نجدها مذكورة عند جيرار، تشير إلى أن جزءًا مهمًا من إنتاج النسيج بمصر السفلى كان يمر من خلال القاهرة، إما لاستهلاكه بها أو لإعادة تصديره إلى جهات أخرى، والشئ نفسه نلحظه بالنسبة لسلع أخرى مثل الحصير "قكان الجزء الأكبر من حصير إقليم منوف يجرى نقله إلى القاهرة وبولاق، سواء لاستهلاكه بهاتين المدنين أو لتخزينه إلى حين تصديره "(۱).

وكانت السلع المنتجة بالقاهرة ترسل إلى القرى وإلى أسواق مصر السفلى، لتباع هناك في مقابل شراء المنتجات المصنعة بهذه الأقاليم وغيرها من أقاليم مصر الأخرى، كما كان يباع بها السلع المستوردة، فقد ذكر جيرار هذه الحقيقة بالنسبة لمنوف والمنصورة، وبصفة خاصة طنطا التي كانت تشهد الاحتفال بمولد "سيدى أحمد البدوى" مرتين في العام، الأولى عند اعتدال الربيع والثانية عند انقلاب فصل الصيف، للتبرك بالزيارة، ويعد هذا الاحتفال من أشهر الاحتفالات الشعبية في مصر، حيث كان يتجمع به أعداد غفيرة تصل إلى ١٥٠،٠٥٠ زائر ولعب تجار القاهرة دورًا نشطًا في هذا الاحتفال، إذ كانوا يجلبون إلى طنطا البضائع الواردة من أوروبا والهند: فعندما بني على بك الكبير في طنطا قيسارية (وهي واحدة من بين منشآته الأخرى) تشتمل على حوانيت التجار، سُميت هذه القيسارية بـ "الغورية" وذلك - كما يقول الجبرتي - "انزول تجار أهل الغورية" ولك المعتادة لبيع الأقمشة والطرابيش" (١٠).

وأخيراً مثلت القاهرة مركزا رئيسًا لعبور المنتجات النسى شكلت بالفعل مضمون التجارة الدولية: فعلى نحو ما كتب فولني، كانت القاهرة "موقعًا لتجارة

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 605.

<sup>(</sup>۲) Girard, Mémoire, 627-8. Vincennes, B6 62, 19 Janvier 1801; B6 67, Courier de l'Egypte, 20 Avril 1801; (Traduction, III, 160). ۲۸۲ ص ۲۱، م

العبور، ومركز اللتبادل التجارى الذى امتدت فروعه عن طريق البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية والهند، وعن طريق النيل إلى الحبشة وداخل إفريقيا، وعبر البحر المتوسط وإلى أوروبا والإمبراطورية العثمانية.

إن التقلبات التى شهدتها مصر منذ مطلع القرن السادس عشر لم تستطع أن تقضى تماماً على المزايا التى جعلت القاهرة تواصل الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد<sup>(۱)</sup>.

#### الطرق الداخلية

فلما كانت تبذل الجهود في العصر العثماني لاستغلال الإمكانات الطبيعية للقاهرة بأفضل السبل، فلم يكن ثمة طرق حقيقية يمكننا الحديث عنها، إذ كانت في مجملها مجرد دروب غير ممهدة، تسير تبعًا لخط سير القوافل الكبيرة، وقلما كانت تتال قدرًا من الاهتمام. ومن ناحية أخرى، كان اضطراب الأمن قد عم في كثير من الأحيان الطرق البرية وكذلك طريق الحج بسبب قيام البدو بأعمال السلب والنهب التي ساهمت مساهمة كبيرة في تحويل أنظار الرحالة والتجار عن استخدام هذه الطرق. وذلك على الرغم من أن هؤلاء البدو أنفسهم هم الذين كان يتم اللجوء اليهم، لتوفير سبل الانتقال للقوافل.

واحتكرت قبائل بعينها تزويد المسافرين بالجمال الضرورية. وكان عرب "الطرابين" - وفقاً لم "جوبير" - يقطنون "وادى التيه وأطراف غرة" وبالأخص الموضع الذى أطلق عليه "دير التين"، كانت هذه الأماكن الأكثر شهرة على طريق الترحال بالصحراء. وكان عرب الطور بسيناء كذلك يزودون المسافرين بالجمال، كما كانوا يكلفون بنقل البن والمتاجر الواردة عن طريق البحر الأحمر بين السويس والقاهرة، هذا إلى جانب اعتيادهم على جلب كميات مهمة من فحم الخشب الذي كان يُستهلك بالقاهرة، نتيجة لقيامهم بهذين الدورين، كانت قوافلهم تصل للقاهرة مرات عديدة سنويًا "(٢).

<sup>(1)</sup> Volney, Voyage, 119.

<sup>(</sup>Y) Jaubert, Nomenclature des tribus d'Arabas, 250-1. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile du Sinai, 277-9, 296, 299.

وكان النقل النهرى بالقوارب هو الأنسب اقتصادياً: فلنقل بالة زنــة خمـسة قناطير عبر نهر النيل من القاهرة إلى دمياط، كان يقتضى – وفقًا لجيرار – دفـع ١٠ إلى ١٠٠ مدينى، على حين كان يُكلف نقل الكمية نفسها على ظهر الجمال من ٨ إلى ١٠ بوطاقة، أى عشرة أضعاف تكلفة النقل النهرى (١٠). وكان النقل عبر النيل أيضاً أكثر سرعة وأكثر أمنا من الطرق البرية، ذلك رغم وجـود أخطـار مثـل أيضاً اكثر سرعة التى كانت تُجرى عند مداخل النهر، وأيضاً مثل نشاط اللصوص عمليات القرصنة التى كانت تُجرى عند مداخل النهر، وأيضاً مثل نشاط اللصوص وقطاع الطرق، ولذلك فُرض على الملاحة بالنيل دفع رسوم تعسفية تقريباً إلــى الحكام والمشايخ المحليين.

أيضاً كان النيل يستخدم عموماً فى النقل من رشيد إلى القاهرة أو الأجل التوجه من القاهرة إلى الصعيد. وأطلق الأوروبيون على "المراكب" المستخدمة فى عمليات النقل بالنيل "Germes"، أيضاً استخدم فى النقل مراكب مكشوفة ذات شراع مثلث الزوايا voiles latines والتى تحمل عمودين أو ثلاثة من الصوارى، ذات حمولة تزن ٢٠٠ طنا، ويمكن لهذه المراكب أن تؤمن عملية النقل من رشيد إلى الإسكندرية عابرة للحاجز البحرى، كما يمكنها المجازفة بركوب البحر العالى، ذلك أن القناة الموجودة بين الإسكندرية وفوه لم تُفتح للملاحة إلا تحت حكم محمد على، ووفقاً لوثيقة تعود إلى سنة ١٧٨٩ كان يوجد حوالى مائة مركب تقوم بالنقل بين الإسكندرية ورشيد.

وكانت هذه المراكب، في حالات معينة، تغامر بالإبحار حتى موانئ بلاد الشام. وتستغرق الرحلة بين الإسكندرية ورشيد (التي كان يُجرى بها نقل البحنائع من سفينة إلى أخرى بالنيل، وذلك من خلال زوارق صغيرة) والقاهرة من ثلاثة إلى سبعة أيام (۲). ومثلت كل من بولاق ومصر القديمة (وهما مينائي القاهرة) المحطة الأخيرة للملاحة في مصر السفلي من ناحية، ولمصر الوسطى والصعيد

<sup>(1)</sup> Girard, Mémoire, 649.

<sup>(</sup>Y) Bruce, voyage, I, 154; A. N. Alexandrie, B1 114, 21 Mai 1789; Jollois, Notice sur la ville de Rosette. 335; Ali Bey, Voyage, II, 215-221; Clerget, le Caire, II, 169-178.

من ناحية أخرى، وعادة ما كانت البضائع تُفرغ بهذين المينائين أو يتم نقل البضائع مسافنة (أى من سفينة إلى أخرى).

ويمكننا تقدير أهمية الدور التجارى لبولاق ومصر القديمة اعتمادًا على البيانات الجمركية للسنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. ومع أن التعريفة الجمركية عمومًا كانت أقل ارتفاعًا في مينائي بولاق ومصر القديمة مما كانت عليه في الموانئ الأخرى، كما كانت الضرائب المفروضة عند دخول مصر تعفى جزئيًا على الأقل – من الرسوم المرتفعة في القاهرة إلا أن جمركي بولاق ومصر القديمة كانا يغلان بوضوح إيرادات أكثر من المتوسط مما كانت تُغلبه كل من الإسكندرية ودمياط: فقد بلغ متوسط حصيلة رسوم الجمارك ببولاق ومصر القديمة (خلال سنوات ١٠١١-١٢١هـ/ ١٨-١٧٨٧ إلى ١٩٥٨،١٠١) ما قيمته القديمة (خلال سنوات ١٠١٠-١٢١١هـ/ ١٨-١٧٨٧ إلى ١٩٥٨،١٠١) ما قيمته ودمياط ١١٠٥٤، على حين بلغت حصيلة الإسكندرية ١٨٠٤،٨٨٢ بارة السي ودمياط ١١٠٥٤، مترا إلى عدد ١٢٠٠ مترا إلى عشر: ف تيون الأفريقي" الذي قدر عدد سكانها بد ١٠٠٠ نسمة وصف "مبانيها الجميلة، وذكر أن المرء غالباً ما يرى ببولاق "ألف مركب.. وبالأخص خلال موسم حصاد الغلال"(٢).

وزادت أهمية بولاق مع الفتح العثمانى كذلك، وهو ما تشهد به العديد من الوكالات التجارية التى تم تشييدها هناك فى القرن السادس عشر (٢). وكانت المنتجات الواردة من أوروبا والإمبر اطورية العثمانية ومن مصر السفلى يتم تكديسها بتلك الوكالات: فكان يتركز فى بولاق تجارة الحبوب والأرز والكتان

<sup>(1)</sup> Shaw, Financial, 107, 116.

<sup>(</sup>Y) Léon L'Africain, Description de l'Afrique, II, 508-9.

<sup>(</sup>٣) فعلى سبيل المثال نجد وكالة سليمان باشا (وقد شُيدت في ١٥٤١: وهو أثر يحمل رقسم ٥٣٩)؛ وقيسارية سنان باشا (نحو ٧١-١٥٧٣)، ووكالة حسن باشا (فـــي العـــام ١٥٩٨؛ المنصنفة تحت رقم ٥٣٨)؛ ووكالة أحمد باشا (و بُنيت بين عام ١٥٩١ و ١٥٩٥)؛ ووكالــة الخروب (رقم ٥٣٦)؛ ووكالــة الخروب (رقم ٥٣٦)؛ ووكالــة

والجلود والفراء والأخشاب. وقدر جومار سكانها بـ ٢٤,٠٠٠ نسمة وما ذكره عن نشاطها التجارى يؤكد الوصف الذى كتبه قبل عشرين عاماً ديجون Digeon: بولاق ميناء يرسو به... كل البضائع الواردة عن طريق البحر المتوسط، كما يجرى بها تجارة المنسوجات والأطعمة الغذائية والمواد الإستهلاكية الأخرى من كل نوع مما كان يجلب من مصر العليا والسفلى"(١).

وتشير كل الدلائل إلى أن تدهور مصر القديمة قد استمر طوال العصر العثمانى؛ فلم يعد يسكنها فى القرن الثامن عشر سوى ١٠,٠٠٠ نسمة، كان من بينهم أقلية مسيحية كبيرة: فقد اقتصرت تجارتها على جزء من تجارة مصر العليا (حيث كانت بولاق تمثل الميناء الطبيعى لهذا النوع من التجارة). وكانت الحبوب بصفة خاصة تُجلب إلى مصر القديمة، لتخزن هناك فى شون ضخمة، وإلى جانب ذلك كان يرد إليها البلح والسكر والمواشى(٢).

وبرغم أن تجارة الحبوب بمصر القديمة تعد تجارة قديمة جذا، إلا أن بولاق استأثرت بالجزء الأكبر منها، إذ كان يوجد بعرصات سواحل بولاق حواصل الحبوب، ولذلك كان أغوات الإنكشارية ينزلون هناك إبان الأزمات، حتى يؤمنوا عملية إمداد القاهرة بالحبوب، ولإلزام الجميع باحترام تسعيرة الحبوب.

# القاهرة تجتذب التجار

إن الدور الذي لعبته القاهرة كسوق محلى وقومى ودولى كان وراء استقرار جماعات مهمة من التجار الأجانب بها. ولا يجب تفسير تناقص العدد النسبى للتجار الأوربيين (وكان عدد المقيمين منهم في العام ١٧٧٤ يبلغ ٢٢ "أفرنجيًا"، في

<sup>(1)</sup> Jomard, Environs de la ville du kaire, 749; A.N., Caire, B1 336, Notice sur l'Égypte, 27 Mai 1778.

<sup>(1)</sup> Jomard, Environs de la ville du Kaire, 744.

حين انخفض عددهم فى العام ١٧٨٧ إلى ٥٢ إفرنجياً)(١) - لا يجب تفسيره بتراجع قوتهم الاقتصادية، لأنهم احتفظوا بين أيديهم بمجمل التجارة مع الشرق. ويمكننا أن نذهب بعيداً بشأن تقدير حجم وأهمية الدور الذى لعبته الطوائف الوافدة من مختلف ولايات الدولة (وبشكل أساسى الأتراك والمغاربة والشوام).

ولا يقدم لذا أرشيف المحكمة الشرعية سوى معلومات هزيلة عن التجار القادمين من مختلف أقاليم مصر للإتجار بالقاهرة (٢). ويبدو أن عددا قليلاً من التجار لم يكونوا قاهريين أو لم يكن مركز نشاطهم التجارى بالعاصمة: فأحد التجار الإقليميين النادرين الذين يرد ذكرهم بوثائق المحكمة الشرعية يدعى الحاج محمود بن أحمد التاجر في البن والأرز (توفي يرشيد في العام ١٧١٧)، كان مالكًا لحاصلين بوكالتي نعمة الله ومحمود باشا الموجودتين برشيد، وكان متهما بالتصدير، بيد أننا لا نجد ما يدل على أنه كان يشترى البن من البحر الأحمر على نحو ما كان معتاذا بين تجار البن (١). وإزاء الصمت شبه الكامل لمصادرنا نميل إلى الاستتاج بأن تجار القاهرة كانوا يجلبون البن والتوابل ويعيدون توزيعها بعد نك بأنفسهم داخل مدن الأقاليم. وعلى العكس من ذلك نعرف أن أصول العديد من تجار الاقمشة كانت من "الأقاليم"؛ أسيوط، الفيوم، المحلة، وطهطا، تلك المدن التي تردد ذكرها كثيراً بالوثائق، حيث كانت تمثل مراكراً مشهورة بمنتجاتها من المنسوجات، إذ كانت الأقمشة تُصنع بهذه المدن، وشكل الناتج منها موضوعاً المنسوجات، إذ كانت الأقمشة تُصنع بهذه المدن، وشكل النات كانوا ينقلون الأقمشة لمن خير شك كانت أصول أولئك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة لمن في المنسوجات، إذ كانت الأقمشة تُصنع بهذه المدن، وشكل النات كانوا ينقلون الأقمشة لمنات أصول أولئك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة لمن في المنات أصول أولئك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة لمنات أصول أولئك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة أحداث أحداث أصول أولئك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة أحداث الأقمشة أحداث 
<sup>(</sup>۱) كان عدد التجار الإفرنج من ناحية أخرى موضع مقارنة مع عسدد نظرائهم بالمواتئ الأخرى ببلاد الشرق. ولم يكن عدد الفرنسيين وحدهم في جميع بلاد الدولة العثمانية سوى ١٣٦٨ فرنسياً وذلك في العام ١٧٦٤: ولم يكن عددهم بحلب وتونس أكثر من عددهم بالقاهرة، حيث بلغ عددهم ثلاثين فرنسياً.

<sup>(</sup>Paris, Le levant, 328-9).

كانت إقامة التجار القادمين من الأقاليم إلى القاهرة عامة إقامة مؤقتة. ولذلك كان من البديهي أن يرد ذكرهم في الوثائق التي استخدمناها (وثائق التركات بالمحكمة الشرعية) بصورة أقل من التجار الوافدين من الأقاليم البعيدة بالإمبر اطورية العثمانية.

محكمة القسمة العسكرية، سجل ١١٠، ص ٤٢١.

إلى القاهرة – تعود إلى تلك المدن نفسها: فكان التجار الأسيوطيون يمارسون نشاطهم التجارى بوسط القاهرة التى كانت مركز الساسيًا لتجارة الأقمشة: كسوق الجملون (306k6)، ووكالة العطار (124k7)، وخان الباشا (106k6)، ووكالة الجلابة (253G8, 163G7)، وكذلك وكالة الينسون (253G8, 163G7) التى كان يطيب لهم الحلول بها (١٠).

وكان يوجد بحى الجوانية (11864) بالقرب من الجمالية "وكالة الأسيوطى" التى كانت مركزًا كبيرًا لبيع الأقمشة أيضاً. وكان تجار أسيوط - فى الغالب - هم الذين يديرون تجارتي المنسوجات والبن معاً، وكان البن يرد إليهم من الحجاز عبر القصير وأيضاً من خلال الطريق البرى. وبدا الفيومية أكثر عددًا آنذاك بالقاهرة، وهو ما يُيرهن على أهمية وتتوع المصنوعات المحلية: فهناك نسسيج الكتان والقطن، وبالأخص النسيج الذي يُقال له "خيش"، وقد أكد جيرار بان ٢٠٠٠، قطعة منه كان يتم تصديرها في كل سنة إلى أوروبا والشام (١٠). وأقام الفيومية حول "سوق الغورى"، هناك حيث يُحدد كتاب وصف مصر الأماكن الرئيسة لبيع الأقمشة الفيومية بالقرب من ابن طولون، وإن كانت أقمشتهم نُباع بالأخص داخل سوق "الأمير الجيوشى" وكذلك بسوق "الجمالية" الذي توجد به "وكالة الخيش" (344F5)،

ومن ناحية أخرى، كان يتركز بهذا الحى طائفة "تجار شنط السفر المجلوبة من الفيوم" (قائمة طوائف الحرف للعام ١٨٠١، رقم ٢٣٠) ومن البديهى أن هؤلاء التجار كانوا من الفيوم بصفة خاصة. وكان الطهطاوية والمحلاوية ينقلون إلى القاهرة الأقمشة المنتجة في أقاليم مصر السفلى، وبالأخص أقمشة المحلة الكبرى التي كان يقوم على صناعتها، قبل العام ١٧٩٨، تسعمائة صانع متخصص في الأقمشة الحريرية، وما يقرب من ألفى صانع للأقمشة القطنية (٣). وخلافًا للمراكر المعتادة في بيع المنسوجات الموجودة بالقرب من سوق الغورى، كان تجار الأقمشة القادمين من طهطا والمحلة يؤثرون ممارسة نشاطهم في الجرز ع الـشمالى مـن القادمين من طهطا والمحلة يؤثرون ممارسة نشاطهم في الجرز ع الـشمالى مـن

<sup>(1)</sup> Vincennes, B6 34, Interrogatoire, Sans date (1799).

<sup>(</sup>Y) Girard, Némoire, 598.

<sup>(</sup>٢) Girard, Némoire, 601.

القاهرة وتحديدًا في "سوق الجيوشي" وبصفة خاصة داخل "وكالة الكتخدا" الموجودة بحى "باب الشعرية"، وتعد "وكالة الكتخدا" المكان الرئيس لبيع منسوجات المحلة. أيضنًا كان يوجد بالمنطقة الشمالية من القاهرة "وكالة السركن" (286H6 أو 309G6) التي كان ينزل بها – وفقاً لـ "باتون" Paton – أهالي طنطا(۱).

وحقق تجار الأقاليم النجاح أحيانًا في مهنتهم بدرجة كبيرة، مثل محمد الفيومى الذى أصبح نحو العام ١٦٧٢ شيخًا للتجار بسوق أمير الجيوشي، أو الحاج عبد المعطى البلبيسى الذى شغل الوظيفة نفسها فى العام ١٧٨٨ (٢). أيضاً كان مسن بين أهالى فوء من عملوا شيوخاً لسوق الغورية بالتعاقب طوال الفترة الواقعة بسين ١٧٢٦ و ١٧٧١. وأخير الحاج محرم الذى جاء من الفيوم إلى القاهرة نحو العام ١٧٧٠، وأثرى بها وكان نزيلاً لدى التاجر محمود الذى أصبح فى نهايسة القسرن الثامن عشر من بين أكثر التجار شهرة فى التوابل بالقاهرة، كما عمل رئيسنا لطانفتهم (شاه بندر التجار) (٢).

# ٢- مراكز النشاط التجاري

القيساريات، الأسواق، الحوانيت

إن إحدى السمات الأساسية للحياة الاقتصادية بالقاهرة في القرنين السسابع عشر والثامن عشر، وأيضا بجميع بلدان الشرق الإسلامي على مدار كل العصور تتمثل – كما رأينا من قبل – في عدم التمييز بين الأنشطة الحرفية والأنشطة التجارية: فالمصادر – كما سنرى بعد قليل – تطرح وصفاً متبايناً للقيساريات والأسواق والحوانيت، فإذا كانت تلك المنشآت قد كُرست في الأساس للأعمال التجارية، فلم يكن ثمة ما يمنع من تخصصها كذلك في الأعمال الحرفية الخالصة.

<sup>(1)</sup> Paton, A History of the Egyptian Revolution, II, 312.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العربية، سجل ٥٤، ص ٢٤٤، القسمة العسكرية، سجل ٢١٤، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجبرتي، ج٢، ص ٢٥٥.

### القيساريات: تطور المصطلح

جرى على مدار الفترة الممتدة من العصر الوسيط إلى العصر الحديث استخدام مسميات مختلفة لتمييز نمط مبنى يقوم بوظائف اقتصادية معينة لم تتغير قط، كما أن خصائصه المعمارية لم تتطور إلا قليلاً جدًا: ووصف الغربيون هذا المبنى بأنه "مربع الشكل يتخذ هيئة الرواق، ويضم غرفاً ومخازنا وحوانيت للتجار "(۱).

وبحسب الاستخدام الجارى فى مصر، أطلقت على هذه المؤسسة مسميات عدة تباينت درجة شيوعها تبعاً للعصور، ويتعين أن نفسر تغير تلك المصطلحات بأنه مجرد سعى الناس وراء إحلال كلمة جديدة محل كلمة "مستهلكة"، دون أن يشير ذلك إلى وجود تغير حقيقى فى وظيفة تلك المبانى أو في تصميماتها المعمارية. على أن هذا لا ينطبق على كلمات مثل "فندق، خان، وكالة، قيسارية" التى تمثل فى الأصل حالة خاصة.

وبين جاستون فييت (۱) التطور الذي مر باستخدام تلك المصطلحات، وذلك منذ العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر. فقد استخدم ابن دقماق وهو يصف، في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، مصر القديمة مصطلح "قندق" (مميزاً بهذا المصطلح ٤٣ مبني) واستخدم مصطلح "قيسارية" (لـــ ٢٠ مبني)، واستخدم مصطلح "خان" (مرة واحدة فقط). أما المقريزي، فقد استخدم في وصفه للقاهرة في مطلع القرن الخامس عشر مصطلح "فندق" (لــ ١٩ مبني فقط)، و "القيسارية" الأكثر استخداماً وردت (٣٧ مرة)، كما ورد مصطلح "خان" (١١) مرة). ولم ترد في نص المقريزي كلمة "وكالة" سوى ثلاث مرات.

<sup>(1)</sup> G. Wiet, L'Egypte musulmane, 274.

<sup>(</sup>٢) صارت الملاحظات التى استخدمها فييت أساس دروسه فى "الكوليج دى فرانس" حول فصل "الأسواق فى عصر المقريزى"، وهى الملاحظات التى أراد أن يطلعنا عليها. أيضا نحن مدينون إلى جاستون فييت بدقة الملاحظات التى تتبع بها ظهرو وتطور الألفاظ المستخدمة فى مصر حول تحديد معنى القيساريات "Les Caravanséraiis".

وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت اللوحة التى سمح كتاب وصف مصر برسمها مختلفة تماماً: فقد اختفى مصطلحا "فندق وقيسارية"، وورد ذكر "الخان" ثلاث عشرة مرة فقط، بينما استخدمت كلمة "وكالة" لتمييز ٢٠٦ مبنى خلال وصف مدينة القاهرة.

ويعود الأصل اللغوى لكلمة "قيسارية" (١) إلى اليونانية، وعندما دخلت اللغية العربية اقتصرت معانيها على "سوق" Halle أو "سوق مستقوف" مسقوفاً، يُقيم وبعكس السوق واصطفاف الحوانيت بالشوارع كانت القيسارية مبنى مسقوفاً، يُقيم بداخله طائفة تجارية واحدة أو عدة طوائف تجارية. وكان أول ظهرور لهذا المصطلح في نقش عربي في العام ١٩٨/٥٩٤، وذلك في نقش "دسوق" (١).

وانتشرت الكلمة في الشرق مثلما انتشرت في الغرب الإسلامي (٣): فقد رأينا مرارًا استخدامها بالقاهرة في عصر المقريزي، وبرغم شيوع استخدامها طويلاً إلا أنها فقدت معناها الدقيق، واستبدلت بها كلمات تحمل المعنى نفسه مثل "فندق، خان، وكالة". وتوقف في القاهرة في العصر العثماني استخدام هذا المصطلح (قيسسارية) كلية تقريباً.

<sup>(1)</sup> Voir: Van Berchem, Matériaux, Le Caire, 354-357 et 373;

الجيرتي، ج٢، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>Y) Répertoire, IX, 212, numéro 3503.

<sup>(</sup>٢) Voir par exemple J. Sauvaget, Alep, 79-80 et 222-3.

وفى حلب كانت كلمة "قيسارية" تعنى فى الأصل نوعًا من السوق الكبيرة المغلقة، حيث تخزن بها البضائع الثمينة. ونتيجة لذلك كان من البديهى أن تستخدم كفندق ينزل به الأجانب الفقراء ومكائسا لعمل صغار الحرفيين. ورصد "دارفيو" D'Arvieux فى نهاية القرن السابع عشر ١٨٧ "قيسسارية" كمل صغار الحرفين مقابل ٦٨ خاناً، ولاحظ أن الاختلاف الأساس بين هذين النمطين من المبانى، أنه لم يكن معتاذا أن يستأجر التاجر بالقيسارية غرفة دون أن يستأجر معها فى الوقت نفسه حاصسلا لتخزين البضائع (Mérmoires, 1, 222)

R. Brunschvig, La Berbérie Orientale, II, 235, et R. Le Tourneau, Fès avant le protectarat, 374-6 (Kisariya de Fès).

ومن بين المصطلحات الثلاث التى أطلقت على القيارية كان مصطلح "فندق" هو الأقدم. وربما تم استعارة هذا المصطلح من اليونانية، شم نُقل إلى الإيطالية في العصور الوسطى، لينتقل بعد ذلك – على ما يبدو – إلى السشرق، ليُعنى – في البداية – المنشآت الخاصة بالأوروبيين في الشرق. وكان أول ظهور لمصطلح "فندق" بالنقوش العربية بالشام في سنة ١١٨١/٥٧٧ (١). وكان "الفندق" مثل الخان بيت فسيح، يتوسطه فناء كبير، ويجد التجار حول هذا الفناء أماكن للسكنى ولتخزين بضائعهم. وبينما انتشرت كلمة "فندق" انتشارا واسعا في الغرب، نجدها في الشرق، على العكس من ذلك، قد أهملت وهُجرت منذ القرن الرابع عشر، وربما يفسر ذلك اقتصار استعمالها بالأخص على معنى "بيوت الأوروبيين" حشر، وربما يفسر ذلك اقتصار استعمالها بالأخص على معنى "بيوت الأوروبيين"

وحلت كلمة "خان" محل كلمة "فندق". ويعود أصل كلمة "خان" إلى اللغية الفارسية، وكان أول ظهورها في النقوش العربية بالشام مع "خان العقبة" المشيد في سنة ١٢١٣/٦١٢م(٦). وفي البداية كانت الخانات محطات لإيواء النزلاء الغرباء مجاناً، وأقيمت مثل هذه المنشآت على طرق البريد، حيث كان بإمكان الرحالة أن يجدوا في كنفها ملاذاً يأويهم، وأماكن لتخزين بضائعهم. وعلى النقيض من ذلك كان نزلاء "الخانات الحضرية" التي تزايد عددها بعد ذلك يدفعون ثمن إقامتهم بها. وانتشرت هذه المؤسسة في بلاد الشام، وتغير بنيانها المعماري تغيراً شديدًا حيث

<sup>(1)</sup> Répertoire, IX, 115, numéro 3368.

<sup>(</sup>خان العروس) وقد امتاز بكونه مأوى للنز لاء.

<sup>(</sup>٢) وصف أخاجار في العام ١٥٣٤ "الفنادق" الموجودة بالقاهرة بأنها منشآت الأجانب (٢) (Affagart, Relation de Torre Sainte, 175) وتكلم بالمعنى نفسه دارفيو في العام ١٦٥٨ حيث عرف "الفنادق" الموجودة بمدينة الإسكندرية بأنها منشآت الأوربيين.

<sup>(</sup>D'Arvieux, Mémoires, I, 658).

<sup>(</sup>T) Répertoire, X, 84, numéro 3720.

استبدل بالفناء المركزى "بهو مسقوف" تعلوه قبة (١). وكان أول ظهور لكلمة "خان" في النقوش في مصر نحو العام ١٣٢٩/٧٣٠ – ١٣٣١ (٢). وكانت كلمة "خان" والشكل المعماري للمؤسسة قد بلغا أوجهما في العصر المملوكي زمن المقريري. والخان مبنى فسيح مربع أو مستطيل الشكل، ومزود بمدخل وحيد يطل على ساحة غير مسقوفة، ويوجد في الطابق الأرضى الحوانيت والحواصل والسورش، وفي الطابق العلوى رواق مزود بحواصل وأماكن للسكني. وعلى العكس من ذلك لم تعد كلمة "خان" في العصر العثماني تستخدم كثيراً بالقاهرة.

إن مصطلح "وكالة" الذى نجده واسع الانتشار (فى الوثائق) لم يظهر فى النقوش إلا فى فترة متأخرة: فثمة نقش طرابلسى مؤرخ فى العام ١٣٣٦/٧٣٦ يشير إلى "الخان" بأنه "كلمة معروفة فيما مضى تحت اسم "دار الوكالة"(١)، وهذا الاصطلح العربي يعنى مخزنًا أو متجرًا معتبرًا. وربما كانت "دار الوكالة" فى بدايتها منشأة تتبع الدولة، يقوم وكلاء المالية التابعين لها بتقدير المضرائب على البضائع الواردة بها، فيجبون الرسوم أو الجمارك. ومن ذلك يتبين أن كلمة "وكالة" قد استخدمت كناية عن المكان بتعبير متطور، وذلك للإشارة إلى المباني المماثلة للخان. وكان "خان الأمير قوصون" الذي شيد نحو العام ٧٣٠ (٢٩-١٣٣٠) قد وصفه المقريزي – بعد ذلك بنحو القرن – بأنه "وكالة قوصون"، ومع ذلك فإن فأن برشيم Van Berchem الذي درس هذا الخان قد انتهى إلى أن كلمة "وكالمة" كانت أقل شيوعًا في القرن الرابع عشر، وأنها لم تغلب على كل الألفاظ أو المسميات الأخرى سوى في فترة تالية لذلك.

<sup>(</sup>١) Voir Ziadeh, Urban Life in Syria, 89. Pour Alep, Sauvaget, Alep, 172-3; Pour Damas, Sauvaget, Esquisse, 470; Pour Antioche, Weulersse, Essai de géographie urbaine, 63-4 et Bazantay, Enquête sur l'artisanta à Antioche, 11-2 وعلى النقيض من ذلك لم نصائف كلمة "خان" لا في إسبانيا و لا في شمال إفريقيا.

<sup>(</sup>Y) Van Berchem, Matériaux, Le Caire, numéro 123, p. 180 (inscription de fondation du han de l'Emir gusun).

<sup>(°)</sup> Répertoire, XV, 60-1, numéro 5690.

والواقع أن المقريزى رأى ضرورة أن نحدد بدقة بأن "وكالة قوصون" كانت تؤدى المهام نفسها التى تؤديها الفنادق والخانات، ومؤكداً على أن مصطلح "وكالة" اليضاً كان أقل شيوعاً نسبياً (١) ويقابلنا أول نموذج لنقش يسجل كلمة "وكالة" بالقاهرة في نص تأسيس وكالة قايتباى بباب النصر (١٤٨١-٨٠/٨٨٥) (١) وأصبحت كلمة "وكالة" في العصر العثماني هي الأكثر استعمالاً وشيوعاً وحلت محل مصطلحي فندق وخان.

# الوكالات

كان الأوروبيون يطلقون على الوكالات "Oquelles" أو "Okels". وكانت هذه المنشآت تستخدم أساساً للتجارة الكبيرة بالقاهرة. وكانت تسستعمل لتخرين البيضائع والمنتجات قبل توزيعها على دكاكين البيع بالتجزئة أو تخزين المنتجات التي كان يُعاد تصديرها للخارج أو إلى بقية أنحاء البلاد. وكان عدد من تلك الوكالات يشكل التزاماً مطروحاً للإيجار (يُطلق عليه أقلام)، أيضاً كان هناك منتجات معينة يحتكر بيعها في مكان محدد بالوكالات، حيث يخضع البيع لرسوم يقوم بجبايتها الملتزم (٢).

<sup>(</sup>¹)Van Berchem, Matériaux, Le Caire, 180-1.

<sup>(</sup>Y) Id., 493-7.

<sup>(</sup>٣) حول الأقلام أنظر الفصل الثامن. والحقيقة أن المعلومات التي لدينا قليلة بشأن الكيفية التي كانت تطرح بها هذه الالتزامات، وأيضاً مسألة احتكار البيع الذي كان يتم لصالح المات زم بالوكالة. وكان هذا الاحتكار عبارة عن امتياز ايجار. فكان يتعسين - مسئلاً - أن تنقل الأقمشة المصنعة في المنوفية إلى "وكالة المنوفية" حيث كانوا "وفقاً لما جرت به العادة يخزنونها عند وصولهم" دون أن يتوجهوا بها إلى أي مكان آخر.

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 327, 16 Mai 1744).

ولاحظ استيف الشئ نفسه فيما يخص وكالة "الزعفران ببولاق" و "وكالة القطن" و "وكالة الأرز" (فى بولاق، ودمياط ورشيد) فذكر أنه "لا يمكن تخزين وبيع هذه البضائع ســوى داخل تلك الحواصل" (Mémoire, 363). وثمــة وثيقــة تتعلق بقرية بالدلــتا تسمح لنا =

وفى الواقع كان معظم الوكالات تتخصص فى بيع سلعة معينة، ويتوافق هذا التخصص المهنى الدقيق مع النشاط الرئيس للسوق الذى تقام به الوكالة: فبيع الصابون كان يتم بوكالة الصابون، وبيع البن والتوابل يستم بوكالسة ذو الفقار أو بوكالة عباس أغا، وبيع الدخان والبن يتم بوكالة الحاج محسن رمضان... إلىخ (١). وكانت النتيجة البديهية لهذا التخصص أن التجار الذين كانوا من أصول إقليمية واحدة ويعملون فى تجارة معينة قد آثروا التجمع معا بصورة طبيعية داخل نفس الوكالات. ومع أن الوكالات خُصصت التجارة، إلا أنها أيسضاً تسضمنت أنسشطة حرفية متعددة.

وعلاوة على الدور الذى كانت تقوم به الوكالات كمكان لتخزين البضائع، استعملت كمأوى للتجار الأجانب أو المصربين المقيمين بالقاهرة، وبصفة عامة لكل الناس الذين يمرون بالقاهرة (كالحجاج على سبيل المثال)، ومع ذلك كان من السهل جدًا أن يوجد بالقاهرة ما يُطلق عليه "سُكان ومنزل" وهي فنادق المدينة.

وكان تجمع التجار من نوى الأصول (القومية) الواحدة معاً في مكان واحد يُمثل في الغالب اتجاها مهماً: فكان التجار اليونانيون يؤثرون السكن معاً في "وكالة الرهبان"، والتجار الأتراك في "وكالة بكير شوربجي" والتجار الزنوج "بوكالة المجلابة"، والمغاربة "بوكالة خليل أفندي"، ووكالة المغاربة، ووكالة المجربة،

<sup>-</sup> بتصور ما كان يحدث بالقاهرة: فهى عبارة عن حجة مؤرخة فى ١٣ شعبان ١١٦٩/ ١٢ مايو ١٧٥٦، تقدم صورة شكوى رفعها ملتزم قرية زفتى بالشرقية. فبين هذا الشخص أمام السلطة بأن وكالة القرية مخصصة فى بيع بهذور الكتان، وبهنور شهر النيلة والأقمشة... إلغ. وأن التجار بالقرية هجروا الوكالة واتجهوا إلى بيع تلك المنتجات بسوق القرية، فتسببوا فى الحاق خسارة كبيرة بملتزم الوكالة الذى حُرم من جباية رسومه على ما كان يتعين تحصيله على مبيعاتهم من تلك المنتجات. وأبدى على باشا اهتمامًا بهذه الشكوى، وأصدر فرماناً بمنع هؤلاء التجار، منذ ذلك الحين، ببيع كل منتجاتهم إلا داخل وكالة الملتزم "وفقاً للعادة القديمة" أنظر: (أرشيف دار المحفوظات بالقلعية، حجهة رقم

<sup>(</sup>۱) وكالة الصابون (Description, 343 F5)، ووكالة ذو الفقار (290G5)، ووكالة عباس أغا (304G5)، ووكالة محسن رمضان (349F5).

ووكالة البيرقدار... إلخ<sup>(۱)</sup>. وخلاقًا للتجار والحرفيين وعمال المياومة، كانت الوكالات تأوى كل السكان الذين كانت إقامتهم بالقاهرة حديثة أو غير مستقرة: وكان ذلك بصفة خاصة حال عسكر الأوجاقات، فعندما لا يسكنون تكنات القلعة، فإنهم غالبًا ما يتوجهون للإقامة بالوكالات الموجودة بالمدينة. وكان يحدث إيان فترات الأزمات أن يقوم ضباط الأوجاقات بالتجوال بين الوكالات لجمع عساكرهم المقيمين بها، ومن هناك أيضاً كانت الأوامر تصدر بين كل حين وآخر لهولاء العسكريين بأن يُجلوا عن الوكالات (٢) وكان لهؤلاء العسكر داخل الوكالات عادات في معيشتهم قلما كانت تلقى القبول، وعلى ما يبدو لم تثر أفعالهم تلك لدى السلطات أية ردود فعل قوية (٢).

ويتبين من الخصائص المعمارية للوكالات والتي جاءت أوصافها مراراً وتكراراً في كتابات الرحالة الأوروبيين، أن تلك الوكالات لعبت دوراً مزدوجاً، فهي مركز للتجارة الكبيرة، وهي أيضاً مكاناً لاستضافة التجار<sup>(1)</sup>. وبصفة عامة كانت الوكالات مباني مربعة أو مستطيلة الشكل، لها بوابة وحيدة تغلق ليلاً، ونصل من خلالها عبر دهليز منحني إلى ساحة واسعة، مشيد في وسطها أحياناً مصلى

<sup>(1)</sup> Jomard, Ville du Kaire, 725; De Maill et, De quelques choses remarquables dans la ville du Caire, B.N., Fonds Français, 17210, 26 a-b

وكالة الرهبان (Description 127 F4)، ووكالة بكير شوربجى (154K5)، ووكالة الجلابة (191K6)، ووكالة البيرقــدار (191K6)، ووكالة المجاورين (230K5)، ووكالة البيرقــدار (404L6).

 <sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال ماحدث في سنة ١٦٩٤/١١٠٥ (كتاب التراجم، ورقمة ٨٦٠، والزبدة، ورقة ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) تقرر في العام ١٧٣٠ أيضاً تدمير ثلاث وكالات بحي الجودرية، بسبب التصرفات المشينة التي ارتكبها بصفة خاصة العسكر (أحمد شلبي، ورقة ٢٣٠ أ).

<sup>(</sup>٤) نجد الوصف التفصيلي بصفة خاصة عند:

Fourmont, Description, 66 (1755); Jomard, Ville du Kaire, 725; Doyle, A non military Journal, 44 (1801); Mengin, Histoire de l'Egypte, II, 328 (1823); Lane, Manners, 321 (1833); Clot Bey, Aperçu, I, 183 (1840).

وحوض مياه مخصص للوضوء. ونجد في الطابق الأسفل مخازن مسقوفة بعقود يعلوها رواق (تسمى حاصل/ وجمعها حواصل) (١). حيث كان التجار يودعون بها البضائع، كما كان بعضها يُستخدم كحوانيت أو ورش (للحرميين). وهناك ساللم تؤدى إلى طابق واحد أو طابقين أو ثلاثة (١) ومن خلال ممر يطل الطابق الأول منها على ساحة: يوجد بها غرف تسمى "طبقة" أو "أوده" يقطنها التجار. ويودع التجار الذين يقطنون الوكالة – عموماً – بضائعهم بواحدة على الأقل من مخازن الحواصل) الوكالة، والغرفة لا تُفتح إلا بمفتاح واحد. وكانت أحجام الوكالات متباينة للغاية: فوكالة جمال الدين الدهبي الذي عاش حتى العام (٧٤٠/١٦٣٧) لم تشتمل سوى على ستة حواصل في الطابق الأرضى، وعلى النقيض من ذلك كانت وكالة ذو الفقار (٨٤٠/١٦٣٧) التي نجد تصميمها المعماري في عمل باسكال كوست – مشتملة على ٣٣ حاصلاً بالطابق الأرضى، و ٣٤ طباقاً (أوده) في الطابق الأول، وكانت الوكالة في مجملها عبارة عن طابقين (٢).

وتم تشييد هذه الوكالة فعلاً قبل مطلع القرن السادس عشر، ويشير باسكال كوست أيضاً إلى أن وكالة قايتباى بباب النصر (٨٠-١٤٨١) (رقم ٩ على قائمة الآثار المصنفة) ووكالة الغورى القريبة من الأزهر (المشيدة سنة ١٥٠٥-١٠٠٥، ومصنفة تحت رقم ٦٤) لم يطرأ عليهما أية تغيير يذكر طيلة العصر العثماني

<sup>(</sup>۱) من الواضع أن استخدام كلمة "خزنة" كان أقل شيوعاً من استعمال كلمة "حاصل" التبي ميزت على الأرجح نموذج مخزن شبيه بذلك للغاية، ولكن كان ثمة اختلاف واضح بين هاتين الكلمتين (خزنة/ حاصل)، لأننا نجدهما مستخدمتين معا (في الوثائق) في أن واحد. انظر: محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٠٢، ص ٣٤٩ (السنة ١٧٧٨)، سـجل ٢٠٨٠ ص ٦٨ (السنة ١٧٧٨).

 <sup>(</sup>۲) إن وكالة البازار التي كانت موجودة أيضاً داخل حي الجمالية (المُصنفة تحت رقم: ٣٩٨)
 اشتملت على أربعة طوابق على الشارع وثلاثة طوابق على الساحة.

<sup>(</sup>٣) تُصنف وكالة الذهبي تحت رقم ٤١١ (Voir Comité, XXXVII, 432; XXXIX, 317). وفيما يخص وكالة ذو الفقار أنظر:

<sup>(</sup>Coste, Architecture arabe, I, 40 et les planches XLIII et XLIV). ويوجد من هذا المبنى الضخم بعض بقاياه داخل حى الجمالية (مُصنف تحت رقم: ١٩).

سوى ما كان يخص بعض التفاصيل (الزخرفة وتصميم البوابات) ومساحات المبانى نفسها، فالوكالات التى شُيدت ببولاق فى بدايات الفتح العثمانى والقائمة على مساحات واسعة تظهر من ناحية حالة الازدهار الفعلى التجارى والحرفى، وتبين من ناحية أخرى مدى أهمية المساحة التى كان يمكن للوكالات أن تشغله خارج القاهرة (۱).

وكان بواب الوكالة عادة من "البرابرة"، المعروفين بأمانتهم، يقيم برواق كل وكالة، ساهرا على حراسة المكان، ويُكلف بتاجير المخازن وغرف الإقامة بالوكالة، ويحمل القيمة الإيجارية التي يجمعها إلى مالك الوكالة. وكان البوابون والخفراء يساعدون – بداهة – كل معاوني السلطة بقيامهم بمراقبة حركة النازلاء المقيمين بالوكالات، كما كانوا يساهمون في الحفاظ على النظام (١٠). وخلافًا للمكافآت التي كانوا يحصلون عليها من ملاك ونزلاء الوكالات، حقق البوابون لأنفسهم دخولا أخرى، كالفائدة الناتجة عن قيامهم بتغيير العملات أو مشاركة القبانية عوائد الرسوم التي يحصلون من التجار النزلاء بالوكالة (١٠). وكان يدير الوكالات ملاكها (أو وكلائهم) وفي الوقت نفسه كان الملتزمين دور في ذلك أيصنا، حيث كانوا يحصلون على حق جباية الضرائب المحتمل فرضها على التجار، وفي بعض الحالات يقوم مشايخ الوكالة بهذا الدور، وذلك عندما تحمل الوكالة بعض سامات الطائفة أو حينما تصبح ممثلة لطائفة حقيقية (بمعني أن تكون الوكالة مركزاً لأحد الأنشطة الحرفية) (١٠).

<sup>(</sup>۱)

<sup>(</sup>٢) بينت تفاصيل حادثة سرقة وكالة "المسايرة" بباب الشعرية أن الخفراء هم الذين دلوا على "الحرمية الشطار" (الجبرتى ج٢، ص ١٠٥). ومنذ بدلية دخولهم القاهرة في العام ١٧٩٨ اهتم الفرنسيون بحصر أسماء "أصحاب الدرك على الأخطاط والوكائل، فكتبوا أسسماءها وأسماء البولبين، وأمروهم بألا يسكنوا أحدا من الأغراب، ولا يطلقوا أحدا يسافر بلا إذن من أغات مستحفطان" (الجبرتي، ج٣، ص ٢٢).

<sup>(°)</sup> Vin Cennes, B6 60, 8 Octobre 1800.

<sup>(</sup>٤) فعلى سبيل المثال كانت هذه حال وكالة الصابون، ونجد في قائمة طوائسف الحسرف لسمنة ١٨٠١: السيد "أحمد الزرو" شيخ "تجار الصابون" بوكالة الصابون بالقاهرة (طانفة رقم / ١٨٠).

وتباینت قیمة الوكالات تباینا كبیرا: فوكالة الكتان ببولاق كانت قیمتها وتباینت قیمة الوكالات تباینا كبیرا: فوكالة الكتان ببولاق كانت قیمتها ۱۰۰،۰۰۰ بارة (سنة ۲۰,۰۰۰ بارة (سنة ۱۷۲۷)، ووكالة الجدید داخل خط أخری بالحسینیة قیمتها ۲۱,٤۰۰ بارة (سنة ۱۷۲۷)، ووكالة الجدید داخل خط الأهوانی القریب من المؤید بس ۱٬۷۱۶،۰۰۰ بارة (سنة ۱۷۳۸)، وكانت قیمة وكالة التفاح القریبة بسوق السلاح ۱٬۷۱۶،۲۷۲ بارة (سنة ۱۷۳۸)، وكانت قیمة وكالة التفاح القریب من باب زویلة (والمشتملة علی ۲۱ حاصلاً، و ۳۰ طباقا (أوده)، و ۸ حوانیت): ۱۲۰۰،۰۰۰ نصف فضة دیوانیة (سنة ۱۷۶۶)، ووكالة فی سوق السلاح تكافت ۱۲۰۰،۰۰۰ بارة (سنة ۱۷۲۸)، ووكالة فی بولاق (مؤلفة مسن ۲۳ حانوتاً و ۲۱ حاصلاً وربع): ۲۰۰،۰۰۰ بارة (سنة ۱۷۸۵)، ووكالة فی بولاق (بها حانوتاً و سبعة حواصل، و ۲۰ رواقاً و سبعة طباق (أوده)): ۲۰۹،۲۰۰ بارة (سبعة طباق (أوده)): ۲۰۹،۲۰۰ بارة (۱۷۹۲) (۱۰).

وبطبيعة الحال كان ثمن الوكالة يتحدد بحسب مساحتها وموقعها، فى حسى متطرف تُمارس فيه التجارة على نطاق محدود مثل حى الحسينية الذى لم يكن ملائما للنشاط التجارى الكبير الذى تسوافر بالأحياء الأحرى. وعلى أفضل التقديرات، كانت قيمة الوكالة تتجاوز المليون بارة، وهو مبلغ يزيد كثيرًا جدًا عن قيمة أى استثمار اقتصادى آخر بالقاهرة فى ذلك العصر.

وعموماً لم تكن الوكالة تؤجر لشخص واحد، إذ كان المالك يطرح إيجار الحواصل لعدد كبير من التجار الذين يقطنون بالوكالة أو لمن يتاجرون بها، وكانت مدة الإيجار شهرًا في الغالب. وطوال القرن الثامن عشر كان المستأجر يظل مستقراً في حاصله. ويبدو أن القيمة الإيجارية الشهرية لم تتجاوز ٣٠ بارة. وعلى النقيض من ذلك كانت قيمة بيع مخازن (حواصل) الوكالات متباينة للغاية، وتعد

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٥، ص ١٠٩، ٢٠٤ (سنة ١٧١٧)؛ سبجل ١٢٨، ص ٥٠٠ (سنة ١٧٢٧)، سجل ١٤٥ (لـسنة ١٧٣٨). مرد (سنة ١٧٢٧)، سجل ١٤٥ (لـسنة ١٧٣٨). أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، حجة رقم ١٢٠٤\* (لـسنة ١٧٤٤)، محكمــة القسمة العسكرية، سجل ١٩١، ص ٢٦١ (لسنة ١٧٧٣)، أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، حجة بدون رقم، بتاريخ ٢٨ صفر ١٩٩٩/ ١٠ يناير ١٧٨٥، مج٨، ص ٣٣٤ (لسنة ١٧٩٢).

مستوياتها السعرية مرتفعة جداً، وتتحدد الأسعار بحسب أهمية الوكالة وتبعًا للفترة التي تطرح خلالها للبيع<sup>(۱)</sup>. أيضًا كانت غرف السكن بالوكالة تطرح للإيجار تارة (بقيمة شهرية تصل بصفة عامة إلى خمس عشرة بارة) وتعرض للبيع تارة أخرى،

وقدر كتاب وصف مصر عدد الوكالات بالقاهرة في سنة ١٧٩٨ بـ ١٢٠٠ أو ١٣٠٠ وكالة. يساورنا الشك في صحة هذا الرقم الكبير جدًا<sup>(٢)</sup>. وهناك من بين مؤلفي وصف مصر من لم يرصدوا من هذا الرقم الإجمالي سوى ٢٠٦ وكالة عند شرحهم لخريطة مدينة القاهرة، وتم بالفعل تحديد موضع ٢٠٥ وكالة منها على الخريطة. وأمكننا أن نرصد خلال فحص مصادرنا العربية ١٨١ وكالة تم التحقق منها بصورة مؤكدة (وسجل منها ٥٥ وكالة بكتاب وصف مصر) و ٣٥ وكالت أخرى غير مؤكد وجودها، ويمكننا أن نضيف ٣٥ وكالة توصف بأنها خان أو سوق إلى العدد الإجمالي (٢١٦ وكالة)، ليصبح الإجمالي ٢٥١ وكالة.

ويتضح من ذلك أنه حتى إذا جمعنا بين هاتين القائمتين، فإن الإجمالي يظل أقل كثيراً من الرقم السابق الذي ورد بكتاب وصف مصر.

والواقع أنه من بين ٢٠٥ وكالة محددة على خريطة القاهرة نجد أن ١٤١ وكالة منها (أى حوالى ٧٥%) كانت واقعة داخل القاهرة الفاطمية حيث تتركر التجارة، ويتطابق التوزيع الجغرافي للوكالات – بشكل طبيعي – مع أهم مناطق يسودها النشاط التجارى. وكانت معظم الوكالات بالقاهرة واقعة على طول شارع القصبة الذي كان بالفعل في زمن المقريزي مركز النشاط الاقتصادي بالقاهرة، كما

<sup>(</sup>۱) يمكن أن نشير إلى بعض أسعار بيع مختلف المحواصل بوكالتين: الأولى وكالة السصابون التى بيعت حواصل بها بسد ٢١,٤٠٠ بارة (سنة ١٧٣٣)، و ٣٦,٠٠٠ بارة، و ٢٠,٦٧٢ بارة (سنة ١٧٨٤)، والثانية حواصل وكالة الأرز ببولاق، بيع حاصل بها (فسى سسنة ١٧٦٠) بدع حاصل أخر بسر ١٨٠٠٠، بارة.

<sup>(</sup>Y)Jomard, Vill du Kaire, 725.

وردد آخرون في مطلع القرن التاسع عشر الأرقام المنكورة في كتاب وصف مصر: فذكر مانجان ١٢٠٥ وكالة، ومارسيل فذكر مانجان ١٢٠٥ وكالة، ومارسيل ١٢٠٥ وكالة. على أن الرقم الذي يرصده لين (حوالي ٢٠٠ وكالة) يتطابق دون شك مع رقم الوكالات التي تم حصرها بالفعل في كتاب وصف مصر (Manners, 321).

كان بعضها الآخر قائمًا على امتداد الشوارع المجاورة (القصبة). ونجد في هذه المنطقة ٧٣ وكالة يمكننا تحديد نطاقها: بيت القاضي (H5) والصحاغة (6) إلى الشمال، والأزهر (K4-5) إلى الشرق، والحى اليهودى إلى الغرب، وباب زويلة (M6) إلى الجنوب<sup>(۱)</sup>. وخارج هذا القطاع المركزي كانت الوكالات تتزايد وتتعدد داخل الجمالية وضواحى باب النصر (F/G/H5) وداخل سوق مرجوش وحتى باب الشعرية (F6, F7, E/F8). أما خارج القاهرة فإن الوكالات كانت مبعثرة الغايية، باستثناء بعض المناطق ذات الكثافة الكبيرة: وهي بالتحديد حول مسجد ابن طولون (V8/9)، وتحت الربع، وبين باب زويلة وباب الخرق (M7/8/9)، وبين باب المشعرية والسور (E8)، وداخل منطقة الحسينية (C/D/E5).

والمعلومات المتعلقة بتواريخ تشييد تلك الوكالات بالقاهرة محدودة جدا، بحيث تعذر الوقوف على كيفية التطور الحضرى للقاهرة كما تعذر تتبع نموها الاقتصادي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتستلخص أهم السسمات الأساسية في ناحيتين: الأولى أن العدد الأكبر من الوكالات تم تشييده ببولاق خلال القرن السادس عشر وذلك بجهود الباشوات، والناحية الأخرى تتمثل في كثافة نشاط العمارة والتشييد في حي الجمالية وحي باب النصر خلال الربع الأخير من القسرن السابع عشر، وهي الفترة التي واكبت نمو تجارة البن والتوابل في هذه المنطقة بالقاهرة (٢).

<sup>(</sup>۱) كذلك فى العصر المملوكى كان هذا التركز كثيفًا جدًا. فقد بسين جاستون فييت فى ملاحظاته أن معظم القيساريات التى جاء ذكرها فى مؤلف المقريزى (تم تحديد ۱۹ مسن ٣٢ قيسارية) كانت واقعة داخل منطقة تتخذ شكل مثلث متساوى الضلعين، يوجد فى الطرف الجنوبى منها مسجد المؤيد، وتمت قاعدته على خط يصل الحماز أوى بالأزهر. وثمة اثنتى عشرة قيسارية أخرى غير بعيدة عن هذه المنطقة، وداخل القاهرة، وفى المنطقة الوحيدة الواقعة خارج القاهرة الفاطمية.

<sup>(</sup>۲) الواقع أننا نعرف عددًا معينًا من الوكالات المشيدة داخل حى الجمالية خلال القرن السابع عشر: كوكالة النقادى (سنة ١٦١٨، رقم التصنيف 397، G6)، وكالة أوده باشـــى (ســنة ١٦٧٣، رقم التصنيف 5, 1, 5)، المصنفة تحت رقم 95، (19، وكالة عباس أغا (سنة ١٦٩، رقم 95، G5)، ووكالة الخواجة عبد الجواد الشيــشيني (نحــو ١٦٩، ٢٩/٥)، ووكالة البازرعة (نهاية ق١١، تحت رقم 95 398)، ووكالة محسن رمضان (نحو العــام وكالة ١١٤٥).

## الخان والقيسارية

ومع أن كلمة "وكالة" حلت محل كلمة "خان" إلا أن هذه الأخيرة لـم تختف كلية: فقد رصدنا في مصادرنا العربية ٥٢ استعمالاً لهذه الكلمة، واستعملت في كتاب وصف مصر للإشارة إلى ١٣ مبنى (خان) تم رصد مواقعها بدقة (١).

ولم يكن ثمة تباين في هذا العصر بين الوكالة والخان سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية المعمارية فتصميمها جاء على نسق تخطيطي متطابق (مخازن تقع على محيط ساحة مربعة ذات طابق أو طابقين بهما الغرف والنوافذ ذات المشربيات)، ويؤديان الأغراض التجارية نفسها. ومن ناحية أخرى، لاحظنا أن تسعة من أربعة عشر خانًا وردت في "وصف مصر" تم رصدها على خريطة داخل القطاع نفسه، حول منطقة خان الخليلي، حيث لم نجد – على النقيض من ذلك – أي وكالة، فالخانات لعبت بوضوح هنا نفس الدور الاقتصادى الذي قامت به الوكالة في كل مكان آخر بمركز النشاط التجاري بالقاهرة.

وثمة دليل إضافى يؤكد التطابق بين الوكالة والخان يتمثل فى حالة الارتباك فى استخدام المصطلح والكتاب المعاصرون والوثائق استعملوا المصطلحين فلى تعريف وتمييز مبنى واحد، فتارة ينعتونه بالوكالة، وتارة أخرى يصفونه بالخان (٢).

<sup>(</sup>١) أيضا تم رصد خان أخر يرفع الرقم إلى أربعة عشر خاناً وذلك إذا أخذنا في الحسبان وكالمة "خان الحجار" (الواقعة في الدائرة الخامسة، رقم E8 أو 2 والمذكورة في شرح خريطة القاهرة).

<sup>(</sup>۲) وفيما يتعلق بأدبيات الرحالة أنظر على سبيل المثال: دارفيو الذي كتب يقول: "يرجد فسي رشيد عدد كبير من الخانات Khans التي يُطلق عليها "وكالات" Vekalés أو بطريقة محرفة "أوكالات" Aukelles". (D'Arvieux, Mémores, I, 116). "Aukelles أن الوكالات Les Oqāls أو الخانات Châns هي مباني كبيسرة مُسشيدة بالأحجسار ... ومزودة بعدد صغير من الغرف والحواصل المخصصة للتجار". ... (Niebuhr, Voyage, I. ...) وبالنسبة للمصادر العربية: انظر الدمرداشي (ورقة ٤٣٤) ويتحدث فسي مواضع أخرى عن "الخان" وعن "وكالة الحنا"، وأيضاً تحدث الجبرتي بالطريقة نفسها بالنسبة لوكالة / خان ذو الفقار، والصاغة (والتي كان ينعتها بصفة عامة بــ "سـوق الـصاغة") ووكالة الصابون. (الجبرتي، ج٣، ص ص ٢١، ٥٨، ١٠٣).

وأمكننا أن نتحقق بدقة (اعتمادًا على أرشيف المحاكم الشرعية ودار المحفوظات بالقلعة) من ٤٣ مبنى تحمل اسم "خان"؛ وأيضاً التحقق من ٣٣ مبنى آخر أطلق عليها مسمى "وكالة". وإجمالاً، إذا حاولنا التقريب بين القوائم التى جمعنا بياناتها الإحصائية من وثائق الأرشيفات العربية والحوليات العربية وكتاب وصف مصر يتأكد لنا أنه ما من منشأة أخنت مسمى "خان" إلا وأطلق عليها كذلك "وكالة": على نحو ما حدث في حالة "خان الخليلي" (16 و20). وكان هذا الخان (خان الخليلي) أيضنا يضم عددًا كبيرًا من الأسواق المتخصصة التى كانت مفتوحة على المصر الرئيسي للخان، أو بالأحرى الوكالة الوحيدة هناك والتي كانت متخصصة في نشاط معين. كذلك لاحظنا في الوثائق والنصوص المعاصرة أنه في كثير من الأحيان الخليلي" وعلى ذلك، نعتقد بأن الناس آشروا استعمال كلمة "خان" بدلاً من "وكالة" لأسباب نفسية بصفة خاصة، فهذه الكلمة القديمة جذا والأقل استعمالاً تعطى بريقًا إضافيًا للمنشأة التي تطلق عليها. ويمكننا أن نفترض كذلك بأن المكانة والأهمية التي اكتفت خان الخليلي قد ساهمت في الحفاظ على هذه التسمية سواء للعديد من الوكالات التي تحيط به أو تلك الوكالات التي كانت تتبعه بأي شكل من الأشكال.

إن عودة ظهور كلمة "قيسارية" توضح كذلك تطور الأذواق بشأن استخدام الكلمات. فلم يُشار إلى كلمة "قيسارية" في القرن السابع عشر سوى لتمييز السوق الذي أنشأه سنان باشا في بولاق قبل قرن مضى: بيد أن هذا السوق كثيراً ما كان يُطلق عليه كذلك "وكالة"، ومرة واحدة وصف بأنه "سوق القيسارية"، الأمر الذي يعكس نوعًا من الإرتباك في استخدام المصطلح، ذلك أن لفظة "قيسارية" لم يجر استعمالها إلا في القرن الثامن عشر (١).

<sup>(</sup>۱) نجد مؤلف كتاب "المختصر" (ورقة ١٦٤) يشير إليه بلفظة "سوق" (سنان باشا). وفسى أرشيف وثائق المحكمة بالقرن السابع عشر وجدنا لفظة "قيسارية" سنان باشا تتردد سبت مرات (في سنوات ١٦٣١، ١٦٦٤، ١٦٨٤، ١٦٨٧، ١٦٨٧) وذكرت أربع مرات بلفظة "وكالة" سنان باشا (في سنوات ١٦٣٦، ١٦٦٣، ١٦٦٣، ١٦٩٣). وفسى العام ١٦٧٣ ذكرت باسم "سوق القيسارية". وفي سنوات ١٧٤٧، ١٧٢٧ و ١٧٤٥ أشير إليها بسكة تيسارية"، وفي العام ١٧٩٣ وأصفت من جديد بأنها "سوق القيسارية". أما كتاب وصف مصر فقد أشار إليها (في شرح خريطة بولاق) بلفظة "قيسارية سنان باشي" Asnân Bâchy ولي كناك كلمة تيسارية".

وعلى ذلك يتضح أنه لم يكن ثمة اختلاف بين هذا المبنى والوكالات الأخرى الموجودة ببولاق لكى تبرر هذه التسمية الخاصة (١). وثمة سوقان تم إنشاءهما فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، حملا التسمية نفسها كذلك: فقبل العام ١٧٧٠ أنشأ على بك (الكبير) على ساحل النيل ببولاق "قيسارية" كبيرة، مرودة ببوابتين، إحداهما فى الجنوب والأخرى فى الشمال، وأنشأ كذلك "خاناً" كبيراً، ووصف نيبور "القيسارية" بأنها "بازار كبير أو سوق مسقوف"، على أنه سرعان ما أضاف بأن "هذه الكلمة (قيسارية) ليست شيئاً آخر سوى ما يسميه أهالى القاهرة وكالة" Ogal "وكالة"

وبعد ذلك بعدة سنوات، وتحديداً في العام ١٧٨٧، شيد اسماعيل بك في سوق لاشين "قيسارية" مربعة الشكل، تشتمل على ٢١ حانوتًا ومقهى (٦). وفي هاتين الحالتين بدت القيسارية - سواء أكانت سوقًا مسقوفة أو غير ذلك - مخصصة في تجارة السلع الفاخرة (مثل بيع المنسوجات) أكثر من كونها مجرد "قيسارية". ومع ذلك جاء إحياء استخدام هذه الكلمة تقريباً من الاستعمال الدارج الذي لم يحظ عامة - سوى بنجاح محدود، وفي الحقيقة إن هاتين القيسارتين (ببولاق) قد تسم تسجيلهما في كتاب وصف مصر بهجاية محرفة (قيشارية) (فيشارية الهالي القاهرة في الله أن كلمة "قيسارية" لم تكن مألوفة - فيما يبدو - على آذان أهالي القاهرة في تلك الفترة.

<sup>(</sup>۱) حقاً إن ماجللون خلال وصفه لوكالتي على بك الكبير تحدث عن مبنى مجاور "قيساريتنا" notre qaisariyya واصفاً إياه بأنه "سوق مغلق ومسزود بحوانيت على الجانبين" (Vincennes, B6, 8, 27 Septembre 1798). بيد أنه في وثائق أرشيف المحكمة الشرعية (القسمة العربية، سجل ٣٢، ص ص ٣٢، ٣٤٣، لسمنة ١٦٣٢) تدكر بأنها "الوكالة التي توجد في وسط القيسارية".

<sup>(</sup>۲) Niebuhr, Voyage, I, 99. وأنشأ على بك أيضاً قيسارية كبيرة في طنطا (الجبرتي، ج١، ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) الجبرتي، ج ٢، ص ١٥٢.

وكانت كلمة "بزستان" Bezestan الشائعة في أقاليم معينة بتركيا - تُـستعمل كمرادف لكلمة "قيسارية" لتصف مكاناً مسقوفاً أو مغلقاً حيث تُباع به البحائع الثمينة والفاخرة وبصفة خاصة المنسوجات الحريرية والكتانية والقطنية (١) على أن كلمة "بزستان" فيما يبدو لم تستعمل بالقاهرة سوى لوصف جرزء من "خان الخليلي" (٢).

## الأسواق والسويقات

وبينما كانت الوكالة عنصر الأساس التجارة الكبيرة بالقاهرة، كـان الـسوق يمثل إطار ا يتجمع فيه النشاط الحرفي وتجارة التجزئة.

وخلافًا للوكالات كان السوق منشأة اقتصادية مفتوحة، يصطف على جانبيها الحوانيت والورش بطول الشارع لتشكل ما يعرف بالسوق. وكان للحرفيين أو التجار الذين يمارسون نفس النشاط أو المهنة اتجاها تقليديًا إلى التجمع فى مكان واحد حيث يؤدى بهم النشاط الواحد إلى تأسيس أسواق متخصصة فى إطار الطائفة أو تجارة بعينها، ولذلك كان السوق بصفة عامة يكتسب اسمه من النشاط السسائد فيه: مثل سوق العقادين البلدى (173K6)، وسوق الخيميين (112P/07)... إلخ.

ومن ناحية أخرى، كان اسم المهنة يعبر فى الواقع عن ثلاثة أشياء متكاملة. الشئ الأول يتمثل فى السوق الذى يتجمع به الحرفيون والتجار الممارسين لهذه المهنة، والشئ الثانى هو الطائفة المهنية التى تجمعهم، وأخيرًا المكان نفسه الذى

<sup>(1)</sup> Sauvaget, Alep, 221.

<sup>(</sup>۲) هناك العديد من رحالة القرنين السابع عشر والثامن عشر تحدثوا عن "البزستان" بالقاهرة، ومنهم ديجون Digeon الذي كتب في "مذكرته عن مصر" عن "البزستانات المسقوفة" التي يعرض بها التجار كل أنواع الأقمشة والخلي والأشياء الثمينة. والمرة الوحيدة التي وردت فيها هذه الكلمة في وثائق المحكمة تخص "تاجر الأقمشة بالبازستان Bāzastān داخل خط الخليلي "أنظر محكمة القسمة العسكرية سجل ۲۱۷، ص ٤٩٤، لسنة ۱۷۹۱).

بات اسم المهنة القديم علماً عليه حتى وإن كان قد توقف النشاط الاقتصادى الذى كان – فيما مضى – يبرر تلك التسمية (۱). أيضاً هناك العديد من الأسواق التسى كانت تحمل اسم مسجد أو صرح عظيم مُشيد داخل حى أخذ فى التطور (مثل سوق الغورية، سوق الأزهر، وسوق باب الخرق...) أو كان اسماً لحارة (سوق حارة عابدين، سوق درب الجماميز، سوق خط الصليبة...).

وكانت تلك الأسواق قد جرى إنشاؤها بموجب خطة سابقة كشفت عن تنظيم معمارى بالغ الدقة: فعلى سبيل المثال كان هذا هو حال السسوق الأثسرى العظيم المسقوف الذى أنشأه الأمير رضوان بك نحو العام ١٦٥٠ إلى الجنوب مسن باب زويلة، ليستقر به الإسكافية وصناع وتجار الأحذية، وهو السوق الذى غرف بسسسوق القوافين". وبصفة عامة تطورت نشأة تلك الأسواق بطريقة عفوية على طول المحاور والمفارق التجارية.

وكانت معظم الأسواق منتظمة ودائمة، وإن كان هناك أسواق أخرى مؤقتة، وبالأخص أسواق المواد الغذائية وعدد من الأسواق غير المتخصصة والتي كانت تعرف "بالأسواق الوقتية"، وثمة أسواق أخرى كانت تعقد في أيام معينة أسبوعيًا أو تقام في الصباح أو وقت العصر (٢).

<sup>(</sup>۱) وكان يوجد بالقاهرة أيضنا عدد كبير من أسماء الأماكن البالية التي تذكرنا على نحو كامل بطبوغرافية الأماكن الاقتصادية. وهناك أسماء الأسواق مختلفة تذكرنا كذلك بنشاط المهن الحرفية التي اختفت منذ وقت طويل من الأماكن التي كانت تُمارس بها، والتي حلت محلها أسماء أخرى، فعلى سبيل المثال: سوق العنبريين (۲۵)، سوق الأنماطيين (۲۵۵)، سوق الفحامين (۲۵۵۱)، سوق التبانة (۲۵۶۱)، سوق السشوائين (۲۵۵۱)، سوق الكعكبين (۲۵۵۱) والتي تحمل ذكرى الأنشطة التي أعطت اسمها للحي الذي تلاشي تماماً حتى أن هجاء الاسم قد تم تحريفه إلى "كحكيين" أنظر: أحمد شلبي، ورقة ۲۹ب،)

Description, Explication du Plan. VIII, 223L5). etc...

<sup>(</sup>Y) Voir Jomard, Ville du Kaire, 716-723.

فكانت أسواق "مسكة" (المتخصصة في بيع المواشى) تقام في يوم الجمعة، وسوق الكتان في أيام الإثنين والخميس بد "سوق العصر"، وسوق القرب صباح كل يوم جمعة، وسوق السلاح الذي يعقد في صباح كل أيام الأسبوع باستثناء الإثنين والخميس اللذنين يقام خلالهما سوق خان الخليلي، أما سوقا الدلالين فقد كان أحدهما بالمؤيد (صباح كل أيام الأسبوع) والآخر بخان الخليلي أيام الإثنين والخميس... إلخ).

وهذا التباين لا ينفى وجود بعض عناصر التنظيم. فعدد من تلك الأسواق كان مزودًا بـ "سقيفة" أو بـ "طُنف" رقيقة مصنوعة من الحصير أو من نسيج الكتان. وكان للأسواق أبواب خشبية تغلق فى الليل، ويحرسها خفراء، ولا سيما إبان فترات الإضطراب، وكان يتم حظر التجوال بالأسواق بعد غروب الشمس.

وكانت الإضاءة الليلية تتوفر من خلال قيام أرباب الحوانين بتعليق القناديل على حوانيتهم الصغيرة (١). وتولى المشايخ الإشراف على إدارتها، وكانوا في العادة يمثلون مشايخ الطائفة الحرفية نفسها التي يعد السوق بمثابة النطاق الجغرافي لها: فهم يحافظون على النظام وعلى استقامة المعاملات ويقومون بدور الوسيط بين السلطات ورجال السوق، وفي غالبية الأحوال يعاون الشيخ في مهامه "تقيب" و "كاتب" مناطبه الأعمال الإدارية.

ولم تكن الأسواق تسلم من النظر إليها باعتبارها مناطق مشبوهة، لا يستحسن بقاء المؤمنين فيها لفترة طويلة، لأنه يرتادها العوام الذين ضموا فيما بينهم بصفة عامة أشخاصنا يجهلون تعاليم دينهم (٢). وكان هذا التحفظ ملحوظاً بصفة خاصة عندما كان الأمر يتعلق بالنساء الذين كان يحظر عليهن أحياناً، في أوقات الأرمة، التردد على الأسواق أو الوقوف يها(٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر بخصوص "بازار" الغورية (Roberts, Egypte and Nubia, III) وفي ابسن إياس (بدائع الزهور) ج٣، ص ٢٢٢ (بواب)، ج٢، ص ٢٢٤، ج٥، ص ٤٧ (بتحدث عن غلق الأسواق)، ج٣، ص ١٣٢ (بتحدث عن القنديل المُعلق على الحانوت)، ج٥، ص ٢٢٩ (غلق الأسواق ليلا ومنع التداول)، ج٥، ص ٢٨١ (باب السوق)، وأنظر الجبرتي، ج٣، ص ٣٠٠، ج٤، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر على سبيل المثال: ابن الفرات، تاريخ، ج٩، ص ٢٥، ابن الحاج، مدخل، ج ٢، ص ٢٨، ج ٤، ص ٦٨، ج ٤، ص ٦٩،

<sup>(</sup>۳) ابن الحاج، مدخل، ج۱، ص ۲٤٥، ج۲، ص۱۱، ابن تغری بردی، النجوم، ج٦، ص ص ۱۲۰۰ (۱۲۹ (حوادث سنتی ۱۲۰۰–۱۲۰۰) ۲۲۰ (حوادث سنتی ۱۲۰۰) ۱۷۸۲/۱۲۰۱).

وتكشف البيانات الإحصائية المتوفرة في كتاب وصف مصر (١) عن أن العدد الإجمالي للأسواق قد بلغ ٧٦ سوقاً. وتتيح لنا الدراسة الاستقصائية للمصادر العربية التوصل إلى رقم مماثل تقريباً (٨٨ سوقاً). بيد أن هاتين القائمتين لا تتطابقان، حيث إنهما لا تشتملان سوى على ٢٦ سوقاً عامة وتتيح المقابلة بين نصوص القائمتين بسد الفجوات الواضحة في كل منهما(١) وقد توصلنا إلى أن عدد الأسواق ١٣٧ سوقاً، منهم ١٣٠ سوقاً ثم التحقق من مواقعها بدقة. وهذا الرقم الإجمالي يتضمن بالتأكيد الثغرات السابقة (٦).

وهو على الأرجح يعكس الأهمية الثانوية لتلك الأسواق، ومع ذلك يجب الأخذ به لأنه يقترب من الحقيقة. ويجب أن نضع في الاعتبار: أن إحصاءً لأسواق مدينة تجارية كبيرة مثل حلب في بداية القرن التاسع عشر كشف عن وجود ٣١ سوقاً بها<sup>(٤)</sup>، وفي عصر المقريزي كان بالقاهرة نفسها ٦٨ سوقاً و١٧ سويقة. وتجعلنا المقارنة بين كل هذه الأرقام نعتقد بأنه في المجمل العام كان يوجد بالقاهرة تطورا تجاريًا واضحًا في العصر العثماني.

إن توزيع الأسواق على مختلف قطاعات مدينة القاهرة يعطينا لمحة عن سمات التطور الحضرى منذ نهاية العصر المملوكي. فمن بين ١٣٠ سوقًا تم التحقق من مواقعها نجد ٥٩ سوقًا منها واقعة داخل المدينة الفاطمية (القاهرة) التي ظلت المركز الرئيسي للأنشطة المتخصصة وتجارة الأصاف الفاخرة (مثل

<sup>(</sup>١) تعد قائمة جومار أهم قائمة رئيسة ترصد أسماء أسواق القاهرة Jomard, Ville du) (١). (١) Kaire, 726

<sup>(</sup>۲) لم تذكر قائمة وصف مصر كذلك بعض الأسواق المهمة والمعروفة مثل: سـوق أميـر الجيوش (78F6)، وسوق البندقيين (30K6)، وسـوق الجيوش (78F6)، وسـوق القوافين بباب زويلة (223M6)، ... إلخ وفي مقابل ذلك لم يرد بالمصادر العربيـة ذكـر أسواق أخرى مثل: سوق العقادين البلدى (173K6)، وسوق العطارين (302L6)، وسوق الحدادين (98E/F6)، وسوق الخراطين (90K6)، وسوق الموسكى (8/9 230)، ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) مثلما هو الحال مع "العقادين في الرومي" الذين شكلوا طائفة حرفية لها موقع معروف، ولكن لم نجد لهم "سوق" في أي من المصادر التي تعاملنا معها.

<sup>(£)</sup> Sauvage, Alep, Note 825, p. 220.

التوابل، والمنسوجات، والمعادن النفيسة...): فمن إجمالي أسواق القاهرة الفاطميــة (٥٩ سوقًا) نجد ٣٧ منها أسواقًا متخصصة.

ونرصد في بقية المدينة (أحياء واقعة في الجنوب، والغرب، وفيما وراء الخليج، والحسينية) ٧٢ سوقًا منها ٣٣ سوقًا متخصصة (١). إن مقارنة هذه الأرقام مع الأرقام التي أوردها المقريزي تبين لنا أن الأحياء الحضرية الواقعة "خارج الأسوار" الفاطمية كانت قد تطورت جدًا منذ القرن الخامس عشر: ففي عصصر المقريزي كان تركز الأسواق داخل القاهرة ملحوظًا المغاية (فمن بين ٦٨ سوقًا كان يوجد بها ٨٥ سوقًا، ومن ١٧ سويقة كان يتركز بها ٣ سويقات)، ومعظم تلك الأسواق كانت موزعة على طول القصبة، بين باب الفتوح وباب زويلة.

ويبدو هذا النطور الحضرى للمنطقة الواقعة خارج القاهرة محسوسا وواضحًا كذلك إذا ما قارنا بين الأرقام التى رصدناها بالمصادر العربية (وتغطى ١٧٠ سنة من ١٦٣٠ إلى ١٧٩٨) بالأرقام التى يطرحها كتاب وصف مصر (ويغطى الحالة فى العام ١٧٩٨): فوفقًا للمصادر العربية نجد أنه من بين ٨٣ سوقًا ثم التحقق من مواقعها كان ٤٣ سوقًا منها (أى أكثر قليلاً من نصف هذا الإجمالي) واقعة داخل القاهرة، ووفقاً لكتاب وصف مصر نجد ٣٠ من ٢٦ سوقًا هي الموجودة داخل القاهرة و ٤٦ خارجها، وإذا كان تفوق المدينة القديمة على هذا النحو قد ظل واضحًا، إلا أنها فى نهاية القرن الثامن عشر بدت أقل تميزًا، وتكشف خريطة الأسواق فى هذا العصر عن حدوث تطور لمراكز قائمة بذاتها: حول القلعة بالقرب من الرميلة - وبالقرب من مسجد ابن طولون - وبين باب زويلة وباب الشعرية الخرق - وداخل منطقة الحسينية.

ويلاحظ أن تجمع الأسواق مضى على نحو متساو مع توزيع السكان على مختلف مناطق القاهرة، كما ساير التركز الشديد للنشاط الأقتصادى بالقاهرة (وهذا ما يفسر على النقيض من ذلك تجمع الوكالات حول القصبة).

إن الرقم الإجمالي ٥٩ و ٧٧ سوقاً حاصلة ١٣٠ وليس ١٣١ سوقاً، لأن سوق البارود كانت واقعة داخل القاهرة (M6) حتى بداية القرن الثامن عشر، ثم أصبحت بعد ذلك خارج القاهرة (S5)، ومن ثم تم عدها مرتين.

إن امتداد العمران للأحياء الواقعة خارج أسوار المدينة الفاطمية جاء أيضنا في إطار تدهور "السويقات" التي أثبت سوفاجية أنها لم تكن أسواقا متخصصة، "فهي بازار صغير تُعرَض به المواد الغذائية والسلع الأساسية" وكان انتشارها في الضواحي بعيداً عن الأحياء المركزية بالمدينة (١).

إن إبعاد السويقات عن المناطق الواقعة جنوب وغرب القاهرة في عصر المقريزى كان قد تطابق مع فترة إعمار الأحياء المنعزلة البعيدة عن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، باستثناء منطقة القلعة والشوارع المؤدية إليها. بينما في القرن الثامن عشر، وعلى النقيض من ذلك تماماً، فقدت هذه المنطقة مظهرها كصاحية، لتشهد حركة تشييد للأبنية الحرفية والتجارية التي ميزت طابع هذه المدينة.

ولم يبق من السويقات سوى أسماء الأماكن التى ظلت تحمل نكرى نـشاط قديم أكثر من كونها منشآت تجارية نابضة بالنشاط والحركة: ومـن بـين خمـس عشرة سويقة واقعة خارج القاهرة مما رصدناها فى المصادر العربية، تـم رصـ ثلثى هذا الرقم فى المصادر الأخرى غير العربية، ولا سيما كتاب وصف مـصر، وجميع هذه المصادر تورد الاسم تحت مسمى "سوق" علـى أن كتـاب وصـف مصر وهو بصدد التعرض لنهاية حركة التطور تجاهل السويقات تماماً (٦).

#### الحوانيت

كانت الحوانيت بمثابة خلايا النشاط الاقتصادى، حيث خصصت - عامــة - لممارسة أعمال الطوائف الحرفية الصغيرة أو لتجارة التجزئة. ومن خلال الوصف

<sup>(1)</sup> Sauvaget, Décrets Mamelouks de Syrie, I, 29-30; Esquisse, 452-3; Alep, note 324, p. 105.

 <sup>(</sup>٢) ترصد المصادر العربية التى استقصيناها ٢٤ سويقة أمكننا التحقق من موقع ١٧ سـويقة منها، كانت اثنتان منها داخل القاهرة وخمس عشرة سويقة خارجها.

<sup>(</sup>٣) لم تظهر كلمة "سويقة" في وصف مصر سوى مرة واحدة دون تحديد "السويقة". (٣) (Explication du plan, 16S3).

الذى قدمه الرحالة الأوروبيون فى القرن الثامن عشر يتبين أنها لم تختلف مطلقًا عن تلك الحوانيت التى نشاهدها اليوم فى كل الأحياء القديمة بالمدن الإسلامية الكبرى، وجرى تسميتها فى مصر بلفظين: حانوت ودكان، وهما كلمتان مترادفتان فى المعنى<sup>(۱)</sup>. وبين العديد ممن قدموا توصيفاً لشكل الحانوت يبرز وصف لين الذى تميز بالدقة الشديدة، مما يجعلنا نقتبس توصيفه للحانوت (۱):

فهو كان صغير مربع الشكل يبلغ ارتفاعه خمسة أو ستة أقدام، واتساعه بين ثلاثة وأربعة أقدام، ويزود أحياناً بغرفة أخرى تستخدم كمخزن للبضائع (واكن جميع التجار الأقل أهمية كان لهم فى العادة حاصلاً بوكالة مجاورة). وترتفع أرضية الحانوت بمقدار قدمين أو ثلاثة أقدام عن مستوى الأرض، وغالباً ما يمتد خارج واجهة الحانوت (مصطبة) لتكون مقعداً مبنياً بالحجر أو الطوب، وعليها يجلس التاجر وزبائنه المنتظرين، ويتجاذبون أطراف الحديث والجدل الذى قد يطول مداه قبل عقد الصفقات، وكان يتخلل ذلك – كما فى أيامنا هذه – شرب القهوة.

وكانت هذه المصاطب التى تطغى على الشارع بمثابة عقبة حقيقية أمام المرور: فكان الفرنسيون (خلال احتلالهم لمصر) يساورهم القلق على وجه الخصوص من استخدام المصاطب – إبان فترات التمرد – في إقامة المتاريس، ومن هنا شرعوا في هدمها في العام ١٨٥٠، ولكن لم يسعقهم الوقت في تتفيذ ذلك

<sup>(</sup>۱) يقترح جاستون فييت أن الحانوت في مصر ربما كان يعنى مخزنا أكثر أهمية من الدكان الذي لم يكن سوى متجراً بسيطاً. ومن واقع الفحص الاستقصائي لمصادر الفترة العثمانية لم نجد ما يجعلنا نؤيد هذا الافتراض، ويرد ذكر اللفظتين (حانوت / دكان) في وشائق المحاكم الشرعية بصفة خاصة بنفس المعنى، على أن كلمة "حانوت" كانت فيما يبدو الأكثر شيوعاً واستعمالاً.

<sup>(</sup>Y) Lane, Manners, 321-4, Voir aussi: Jollois, Notice sur la ville de Rosette, 352; Prisse D'Avennés, Art arabe, 146; Clerget, le Caire, II, 319. Egalement: pour Fès, Le Tourneau, Fès, 315-6; Pour Antioche, Weulersse, Antioche, 64, et Bazantay, Enquête, 15-6.

بالكامل<sup>(۱)</sup>، ليقوم محمد على بهدمها فى غالبية الشوارع. وكانت الحوانيت تغلق ليلأ بمصراعين أو ثلاثة مصاريع (من الخشب) موضوعة أفقيًا: وحينما تُفتح كان الجزء الأعلى من المصراع يرفع لكى يكون بمثابة سقيفة تكتب عليها فى كثير من الأحيان عبارة دينية، تمثل على وجه التقريب لافتة الحانوت، أما المصراع أو المصراعين السفليين فإنهما يميلان ليكونا بمثابة طاولة للتاجر أو لاستخدامها فى عرض البضائع أو كديوان.

وكان الحانوت يشتمل على أثاث مكون من حصير وسجادة وبضع وسائد. وبصفة عامة لم يكن هناك اتصال بين الحانوت والعمارة التى يلتصق بها، ومن ناحية أخرى، كان يحدث فى كثير من الأحيان أن يستد الحانوت إلى مبنى ما، كالمسجد على سبيل المثال والذى يخفى كلية واجهته. ولم يكن التاجر يسكن عادة فى السوق، فبعد انتهاء عمله اليومى وغلق حانوته يعود إلى منزله تاركًا إياه لرقابة خفراء الأسواق، ويجرى غلق الحوانيت بالمزلاج والأقفال، وهو تأمين مظهرى أكثر منه حقيقى. وإجمالاً كان بنيان الحوانيت بسيطًا جدًا: فلم يكن الحانوت بالسوق سوى مكان للعمل الحرفى وليس للسكنى، وكان اعتدال المناخ يتيح لصاحبه أن يمد عمله إلى عرض الشارع.

وتفسر بساطة بنيان الحوانيت سرعة وقلة تكاليف بناءها. فقد شيد الأمير لاشين كاشف في العام ١٧٥٠ عشرين حانوناً على قطعة أرض صيغيرة، كانت مقامة بالقرب من مدرسة السلطان حسن، بتكلفة إجمالية قدرها ٣٣ ألف و٥٨٠ نصف فضة ديوانية، أي أن تكلفة الحانوت الواحد بلغت ١,٦٧٩ بارة (٢).

وكانت قيمة بيع الحوانيت تتوقف عادة على أهميتها ومواقعها. وتراوحت البيانات التي رصدناها بين ١٩,٣٥٠ بارة (حانوت في الصاغة) و ١٩,٣٥٠ بارة (حانوت بالدرب الأحمر). وقد تم احتساب القيمة المتوسطة لبيع الحوانيت اعتمادًا على رصد بيانات ٤٩ حالة بيع تمت بين عامي ١٦٧٤ و١٧٩٧، فنجد المتوسط

<sup>(</sup>۱) الجبرتي، ج٣، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) أرشيف دار المحفوظات، ج٢، ص ص ١٦١، ١٦٣، ١٦٤ (١٧٥٠).

يصل إلى 7,۲٦١ بارة للحانوت، بيد. أن الأرقام تبدو متباينة إلى حد ما خلال هذه الفترة التى تزيد على أكثر من مائة عام: فهى 7,٤٠٩ بارة متوسط سعر الحانوت بين ١٦٧٤ و ١٧٩٠ (١٤ رقماً) بلغ بين ١٦٧٤ و ١٧٩٠ (١٤ رقماً) بلغ ١٦٥٨ بارة.

على أن هذا الثبات كان ظاهريًا فحسب: لأننا إذا ما عبرنا عن أساعار الحوانيت بالقيمة الثابتة للبارة لتحققنا من أن القيمة المتوسطة للحانوت (بلغت المحوانيت بالرة ثابتة) وذلك على مستوى كل الفترة) كانت منخفضة للغاية وخاصة نحو نهاية القرن الثامن عشر: فقد بلغت القيمة المتوسطة ٢٣١،٤ بارة (سنوات ١٦٧٠-١٧٦)، و ٢,٢٧٣ بارة (سنوات ١٧٧٨-١٧٩) و ٢,٢٧٣ بارة (سنوات ١٧٩١-١٧٩)، وفي الإمكان إرجاع سبب هذا الانخفاض الواقع بعد العام ١٧٨٠ إلى الصعوبات السياسية والاقتصادية التي عرفتها مصر في هذا العصر.

ولعل أجرة الحوانيت تعد مؤشرا اقتصاديًا واجتماعيًا أكثر وضوحًا من مؤشر سعر بيع الحوانيت، حيث كان الحرفيون والتجار في أغلب الأحيان مستأجرين أكثر من كونهم ملاكًا لحوانيتهم. وكانت الأجرة تدفع بصفة عامة شهرياً. وتباينت معدلات الأجرة بحسب الظروف المحلية كذلك، بيد أنها بدت مستقرة بين ٣٠ و ٤٠ بارة شهرياً وذلك منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر، ويقترب هذا المعدل من أجرة الحواصل (المخازن).

وإذا وضعنا في الحسبان ما طرأ على البارة من تدهور خلال هذه الفترة سيتضح لنا أن معدلات أجرة الحوانيت مالت إلى الانخفاض بانتظام: ولا ريب أن هذا الانخفاض يعبر عن ضعف الحياة الاقتصادية بالقاهرة، على أنها تُفسر كذلك بخصوصية الوضع القانوني للملكية التجارية التي كانت معقدة جدا والتي عرفت استقرارا مؤكذا. فمن ناحية كان كثير من الحوانيت يخص الأوقاف أو بالأحرى (كما في حالات متكررة للغاية بالقاهرة) كانت الأرض تقع في حيازة الأوقاف ونراها تشهد بناء العديد من المنشآت التي تكتسب طابعها القانوني المعقد بدرجة مقبولة، وإليك بعض النماذج الموضحة لذلك:

فثمة مجموعة عقارية تضم تسعة حوانيت واقعة في خط "سويقة العرى"، وبيعت في العام ١٧٣١، وكانت جميعها تابعة لثلاثة أوقاف مختلفة: الأصل" يتعلق بوقف السلطان قايتباى وبقية المبانى تخص وقفين آخرين (أحدهما لعثمان كتخدا والآخر لأحمد أفرنجى).

وفى العام ١٧٥٠ كان الأمير لاشين كاشف وهو بصدد القيام بالعملية المشار إليها آنفاً قد استأجر من ناظر وقف السلطان حسن قطعة أرض صعيرة، كانت واقعة فى سوق السلاح أسفل مسجد السلطان حسن، وتم التراضى على جعل مدة الإيجار ٣٠ عقداً (كل عقد ثلاث سنوات) بأجرة سنوية قدرها ٢٤٠ نصف، بعدها حصل الأمير لاشين من ناظر الوقف على تصريح يسمح له بأن يبنى عليها الحوانيت، بحيث يدفع عنها أجرة سنوية قدرها ١٠٠ نصف فضة لصالح حكر تلك الأرض، وعندئذ أمكن للأمير لاشين أن يبنى عليها حوانيته التى أكد حقه فى استغلالها لمدة تسعين سنة يدفع عنها فى كل عام ٣٤٠ نصف فضة للوقف، وبالفعل خلال بضع سنوات تالية تمكن من تشييد عشرين حانوتًا على أرض هذا الوقف.

وثمة نموذج آخر: يتعلق بمبنى قائم بالقرب من باب الشعرية، سبق بيعه فى العام ١٧٥٨، وكان مشتملاً على ٦ حوانيت، وكانت قطعة الأرض تـضم مبانى جارية فى وقف المرحوم أحمد أفندى شعبان، بينما كان جزء من المبنى تعلق الشيخ علام. وكانت أجرة المبنى زهيدة للغاية، إذ كان قدرها ١٠ بارات فى الشهر يتم دفعها للوقف الأول، و ٣٦ بارة للوقف الثانى، والشئ نفسه نلحظه فى عقار بنى على أرض وقف يتبع المرحومة خديجة خاتون (١٠). لقد كانت الأجرة الزهيدة التى تدفع للأوقاف (كما فى حالة إيجارة لاشين كاشف التى كان يدفع عنها ٣٤٠ نصف فضة أى يدفع عن كل حانوت ١٧ نصفًا من الفضة فحسب فى مبنى تكلف أكثر من مائة ضعف هذا الرقم) وثبات هذا المعدل وطول مدة الإيجارة – كانت كلها بالقدر نفسه عوامل ساعدت على الحفاظ على انخفاض معدل الأجرة.

<sup>(</sup>۱) أرشيف دار المحفوظات بالقلعبة، ج٢، ص ١٠٢ (١٧٣١)، ص ١٦١، ١٦٣، ١٦٤ (١٧٥٠)، ج٣، ص ١٠٦١ (١٧٥٨).

ونجد نظام "الخلو" / "الجدك" يتردد ذكره كثيراً في وثائق المحكمة الشرعية فيما يخص الحوانيت والورش، واستخدمت الكلمة العربية "خلو" مرات كثيرة جداً في الوثائق التي تتعلق بالسنوات الأولى من القرن السابع عشر، وعلى ما يبدو حلت الكلمة التركية "جدك" محلها بعد العام ١٧٠٠(١). لقد كان "الجدك" هو الأجررة (الحكرية) التي تعطى للحرفي أو التاجر حق ممارسة نشاطه داخل حانوت معين.

وبداهة كان دفعه للأجرة يجعله ينتفع من مكانه، بيد أن "الجدك" كان يضمن. للحائز ألا ترفع يده عن حانوته أو ورشته، وكان بالإمكان بيع الجدك وتوريته، كما نجده يمثل أحد أصول تركات التجار والحرفيين، وأخيرًا وفر الجدك مكاناً لممارسة نشاط محدد. ولكل هذه الأسباب فقد المالك جزءًا من حرية تصرفه في ملكه إزاء الحقوق التي اكتسبها المستأجر، وبشكل طبيعي ساهم هذا النظام نفسه (الخلو / الجدك) في ثبات معدل أجرة الحوانيت والمخازن (الحواصل) (٢).

Gibbet Bowen, Islamic Society, I, 282, 291; Mantran, Islambul, 368-371; Boer, Egyptian Guilds, 107.

وأصبحت كلمتا "خلو وجدك" فى القرن التاسع عشر تحملان فى مختلف القواميس معنى واحداً: فالخلو (كما عرفه دوزى Dozy, Supplément, I, 402): "عقد إيجار أبدى، بمقتضاه يصبح المستأجر الذى سند ذات يوم ثمن هذا العقد - فى وضمع لا يمكن أى شخص من رفع يده أو يد ورثته عن استغلال العين التى استأجرها، ولا يلزم بشئ سوى بدفع أجرة معينة سنوية وثابتة فى العقد". أيضاً عُرفت كلمة 'جدك" (فى قاموس فرنسى - تركى) بنفس المضمون.

(Youssouf, Dictiomaire Turc-Français, 315) Voiraussi: Kelekian (Dictionnaire Turc-Français, 1017); Ellas (Modern Dictionnary, 199).

بما يعنى إن المصطلحين (خلو / جدك) اللذين تغير نوعًا ما معنيهما بعد ذلك كانا من ادفير، تمامًا.

(٢) كثيرًا ماورد ذكر الخلو والجدك في أصول تركات التجار والحرفيين، وتباينت قيمة الخلو أو الجدك بحسب كل حالة. فمثلاً كانت قيمة جدك حانوت إسكافي (قواف) بخان الخليلسي في العام ١٧٥٣ (٧٧٠ نصف فضة. (محكمة القسمة العسكرية، ســجل ١٦٣، ص ٤٧)، وكان جدك حانوت تاجر في الأقمشة بخان الحمزاوي = يعادل ١٠٤٠، نصفاً من الفضة في ١٧٩٧ (نفسه، محكمة القسمة العربية، سجل ١٣٠، ص ١٧٤). والشئ نفسه نلحظه مع الأرقام المتباينة. على أن ضعف معلوماتنا حول هذه النقسطة لا تتيح لنا تحديد =

<sup>(</sup>١) أنظر بخصوص "الجدك":

ومن النقاط التي كانت تتطلع إليها هذه الدراسة عمل إحصائية لحوانيت الحرفيين والتجار التي كانت موجودة بالفعل بالقاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبلا ريب سيكون من قبيل المجازفة التعويل على تقديرات المعاصرين وإفراط النقة فيها دونما تحفظ. واعتمادًا على وصف أوليا جلبي، مع استبعاد كل المنشآت ذات الطابع الصناعي (معاصر الزيوت، أفران الجير، مطابخ تكرير السكر، المدابغ، المقاهي، الطواحين... إلخ) نصل إلى أنسه كان يوجد بالقاهرة ٢١٨٥ عانونًا، يعمل بها ٢٥٠,٥٠٥ فرداً في ١٧٦ مهنة من إجمالي

ونجد تقديراً آخر يقترب من ذلك جداً في تقرير للقنصل الفرنسي تـرويلار Truilard الذي ذكر أن السلطة فرضت جباية ضريبة على كل حانوت قيمتها سكين واحد (زنجير لي ذهب)، والاحظ أنهم جمعوا من ذلك مـا يقـرب مـن ٢٠,٠٠٠ سكين (١).

النسبة بين قيمة الجدك قيمة الأجرة، وإليك بعض البيانات: حانوت إسكافي بقصبة رضوان، في العام ١٨٠٥، دفع جدك ١,٥٠٠ بارة وأجرة ١٨٠ بارة، وحانوت آخر لإسكافي بخان الخليلي، في العام ١٧٥٣، دفع ٧٧٠ بارة، وأجرة ٢٤٠ بارة، وحانوت زيات بالرميلة، في العام ١٧٩٧، سدد جدك قدره ٥,٤٩٠ بارة و ٢٠ بارة شهريا (محكمة القسمة العربية س ٧٥، ص ٨٩، القسمة العسكرية، سجل ١٦٣، ص ٧٤، سجل ٢٢٦،

<sup>(</sup>۱) وبناء على الأرقام التي رصدها أوليا جلبي فإن روبير مانتران (Istanbul, 460) وجد في استانبول ٤١,٠٠٠ حانوتاً للتجار والحرفيين تقوم على تعداد سكاني يقدره (op. cit, 44-7) بـ ٦٠٠ للى ٧٥٠ ألف نسمة، أي ما يعادل أكثر قليلاً من ضعف تعداد سكان القاهرة نحو العام ١٧٩٨، وعلى ذلك فإن التقديرين يتوافقان تقريباً. وبالنسبة لتقدير ترويلار نجده في: A.N., Caire, B1 320, 9 août 1729.

#### ٣- خصائص التجارة

#### تقسيم الأنشطة التجارية

كان التخصص الدقيق السمة الرئيسة للأنشطة التجارية بالقاهرة، فكان كل نشاط منها مقسماً في كثير من الأحيان إلى عدد كبير من المهن التي تتنوع وفقاً لنوعية المنتج أو بحسب موقعها الجغرافي، وفي هذا الصدد لا تختلف التجارة في شئ عن الطائفة الحرفية، وإليك بعض الأمثلة ذات الدلالة الخاصة. فقائمة المما تذكر خمس طوائف مختلفة للجزارين: فهناك طائفتان لجزاري اللحم الضأن (بحسي الحسينية رقم ١٤، وحي الخليفة رقم ١٥)، وطائفة لجزاري اللحم البقري والجاموسي (رقم ٤١)، وطائفة لجزاري لحم الماعز (رقم ٤١)، وأخيراً طائفة لباعة الدواجن (رقم ٢٤)،

حقًا إن هذه السمة تعلقت بنشاط "تقليدى"، ولكنها أيصنا شمات الأنشطة المستحدثة بالقاهرة مثل نشاط بيع النبغ: فدائمًا ما نجد بقائمة ١٨٠١ بتجار النشوق (مسحوق النبغ) بالقاهرة (رقم ٥٢)، وتجار النبغ الملفوف في الورق بالقاهرة (رقم ١٢٨) وباعة تبغ الدخان بالتجزئة بد "باب الزهومة" (رقم ١٣٥)، وباعة تبغ الدخان والنشوق بالجيزة وباعة تبغ الدخان والنشوق بالجيزة (رقم ١٤٠)، باعة تبغ الدخان بمصر القديمة (رقم ١٧٧)، باعة تبغ الدخان بمصر القديمة (رقم ٢٠٠)، أي أنه كان لهذا النشاط سبع طوائف متميزة. ولا شك أن عدد المهن كان يفوق عدد الطوائف بدرجة ملحوظة.

أما تجارة المنسوجات والتى جاءت بعد التوابل ومباشرة من حيث الأهمية الاقتصادية والتى يحتمل أنها استوعبت عددًا أكبر من الأفراد من أى نــشاط آخــر للتجارة بالقاهرة (فيما عدا تجارة المواد الغذائية)، بلغت أقصى درجــات التقـسيم. ويشهد تعدد الألفاظ المستعملة في توصيف تجار الأقمشة على تخصصهم الدقيق.

فإلى جانب المصطلح العام "قماش" نعرف. البطانين، تجارة البطانة، قماش البطانة، البيشوتيه (تجار البشت)، قماش الصوف الداكن، الجوخجية (تجار الجوخ)، قماش الجوخ)، قماش الجوخ المعتاد استيراده، الحباريين، تجار الحبرة، الملايات

المصنوعة من الحرير، والتفتة أو الشال الذي ترتديه النساء، الخيشين أو المخشاتيه (تجار الخيسش)، ونسيج الكتان الخشن المخصص في صناعة الشنط، الكشياتية، تجار الكيسة (قماش الصوف الغليظ الذي يُصنع منه الأغطية أو الألحفة)، المناديلية، تجار المناديل (المحارم والشيلان)، الملاتية، تجار الملايات (قطعة قماش من القطن أو الصوف المخططة باللونين الأزرق والأبيض)، المخيارجية (تجار القماش المتموج)، القمصانية أو القمصانجية (تجار القميص)... إلخ (أ). واتسق أيضاً التخصص "التقني" مع التنظيم الطائفي المتمين للغاية. فلقد وقفنا في وثائق الأرشيف على اثنتي عشر طائفة مختلفة لتجار المنسوجات: وهو نفس الرقم الذي توصلنا إليه من خلل وثائق الأرشيف وعلى الأرجح يتعين أن يتجاوز عدد التنظيمات المهنية للمنسوجات - على الأقل حمس عشرة مهنة.

إن هذا التخصيص المهنى الدقيق يجد تعبيرًا جغرافيًا عنه في وجود الأسواق أو الوكالات المتخصصة في نشاط تجارى وحيد، حيث كان مُحددًا داخل كل منطقة معينة بالقاهرة بيع منتج واحد بصفة عامة. ومثل هذا التخصيص ميزة هامة للتنظيم التقنى للتجارة: إذ كان معظم التجارة الكبيرة لا يستم إلا داخل تلك الوكالات المتخصصة والتي كانت تقع عموماً بالقرب مباشرة من أماكن البيع بالتجزئة، ولذلك كان التجار يتخذون في مثل هذه الأماكن حواصلهم وبيوتهم، وعلى النقيض من ذلك كان حال التجار ذوى النشاط القاصر على عدد قليل من المنتجات والتسى يُجرى بيعها في نطاق جغرافي محدود وتحت رقابة كل منهم للآخر فكان وضعهم من عوامل ركود تجارتهم.

<sup>(1)</sup> Dozy, Supplément, I, 88, 97, 230, 243, 416; II, 405, 468, 609, 653; Dozy, Noms des Vêtements, 127-131, 133-6, 371-5, 383-6, 408-411, 414-8

#### الوسطاء: الدلالون، القبانية، الكيالون

وكان لوفرة وتنوع الوسطاء المناط بهم عادة القيام بالعمليات التجارية الأثر السلبى نفسه (الركود). فقد كان كبار التجار يعهدون إلى الدلالين بمهمة بيع المنتجات وتوفير الوسائل التي تيسر تصريفها من تجارة الجملة الكبيرة إلى تجارة التجزئة. كذلك رأينا في قصص "ألف ليلة وليلة" تاجرًا من بغداد يقوم فور وصوله إلى القاهرة بتوكيل "السماسرة" ببيع بضائعه بالمزاد العلني بالسوق. ونلاحظ الشيئ نفسه من خلال تركة تاجر بن وأقمشة وجدنا بها إشارة إلى أن هذا التاجر وضع بين يدى دلالي سوق الشرب "قماش حجازي يبيعونه لحسابه هناك(١).

وكان الدلالون هم الذين يتولون أيضاً البيع بالمزاد بالأسواق، وكان أكثرهم شهرة يعمل بسوق خان الخليلي. ويتلقى الدلالون لقاء عملهم عمولة (تسمى دلالـة) قاربت في المتوسط ١% من قيمة البضائع المباعة، وإن كان من الممكن أن تزيد النسبة عن ذلك: فوفقاً لـ "بريس دافين" Prisse d'Avennes كان دلالو خان الخليلي يتحصلون على ٢٠٥٥ رسم دلالة، كذلك كان امتياز الدلالة يُطرح لملالتزام لقاء مبلغ ضخم يصل إلى ألفي كيس سنوياً، وهو ما يُعنى خمسة عشر مليون بارة (١).

وكان عدد السماسرة أو الدلالين كبيرًا جدًا. ويبدو أنه كان يوجد لهم (خلافًا للطوائف التي كانت تشمل الجميع بالقاهرة (٢) طوائف في كل الأسواق الرئيسة: فقد وجدنا طوائف الدلالين – في وثائق الأرشيف العربي – موجودة في سوق الغوري، سوق المؤيد، سوق النحاسين، سوق القوافين، سوق الشرب، سوق خان الخليلي، وسوق السلاح.

<sup>(</sup>۱) ألف ليلة وليلة، بيروت، ج١، ص ١٣٩، محكمة القسمة العسكرية، سجل ٨٠، ص ٤٠٠ (١) (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) Prisse D'Avennes, Moeurs et coutumes, 363a ووفقاً لوثيقة بأرشيف فانسان كان "دلال القماش" يتحصل عادة على نصف فضة على كل قطعة قماش أنظر: (B6 15, Papiers Dugua, Sans date).

تتضمن قائمة الحرف فى العام ١٨٠١ طائفة الدلالين بالقاهرة (رقم ٢) وطائفة الجباة بالقاهرة (رقم ٢٤).

وكان هناك "دلالات" تتوجه إلى نساء الطبقة العليا، لتبيع لهن في بيوتهن الأقمشة والزينة والحلى... إلخ حيث كانت ظروفهن لا تسمح لهن بشرائها بأنفسهن من الأسواق<sup>(۱)</sup>. ولكن في هذه الحال كانت التجارة القائمة على التجوال، من واقع الممارسة، هي الأكثر انتشارًا بالقاهرة في هذا العصر من أعمال السمسرة الحقيقية.

وكان للقبانية أو الكيالة المنظمة طابعًا أكثر تطفّلاً كذلك. ومن حيث المبدأ كان القبانية والكيالون هم الذين يتعين عليهم تسهيل الصفقات التجارية بأن يصفوا عليها ضمانات الثقة والدقة. وعدد من هؤلاء القبانية كان له حانوت يضع به أدواته التى توضحها لنا مختلف وثائق أرشيف القلعة: ميزان (قبان) وسلسلة (شعرية)، وعمود الوزن (شاليش) (٢) وثمة قبانية آخرون يمارسون عملهم بصورة رسمية في الأماكن العامة (كما في الوكالات)، وذلك بوصفهم موظفين يصفهم رونيه Ahoné بأن كل منهم يرتدى زيًّا لونه بنفسجى وعمامته بيضاء، ويقيمون بالقرب من "خان المسرور"، حيث يتولون مراجعة أوزان التجار بالموازين الرسمية بناءً على طلب المسترين (٢).

وكانت موازين القبانية من حيث المبدأ تخضع لتفتيش المحتسب وأغات الإنكشارية: وثمة وثيقة تحمل خاتم سليمان أغا مستحفظان بتاريخ ١١٩٠ (١٧٧٦) نشرها جاستون فييت، وكان سليمان أغا هذا يشغل دون شك وظيفة المراقب الرسمي (٤). بيد أن هذه الرقابة لم تكن تمارس إلا عرضاً، وبالأخص إبان فترات

<sup>(1)</sup> Lane, Manners, 196.

 <sup>(</sup>۲) أرشيف دار المحفوظات بالقلعة، مج ٨، ص ٢٥٦، بتاريخ ٦ نوفمبر ١٧٩٣. ونعرف أن
 قيمة عدة القباني بحانوت قائم في باب الشعرية بلغت ٨,١٠٠ بارة.

<sup>(</sup>T)Rhoné, L'Egypte à petites Journées, 260.

وأنظر بخصوص القبانية العاملين بالوكالات لائحة تنظيم (الطوائف) للقائد العام مينو بتاريخ ٨ أكتوبر ١٨٠٥ (Vincennes, B6 60).

<sup>(£)</sup> G. Wiet, Catalogue, Objets en cuivre, 155, numéro 9902. voir aussi les numéros 2670 (pp. 63-4) et 3658 (pp. 88-9

الأزمة: وهناك نص معروف عن الجبرتى بوضح فيه فضل تدخل أبيه حسن الجبرتى فى القضاء على الفوضى الشديدة التى عمت الموازين وأدوات الكيالة فى العام ١١٧٢ (٥٨-١٧٥٩) والجهل المطبق والمحير للحرفيين الذين يصنعونها والقبانية الذين يستعملونها (١).

واختلفت آراء المعاصرين حول الثقة في القبانية: فقد تكلم دو ماييه عن "مكر واحتيال القبانية"، في حين أثنى شابرول على نزاهتهم: "ليس هناك من يناظر رجال هذه المهنة المنهكين في أعمال جسيمة يكلفون بأدائها" (٢) على أية حال، فالكيالون والقبانية كانوا يتحصلون في عملهم رسومًا مهمة حددها مينو بـ ٢% و ١% في العام ١٨٠٠. وليس ثمة ما يدهش في أن طائفة القبانية قد بدت في حالة رغدة تماماً حتى أنها طُولبت في العام ١٨٠٧ بمبلغ ضخم قدره ١٥٠ كيساً (حوالي رغدة تماماً حتى أنها طُولبت في العام ١٨٠٧ بمبلغ ضخم قدره ١٥٠ كيساً (حوالي ٢,٧٥٠,٠٠٠ بارة)، والتي رفضوا من ناحية أخرى دفعها (٢).

# ضعف رءوس أموال التجار

تعد وثائق المحكمة الشرعية مرآة غير دقيقة للمجتمع المصرى: فقد عكست تمثيلاً مبالغاً فيه لحجم الثروات الكبيرة، بينما لم تكشف عن حجم التركات المتوسطة والصغيرة إلا قليلاً، مما أدى إلى تشوية الصورة الني يمكن رسمها لتاجر القاهرة الذى تم تقدير ثروته بشكل غير دقيق. وإذا استندنا بصفة أساسية إلى المعلومات المسجلة بأرشيف المحكمة فيما يتعلق بفترة ١٧٧٦-١٧٧٨، واستبعدنا التركات الأكثر أهمية التى ترتفع قيمتها بفارق كبير عن المتوسطات العامة، يمكننا أن نصل إلى عمل الجدول التالى الذى يبدو مطابقاً للحقيقة:

<sup>(</sup>۱) الجبرتي، ج۱، ص ص ۲۹۸-۲۹۹.

<sup>(</sup>Y) C.C.M., J 569, 1er Juin 1704; Chabrd, Essai sur les Moeurs, 381.

<sup>(</sup>٣) الجبرتي، ج ٤، ص ٦٢.

جدول رقم (۳۲) متوسط قیمة تركات التجار بین ۱۷۷٦ و ۱۷۹۸

| المتوسط | الحصيلة الإجمالية<br>(بالقيمة الثابتة<br>بالبارة) | عدد<br>التركات |                                    |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 177,707 | £7,£17,Y•9                                        | 457            | إجمالى جميع التجار                 |
| V7Y,Y0. | T0,110,120                                        | ٤٧             | منهم: تركات أعلى من ٢٠٠,٠٠٠ بارة   |
| T0,7AA  | 1 • ,0 1, 27 2                                    | ٣٠.            | ترکات أدنـــى مــن ٢٠٠,٠٠٠         |
| Y0,998  | 7,900,971                                         | 107            | تركات الحرفيين أقل من ٢٠٠,٠٠٠ بارة |

المصدر : وثانق أرشيف المحكمة الشرعية.

وعندما نطرح جانبًا كبار الأثرياء (ونعنى بهم جميع تجار البن والتوابل، وتجار الأقمشة والطرابيشى)، يتبين لنا أن متوسط مستوى الثروة للعدد الأكبر من تجار القاهرة والمسجل فى وثائق المحكمة يبلغ (٣٥,٢٨٨ بارة)، وبرغم أن هذا المتوسط أعلى بكثير من متوسط تركات الحرفيين (٢٥,٩٩٣) إلا أنه يظل معدلاً متواضعًا للغاية. كذلك تظل الشرائح الأكثر فقرًا غائبة بسجلات المحكمة الشرعية.

وبغض النظر عن الأثرياء من كبار التجار فإن التجار (العاديين) لـم يكـن بحوزتهم - عامة- سوى بضائع أقل أهمية، فقد كانوا يُقصرون مـشترواتهم مـن البضائع على ما يستطيعون تصريفه وحسب. لاحظ القناصل - بأسى شديد - عدم انتظام تجارة بيع الأقمشة التي كانت تبلغ ذروة نشاطها في شهر رمضان وخـلال رحيل قاقلة (الحج)، فكتب أحد القناصـل فـي العـام ١٧٤٤ يقـول : "إن تجـار الحوانيت الذين يتاجرون ببضائعنا لا يقومون عادة بتزويد حوانيتهم بالبـضائع إلا

مع مجئ الفيضان وعند اقتراب شهر رمضان"(۱) ونجد في تركة الحاج أحمد ببن قاسم، التاجر في الأقمشة بخان الخليلي (توفي نحو العام ١٩٦٦) نجد الأقمشة لا تسجل سوى ١٤,٨٠٠ بارة في مجمل تركته البالغة ١٩٣٥ بارة. وتاجر آخر بسوق طولون يدعى الحاج حموده الجربي خلف تركة في العام ١٧٣٧ تقدر بسلموق طولون يدعى الحاج حموده الجربي خلف تركة في العام ١٧٣٧ تقدر بسارة قيمة "أحرمه مغربية" و ٢,٧٤٣ بارة قيمة "طرابيش". وعند وفاة الحاج عمر القماش وبحد بتركته أقمشة تقدر بس ١٩٣٢ بارة من إجمالي ١٥,٤٣٥ بارة. وتلك الأمثلة تخص التجار متوسطى الحالى، وبالنسبة لصغار تجار التجزئة نجد على سبيل المثال كل ما كان بحوزة القبطى غالى الأسيوطى (القماش بوكالة العطار) في العام ١٧٧٩ عبارة عن (اثنتي عشرة قطعة ونصف القطعة من "القماش الأسيوطى" تصل قيمتها إلى ٣٧٥ بارة (١٠٠٠). فصعغار تجار التجزئة الم يكن يتوافر بين أيديهم قدر كاف من رءوس الأموال، ولذلك كانوا يبيعون في نهارهم ما قاموا بشرائه بالأجل في المساء من كبار تجار الأقمشة. وكانوا يستوفون حسابهم عن مجمل مشترواتهم أسبوعيًا «٢٠٠٠).

وكان هناك سمة أخرى تتعلق بمسألة ضعف رءوس الأموال المتاحة وتتمثل فى أهمية دور "البيع بالأجل" فى مجمل تجارة القاهرة. وتبدو هذه الظاهرة متكررة فى الاقتصاد التجارى لبلدان الشرق الأدنى: كان المتسببون — عادة — يعانون الفاقة، بحيث إنهم كانوا غير قادرين على دفع أثمان البضائع على الفور، فكانوا يضعون البضائع فى حواصلهم، ويظل الموردون منتظرين بيعها حتى يحصلوا على حسابهم. ففى العام ١٦٧٩ استودع الحاج مصطفى شابى، التاجر بوكالة الحمزاوى. عند عدد معين من باعة الأقمشة بالقاهرة، أقمسشة هنديسة أو شامية. والشئ نفسه نلحظه مع الحاج عمر الشاملى، من كبار تجار الزيت، كان لسه فى العام ١٧٩٧ بضائع تقدر بسامية عند مختلف تجار التجزئة فى بيع

<sup>(1)</sup> A.N. Alexandrie, B1 106, 1er avril, 1744.

<sup>(</sup>۲) محكمة القسمة العسكرية، سجل ۹۰، ص ۹۶ (لسنة ۱۹۹۳)؛ سجل ۱۹۰، ص ۱۹۶ (لــسنة ۱۷۳۷)؛ سجل ۱۰۵۷، ص ۳۶۳ (لسنة ۱۷۶۷)؛: سجل ۲۰۳، ص ۳۷۹ (لسنة ۱۷۷۹).

<sup>(</sup>T) Clerget, Le Caire, II, 307.

الزبوت بالأحياء : واحد بحى الحسينية، وواحد بحى الجمالية، وواحد بحسى بساب الزهومة، وواحد بقنطرة الأمير حسين، وواحد بحسى عابدين، واثنان بباب الخرق(١). وكان بالإمكان أن تطول مدة البيع بالأجل لعام، وتفاوتت نصبة الفائدة المستقطعة في هذه الحال من ٧% إلى ١١%. ومن الواضح أن هذا الأسلوب كان شائعًا للغاية: فتاجر بغداد بقصص ألف ليلة وليلة الذي سبقت الإشارة إليه، لم ينجح في الحصول على سعر مرض لبضائعه، ونصحه آنذاك شيخ الدلالين بأن "يعمل مثل النجار " وبأن يبيع بضائعه بالأجل "إلى أشهر معلومة"(٢). ونظرًا لصنعف متوسط دخول تجار التجزئة في بيع الأقمشة، فإن التجار الأوروبيين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى قبول تقديم تسهيلات لاتمام عمليات شراء منتجاتهم، وهو ما كان يثير قلق القناصل إزاء هذه المسألة: ففي العام ١٧٢٢ كان من الضروري للتعامــــل مع التجار المسلمين أن يجرى إمهالهم فترة عشرة شهور أو سنة يسددوا خلالها ثمن البضائع؛ إذ أنه بدون ذلك ما كان ليتم بيع شئ على الإطلاق؛ وبسبب عدم الوفاء بالالتزامات توقف التعامل مع تجار البلاد، إلا أن التجار الأوروبيين وجدوا انفسهم مضطرين إلى إعادة التعامل معهم (في سنة ١٧٣٤) لئلا تتوقف التجارة تمامًا. وفي السنة التالية (١٧٣٥) تعاملوا مع التجار "المرخص لهم بممارسة المهنة" والذين كانت معاملاتهم التجارية قائمة دائمًا على البيع بالأجل نظرًا لعدم قدرتهم على تسديد ثمن البضائع في الحال، فهم إما مفلسون أو منقلون بالديون. وكان الواحد منهم - مثلاً - لا يحتكم سوى على ألف فرنك، ومع ذلك نجده يدخل في صفقات تجارية تتراوح قيمتها بين ١٥ إلى ٢٠ ألف فرنك، تمت جميعها بنظام البيع بالآجل... الخ"، ويصبح تكدس الديون مشكلة حقيقية إيان فترات الأزمــة

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العربية، سجل ٥٩، ص ٢٧٠ (لسنة ١٦٧٩)؛ محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٢٠، ص ٥١٩ (لسنة ١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) ألف ليلة وليلة، بيروت، ج١، ص ١٣٩.

<sup>(°)</sup> A.N., Caire, B1 319, novembre 1722; B1 322, 30 août 1734; 323, mémoire, 1er juillet 1735.

السياسية والاقتصادية(١٠). ويفسر هذا أيضنا أهمية الديون غير المسددة والتي تظهــر بوضوح في الحساب الختامي لتركات التجار: ففي تركة التاجر الفاسي الحاج "ريس" بن محمد (تاجر الأقمشة بوكالة الماوردي والمتوفى سنة ١٧٤٧) نجد حجم الديون المسجلة ٦٨,١٤٧ بارة من إجمالي تركته البالغة ١٠٤,٢٧١ بارة؛ كذلك الحال مع التاجر الفلسطيني المسيحي أندريا (تاجر أقمشة بالحمزاوي والمتوفى في العام ١٧٨٥) بلغ حجم ديونه ٢,١٤٧,٩٨١ بارة من إجمالي تركته البالغة ٢,٨٩٧,٠٠٥ بارة؛ وثمة تاجر سورى مسيحى يدعى الصبحاني (وكان كنك "جوخى" (أى تاجر أقمشة) بالحمز اوى وتوفى فى العام ١٧٨٨) قَيمت تركته ٢,٥٦٩,٤١٠ بارة وبلغ حجم الدين المستقطع منها ١,٧٢٧,١٩٨ بارة. وتتجلي الظاهرة على نطاق واسع في التركة الكبيرة التي كانت لقاسم بن محمد النداده الشرايبي أكبر تاجر بن : فالأموال والبضائع التي يتاجر بها مباشرة بلغت ٤,٩١٣,٧٩٨ بارة، يُضاف إليها ٧,١٦٦,٥٤٩ بارة ديون (بالمنمم والرهونات)، وتمكن منفذ الوصية بعد ذلك من تحصيلها، وكان أكثر من ٩,٢٠٨,٠١٩ بارة عبارة عن ديون مختلفة معطلة والتي كان معظمها مستحقًا على الأمراء المصريين. ومن ناحية أخرى، كان على الشرايبي دين يسصل السي ٨,٢٧٦,٣٤٤ بارة لمجموعة من الأفراد، كان للتاجر مراد الشويخ وحده منها ما قدره ٤٥٥,٩٢٦ بارة تمن صفقة بن تسلمها منه(١).

<sup>(</sup>١) انظر كشف الحساب المحرر في العام ١٧٨٧ فيما كان مستحقًا على مختلف التجار الفرنسيين بالميناء.

<sup>(</sup>A.N., Alexandrie, B1 113, Juillet et août 1787).

<sup>(</sup>۲) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ۱۵۷، ص ۵۱۱ (لسنة ۱۷٤۷)؛ القسمة العربية، سجل ۱۲۷، ص ۱۰۱ (لسنة ۱۷۸۸)؛ قسمة عسمرية سجل رقم ۱۶۰، ص ص ۲۱۸–۲۱۲ (۱۷۲۵).

#### غياب نظام التسليف

كان النشاط التجارى يعانى من غياب نظام التسليف، شأنه فى ذلك شأن الاقتصاد كله. ولما كان نظام الفوائد محرمًا دينيًا فقد كان مسئولا جزئيًا عن هذا العائق: ويكفى أن نقرأ ما يصعب تصديقه عند أحمد شلبى الذى أكد أنه لم يكن يوجد "مرابين" فى مصر قبل العام ١٦٩٥، وهو يُحمَّل التاجر محمد داده الشرايبي، ضمن آخرين، مسئولية دخول الربا فى مصر تحت مسمى "رهن البلاد"، ومن شمنفيهم إلى أى مدى كان هذا النشاط مكروهًا. ورد فعل الجبرتى له دلالته أيضًا فى هذا الصدد، لأنه يُعزى مسئولية انهيار كبار بيوت الأمراء إلى القروض ذات الفوائد الذى كانوا يحصلون عليها من "صالح الفلاح" يقول الجبرتى : "كان يقرض إبراهيم كتخدا وأمراءه بالمائة كيس وأكثر؛ وكذلك غيرهم ويخرج الأموال بالربا والزيادة، وبذلك انمحقت دولتهم وزالت نعمهم فى أقرب وقت، وآل أمرهم إلى البوار هم وأو لادهم وبواقيهم لذهاب ما فى أيديهم "(١).

على أنه من المعروف أيضًا أن التحريم الديني للقرض بالفوائد لسم يجر تنفيذه أو احترامه بطريقة صارمة في أي بلد مسلم وكذلك في أي عصر من العصور (''). ولم تكن مصر العثمانية مختلفة في هذه المسألة؛ فقد لاحظ شابرول: "أن شريعة محمد تجرم الربا: هذا المشرع ... حرم القرض بالربا. ومع ذلك كان جشع المكسب أقوى من الخوف من الرقباء الدينيين، وأذاب المسلمون تقريبًا هذا المبدأ، وعمومًا لم يكن لشعب يُضارب ويحبذ العمليات التجارية أن يبيع تحريم الربا"، فكان هناك وسائل ملتوية تسمح بتفادي الصرامة النظرية للشريعة الإسلامية. ويعطينا شابرول في هذا الصدد أكثر من مثل: "رجل يقرض كمية من المال ويريد استثمارها: القارض يقال عنه أنه شريكه وبالتالي يحصل على جزء

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ٢٤ب؛ الجبرتي، ج١، ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) بخصوص هذا الموضوع انظر ما كتبه:

M. Rodinson, Islam et capitalisme, 52-66.

حلال من المكسب الذي يعود عليهما". ويبدو بالفعل أن كثيرًا من عقود السشراكة هذه – وسنرى فيما بعد كثرتها في التجارة الكبرى – كانت في الواقع عمليات أوراض بالفوائد بصورة تسمح الرأسماليين أن يشتركوا في النشاط التجارى للتجار، وذلك بعد دفع رأس المال الأساسي. ويلفت نظرنا شابرول إلى مهارة أخرى فيقول: "كان القانون يسمح أيضًا لمن يقرض المال أن يهدى صاحب المال كم معين في السنة أو في الشهر ما دام المبلغ عنده: وهو يتعهد ذلك بالقسم". أخيرًا هناك وثيقة قنصلية تشير إلى عادة كانت منتشرة جدًا بين تجار القاهرة وغالبًا ما كان لها نفس الهدف: فكان التجار يعيدون "وصولات الدين بدفع فوائد للوصولات القديمة... ويقومون بتجديد الوصولات عند كل دفع، سواء من أصل المال المقرض أو مسن حساب الفوائد، وانتشرت هذه العادة في القاهرة"(١).

ويذكر أنا الجبرتي في تراجمه اثنين من المسلمين كانت وظيفتهم المعانة الإقراض بالربا وهما: الحاج صالح الفلاح ومحمد جوربجي المرابي الذي توفي العام ١٧٦٢/١١٨٣ تاركًا ثروة تقدر بد ٢٠٠٠ كيس (حوالي ١٠٠٠،٠٠٠ مليون بارة). ويعني هذا أنه أيًا كانت الوصمة التي تدمغ هذا العمل إلا أنه كيان مليون بارة). ويعني هذا أنه أيًا كانت الوصمة التي تدمغ هذا النوع من النشاط يمارس ويدر أرباحًا كبيرة (٢٠٠٠). ولكن إحجام المسلمين عن هذا النوع من النشاط يكفي لأن يفسر لنا عدم انتشار النظام المصرفي المنظم في مصمر ومن ناحية أخرى ونظرًا للطبيعة نصف الشرعية للإقراض بالربا كان المال في مجمله ثمينًا. وكانت الفائدة العادية في القاهرة حوالي ١٢% في العام، وهو رقم مرتفع، ولكن يلحظ جيرار "إنه كما في أي مكان آخر كانت طلبات ومكاسب المرابين لا حد لها يلاحظ جيرار "إنه كما في أي مكان آخر كانت طلبات ومكاسب المرابين لا حد لها سوى الاحتياجات المُلحَة لمن يُجبرون على الاستدانة (٣٠٠). ووجدنا بالفعل إشارات

<sup>(1)</sup> Charbol, Essai sur les moeurs, 487-9; A.N., Caire, B1 335, 24 novembre 1774.

<sup>(</sup>٢) الجبرتى، ج١، ص ص ١٣٧، ١٩١. ونجد في الأرشيفات القنصلية إشارات عديدة إلى المرابين المسلمين.

<sup>(°)</sup> Girard, Mémoire, 577, 642.

وكان الفرنسيون بالقاهرة يقترضون محليًا على نسمبة تتسراوح بسين ١٠% و ١٢% وكانوا يقترضون من غرفة التجارة بمارسيليا على نسبة ٤%.

<sup>(</sup>A.N., Caire, B1 335, 2 avril 1772).

متكررة بشأن نسب الفائدة الباهظة جدًا: ففى العام ١٦٣٢ كانت الأمة الفرنسية قد أعلنت أنها تدين البلد بـ ٢٥,٠٠٠ قرشا بفائدة تصل إلى ٥٥% فى العام؟ وفى العام ١٦٨٣ كانت الأمة الفرنسية الراغبة فى اقتراض كيسين على الشهور العديدة تجد نفسها أمام "مقايضة" بـ ٣% فى الشهر الواحد؛ وفى العام ١٧٥٢ كان "اجى جنما رجب ترك" Agy Ginma Regeb Tur وهو مرابى التجار الفرنسيين - يطالب بمبالغ اقرضها بمقايضات تتفاوت بين ١٠٥% و ٢% فى الشهر ... الخ(١).

ونظراً لهذه الأسباب كانت الأنشطة المصرفية أو المتعارف عليها غالبًا ما نترك لأاقليات، أى اليهود والأقباط، وكان الإقراض بالربا بالنسبة لهم نشاطًا إضافيًا، وكانت التجارة فى المعادن الثمينة تمثل مجال تخصيصهم، وفي القيرن الثامن عشر تغير الحال مع الازدهار التجارى والاقتيصادى للجالية السامية الكاثوليكية التى انتهى بها الأمر إلى الإحلال محل الجالية اليهودية قبل العام ١٧٧٠. وخلال تلث القرن الأخير أصبح الشوام فى المركيز الأول في النشاط الربوى بالقاهرة: فنجد فى الأرشيفات القنصلية عدد متزايد من الشوام فى مقابل عدد قليل من اليهود ممن أقرضوا تجار الأمة الفرنسية (٢).

وعلى ذلك كان النشاط الربوى فى مجمله نـشاطًا هامـشيّا، ولـم يلعـب سوى دورًا محدودًا فى اقتصاد القاهرة. وكان من السهل استثمار رءوس الأمـوال (النادرة والثـمـينة) فى قروض الاسـتهلاك أو فى المـضاربات التـجارية؛ ذلك أن عائدهـا كان مباشرًا أكثر من الأنشطة الصناعية التى لا تعطى إلا عائـدًا محدودًا وبطيئًا.

<sup>(1)</sup> C.C.M., J 549, 25 décembre 1632; J 600, 14 octobre 1683; J 623, 5 octobre 1752.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال قائمة القروض التي استدان بها الفرنسيون في تاريخ ٢ أبريل ١٧٧٢: فنجد أغلب المرابين بهذه القائمة من الشوام أمثال جبران مطر، نيق ولا سالهان، يوسف شامي، جورج ويوسف سيد، لطفي سيد...الخ.

# دور الأجانب والتخصصات القومية

سبق أن لاحظنا المكانة التى تبوأها المسلمون من غير المصريين فى القطاع الشرقى للتجارة فى مصر. وتتأكد أهمية الدور الذى لعبه الأجانب إذا امتدت دراستنا لجميع الشرقيين غير المصريين ولكل التجارة الكبرى (البن والأقمشة):

جدول رقم (٣٣) وضع التجار الشرقيين غير المصريين فى التجارة الكبرى بالقاهرة (البن والأقمشة)

| فترة ۱۷۷۸–۱۷۹۸                              |                | فترة ١٧٠٠–١٧٠٠                              |                |                                   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| إجمالى تركات<br>التجار (بالبارة<br>الثابتة) | عدد<br>التركات | إجمائى تركات<br>التجار (بالبارة<br>الثابتة) | عدد<br>التركات |                                   |
| T9,777,77£                                  | 157            | 0.,019,777                                  | 179            | جميع تجار البن والأقمشة           |
| 17,077,£•1                                  | ٦٣             | ۲۰,00۰,۰٤٦                                  | 7.5            | التجار الـشرقيون غيـر<br>المصريين |
| % £ £ , ٣                                   | % £ £ , £      | %٤٠,٦                                       | % <b>*</b> ٧,٨ | % الإجمالية                       |

إن نسبة الشرقيين من غير المصريين بين تجار البن والتوابل والأقمشة الذين وجدنا لهم تركات بلغت الخمسين (٢/٥) وذلك على مدار الفترة من نهاية القرن السابع عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر. وكانت تركاتهم تمثل نسبة معادلة للمجموع الإجمالي للتركات. لذلك لا ينبغي أن نقال من قدرهم في مجمل الحياة الاقتصادية للقاهرة حيث كانت التجارة الكبرى هي العنصر الغالب: ومثلت تركات التجار الشرقيين من غير المصريين على وجه التقريب ثلث المجموع الكلي لتركات الحرفيين والتجار الذين تم إخضاعهم للدراسة (١٤,٧١١,٥٦٣ بارة ثابتة بين ١٧٧٩ و ١٧٠٠ وبلغت ٥٣,٢٢٦,٨٥٥ بارة بين ١٧٧١ و ١٧٩٨).

وبعد أن قمنا بتقييم حجم الوزن الإجمالى للشرقيين من غير المصريين فى التجارة الكبرى للقاهرة يجدر بنا أن نحدد الدور الذى لعبته كل قومية أجنبية مهمة وكيف تطور هذا التصنيف.

جدول رقم (٣٤) (بيانات التركة بالقيمة الثابتة للبارة)

أولاً: من ١٦٧٩ إلى ١٧٠٠

| الإجمائى       |          | تجارة الأقمشة                   |                | تجارة البن                      |                |                                         |
|----------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| إجمالى التركات | العدد    | الحصيلة<br>الإجمالية<br>للتركات | عدد<br>التركات | الحصيلة<br>الإجمالية<br>للتركات | عدد<br>التركات |                                         |
| ۷۳۲,۶۸۵,۰۵     | 179      | ۸,۸۳٤,٦٥٠                       | ۸۹             | £1,70£,10<br>Y                  | ۸۰             | أجمالى التجار                           |
|                |          |                                 |                |                                 |                | المسملون                                |
| 1.,791,09A     | 41       | 701,058                         | ٩              | 10,080,00                       | ۱۲             | - الأثراك                               |
| 0,191,2.0      | 77       | 9.4,890                         | 11             | ٥                               | ۱۲             | - المغاربة                              |
| ٤,٤٠٨,١٩٢      | 11       | 1,778,070                       | ٩              | ٤,٣٨٣,٥٠٨                       | ٥              | – الشوام                                |
| 77,7           | ١,       | -                               | -              | ٣,١٨٤,١٧٢                       | ١              | - الفلسطينيون                           |
| 97,501         | ١        | 17,501                          | ١              | **,*<br>-                       | -              | - وأخرون                                |
| 7.,018,70.     | ٦.       | ۲,۸۸۰,۹۰۹                       | ۲.             | 17,777,75                       | ۳.             | الإجمالي                                |
| %£.,o          | ۳۵,      | %٣٢,٦                           | TT,V           | ١                               | ۳۷,٥           | » مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                | %0       | ·                               | %              | %£7,7                           | %              | الإجمالي العام                          |
|                |          |                                 |                |                                 |                | المسيحيون                               |
| ro,r97         | ٤        | 70,797                          | £              | _                               | -              | الإجمالي                                |
| %·,1           | ۲,۲<br>% | %·,£                            | %£,0           | -                               | -              | % مــــــن<br>الإجمالي العام            |

ثانياً: من ۱۷۷٦ إلى ۱۷۹۸

| الإجمالى     |         | تجارة الأكمشة     |         | تجارة البن        |         |                    |
|--------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|
| قيمة التركات | عدد     | المصيلة الإجمالية | عدد     | الحصيلة الإجمالية | عدد     |                    |
|              | التركات | للتركات           | التركات | للتركات           | التركات |                    |
| £4,337,77£   | 117     | 10,-17,937        | 118     | 71,719,707        | AF      | إجمالى التجار      |
|              | _       |                   |         |                   |         | المسملون           |
| 7,911,317    | ٧.      | 1,451,717         | ١٣      | Y, T, £99         | ٧       | - الأثراك          |
| Y,£77,70.    | 71      | 7,109,V0Y         | 1.4     | 0, , 1, 1, 1      | ٦       | - المفاربة         |
| 7,717,977    | ۸       | 777,078           | ٦       | 1,£A7,73£         | ۲       | – الشوام           |
| 47,774       | ١,      | YT,YYA            | ١       | ••                | -       | - الفلسطينيون      |
| 17,4+1,141   | 08      | 0,71.,070         | ۲۸      | ۸,19٠,٦٥٦         | 10      | الإمثاني           |
| %TE,A        | %77,7   | %ro, £            | %77,7   | <b>%</b> 71,0     | %07,7   | % بن الإمبالي تكلي |
|              |         |                   |         |                   |         | المسيحيون          |
| 4,777,713    | ٩       | 7,773,71A         | 4       | -                 | -       | الشوام المسيحيون   |
| 1,550,007    | ,       | 1,5\$4,0.7        | ١       | -                 | -       | - القاب سطينيون    |
|              |         |                   |         |                   |         | المسيحيون          |
| ۲,۷۲۰,۲۲۰    | ١.      | 7,770,77.         | ١.      | -                 | -       | الإجمالي           |
| %٩,٥         | %Y,1    | %Y £, A           | %A,A    | -                 | -       | % من الإجمالي      |
|              |         |                   |         |                   |         | العام              |

١-المصدر : وثائق المحكمة الشرعية

٧- حاولنا ألا ناخذ في الحسبان سوى المسلمين "الأجانب" الحقيقيين، ولكن تعدادهم تقريبي : فالنسبة التي تشير إلى الأصل "شامى، مغربى، بغدادى، حبشى..الخ" لا تمثل حقيقة مؤكدة للأصل الأجنبي. وكثير من المصريين كان لهم نسبة في أصل هذه الأرومة، وحتى عندما كان الأصل الأجنبي قديمًا كانت النسبة تستمر بينما كل أفراد العائلة تمصروا كلية : فالتاجر قاسم الشرايبي الكبير المتوفى في العام ١٧٣٤ كان يُلقب بالتاجر المغربي على الرغم من استقرار عائلته في مصر منذ ثلاثة أجيال على الأقل، ولذا لا نستطيع أن نعتبره مغربيًا. كما أنه من غير المعقول اعتبار الجبرتي "أثيوبيًا".

وكانت أهم التطورات التى شهدتها مصر بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر حدوث انخفاض نسبى للمسلمين غير المصريين، وذلك على الأقل فيما يخص حجم التركات من جهة، ومن جهة أخرى ظهور المسيحيين الشرقيين "وجميعهم تقريبًا سوريون" وخاصة في الفترة الواقعة بين ١٧٧٦ و ١٧٩٨، الأمر الذي أدى إلى أن النسبة المنوية الإجمالية للتجار الشرقيين غير المصريين تصل آنذاك إلى رقم مرتفع وهو ٤٤% سواء بالنسبة لعددهم أو بالنسبة للحصيلة الإجمالية لتركاتهم. ومن الواضح أن الانخفاض الملحوظ للشوام المسلمين في تجارة الأقمشة يعادل تقدم أخوانهم من المسيحيين الشوام.

وكان التجار الشرقيون غير المصريين يحتكرون بعض الأنسشطة بطريقة شبه كاملة في التجارة الكبرى: فتجارة الطرابيش (وهو إنتاج مغربي أصيل) كانت في يد الفاسيين والتونسسين؛ وكل تجار الأقمشة المستوردة وخاصة الأوروبية (جوخي) كانوا تقريبًا من السقوام أو الفلسطينين المسيحيين؛ كذلك أغلبية "القمصانجية" كانوا من أصل تركى. وخلافًا لتجارة الأقمشة، كان الأجانب يلعبون دورًا تحكميًا في تجارة المصنوعات حيث كانوا أهم مستورديها: وهكذا كان تجار الزيت بالجملة في وكالة الزيت في بولاق وكانوا جميعًا من المغرب وتونس وطرابلس ، كما كان عدد كبير من "النُقلي" من أصل تركى أو سورى حيث تُنتج ولافواكه المجففة، كذلك كان تجار الصابون بالجملة والإقطاعي في الغالب فلسطينيين: وكان الحال نفسه بالنسبة لتجار الخشب (حطابين وخشابين) الخين

كانوا جميعهم تقريبًا أتراك وشوام، ولا سيما في المناطق التي تُصدر أكبر نسبة من أخشاب البناء والحطب. وفيما يتعلق بالتجارة في منتج جديد مثل "التبغ" كان الأجانب الوافدون من مناطق الإنتاج الشام وبالأخص تركيا) يلعبون بالطبع دورًا مهمًا في البداية : فمن بين خمسة عشر "دخاخني" درسنا تركاتهم (بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٠٠) كان ستة منهم على الأقل أتراكا وشامي واحد، أي النصف تقريبًا؛ وبعد قرن من الزمان عندما انتشر استهلاك التبغ كان الكثير من تجار التبغ لا يزالون من أصل تركي وشامي بنسبة ٢,٢ على ٣١ دخاخني، أي أكثر من الربع. وقد وجدنا صعوبة أكبر في تفسير مسألة كثرة الأتراك العاملين في مجال البع. ١٧٧٨ إلى ١٧٩٨)، "الخردجية" بالقاهرة (خمسة أتراك من عشرة خلال الفترة من ١٧٧٦ إلى ١٧٩٨)، والذين كانوا قادمين في الغالب من الإقليم الشرقي للأناضول "ففي نفس هذه الفترة وروبا : وقد يُعزى تمركز هذه المهنة في هذا المكان إلى كثرة "الخردجية" الذين أوروبا : وقد يُعزى تمركز هذه المهنة في هذا المكان إلى كثرة "الخردجية" الذين كانوا يمارسون نشاطهم في خان الخليلي وسوق السلاح حيث يكثر عدد التجار الأتراك.

وكما لاحظنا مبدأ التخصص "القومى" فى دراستنا للطوائف الحرفية نجد ذلك ينطبق أيضًا على الأنشطة التجارية، كما أنه انتشر فى مختلف أنحاء مصر : فقد رأينا التجار فى الفيوم وأسيوط والمحلة الكبرى يمثلون مراكز نسشطة لحرف النسيج التى كان تبيع منتجات هذه المناطق بالقاهرة. وأحد النماذج الأكثر دلالة لهذا التخصص فى المجال المحلى والمهنى مثلها النمارسة (الذين جاءوا من قرية أبو النمرس بالجيزة) تخصصوا فى بيع أطقم المائدة والأوانى الفخارية. وفى عصصر على مبارك باشا على الأقل كانوا يقطنون فى شارع "اللبوديسة" (سويقه شهيب القديمة – انظر على الخريطة فى (له) (له).

<sup>(</sup>۱) انظر: على مبارك باشا (الخطط، ج٣، ص ص ٣٥-٣٦)؛ M.Sedky (La corporation (۱) انظر: على مبارك باشا (الخطط، ج٣، ص ص ٣٥-٣٦)؛ des Cordonniers فذه الإشارات في فترة متأخرة؛ ولكن ارتباطهم ببيع الأواني له جنوره القديمة؛ لأنسا وجدنا بأرشيف المحكمة الشرعية تركة نمرسي يمارس مهنة "الفناجيني" (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٠٦، ص ٥٩).

لقد اتضح أن أغلب السمات التى توصلنا إليها (مثل تفتت الأنشطة التجارية، ووجود عدد كبير من الوسطاء، وضعف رءوس الأموال المتاحة، وغياب نظام التسليف المصرفي، والخصوصيات القومية) كانت وراء تحجيم المنافسة بين التجار، ومن ثم عطلت النشاط التجارى. إن تأثير الشريعة والتقاليد الإسلامية كانت تسير في الاتجاه نفسه كما أثبت برنشفيج H.Brunschvig بالنسبة لتونس الحفصية، وتسرى الملاحظة أيضا على مصر العثمانية: "فالتقاليد الإسلامية تحرم بعض أشكال المنافسة بين التجار في نفس السوق: فلا يصح لهم مسئلاً جنب زبائن الآخرين... ويمكن أن نقول أنها تحرم بصفة عامة أي عملية تكون نتيجتها إفساد أسعار تداول العملات أو التي تحابي فئة على أخرى من البشر: كالاحتكار، والشراء خارج السوق، والاشتراك في الاحتيال، والسمسرة الخارجة عن القانون (۱).

وكان اتجاه المصريين إلى رفض المنافسة في صدورها الأكثسر حدة، واقتناعهم بمكسب يعتبرونه معقولاً، علاوة على العوامل الاقتصادية والتقنيسة والتأثير الديني كان حقا سمة خلقية عندهم - كل هذه السمات جذبت انتباه المراقبين الأجانب وأثارت عجبهم أحيانًا. يصف لنا شابرول السلوك "الفلسفي" لسمسار تركى بعد أن حصل من عملية صغيرة على مكسب ٨٠ فرنك ثم عُرضت عليه عملية أخرى لا تقل منفعة له: "كان يجلس على باب مقهى ويدخن غليونه بجدية فائقة، ولم يكن يستمع حتى إلى ما عُرض عليه من مكسب. وعندما الحوا عليه قال لهم: "لست محتاجًا: أذهب إلى فلان : إنه فقير وسيوفي طلبك تماما على النحو الذي تطلبه منى". ومن المؤكد أن الحياة في الطائفة المغلقة داخل مساحة جغرافية ضيقة هي السوق وفي مجال تنظيم مهنى منظم بدقة نمني عند التجار روح التعاون أكثسر من روح التنافس. كذلك ما يرويه لين بول عن التاجر القاهرى الذي لم يكن لديسه من روح التنافس. كذلك ما يرويه لين بول عن التاجر القاهرى الذي لم يكن لديسه سوى كمية محدودة من البضائع في متجره، ولكنه كان يعرف أن جيرانسه سوف

<sup>(1)</sup> Brunschvig, La Berbérie Orientale, 11, 244.

يساعدونه إن كان المطلوب غير موجود لديه، وكان يمر على حوانيت زملائه بينما المشترى ينتظر في دكانه يحتسى فنجانًا من القهوة (١٠).

وكان لهذا الاعتدال في طلب الرزق والمكسب نتيجة محمودة وهي حسس النية التي اتسمت بها العلاقات التجارية. لقد لاحظ شابرول: "أنه في مصصر تجد الأمانة سمة خاصة بالمسلمين... حتى عندما يتعاملون مع تجار من دين آخر. لذا يفضل الأوروبيون التعامل معهم عن التعامل مع الأقباط المسيحيين أو المسيحيين الشوام لأنهم لا يتصفون بهذه السمة، وكان لابد من اتخاذ أكبر الاحتياطات عند التعامل مع هؤلاء المسيحيين"(٢) وكان الرحالة يلاحظون هذا المناخ من الثقة التـــى كانت نعمُّ مصر ، ويقول شابرول : "لم نسمع عن شكوى مــن حــدوث ســرقات للمنازل أو على الأقل كانت نادرة جدًا؛ وهذا من دواعـــى الغرابـــة لأن المنـــازل والحوانيت التي كانت بها أثمن البضائع لم تكن في أغلبها تُغلق سوى بمزالج رديئة من الخشب. لقد اتصف سكان مصر جميعهم (فيما عدا العرب البدو) بالأمانية الشديدة، ويبدو أن قسوة عقاب اللصوص كانت غالبًا سببًا في ذلك. وكثيرًا ما نجــد طرود البضائع باهظة الثمن تُوضع على الأرصفة أو على الطرقات العامة، وتُترك على هذا النحو لعدة أيام لا يحرسها إلا حسن نية السكان، ولم يتشك يومًا صاحب البضاعة من حدوث خيانة ما"("). لقد كانت السرقات بالفعل نسادرة الحدوث في القاهرة حتى ليقص كتاب الأخبار تفاصيل تلك الحوادث النادرة التي تقع في الأسواق في القرنين السابع عشر والثامن عشر على أنها حوادث غير مالوفة.

<sup>(1)</sup> Chabrol, Essai sur les moeuro, 424; Lane-Poole, Social life, 5-6.

وحول مسألة "القدرية" و"اللامبالاة" عند المسلمين انظر:

M. Rodinson, Islam et Capitalisme, 121-2 et Le Marchand Musulman, 30.

<sup>(</sup>Y) Chabrol, Essai sur les moeurs, 488.

<sup>(</sup>T) Ibid., 424.

وكتبت البارونه مينوتولى Minutoli التى عاشت فى مصر حوالى العام ١٨٢٠ الملاحظه نفسها وكتبتها بنفس التعبيرات تقريبًا حيث قالت : "شاهدت أكثر من مرة صاحب حانوت يتغيب ويكتفى بشد حبل أمام دكانه أو يقوم بتغطيته بقماش الأقفاص المليئة بالفواكه والأرغفه دون أن يفكر أحد المارة بلمسها". Minutoli, Souvenirs d'Egypte, 1, 52.

### ٤- التجارة الكبرى

كانت تجارة البن والتوابل والأقمشة تمثل التجارة الكبيرة في القاهرة، وكانت أهمية هذه التجارة أكبر بكثير من باقي عناصر التجارة التي ينطبق عليها ما سبق ولاحظناه. ويبدو هذا واضحًا في الجدول رقم (٣٥) الذي يُقييم - حسب وثائق المحكمة الشرعية - وزن التجارة العالمية في مجمل النشاط التجاري خلل الفترتين الرئيستين اللتين تركز عليهما الدراسة.

جدول رقم (٣٥) موقع التجارة الكبرى فى مجمل الأنشطة التجارية بالقاهرة خلال سنوات ١٦٧٩–١٧٠٠ و ١٧٩٨–١٧٩٨

| متوسط قيمة<br>التركة | النسية المنوية<br>قيامنًا على<br>القيمة الإجمالية | القيمة الإجمالية<br>التركات (باتقيمة<br>الثابتة للبارة) | النسبة الملوية<br>قياسًا على العدد<br>الإجمالي | عدد التجار |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|
|                      |                                                   |                                                         |                                                |            | 17++-1374          |
| 799,755              | %A1,Y                                             | V77, PA0, . 0                                           | %03,1                                          | 174        | تجار البن والأقمشة |
| \$7,775              | %۱.,A                                             | 1,174,40.                                               | %£٣,9                                          | 188        | تجار أخرون         |
| 144,630              | %1                                                | #7,Y#A,+AY                                              | %1                                             | ۳٠١        | الإجمالي           |
|                      |                                                   |                                                         |                                                |            | 1794-1777          |
| TV9,719              | %A0,0                                             | r9,77F,FY£                                              | <b>%</b> £•,9                                  | 117        | تجار البن والأقمشة |
| 77,97£               | %\ <b>\$</b> ,¢                                   | **************************************                  | %01,1                                          | ۲.0        | تجار أخرون         |
| 177,707              | %1                                                | 13,117,714                                              | %1                                             | TEY        | الإجمالي           |

المصدر : وثائق المحكمة الشرعية.

كان تجار البن والأقمشة الذين يمثلون بعددهم حوالي نصف تركات التجار الخاضعين للدراسة خلال الفترتين المذكورتين أعلاه - كانوا يمتلكون إذا حوالي ، 9% من مجمل الثروات: كان متوسط حصيلة تركاتهم تعادل خمسسة أضعاف تركات التجار الآخرين، وذلك خلال سنوات ١٦٧٩-١٧٠٠، بينما عادلت تسعة أضعاف تركاتهم في نهاية القرن الثامن عشر. وإذا أخذنا في الاعتبار أن أهم الثروات التي تفوق حد ٢٠٠ ألف بارة (بالقيمة الثابتة للبارة) خالل الفترة من المراوات التي تفوق حد ٢٠٠ ألف بارة (بالقيمة الثابتة للبارة) خالل الفترة من المراوات التي رصدنا خلالها ٤٣ تركة لتجار البن والتوابل والأقمشة (بلغ مجمل تركاتهم بالقيمة الثابتة للبارة ٢٤,٦١٥،٣٠٧ بارة (أن سنلاحظ أن هذه التركات تمثل ٤,٢١% فقط من عدد تركات التجار في حين تمثل ٢,٤٠% بالنسبة للتوسط من عدد تركات التجار (بلغ المتوسط ٥،٨٠٠ بارة ثابتة) وهو يعادل عشرين ضعفًا بالنسبة لمتوسط بقية تركات التجار (بلغ المتوسط ٢٥,٨٠٠ بارة ثابتة) وهو يعادل عشرين ضعفًا بالنسبة لمتوسط بقية تركات التجار (بلغ المتوسط ٢٥,٨٠٠ بارة ثابتة) عشرين ضعفًا بالنسبة لمتوسط بقية تركات التجار (بلغ المتوسط تدين العينة العيناء تدين العينة على ما عداه من ثروات التجار الآخرين.

### الشركات التجارية

عندما ندرس تنظيم الشركات التجارية التى كانت تتحكم فى المجال التجارى الذى حاولنا إثبات مدى السساعه نلاحظ أولاً أن الوسسائل والأدوات التجارية المستعملة كانت متواضعة وبدائية، وذلك فى تناقض تام مع ثراء التجار. ولا نستطيع فى هذه الظروف تفسير نجاح التجار المسلمين فى السيطرة الكاملة على التجارة مع الحجاز حتى نهاية القرن الثامن عشر إلاً بسبب التحريم الكامل تقريبًا

<sup>(</sup>۱) لاحظنا فى الفترة من ۱۷۷۱–۱۷۹۸ وجود ٤٩ تركة تتجاوز بكثير حد ٢٠٠ ألف بارة (بالقيمة الثابتة) حيث بلغ إجمالى هذه التركات ٣٦,٤٩٩,٣٣٩ بارة : وخلافًا لتجار البن والتوليل والأقمشة سنجد فى القائمة تاجر حريرى واحد، وواحد حطاب وتاجر فى أوراق التبغ، وصباغ، وتاجر نشادر (نشاديرى)، وتاجر واحد غير معلوم مهنته.

للملاحة الأجنبية في البحر الأحمر ووجود سوق كبيرة للاستهلاك والتي كانت شبه قاصرة على التجار المسلمين.

ولم يوجد في القاهرة بيوت تجارية حقيقية لها بناء هيكلي مادى مهم أو تنظيم تقنى متطور: فكانت المؤسسات التجارية تقوم بشكل فردى، كما نجدها في كثير من الأحيان تقوم في إطار عائلي، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة أحيانًا لرأس المال المتداول في تلك المؤسسات إلا أنها اتسمت بعدم الاستقرار وعدم استمرارها الأمد طويل. لقد كون الثروات الكبيرة تجار حاذقون مهرة ومتميزون بالجرأة مثل محمد الدادة الشرايبي (توفي في العام ١٧٢٥) أو أحمد بن عبد السلام (توفي في العام ١٧٩١) أو محمود محرم (توفي في العام ١٧٩٥)، ولكن هذه الثروات سرعان ما كانت تتلاشى. فلم نجد إلا عنداً قليلاً جدًا من العائلات التسى تمند ذريتها لثلاثة أجيال أو أكثر وذلك على مستوى ٢٨٣ تركة تاجر (التي تــشكل عينة در استنا) (1). و التركة الوحيدة التي يمكن أن نسميها تركة أسرة حقيقية هي تركة الشرابيي؛ وذلك لامتدادها على مدار خمسة أجيال من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر. واستمرت عائلة الموقى Muwaqqi ثلاثة أجيال، وذلك إذا احتسبنا المعتق الحاج حسن بن عبد الله (توفي في العام ١٧٢٧)، كممثل للجيل الثالث لهذه العائلة. أيضنا استمرت عائلة شويخ لثلاثة أجيال منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى سنة ١٧٧٥. وكانت ذروة نجاحهم في فترة حسن الشــويخ (المـتوفى في العام ١٧٣٨) ومراد (١٧٦٢) وعلى (١٧٦٦). وقد نجد أكثر من تفسير لهذه الظاهرة.

فمن المؤكد أن تطبيق التشريع الإسلامي على الميراث كان قد تـسبب فـى التبدد السريع لرأسمال العائلة (٢) هذا من جهة، ومن جهة أخـرى تـشير دراسـة

<sup>(1)</sup> Ashtor (Karimi Merchants, 56)

فقد لاحظ نفس الظاهرة بالنسبة للتجار الكارمية فقال اشتور: لم نسمع عن عائلة من الكارمية استمرت في ثراءها أكثر من جيلين أو ثلاثة".

<sup>(</sup>۲) ثمة حالتان تدلان على هذا التفتت، الأولى تركة التاجر المغربى "المنجور" (المتوفى فى العام ١٧٢١) والتى تقدر بـ ٥٣,٣٤١ ريالاً. وبعد القيام بالاستقطاعات تبقى من التركة التركة ٣٦,٠٠٦ ريالاً، جرى توزيعها بين الأرملة وأولاد التاجر السنة. الابن الأكبر الخواجه أحمد الذى عينه والده وصيا على أملاكه وثروته والذى كان أيضنا يشاركه فى تجارته لم يكن

التركات إلى الضعف النسبى "للرأسمال المستثمر" (المتمثل في المنشآت التجارية؛ حواصل، حوانيت، وكالة، وسفن تقوم ملكيتها على الشراكة بصفة عامة) مقارنة بي "الرأسمال المتحرك" (سيولة نقدية، والاعتمادات المالية ولاسيما اعتمادات السبن التي تتبدد حال تحولها إلى نقود) (1). ويجب أن نضيف إلى هذه الأسباب الأساسية وجود اتجاه واضح للصرف على الكماليات الترفية (1) حيث كان يودى برؤساء العائلات إلى تبديد رأس مال العائلة في بضع سنوات، كما كان هناك أيضنا رغبة في الانتماء إلى الطبقة الحاكمة حيث كان التاجر على علاقة وطيدة بهذه الطبقة، مما كان يجعل ورثة العائلات التجارية الكبرى تفضل امتلاك الأراضى والالتزام على المضاربات التجارية البعيدة، وسنعود فيما بعد إلى هذه الظاهرة المهمة.

ومع ذلك عرفت بعض العائلات كيف يكون لها تنظيم يسمح بالمحافظة على وحدة المشروع التجارى للعائلة. كان هذا حال عائلة الشرايبى التى بلغت ذروة ازدهارها وفقًا لما جاء فى الجبرتى الذى قال: "كان من سننهم أنهم يجعلون عليهم كبيرًا منهم، وتحت يده الكاتب والمستوفى والجابى، فيجمع لديه جميع الإيراد... ويسدد الميرى، ويصرف لكل إنسان راتبه على قدر حاله، وقانون استحقاقه وكذلك لوازم الكساوى للرجال والنساء فى الشتاء والصيف، ومصروف الجيب فى كل فرد شهر، وعند تمام السنة يعمل الحساب، ويجمع ما تبقى عنده ويقسمه على كل فرد يقدر استحقاقه وطبقته، واستمروا على هذا الرسم والترتيب مدة مديدة "("). إن هذا

ضميبه أكثر من ٧,٨٧٦ ريالاً، أى أقل من ربع الميراث (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١١٩، ص ٤٩٧). وفى نفس السنة خلف الحاج عبد المنعم تركة تقدر بـ ٧٨٠,٩٩١ بارة التى تبقى منها ٥٠٠ ألف بارة بعد دفع الاستقطاعات المختلفة : هذه التركسة المهمة عندما وزعت على أو لاده السبعة لم تترك لكل ابن من أبناءه سوى ٨٠ ألف بارة، ولكل ابنه من بناته ٤٠ ألف بارة. (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١١٩، ص٥).

<sup>(</sup>۱) علينا مع ذلك أن نلاحظ بأنه في كثير من التركات كانت الممتلكات العقارية يستم تسصفيتها على ما يبدو خارج التركة المسجلة بالمحكمة، ومن ثم كان لها وثائق مستقلة يتعين البحث عنها حتى نستطيع معرفة الإجمالي الكلي لرأسمال كل عائلة.

 <sup>(</sup>۲) يعتبر بعض المصروفات الترفيه من تقاليد المجتمع الإسلامي، وتعد في الوقت نفسه صورة من التجميد لرأس المال "مثل شراء المصاغ".

<sup>(</sup>٣) الجبرتي، ج١، ص ٢٠٤.

النظام في التوزيع يجعل "المؤسسة العائلية" تتحول إلى نوع مماثل "للشركات المساهمة"، بحيث كل فرد فيها يترك نصيبه الشخصى من التركة (حسب القوانين التي تحكم الميراث) يدور في هذه الشركة، وفي المقابل يتلقى أرباحه التي تقدر بنسبة ما ساهم به كل منهم. وهذا هو ما حدث نحو العام ١٧٠٠ مع عائلة الشرايبي، عندما انسحب كبير العائلة محمد الكبير، ووزع أملاكه بين أبناءه، فلم يكن هناك في الواقع أي تقسيم حقيقي : فقد حصل ولداه "محمد الــــدادة وعبــــد الله" وحفيده "محمد شلبي بن أحمد" على نسبة حددها للأول النصف والثاني الثالث وللخير السدس. بيد أن إدارة رأس مال العائلة لم يجر تقسيمه وسُلم للدادة الشرايبي الذي كان في الحقيقة أهم مسئول عن ثراء أبيه، ويفسر ذلك دون شك النصيب الأكبر الذي عاد إليه. كان "مرتب لعبد الله (من أخيه) في كل يـوم ألـف نصف فضة ديواني تحت البشرقة خلاف المصروف والكساوى له والأولاده وعياله"(١). وعندما توفى الدادة في العام ١٧٢٥ كان قد ازداد رأسمال العائلة، وبقيت العائلة متماسكة وتولى ابنه قاسم إدارة أنصبة إخوته وأخواته (وهم النين تقاسموا معه نصف تركة الداده) وأنصبة عمه عبد الله وابن عمه محمد شلبي. وعندما توفى قاسم (في العام ١٧٣٤) حدث أول تفتت لرأسمال العائلة، وذلك بانفصال نصف ما كان ورثه الداده من التركة(٢). ولكن الجزء الباقي من رأسمال العائلة بقى كاملاً : وتولى إدارته أحد أخوات قاسم وهو عبد الرحمن، على أن أكبر ابناءه أحمد رفض أن يحل الأخير محل قاسم وبقى تقتت رأس مال بين إخوة وأخوات قاسم تفتيتًا صوريًا ("). ويبدو أن وفاة عبد السرحمن (فسى العام ١٧٤٢) تسبب في تقسيم التركة بين إخوة وأخوات قاسم وذريتهم، واختص كل فرد منهم بنصيبه، ووفقا لما ذكره الجبرتي كان ذلك سبب انهيار نفوذ العائلة (٤).

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ١٦٠ أ - ١٦١ب.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٤٠، ص ٢١٨ وما يليها (اسنة ١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبى، ورقة ٢٤٢ب. وعند موت عبد الرحمن الشرايبى فسى العسام ١٧٤٢ نجد أن نصيب كل من ورثة قاسم الآخرين كانت من بين المبالغ المستقطعة من أصول تركت. (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٥١، ص ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) الجبرتي، ج٢، ص٢٠٤.

ولكن هذا التنظيم الراقى الذى كانت عليه هذه العائلة يبدو غريبًا جددًا فى قاهرة القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأن التجارة الكبرى فى مجملها كانــت غالبًا مشروعات عائلية لا تستمر عادة بعد وفاة رجل الأعمال التى أنشأها.

### التنظيم التجاري

كانت الشركات التجارية القاهرية تعمل بوسائل محدودة جدًا. فقد استطاع محمد الداده الشرايبي في أقل من ربع قرن إن يجعل الثروة العائلية تزيد من ٢٠٠ كيسًا إلى إلى ١٤٨٠ كيسًا، ومع ذلك كان يدير كل أعماله بنفسه. ويبدو أنه لم يكن يستعين بأي كاتب (١٠) هذا على الأقل ما كتبه المؤرخ (أحمد شلبي) وربما كان مبالغًا في توصيف بساطة وسائله؛ لأن بعد المسافات وبطء المواصلات كانت بداهة تجبر التجار على تبادل الرسائل مع شركائهم أو مع موظفيهم: إن الخطابات المرسلة من تجار دمشق إلى وكلاءهم بالقاهرة لم تكن بالقطع غريبة، وقد حفظت بطريق الصدفة في أرشيفات الحملة الفرنسية، إنها تعطينا فكرة دقيقة لما كان يمكن أن بحتويه مثل تلك المراسلات: إعلان عن إرسال بصنائع شامية (صابون وحرير وأفيون)؛ طلب شراء منتجات مصرية (منسوجات، أرز، وسكر)؛ دفع بوليصة مستحقة الدفع بالقاهرة؛ تنظيم المشاكل التقنية (مثل مسألة تغليف المنسوجات)، ... الخ(٢).

ومن الموظفين "الإداريين" العاملين في بيوت التجارة كان عددهم أيضا محدودًا: ويبدو أن عائلة الشرايبي لم يكن يعمل في خدمتها سوى كاتب واحد، ومستوفي واحد، وجابي واحد. وكان يتم تخصيص بعض الدفائر التي تنظم شئون الإدارة الجارية، فيكتب بها بصفة خاصة حسابات الشركاء ووكلاء التجار. حقًا كان أفراد من عائلة الشرايبي، كما في معظم بيوت التجار الأخرى، يشاركون في إدارة المشروع التجارى: فقد تمرن محمد الدادة (توفى في العام

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة ١٦١ب.

<sup>(1)</sup> Vincennes, B6 32, 5 et 7 octobre 1799.

1۷۲٥) في التجارة الشرقية تحت إدارة أبيه محمد الكبير وذلك قبل أن يُحمله هذا الأخير إدارة المؤسسة أثناء حياته (أ. كذلك كان أحمد بن عبد السلام (توفى في الأخير إدارة المؤسسة أثناء حياته (أ. كذلك كان أحمد بن عبد السلام (توفى في ١٧٩١) مشاركا لأبيه في إدارة شئونه التجارية قبل أن يُخلفه (أ) كذلك كثيرًا ما كان يحدث أن يمكث ابن التاجر أو أخوه في الحجاز؛ كي يتولى شراء البن أو التوابيل أو الأقمشة الهندية وإرسالها إلى السويس من جهة، ومن جهة أخرى يتسلم رأس المال والبضائع المرسلة من مصر (أ). وكان التجار يمارسون هذا النوع مسن العلاقات مع عبيدهم، ليتابعوا لهم عملياتهم التجارية، وكانوا بعد ذلك يعتقونهم ويجعلونهم شركاء لهم. وكان هؤلاء المماليك السابقين يستمرون في مشاريع سادتهم القدامي، وكانت تربطهم في بعض الأحيان روابط عائلية. وتلك هي حالية سليمان بن عبد الله الأسمر معتوق أحمد بن عبد السلام، فقد تزوج إحدى معتوقاته وأصبح مثل سيده تاجرًا معروفا في الأقمشة الشرقية (أ).

وكانت الهياكل التجارية تتمثل في الأساس في مخازن موجودة في القاهرة أو في موانئ البحر الأحمر. وكان بعض التجار الأغنياء جدًا يمثلكون وكالات كاملة كانوا في الألب منشئيها. كان هذا حال جمال الدين الذهبي شاهبندر تجار

<sup>(</sup>١) الجبرتي، ج١، ص ٢٠٤؛ ج٣، ص٣٢٣؛ أحمد شلبي، ورقة ١٦٠ب.

<sup>(</sup>٢) الجبرتي، ج٢، ص ٢١٨. وانظر مقالتنا: Ahmed ibn Abd al-Salam, 93.

<sup>(</sup>٣) نجد نماذج عديدة بوثائق المحكمة الشرعية منها: السيد مصطفى بن قبرصى (تركته مؤرخة في ١٧٠٧) الذى كان له ابن يدعى أحمد أرسله ليمكث فى مكه (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٩٩، ص ٤٦٠)؛ والحاج إسماعيل الشامى أرسل إلى الحجاز أبنه وزوده بالأموال (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٠٠، ص ٧ (اسنة ١٧٠٨)؛ الحاج أحمد الكاريمى الذى كان له ثلاثة أبناء بالحجاز وواحد بالقاهرة (نفس المحكمة، سجل رقم ١٠٠، ص ٢٠٤ (اسنة ١٧١٥)؛ والحاج حادو المنجور كان قد عين فى حياته ابنه أحمد (وكان مقيمًا بالحجاز) وصيًا على تركته (نفس المحكمة، سجل رقم ١١٠٩).

<sup>(</sup>٤) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢٢٤، ص ٥٧٧ (لسنة ١٧٩٥). واليك بعض النمساذج الأخرى للروابط من هذا النوع: مثل شركة إسماعيل بن عبد الله مع سيده التاجر يوسف العلايلي على صفقه بن (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٤٤، ص ٢٢٤ (لـسنة ١٧٤٠)؛ وشركة على بن عبد الله مع سيده السيد أحمد الصديقي (تاجر في البن) (محكمـة القـسمة العسكرية، سجل رقم ٢٧٧، ص ١٥٠ لسنة ١٧٩٨).

<sup>(</sup>۱) نجد في وصف مصر "وكالة الشرايبي" (316 k6) وهو الأثر المصنف تحـت رقـم ٤٦٠. وأول إشارة تقابلنا في وثائق المحكمة الشرعية بشأن هذا الأثر تعـود إلـي العـام ١٧٢٦ (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٢٧، ص ٢٠) وتطلق عليها "وكالة الخواجة الحاج محمد الداده الشرايبي (في وثيقة تعود لسنة ١٧٣٦) (نفس المحكمة، سجل ١٤٢، ص ٤٠١).

<sup>(</sup>Y) Description: "Okalt el-Chaueykh", 189, F.7.

<sup>(</sup>٣) إن المتوسطات التي رصدناها للتجار علي أهميتها تبدو بالغة التواضع لدرجة مذهلة: فالتاجر عبد الله الشاوى (تاجر بوكالة المولى وتركته: ٣,١٤٠,٨٨٥ / وبالقيمة الثابتة للبارة ١,٣٥٠,٥٨٠ في سنة ١٧٩٤) لم يمتلك سوى حاصل بسيط؛ وطاهر بن أبو حميده، تاجر بالحمزاوى (تركته: ٢٠٨٠,٤٦٠ / وبالقيمة القابتة للبارة ١,٧٧٠,٠٩١) لمم يكن إلا مستأجرا لثلاثة حواصل يدفع عنها ٩٠ بارة شهريًا (محكمة القسمة العسكرية، سجل ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٦٧، ص ١٣٨ (لسنة ١٦٦٧)؛ القسمة العربية، ســجل ٦٤، ص ٢٠٧ (لسنة ١٦٨٧)؛ القسمة العسكرية، سجل ١٧٩، ص ٣٦٧.

المواد الغذائية التى يرسلونها إلى الحجاز والتوابل للقاهرة (١٠) وبنسبة أقل فى جده أو مكة، وبصورة نادرة فى اليمن. وملكية السفن التى تجوب البحر الأحمر أو على الأقل المشاركة فى ملكيتها كانت استثمارًا كبيرًا جدًا لا يقدر عليه إلا أكبر التجار مثل قاسم الشرايبى الذى كان نصيبه فى شلات سفن يقدر بــــاكبر التجار مثل قاسم الشرايبى الذى كان نصيبه فى شلات سفن يقدر بـــاكبر الرة.

وكان تجار البن يذهبون كثيرًا إلى الحجاز وبعضهم تقريبًا في كل عام(١٠٠٠. وكان لهم أيضنا في البحر الأحمر شبكة من الوكلاء الذين يقومون باسمهم بكل العمليات التي تحتاجها القاهرة. كان المال الذي يمول شراء البن والتوابل يرسل إلى الوكيل؛ وكان هو الذي يقوم بإرسال كل ماهو مطلوب إلى المشترى. وأخيـرًا كان الوكلاء يلعبون دورًا غاية في الأهمية في إفادة تجارهم بالأخبار التي تهم تجارتهم. وكان أغلب الوكلاء يعيشون في جده، وجده كانت تعتبر خط النهاية للتجارة المصرية والمركز الرئيسي لتوزيع البن اليمني. وكان بعض الوكلاء يقيم كذلك في ينبع، ومن المحتمل أن بعض التجار المصريين كان لهم وكلاء في اليمن، ولكننا لا نجد أي وثيقة في المحكمة تتحدث عن وجود وكلاء هناك، الأمر الذي يبدو لنا مؤكدًا على أن شبكة وكلاء التجار النظاميين لم يبتعدوا عادة عن حدود بلاد اليمن. ولن نجد تُجَّارًا مصريين لهم وكلاء أكثر بعدًا في اتجاه السشرق إلا مع بداية القرن التاسع عشر : فبحسب ما ذكره فوربان كان للسيد "المحروقي" والسيد محمد الجربي" وكلاء في جده ومخاو بومباي(١٠). فلنلاحظ مرة أخرى أن الأمر كان مختلفًا في عصر الكارمية، حيث كان نشاطهم وشبكتهم التجارية تمتد إلى الهند وما وراء الهند. ولم يكن للتجار وكلاء في الموانئ البحر المتوسطية الأنادرا.

<sup>(</sup>١) الجبرتي ، ج ٣، ص١١٣ (ويشير إلى نهب الفرنسيين لحواصل التجار في العام ١٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) الجبرتي، ج٢، ص ٢١٨ (وذلك بخصوص أحمد بن عبد السلام).

<sup>(</sup>T) Forbin, Voyage dans le levant, 310.

وعادةً ما كان الوكيل الواحد يمثل أكثر من تاجر في نفس الوقت (١٠)، وبعكس ذلك كان من الممكن أن يكون للتاجر الواحد أكثر من وكيل في نفس المكان المكان المعلومات حول المعاملات المادية بين التجار ووكلائهم.

ومن المحتمل أنها اتخذت شكلين: فإما يقوم التاجر بدفع مبلغ معين يكافئ به التاجر الخدمات التى يؤديها الوكيل؛ أو يتم ذلك من خلال عقد شركة يجعل الوكيل يُقاسم فى أرباح العملية التجارية مثلما كان الحال مع التاجر التركى الحاج مصطفى قنبور زاده تاجر الأقمشة (المتوفى: ١٧٥٢) الذى كان شريكا فى القاهرة قد وصف أيضًا بأنه "وكيل"،

### الأدوات التجارية: البوليصة - البيع بالأجل - التأمين

كانت النية الحسنة منتشرة جدًا وأساس العمليات التجارية، وكانت الثقة متبادلة بين التجار الذين يعرفون بعضهم البعض بصورة شخصية. وكثير من المعاملات التي كانت تطلب عادة تحريات طويلة وكفاية وثائق شرعية كانت تبرم بمجرد اتفاق شفاهي بسيط مثل بيع حمولة تسعة سفن إنجليزية وصلت من الهند إلى جدة. ويقص علينا بروس تفاصيلها: "اقترح تاجر تركي شراءها بالكامل فجاء اثنان من السماسرة الهنود من الميناء للتفاوض باسم الطرفين يقول برسو: "جلسوا على الأرض فوق سجاده وأخذوا قطعة من القماش الهندي (في حجم الشال) كانت

<sup>(</sup>۱) وُصف عبد الرحمن الشرايبي الذي كان مُقيما بينبع في العام ۱۷۵۱ بأنه "وكيل التجار في هذا البندر" (محكمة القسمة العسكرية، سجل ۱۹۲۱، ص ۲۹۳). وفي العام ۱۷۵۰ كان يطلق على كل من محمد خليل ومحمد هديه "وكيل التُجار ببندر جدة (نفس المحكمة، سجل ۱۹۳، ص ۹۸۹).

<sup>(</sup>۲) مثلما حدث لأحمد بن الواقى الشامى (محكمة القسمة العسكرية، سـجل ۱۱۲، ص ۲۰۰ (لسنة ۱۲۸۸)، وسليمان الغزلى حيصر لى (سجل ۱۱۶، ص ۲۹، لسنة ۱۷۳۵) والحاج عز الدين (سجل ۱۶۹، ص ۱۲۹، ص ۵۰، لسنة ۱۷۴۰) كان لكل منهما وكيلتان بجده.

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٩٢.

على أكتافهم فوضعوها فوق أيديهم. وفي نفس الوقت أخذا يتحدثان عن أشياء تافهة مثل وصول السفن من الهند وآخر أخبار اليوم، إنهما يتحدثان وكان ما من أمر مهم عليهما انجازه". وبعد مرور عشرين دقيقة أخذا فيها يلمسان أصابعهما فوق السشال انتهت عملية بيع الحمولات التسع دون أن ينطقا بكلمة ودون أن يستعملا أى قلم أو حبر". وينهي بروس كلامه قائلاً: "ومع ذلك لم تظهر عقبة واحدة في مثل هذه الصفقات"(1). وبالطريقة نفسها كانت العملات المستعملة في هذه المداولات لا تُعد: إذ كانت كل حدة مكتوبًا عليها ما تحتويه من فلوس؛ ويتحاسبون وفقًا القيمة المسجلة عليها دون أن يفكر أحد في فتحها(٢).

وكانت التجارة الشرقية تستلزم حركات مالية كبيرة بين القاهرة والحجاز، ولكن يبدو أن التجار المصريين لم يلجأوا إلى ما يسمونه "بوليصة" على الأقل، فما وجدناه في وثائق المحكمة الخاصة بالتجارة الشرقية يبين أن الدفع عادة كان يتم نقديًا (إرسالية)، وذلك على الرغم من المخاطر التي يلاقيها التجار في تحركهم. وجدنا في تركات التجار اثنتي عشرة إرسالية نقد بين ١٦٦٧-١٧٤٢ : إحدى عشرة إرسالية منهم كانت موجهة إلى الحجاز، وواحدة فقط إلى اليمن. ويبدو أن طريق البحر كان مفضلا على القوافل (خمس حالات مقابل حالتين اثنين)؛ ولكن التجار حاولوا أيضاً تحديد المخاطر عادة من خلال إرسال جزء بالسفن وجزء آخر مع القافلة : ومن ذلك ما نراه مع الحاج حسين بن عبد الله الذي أرسل إلى جده

(1) Bruce, Voyage, II, 218-9

ويمكن مقارنة هذه الرواية برواية أخرى وردت في تقرير "الومير" بشأن عقد الصفقات عند إقامة القافلة في مكة : "إنهم يجرون بيعهم وشرائهم لبضائعهم دون أن يتفوّه أحد بكلمة، فهم يشبكون أيديهم بوضعها فوق سترة (من القماش) وأصابعهم تحدد السسعر المناسب حتى يستقروا على سعر مرضى وإلاً توجه كل منهم إلى سوقه". انظر :

(A.N., Caire, B1 318, 143 septembre 1719).

(۲) Bruce, Voyage, II, 220; Voir aussi Samuel-Bernard (Monnaies, 401). فقد قال صمويل برنار: "كانت صُرر تراب الذهب التي يحملها التجار معهم في القافلية تشتمل على قيمة ثابتة ومحددة بـ (٣,٦٦٠ مديني) فيجرى الحساب بها في تجارتهم مباشرة دون وزنها أو فتحها".

حوالى العام ١٦٨٠ الثمانية آلاف ريال للسفن وتسعة آلاف مع قافلة الحج"(١) ولاقى التاجر الفرنسى فلوتليس فى العام ١٧٣٠ صعوبات فى المتاجرة على بوليصة قيمتها ١٠٠٠ قرشًا تدفع فى مكة، ويدل تاريخها النهائى على أن مثل هذه العمليات لم تكن كثيرة فى تجارة البحر الأحمر، وكتب فورتليس: "لما كان التجار الأتراك غير معتادين على مثل هذه الصفقات كان من الصعب عليهم أن يجبروا على دفع مال واستلام ورقة بدلاً منه". وكان التجار الأتراك "فضلون إرسال أموالهم ومواجهة مخاطر البحر عن أخذهم لأوراق البوليصية"(١). وتعبذر على نيبور الحصول على بوليصة من العرب يأخذها معه إلى حضرموت، فشرح الموقف الحصول على بوليصة من العرب يأخذها معه إلى حضرموت، فشرح الموقف الم يكونوا جاهلين بآلية كانت منتشرة فى كل الشرق(١). فهذا القصور الذى نلاحظه هنا يمكن أن يكون نتيجة لعدم تحقق توازن كلى للتجارة بين مصر والشرق، وهو ما كان يعوض من خلال السيل المتدفق من العملات نحو بسلاد البحر الأحمر والمحيط الهندى، ومن الطبيعى أن الأمر يصبح فى هذه الحال صحبًا بالنسبة

(A.N., Alexandrie, B1 114, 31 août 1788).

Niebuhr, Description, II, 134; et Khachikian, Le Registre d'un marchand arménien, 360-1.

(Wiet, Marchands d'épices, 133).

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل ٧٥، ص ٥٢٣ (لسنة ١٦٨٠).

<sup>(</sup>Y) C.C.M., Roux LIX 577, 28 Juillet, 10 septembre, 14 octobre 1730; 27 mai, 23 juillet 1731.

ومع ذلك أشار القنصل مير إلى عملية من نفس النوع تمت بطريقة تتاقض ذلك : فالتاجر دو مونكامب سلم فى جده للتاجر "مصطفى شلبى" - صديق ماجللون - ألف تسالرى - مقابسل يحمل هذه القيمة ويتم تسديده بالقاهرة من خلال ماجللون

<sup>(</sup>T) Niebuhr, Description, II, 134.

<sup>(</sup>٤) وبصفة خاصة عند الهنود انظر:

وعلى النقيض من ذلك استخدم تجار الكارمية أدوات أخرى أكثر أهمية كالسفنجة والمصك" لنظر:

لاستعمال 'أوراق البوليصة' في اتجاه الغرب إلى الشرق مادامت ممارسة التجارة بالعملة ناقصة.

وفي الحقيقة جرى استعمال أوراق البوليصة بشكل عادي في المنطقة البحر المتوسط للتجارة المصرية. نجد هذا في الخطابات التجارية المتداولة بين دمشق والقاهرة والتي سبق وأشرنا إليها من قبل. فكان يوجد إشارة إلى أوراق البوليــصة في كل رسالة مرسلة من دمشق وتخص تجارًا معروفين في القاهرة (ومنهم أحمد الزرو، وأو لاد كحيل) أو في دمشق(١). لقد كانت هذه الأوراق تستعمل أيضنا لنقلل ر عوس الأموال من القاهرة إلى استانبول. وكثيرًا ما استخدم حكام القاهرة خدمات التجار في نقل مبالغ تخص الباب العالى. وحدث في العام ١٦٩٨ أن أمراء القاهرة أرادوا إرسال عريضة للسلطان وقرروا إرسال مبلغ ٢٠٠ كيس (٥٠٠٠,٠٠٠ مديني) حتى يوافق عليها، فطلبوا من التجار إعطاءهم "أوراق البوليصمة" على استانبول، وهذا ما فعله التجار دون أي صعوبة على الرغم من أهمية المبلغ (١٠٠٠). وبعد ذلك بأقل من قرن أراد محمد بك إرسال ١٢ ألف بوطاقة إلى استانبول فــــى العام ١٧٧٢، و ٨,٠٠٠ بوطاقة و ٣٠٠ ألف سكيني في العام ١٧٧٣، و ٤٠ ألف سكيني في العام ١٧٤٤، ولكنه لم يستطع الحصول على مساعدة التجار وكان عليه أن يلجأ إلى أهم الأمم الأجنبية في القاهرة من الفرنسيين والبنادقة والانحليز، ويبدو أن التجار الأتراك لم يعد في استطاعتهم نقل مثل تلك المبالغ(٣). وكان الحكام يلجأون عادة لمثل هذه العمليات إلى مصدرى الكتان لأنهم كانوا بين تجار القاهرة ممن لهم علاقات تجارية حميمة مع استانبول (4).

<sup>(1)</sup> Vincennes, B6 32, 5 et 7 octobre 1799.

<sup>(</sup>۲) القنيلي، ورقة ٣٠ب.

<sup>(\*)</sup> A.N., Alexandrie, B1 110, 3 août 1772; B 1 111, 23 octobre 1773; Caire, B1 335, 22 décembre 1733; 20 avril 1774.

<sup>(</sup>٤) وجدنا فى تركة أحد تجار بولاق (والذى توفى فى العام ١٧٧٦) إشارة لواحدة من هذه التحويلات تحت صيغة دين يقدر بـ ٢١٠٠٤ بارة، محولة على بوليصة تدفع فى استانبول لحساب المرحوم محمد بك (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٩٩، ص ٢٨٦).

يتحدث نيبور عن المعاملات بالآجل بالنسبة للعلاقات التجارية بين اليمن والهند، وما من شئ يؤكد لنا أن هذه المعاملات كانيت عادية بالنيسبة للتجارة المصريين : فالمؤكد أن البيع بالآجل في القاهرة لم يكن شائعًا سوى في تجارة إعادة بيع البن فحسب "، على العكس من ذلك كان التأمين مجهولاً تمامًا بالنيسبة للأخطار التي تتعرض لها الملاحة في البحر الأبيض والمرور التجاري بالقوافل: هذا الجهل الكامل جعل الأوروبيون يفسرونه عادة بأسباب دينية "، ولكن غياب التأمين على هذا النحو كان له نتائج سيئة جدًا؛ وقال فنتور دى بارادى : "كان التركى الذي يفقد سفينته يضحى مفلمًا بصورة أكيدة "، وبالنيسبة للتجار كان توزيع البضائع على عدد كبير من السفن يمثل أحدى الوسائل الممكنة للحماية من المخاطر التي تتعرض لها الملاحة في البحر الأحمر.

#### الشركات

وقد تفسر الكثرة النسبية في العمليات التجارية القائمة على السشراكه أيضنا بمحاولة توزيع الأخطار المرتبطة بالتداولات البعيدة، ولكنها تفسر أيضنا بسبب ضعف رأس المال لدى تجار القاهرة، فالشراكة من الممكن أن تكون - كما

<sup>(</sup>۱) Niebuhr, Voyage, 1, 354; Delaporte, Arégé Chronologique, 167; الجبرتــى، ، ۱۵۱، ص

<sup>(</sup>٢) يؤكد ذلك ما كتبه على سبيل المثال القنصل الفرنسى بالقاهرة: "إنه لا يشق فى التدابير والاحتياطيات" (A.N., Caire, B1 317, 18 novembre 1712) وقال الشئ نفسه فينتور دو باركى: "إن المسلم لا يعرف قط التأمينات ولكنه يفرط الثقة فى العناية الإلهية" (Détail sur l'Etat actual, 101a) وحول هذه المشكلة انظر:

M.Rodinson, Islam et Caitalisme, Passim..

<sup>(</sup>٣) Venture de Paradis, Détail sur l'Etat actuel, 101a. A.N., Caire, B 1 331, 15 juin 1756: وكان يحدث أثر عدم وصول السفن محلمة بالبن أن يتعرض بعض التجار للإفلاس.

لاحظناه من قبل - وسيلة لتغطية الاقتراض بالربا. أيًا كان فإن طبقات عريضة من التجار - وأحيانًا من الحرفيين - استطاعوا بهذه الطريقة أن يشتركوا في التجارة الكبرى من خلال هذه الوسيلة التي كانت تسمح أيضنًا بمشاركة "بورجوازيين" أغنياء في مثل تلك المضاربات المجزية: فمثلما رأينا في العام ١٧٠٨ قيام السشيخ البكرى بمشاركة التاجر الصافوري لإرسال ألف ريال إلى الحجاز، وشاركه في امتلاك ٧٠ فرقًا من البن كانت موضوعه داخل وكالة "الدشاش"(١).

واستعملت الشركة وخاصة في التعاملات ذات الطابع الدولي والاسيما في تجارئي البن والتوابل ذوات الربح العالى والكبير. وكانت الشركة تسمح لتجار القاهرة أن يكون لهم مصالح مشتركة مع زملاءهم الموجودين بالحجاز أو مع تجار ذاهبين إلى الحجاز، وهذا بصرف النظر عن المعاملات الاقتصادية بين تجار أو بين رأسماليين وتجار (أن: وفي الحالتين كان أحد الشركاء يستطيع أن يقوم بالعملية التجارية في مكان التجارة ، ما كان يضفي ميزة أكيدة على العملية . وتأخذ الشركة بين تاجر كبير وبين تاجر عادى في استانبول أو الإتجار بالين في مصر العليا أشكالاً مختلفة اقل انتشارًا من هذا النوع من التعاقد (أن. وكانت هذه الشركات تسمح بصورة ما بتعويض ما يُصيب النظام التجاري من قصور وعيوب . هذه هـي

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٠٠، ص٢٦ (اسنة ١٧٠٨).

<sup>(</sup>۲) تمدنا وثائق المحكمة بالعديد من النماذج من هذا النوع من الشركات: بين على حيدر، التاجر بالسقاهرة و الحاج مصطفى بمكة (محكمة القسمة العسكرية، سـجل ٩٦، ص ٣٢١، لـسنة ١٧٠٤)؛ وبين الطيب المانجور بالقاهرة، والحاج شالون بالحجاز (نفس المحكمة، سجل رقم ١٢٢، ص ٥٩، لسنة ١٧٢٤)؛ وقامت شركتان بين عبد الله الاستانبولي بالقباهرة ومحمد خليل ويحيى رمضان، والاثنان كانا بجده (نفس المحكمة سجل رقم ١٦٣، ص ٢٢٨، لـسنة ١٧٥٣)؛ شركة بين سليمان بن عبد الله، القائم في جده وبين مختلف التجار بالقاهرة والـذي كان من بينهم أحمد حسن (نفس المحكمة، سجل ٢٢٦، ص ١٤٥، السنة ١٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال الشركة القائمة بين إبراهيم بن مصطفى وأحمد الخربُطلى المقيم فسى تركيا (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٧٢، ص ١٨٢، لسنة ١٧٦٢؛ أو السشركة القائمة بين محمد القالى ، تاجر البن فى القاهرة، والحاج البيرلى الذى كان قد رحل إلى الصعيد ليجرى مشتروات من البن لحساب الشركتين (نفس المحكمة، سجل رقم ٢٢٦، ص ٣٦٣، لسنة ١٧٩٧)

الزاوية التي يجب أن ننظر منها إلى كل الشركة التي قامت بين الحاج حسن العلايلي وتاجر بخان جعفر مثلاً : كان لديه شركتين مع أخ له ومواطن من بلده مقيم بالقاهرة، كما كان له شركة في الحجاز على مبلغ ٤,٦٠٠ محبوب وشركة في استانبول على مبلغ ٢,٢٢٢ محبوب وكانت ثروته تقدر بــ ٨٧٠٧ محبوب(١) وكان للشركات التي تجمع تجار المنسوجات أحياناً نفس الإنتشار الذي كان لـشركات تجار البن، وكثيرًا ما كان لهم مصالح مشتركة : مثل صالح تاجر الأقمسة في سوق الجمالون الذي كان يشاركه التاجر أحمد بن محمد كمال في غالبية ما لديــه من أقمشة هندية وسورية ومحلية ورءوس أموال، بحيث كان نصيب كل منهما ١١٩,٨١٧ بارة؛ أيضنا الحاج عبد السلام الفاسي تاجر أقمشة في سوق الشرب كان يشاركه الحاج محمد الشرايبي في الأقمشة الهندية(٢). والحاج على بن حسن الشويخي تاجر أقمشة في سوق الجمالون كان مساهمين في شركتين : إحداهما مع التاجر أحمد الشويخي والثانية مع أحمد نفسه والتاجر المغربي المعروف في "الأقمشة الإسكندراني"، وهو ما يدلنا على أن نشاطه النجاري امند من الحجاز إلى المغرب(٢). وكانت التجارة مع الشام وتركيا قائمة أساسًا على شركات بين مواطنيين من بلد واحد : مثل تاجر الأقمشة "ملاطيالي "فيي خيان الخليلي والذي كان شريكا مع تاجر من استانبول، أو مثل التاجر الذي يدعى "الرومللي" شريك الحاج محمد الدمشقي" في الأقطان الشامية "بفت شامي"(1) وكان

<sup>(</sup>١) نفس المحكمة، سجل رقم ١٥٧، ص ٣٨٢ (لسنة ١٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العربية، سجل رقم ٧١، ص ٤٣٢ (لسنة ١٦٩٦)؛ العسكرية، سـجل رقـم ١٦٢، ص ١٣١ (لسنة ١٧٥١).

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٩٧، ص ٨٣ (اسنة ١٧٥٥)

<sup>(</sup>٤) محكمة القسمة العسكرية ، سجل ٢١١، ص ١١٩ (لسنة ١٧٨٥) بسجل رقم ٢٢٦، ص ١٦٥ (لسنة ١٧٩٧)؛ وكتب جيرار الملاحظة التالية :فيما يخص القوافل البرية بين مصر وسوريا د تقام شيوخ هذه القوافل أحيانا بمشاركة تجار القاهرة أو تجار بعض المدن الأخرى : منهم يقومون بالبحث في مخازن شركاتهم عن البضائع التي التزموا وتعهدوا بنقلها إلى سوريا، وعند عودتهم يودعون بتلك المخازن ما جلبوه من مصر وسوريا من السلع والمنتجات". (Girard, Mémoire, 650) انظر أيضاً الجبرتى ، ج٣، ص ٧٠، فيما يخص ميخانيل كحيل وشريكه في سوريا.

نشاط تجار الكتاب فى بولاق موجهًا بصفة خاصة إلى استانبول حيث كانوا فى الغالب مشاركين لتجار عاديين هناك: فنجد (الحاج إبراهيم بن عبد الله (١٧٨٣)، وحسن بابا أو غلى بن عبد الله (١٧٨٧)، ويوسف فرحات بن عبد الله (١٧٨٨) - نجد شركائهم على التوالى الحاج إبراهيم إدرنالى، والحاج حسن شولاق والحاج عمر الاسطنبولى الذين كانوا جميعًا مقيمين باستانبول (١٠٠٠).

وكانت أغلب الشركات قائمة بين شريكين: فمن واقع دراستنا لخمسين شركة في أرشيفات المحكمة تخص تجار البن والتوابل، نجد أن 60 شركة مسنهم كانوا لشريكين، وأربع شركات يمتلكها ثلاثة شركاء، وواحدة فقط يمتلكها أربعة شركاء أيضاً (٢). وعادة ما كانت توجد وثيقة رسمية موثقة تحدد عادة نظام الشركة التي كانت تختلف من حالة إلى أخرى. فمثلاً توجد وثيقة بتاريخ ١٧٣٥ توضح بأن التاجر أحمد الشرابيي كان مشاركا مع الحاج أحمد في شركة تبيع كمية مُعينة من البضائع بالحجاز والتي حددتها الوثيقة بـ "أقمشة محلية - مصنوعات زجاجية، البضائع بالحجاز والتي حددتها الوثيقة على المبلغ الذي يدفعه كل شريك (٢). وفي العمام مشترك يصل نصيب كل منها "أصل مبلغ رأسمال الشركة" إلى ١٧٠٠، ١٠٠٠ بسارة، وهدف الشركة شراء بن من مصر نعليا(١). ونرى أخيراً في الشركة التي كمان تربط بين الحاج أحمد وزير" وتاجر في خان جعفر إلى تاجر من استانبول تربط بين الحاج أحمد وزير" وتاجر في خان جعفر إلى استانبول يعوضها بعد ذلك نراكانت مجرد إرسالية بضائع من القاهرة إلى استانبول يعوضها بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ۱۹۳، ص ٤٠٥ (لمنة ۱۷۷۳)؛ سجل رقم ۲۱۳، ص ۱۸۸ (لمنة ۱۷۸۸).

<sup>(</sup>۲) يمكنا الفحص غير الشامل، المتعلق بتجار آخرين وحرفيين بنتائج قابلة للمقارنة : فمن ٣٠ شركة كان هناك ٢٤ شركة قائمة على شريكين وست شركات قائمة على شراكة ثلاثسة مساهمين.

<sup>(</sup>٣) وقفية مؤرخة في ١٦ جمادى الأول ١١٤٨/ ٣ أكتوبر ١٧٣٥ (محكمة القسمة العسكرية، سجل ١٤٣١، ص ٢٠١١، السنة ١٧٣٦).

<sup>(</sup>٤) شركة بتاريخ شوال ١٢١٠ / لبريل مايو ١٧٩٦ (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢٢٦، ص ٣٦٣ (لسنة ١٧٩٧).

بشراء منتجات من استانبول(۱). وعادة ما كان يساهم الشركاء بأنصبة متعادلة فى التمويل، وكان ربح الشركة يقسم بينهم بنفس النسبة بعد انتهاء العملية التجارية، وهو ما كان عادة ينهى الشركة. وكان أغلب هذه الشركات على ما يبدو يقوم بعملية تجارية معينة، ولو أن بعض هذه الشركات كان لها طابع ممتد نسبياً(۱). ولم يكن الأمر إذا ما نسميه حاليًا "شركة"؛ ذلك أن البنية التجارية فى القاهرة كان لها طابع فردى بحت مما يفسر ضعفها العتيد.

<sup>(</sup>١) نفس المحكمة ، سجل ١٦٤، ص ١٢١ (لسنة ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) تشير وثيقة بالمحكمة على سبيل المثال إلى "شركة" قائمة بين تاجر "كتانجى" ببولاق وتاجر من استانبول والتى استمرت منذ ثلاث سنوات (١١٨٥-١١٨٥هــ) (انظر محكمة القسمة العسكرية ، سجل ١٩٣، ص ٥٠٤ (اسنة ١٧٧٣).

# الفصل الثامن

جغرافية الأنشطة الاقتصادية في قاهرة القرن الثامن عشر

تعد القاهرة المدينة الكبيرة آبر حيدة بالعالم العربي التي يمكن تحديد المواقع الجغرافية لأنشطتها الاقتصادية قبيل بداية القرن التاسع عشر التي صاحبتها بداية عصر من الاضطرابات الشديدة. ويرجع الفضل في ذلك إلى عدد هائل من النصوص التاريخية التي تضمنت بعض المراجع المتميزة، مثل كتاب "الخطط" للمقريزي (بداية القرن الخامس عشر)، و"سياحة نامة" لأوليا شلبي (النصف الثاني من القرن السابع عشر)، و"الخطط التوفيقية الجديدة" لعلى باشا مبارك (منتصف القرن التاسع عشر)، والكتاب الضخم الذي يحمل عنوان "وصف مصر"، والذي صاغ بشكل نهاني سمات تلك العاصمة الإسلامية في فجر العصور الحديثة(۱).

### 1. الحرف الغذائية<sup>(٢)</sup>

# تجارة الغلال والعلف والخضر والفاكية (تجار الجملة)

كانت تجارة الغلال- ولاسيما القمح بصفة أساسية- ترتبط مباشرة بالمناطق الزراعية الواقعة في الدلتا وصعيد مصر، أي أنها كانت تتمركز في المناطق المحيطة بمدينة القاهرة، وتقع مراكزها الرئيسية عند أبواب المدينة التي يسهل على الفلاحين الوصول إليها، والتي تتضمن المساحات الشاغرة اللازمة لعمليات التخزين. ومنذ عصر المقريزي، تم إخراج التبانين والقماحين أو الفاميين من القاهرة الفاطمية بغية توفير الأماكن اللازمة لبعض الأنشطة التجارية الأكثر

<sup>(1)</sup> سوف نستشيد بالإشارات الطبوجرافية التى ذكرها كتاب "وصف مصر" (JOMARD, بسوف نستشيد بالإشارات الطبوجرافية التى ذكرها كتاب "وصف مصر" (Explication du plan, 589-657) وذلك على النحو التالي: كتابة رقم المكان متبوعاً بالرمز والرقم اللذين يحددان موضعه على خريطة القاهرة ، ومن ذلك على سبيل المثال خان الخليلي (6 ا 209). والخرائط المذكورة في هذا الكتاب قد استعارت التقسيم البياني ذاته الذي اتبعه كتاب "وصف مصر" في رسم خرائطه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر الخريطة رقم ٣.

تخصصنا (۱)، غير أن على باشا مبارك قد حدد موضع تجار الغلال فى باب الفتوح، وأشار إلى وجود "رحبة النين" بالقرب من باب اللوق (۱). وبعد مرور قرن من الزمان، أشار ابن إياس إلى وجود سوق الدريس فى الحسينية التى كانت تعد إحدى ضلواحى القاهرة الشمالية، والنبّانة خارج باب زويلة (6 M)، والقماحين بالرميلة (5 T)، وميدان القمح خارج باب الشعرية (۱).

وقد وجدنا هذه المراكز ذاتها في حوليات القرن السابع عشر والثامن عشر، وكتاب "وصف مصر". وكان يتم آنذاك تخزين الغلال التي ترد بصفة عامة عن طريق نهر النيل في كل من بولاق ومصر القديمة. ثم ينقلها التراسون بعد ذلك بواسطة العربات إلى القاهرة حيث يتم تخزينها بالقرب من أبواب المدينة في المساحات الشاغرة التي تضم أسواق الغلال؛ وكانت هذه الأماكن المسورة تحمل عدة مسميات منها: "الرقعة"، و"الرحبة"، و"العرصة"(1). وكان سوق الغلال الرئيسي يقع بالرميلة حيث توجد ساحة شاسعة تحت سفح القلعة تضم كذلك وكالة الدريس يقع بالرميلة حيث توجد ساحة شاسعة تحت سفح القلعة تضم كذلك وكالة الدريس وجود سوق الخيول والماشية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العسكر، فضلاً عن وجود سوق الخيول والماشية، بالإضافة إلى وقوعه بالقرب من مصر القديمة وكان هناك عدد من الحواصل (5 U 9 0) ووكالة واحدة (6 U 227) حول رقعة القمح

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال الموضع 6 G الذى صار مقر سوق النجاجين بدلاً من سوق التبانين (المقريزي، جـ٢، ص.٩٦)؛ أو الموضع 6 K الذى أصبح يضم سوق البندقيين بدلاً من سوق الفميين (جـ١، ص.٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ٢، ص.٥١، ٩٥، ١١٩.

<sup>(</sup>۳) ابن إياس، جـ٤، ص.١٦٩، ٤١٩؛ جـ٥، ص.٤٧-٤٦، ٥٣ (سوق الدريس)؛ جـ٥، ص.٤٣٠ (التبانة)؛ جـ٥، ص.٣٠٩ (التبانة)؛ جـ٥، ص.٣٠٩ (ميدان القمح في موضع ميدان الغلة الذي ورد بكتاب "وصف مصر": بالقرب من 71 F9).

<sup>(</sup>٤) وجدنا مصطلحى "الرقعة" و"الرحبة" في كتاب "وصف مصر". وقد عرفت إحدى وثانق القلعة "الرقعة" باعتبارها "ساحة كبرى" مخصصة لبيع الغلال. لكن الجبرتي استخدم أيضا كلمة "عرصة" التي تحمل المعنى ذاته.

<sup>(°)</sup> كانت أسواق الغلال تقع في أماكن مماثلة داخل بعض المدن الإسلامية الأخرى، مثل دمشق حيث يقع أيضا سوق التبن والشعير تحت سفح القلعة بسبب وجود سوق الخيول في المناطق ذاتها(SAUVAGET, Esquisse, 465)؛ وينطبق الأمر نفسه على مدينة أنطاكيا حيث يقع سوق الغلال في "الميدان" (WEULERSSE, Antioche, 72).

(6 U 5)، يتم استخدامها كمراكز لتجمع الثوار حينما يهب سكان القاهرة ثائرين بسبب موجات القحط وحالات الغلاء الفاحش. وقد أشارت قائمة عام ١٨٠١ إلى وجود طائفة متخصصة يقع مركزها بالرميلة، وتحمل اسم "طائفة تراسى الرميلة" (رقم ٤٨). وبالقرب من باب اللوق أحد أبواب القاهرة التي تفضى إلى بولاق، كانت توجد رقعتان للقمح (21 K 12 et 283 L 13)، ورحبة النبن (13 K 13)، وأحد أسواق البرسيم (15 M 15). وكان ثالث مراكز تجارة الغلال يقع خارج باب الشعرية حيث نجد أقصر الطرق التي تصل بين بولاق والقاهرة: سوق الغلال الذى حمل. تارة اسم "رقعة القمح" وتارة أخرى اسم "ميدان العلة" الواقع جنوب غربي هذا الباب (F9)، ووكالنا القمح (E 8 315 و 403 D 8) الواقعتان على طول شارع الخليج إلى الشمال من الباب ذاته. ويعد هذا الحي بمثابة مركز طائفة تراسى باب الشعرية (قائمة عام ١٨٠١، رقم ٧٣)؛ كما يتم فرض بعض الضرائب على "رقعة قمح باب الشعرية "(١). ولم يشر كتاب "وصف مصر" إلى الحسينية التي ضمت عدداً من أسواق الغلال والعلف(٢)؛ وقد امتدت هذه التجارة إلى حى الجمالية المناخم لباب النصر من جهة الجنوب، حيث نجد إحدى وكالات الغلال (5 F 5)، ورقعتين للقمح (5 G S 301) و (4 K 4)؛ ويضع هذا المكان طائفة "تجار غلال حي الجمالية بالقاهرة" (رقم ٥٧).

كما كانت تجارة الخضر والفاكهة من الأنشطة التى ترتبط بالزراعة، وتتعلق بالمناطق الواقعة خارج نطاق مدينة القاهرة. فقد كان الغيطانية (المعروفون في أحيان قليلة باسم "البستانجية" أو "البستانية") يعملون خارج حدود العاصمة، وإن كانوا يشكلون في الوقت ذاته جزءاً من منظومة الطوائف الحرفية من خلال طائفتهم التي يشمل نطاقها مدينة القاهرة ومصر القديمة وبولاق (رقم ٣). وكانت المنطقة المحيطة بجامع ابن طولون تشكل المركز الرئيسي لبيع الخضر؛ فقد ذكر

<sup>(1)</sup> Vincennes, B 6 39, 21 août 1799.

<sup>(</sup>٢) سبق أن أشرنا إلى سوق الدريس الذى حدد ابن إياس موضعه فى هذا المكان. وقد أشارت بعض وثانق فنسين إلى وجود تجارة الغلال بالحسينية B 6 132, 15 février 1801; 183, 15 frimaire (الله على باشا فى كتابه "المخطط" إلى وجود ثلاث وكالات بالحسينية مخصصة لبيع "البرسيم والدريس" (جـ٢، ص. ٥-٣).

كتاب "وصف مصر" أن سوق الخضرية كان يقع بجوار الضريح 176 U - 7 V 101) (9) وأشار إلى وجود العديد من أسماء الأماكن التي تؤكد حقيقة وجود تجار الخضر بهذه المنطقة منذ فترات بعيدة. ولعبت طائفة تجار الخضر بالقاهرة دوراً هاماً على صعيد منطقتي ابن طولون والرميلة؛ فقد كان شيخها الحاج الرميلاتي الخضرى (توفى عام ١٨١٧) من بين الزعماء الذين قادوا جموع السكان إبان اقتحام السلطة التركية في بداية القرن التاسع عشر (١). واضطلعت كذلك المنطقة الواقعة بين باب اللوق والأزبكية بدور هام في تزويد القاهرة باحتياجاتها من الخضر؛ وحينما تمركزت عملية إعداد "الفول" في هذه المنطقة بصفة أساسية، انتهى الأمر بأن صار اسمها "حارة الفوالة" (13 L 287). ويقع ثالث مراكز تجارة الخضر داخل باب الفتوح في أحد الأماكن التي أشار إليها المقريزي لأنها كانت تضم تجار الخضر الذين ماز الوا موجودين إلى الآن، حيث نجد سوق الخضر 366) (E 6) إلى جوار وكالة الثوم (E 6). وكان تجار الخضر من الشخصيات المتواضعة التي تجنى دخولاً صغيرة، حيث يعدون من أفقر التجار الذين ورد ذكرهم في سجلات المحاكم؛ ويمارسون عملهم داخل أكثر أسواق القاهرة الشعبية ازدحاماً. ولم تكن تجارة الفاكهة بالجملة تحتل الأهمية الاقتصادية ذاتها التي تتمتع بها تجارة الغلال والخضر(١)، لكنها تماثلها من حيث التوزيع الجغرافي. فقد كانت مراكزها الرئيسية تقع في الحسينية (سوق البلح: 5 8 344)، ثم امتنت حدود هذه التجارة لتصل إلى قلب القاهرة (٦)، وتقع كذلك خارج باب الشعرية (وصف مصر ":

<sup>(</sup>۱) الجبرتي، جـــ، ص. ٣٣٢. ٧، ٣٤١؛ جــ، ص. ٢٧٩. الشرقاوي، مصر، جــ، ص. ١١٥-١١. وكانت تتم كذلك مزاولة تجارة الخضر والفاكهة بالجملة في دمشق "تحت سفح القلعة"، حيث يوجد سوق الخيول (SAUVAGET, Esquisse, 465).

<sup>(</sup>٢) كان بيع "النُقل" يتصل بمجال التجارة الدولية، وسنتعرض لهذا الموضوع فيما بعد.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> نجد في هذه المنطقة بعض الوكالات التي تحمل أسماء تشير إلى تجارة الفاكهة خلال القرن الثامن عشر، غير أن أنشطتها لا تمت لها بصلة على الإطلاق، مثل وكالة الليمون (6 ط 402)، ووكالة التينة (6 ع 329, 323)، ووكالة العجوة (5 ١/٨ 178). ووجدنا خلال فترة سابقة ترجع إلى بداية القرن السابع عشر "وكالة البطيخ" بالقرب من باب النصر وباب الفتوح (الإسحاقي، ص ٢٥٦، مرعى، ص ٣٩٥؛ خلال أحداث عام ١٦١٣).

"الفاكهة" و 287 F9)، حيث يبدو أن هذا الحي ضم عددًا كبيرًا من تجار الفاكهة الذين صداروا يتمتعون هناك بنفوذ هائل(١).

### أسواق الماشية والمذابح

كان مركز تجارة الماشية يقع خارج القاهرة خلال العصر المملوكي وفي بداية القرن السادس عشر، إلى الجنوب من باب زويلة عند سوق الأغنام الذي حدد كتاب "وصف مصر" موقعه بين الدرب الأحمر وجامع أصلان (8)، بالقرب من إحدى المناطق الريفية حيث توجد مساحات شاغرة (أ). غير أن امتداد العمران استلزم ضرورة نقل سوق الماشية من موضعه؛ فقد ورد في وثائق القرن السابع عشر أن مكان السوق القديم كان يحمل اسم "خط سوق الغنم القديم (أ)، قبل أن يتم نقل هذه الأسواق إلى مناطق أخرى بعيدة، وإن كانت تقع دومًا على حدود المدينة الجنوبية. كما أشار كتاب "وصف مصر" إلى الأسواق التالية: سوق المسك الذي كان يقع بالقرب من بركة السقائين (11 D 28 – 127)، حيث يتم بيع الأغنام والماعز يوم الجمعة فقط؛ وسوق الغنم الذي يقع إلى الشرق من جامع ابن طولون ٧ 100) يوم الجمعة فقط؛ وسوق الغنم الذي يقع إلى الشرق من جامع ابن طولون ٧ 100) أكثر السلع الاستهلاكية رواجًا بالقاهرة، حيث يتم إنتاجها في "معامل الفروج" (6)،

<sup>(</sup>۱) انظر الأحداث التي سردها كل من مونجين MENGIN في: -Histoire de l'Egypte, III, 244- (1) انظر الأحداث التي سردها كل من مونجين A History of the Egyptian Revolution, II, 262)

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ٢، ص.٥٥، ١١٠. ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة، جـ٧، ص.١٧٦. ابن اياس، جـ٣، ص.٢٧٨. على باشا، جـ٤، ص.٤٨.

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٦٦، ص.٢٢٤ (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) على باشا، الخطط، جـ١، ص.٥.

<sup>(</sup>٥) هناك العديد من المؤلفات التي تتناول "معامل الفروج" حيث يتم تقريخ البيض؛ فقد كان كل معمل يتضمن من ١٢ إلى ٢٠,٠٠٠ بيضة سنويا، وكان هناك قرابة عشرين معملاً. انظر على سبيل المثال:

STOCHOVE, Voyage au Levant, 442-3; JOVIN DE ROCHEFORT, Le Voyageur d'Europe, 54; NEIBUHR, Voyage, I, 89, 125; GIRARD, Mémoire,

ونباع في عدد من الأسواق المتقرقة، وإن كانت تقع كلها عند أبواب القاهرة؛ ويذكر المقريزى أنه خلال إحدى الفترات كان سوق الدجاجين يقع بالقرب من الخرنفش داخل القاهرة (G 6) (G 6). وأشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود العديد من - وكالات الفراخ، مثل الوكالة الواقعة بالقرب من باب النصر (5 F 5)، والوكالتين الواقعتين حول باب الشعرية (28 F 8) و (28 F 9) ومعهما سوق الزلط (450 F 10)، والوكالنين الواقعتين بالقرب من بركة السقائين (13/14 0 292) و(11 Q 129)، فضلاً عن الوكالة الواقعة بالقرب من قناطر السباع (13 ٧ 243)، ولخيراً سوق الفراخ بالقرب من الرميلة (6 U 6). وتمت إقامة المذابح عند أطراف المدينة- باستثناء مذبح واحد فقط- نتيجة لعدد من الأسباب الصحية والعملية (ضرورة نقل الماشية من الريف سيرا على الأقدام)، فضلاً عن الرغبة في تجنيب السكان مساوى، العيش بالقرب من مثل هذه الأماكن (الضوضاء والروائح الكريهة). وقد أشار فانسلب إلى وجود سنة مذابح عام ١٦٧٢ (٢)، حيث يقع أهمها على الإطلاق شمال الحسينية، ويعد بمثابة مركز تجمع طائفة "قصابى الغنم بالحسينية" (رقم ٤١)(١)؛ كما أدى وجود سلخانات باب اللوق في هذه المنطقة إلى إطلاق اسم "بركة الدم" على البركة المجاورة حيث "تنساب دماء النبائح" كما ورد في كتاب "وصف مصر "؛ وكان هناك كذلك عدد من السلخانات في حارة السقائين (13 Q)، وقناطر السباع (U 12)، وجنوب جامع ابن طولون حيث تتجمع طائفة "قصابي الغنم بالخليفة" (رقم ١٥). ويبدو أيضنا أنه كانت توجد إحدى السلخانات في منطقة لا تبعد كثيرًا عن باب الشعرية (B 0)(2). والاستثناء الوحيد لهذه الحالات يتمثل في السلخانات التي أشار فانسلب إلى وجودها داخل حارة اليهود في الموقع 17، واختيار مثل

<sup>614;</sup> JOMARD, Ville du Kaire, 701, 716; LANE, Manners, 317; CLOT-BEY, Apercu, II, 305-6.

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ٢، ص.٩٦. انظر كذلك: RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 474. وفي فترات سابقة خلال العصر الفاطمي، كان الدجاجون والكعكيون يمارسون أنشطتهم في وسط المدينة بالقرب من باب زهومه إلى أن حل الحريرية محلهم (المقريزي، جـ١، ص.٣٧٤. انظر كذلك: REVAISSE, op.cit, I, 437).

<sup>(</sup>Y) VANSELB, Nouvelle relation, 125-6.

<sup>(</sup>٣) لقد حدد نيبور NIEBBUHR الموضع على وجه الدقة: Voyage, 89-90.

<sup>(</sup>٤) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢١٦، ص. ٢١١ (١٧٩٠).

هذا المكان يرجع لأسباب تتعلق بالشعائر الدينية (١). ونعتقد أنه كانت توجد على الأرجح إحدى السلخانات خارج باب زويلة، حيث تتنفع بوجودها على مقربة من سوق الغنم، وتزود المدابغ المجاورة بالجلود التي تلزمها، غير أن النمو العمراني الذي شهدته المدينة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر قد أسفر عن نقل كل هذه الأنشطة إلى عدد من المناطق الأخرى. وكان هناك عدد كبير من القصابين الذين يعملون بالسلخانات، ولا سيما سلخانة الحسينية التي كان يعمل بها ٢٠٠ قصاب على حد قول أوليا شلبي (١)؛ وكانوا يلعبون دورًا كبيرًا في الحركات الشعبية التي دارت أحداثها بالحسينية.

وكان يتم أيضاً بيع الأسماك عند أبواب المدينة من خلال ثلاثة أسواق: بالقرب من ابن طولون (7 120, 221 T)، وبجوار بركة السقائين (12 0 13)، وخارج باب الشعرية (11-10 F 10). ونتيجة للأسباب ذاتها التي تتعلق بالشعائر الدينية والعادات الغذائية الخاصة باليهود، كان هناك سوق للسمك يقع في الحي اليهودي (1301)، مثله في ذلك مثل السلخانة التي أشرنا إليها أعلاه.

### الطواحين، والمعاصر، ومعامل الخل والسكر

إن مسألة نتاول الطواحين والمعاصر ومعامل الخل والسكر تجعلنا بصدد دراسة عدد من الأنشطة التحويلية التي يمكن وصفها بأنها من "الصناعات الغذائية".

ودراسة أسماء أماكن الطواحين<sup>(٦)</sup> بمدينة القاهرة تعود بنا إلى فترة سابقة على الحكم العثماني؛ فقد ذكر كتاب وصف مصر "درب الطاحون" وعطفة

<sup>(</sup>۱) أشار أوليا شلبى إلى وجود ثلاثين قصاباً من اليهود: جـ، ١، ص. ٣٦٦. انظر: SAMUEL بصدد قصابي اليهود القاهريين.

<sup>(</sup>۲) أوليا شلبي، جـ، ١، ص. ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) إننا هنا بصدد الطواحين التي تُدار بواسطة الحيوانات.

الطاحون" اللذين يقعان في المنطقة المحيطة بالقاهرة من جهتي الجنوب والغرب(١)، وهي المنطقة التي كانت تقع "خارج أسوار المدينة" خلال العصر المملوكي. لكن الطواحين التي وجدناها في وثائق المحاكم كانت تقع في مناطق أكثر تطرفًا، وهو ما يرجع على الأرجح إلى الامتداد العمراني، وارتباط أماكن الطواحين بأسواق الغلال؛ فقد كان هناك ثمانية طواحين (العدد الإجمالي: ٢٦) تقع غرب باب الشعرية وبجوار الأزبكية؛ وثمانية طواحين تقع بالقرب من الرميلة وابن طولون. ويبدو أن وجود العديد من الطواحين بالقرب من باب زويلة هو أحد مخلفات الماضي المرتبط بإقامة بعض الأسواق الضاربة في القدم بالمنطقة الواقعة بين هذا الباب وقوصون، وهي أسواق المغربلين (7 م 150, 130 هـ 51, 43 هـ (51 مـ 62) والمناخيلية المنطقة في فترة حديثة خلال القرن الثامن عشر.

وإذا ما كان عمل الطواحين من الأنشطة الأقل تمركزا (١,٢٠٠ طاحونة ك السخراج الزيت. المحاناً)، فإن الطابع الصناعى قد غلب على عملية استخراج الزيت. وكان معظم المصريين يستهلكون بصفة أساسية السيرج والزيت الحار لإشعال الوقود وإضافتهما إلى المنتجات الغذائية، كما كان يستخدم الأغنياء منهم زيت الطيب الذي يتم استيراده من المغرب. وكان هناك العديد من السرج والمعاصر؛ فقد أشار أوليا شلبي إلى وجود ٢٠٠ كارخانه لاستخراج زيت السيرج بواسطة ١٩٠٠ حرفي، و١١٠ كارخانه لاستخراج زيت السيرج مواسطة وكانت هناك طانفتان تجمعان كل هؤلاء الحرفيين عام ١٩٠١ (١٥). وكانت ممارسة مثل هذا النشاط مبعثًا للروائح الكريهة ومثارًا لانتشار القاذورات، مما جعله يتمركز بطبيعة الحال خارج نطاق القاهرة وراء الخليج، حيث توجد المناطق ذات لكثافة السكانية المنخفضة. وباستثناء معصرة الحسينية (5 D 302)، وسيرجتي باب

<sup>(</sup>١) عطفة الطاحون: 45 G 9, 36 H 5, 98 N 4. ودرب الطاحون: N 11, 388 M 8, 203 M 5, 98 N 4. ودرب الطاحون: 45 G 9, 36 H 9, 238 I 8, 105 I 11, 7 K 10

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ٢، ص.١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أوليا شلبي، جـ١٠، ص.٣٦٢، ٣٦٥. قائمة عام ١٨٠١: صانعى السيرج (رقم ٣٩)، وتجار الزيت (رقم ٥٠).

الشعرية (8 ق 297 (1)، وتلك المعصرة الواقعة بالقرب من باب زويلة، فإن جميع المعاصر والسيرج التى ذكرها كتاب "وصف مصر" كانت توجد عند الحدود الغربية لمدينة القاهرة: بالقرب من باب البحر، والأزبكية، وباب اللوق (13 D 13, الغربية لمدينة القاهرة: 11, 351 F 14, 181 I 11, 88 M 12) وبجوار بركة السقائين Q 212, 213 Q (208 Q 12, 213 Q).

وكان يتم استخراج الخل من النمر والنبيذ والزبيب داخل العديد من معامل الخل المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة. وعلى الرغم من أن صناعة الخل لم تكن لتنطوى على المساوىء ذاتها التي تضمنها استخراج الزيت، فإن معامل الخل كانت تقع بدورها خارج القاهرة أو على أطراف المدينة عند باب الشعرية (6 F 8, 290 باب اللوق (13 MN 12)، وجول باب زويلة (13 Q 11)، وحول باب زويلة (8 MN 12).

وفي ظل تحديد أماكن كل هذه الصناعات القائمة على تحويل الحاصلات الزراعية إلى بعض المنتجات الأخرى، كانت هناك حالة استثنائية واحدة تتعلق بمطابخ السكر التي خرجت عن إطار التواجد خارج نطاق مدينة القاهرة، وهي التي تنتج العديد من أنواع السكر المكرر والعسل الأسود. فقد احتلت هذه المطابخ مكانة هامة نسبياً، وكانت تقع داخل محيط مدينة القاهرة، بل يقع الكثير منها في المنطقة المتاخمة للقصبة (۱). وهناك العديد من التفسيرات التي يمكنها أن تساعنا في الوقوف على هذه الظاهرة النادرة. فقد كانت صناعة السكر من الصناعات المصرية التقليدية التي ازدهرت للغاية خلال العصور الوسطى حيث تطورت تقنياتها بشكل نسبي، ثم ظلت محتفظة بكامل قوتها خلال الفترات التالية، لذا كان اختيار أماكن تواجدها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر هو امتداد طبيعي

<sup>(</sup>۱) كان وجود معاصر زيت السيرج في باب الشعرية من الأمور الضاربة في القدم التي ترجع إلى بداية القرن الخامس عشر، انظر: VAN BERCHEM, Matériaux, Le Caire, 345-6. واشتملت هذه المنطقة على إحدى الحارات التي تحمل اسم "حارة بين السيارج" خلال القرن الثامن عشر، انظر كتاب "وصف مصر": 91 E 6, 201 E 7.

<sup>(</sup>٢) ينطبق هذا الأمر على ستة مطابخ ورد ذكرها في كتاب "وصف مصر" ، 362 E 6, 327 G 6 (٢) ينطبق هذا الأمر على ستة مطابخ من إجمالي سبعة لم يشر إليها كتاب "وصف مصر"، لكننا وجدنا ما يشير إليها في وثائق المحاكم.

للأماكن السابقة إبان العصور الماضية. وكان هناك ارتباط وثيق بين الأنشطة الخاصة بإنتاج السكر وبيعه والمطابخ التى تقوم على تصنيع إحدى منتجات الرفاهية، وتتمركز بالتالى فى وسط القاهرة؛ وظلت تقع بالقرب من أماكن بيعه، وتصطف على طول شارع القاهرة الرئيسى الذى يربط بين بيت القاضى وباب زويلة. وينطبق الأمر ذاته على اختيار أماكن مطابخ العرق سوس؛ فقد كان يتم استيراد عرق السوس من آسيا الصغرى وإحدى جزر اليونان من أجل تصنيع هذا المشروب واسع الانتشار، ولا سيما خلال فصل الصيف (۱۱). فقد كان باعة العرق سوس يجوبون شوارع وسط المدينة وهم يحملون عددًا من الأوانى الفخارية الكبيرة، ويقرعون بعض الأوانى لجنب اهتمام المارة، وهو ما توارثه الباعة فى وقتنا الحالى عن أجدادهم السابقين. وذكر كتاب "وصف مصر" أن معظم مطابخ العرق (خمسة من إجمالى سبعة مطابخ) كانت تقع فى القاهرة بين القصبة والخليج، مثلها فى ذلك مثل مطابخ السكر، وينطبق عليها الأمر ذاته بشأن اختيار هذا المكان (۱).

# بيع المأكولات واسعة الانتشار (تجار التجزئة)

كان ينتشر - بطبيعة الحال - بيع المأكولات المختلفة في جميع أرجاء المدينة، من خلال الحوانيت الخاصة بعدد كبير من الخبازين، والفرانين، والخضرية، وباعة الجبن، والزياتين، حيث يتعين عليهم الوفاء باحتياجات السكان اليومية، دون الحاجة إلى التجمع في أسواق خاصة بهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر أوليا ثلبي، جـ ١٠، ص. ٣٦٠؛ بصدد باعة العرق سوس ومسألة تصنيع هذا المشروب. انظر كذلك:

<sup>-</sup> LANE, Manners, 155, 331; BERGGREN, Guide, 677.

 <sup>(</sup>٢) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود خمسة مطابخ في هذه المنطقة 299 ,7 173 G 7, 299
 (٢) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود المطبخ السادس شرق القصبة (401 M 5). بينما يقع مطبخ واحد فقط خارج نطاق القاهرة (7/8 R 7/8).

 <sup>(</sup>٣) حدد كتاب "وصف مصر" مكان "سوق السمن والجبن" بالقرب من باب الخلق (9 14 L)، وهو
 بلا شك من أسواق الجملة التى يحضر إليها الفلاحون منتجاتهم المختلفة.

وينطبق الأمر ذاته على البن الذي صار من السلم الغذائية الهامة؛ فقد تضمنت القاهرة العديد من المقاهي، حيث أشار أوليا شلبي إلى وجود ٦٤٣ مقهي تضم ٣,٠٠٠ شخص، بينما أكد كتاب "وصف مصر" وجود ١,٢٠٠ مقهى تضم ٢,٠٠٠ من القهوجية (١). وكانت معظم هذه المقاهي تتشكل من بعض الأماكن شديدة التواضع التي تضم بعض الحُصر أو البُسط الموضوعة على دكة خشبية، بالإضافة إلى طاولة واحدة، وبعض أواني الشرب المصنوعة من الخزف والصيني، وعدد من الأدوات اللازمة لإعداد القهوة؛ فقد ذكر شابرول أن يمكن بواسطة ، ٥٠٠ بارة تجهيز أحد المقاهي الرائعة، ودفع أجرة المكان الذي تشغله، وشراء الأثاث والمعدات اللازمة". ويمكن تأجير المقهى المجهز سلفا مقابل مبلغ بتر اوح بين ٧ و ١٥ بارة يوميًا (٢). وكان الوضع المادي للقهوجية يتسم بالتواضع الشديد، بل إنهم يعدون من أفقر الحرفيين والتجار الذين ورد ذكرهم في سجلات المحاكم (٦). وقد انتشرت المقاهي في مختلف المناطق العمر انية، غير أنها كانت أكثر عددًا في المنطقة الواقعة جنوب باب النصر التي تتسم بتزايد حدة النشاط التجاري والبشري (٤)، وكذلك على جانب الخليج حيث تكثر النزهات واللقاءات الصيفية الليلية<sup>(٥)</sup>، وفي المناطق المحيطة بالقلعة حيث يكثر الزبائن من رجال العسكر <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أوليا شلبي، جـ ١٠، ص. ٣٦١. انظر كذلك:

<sup>-</sup> CHABROL, Essai sur les mœurs, 365, 438. JOMARD, Description abrégée, 586.

<sup>(</sup>٢) انظر الوصف الذي ساقه كل من:

<sup>-</sup> NIEBUHR, Description, I, 151; CHABROL, Essai sur les mœurs, 365, 438-9; G. DE NERVAL, Voyage en Orient, I, 245. CLERGET, Le Caire, II, 73-4.

<sup>(</sup>٣) بلغ متوسط قيمة تركات سبعة من القهوجية ١٨٠٠٩٩ بارة (ذات القيمة الثابتة) بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٧٠ و ١٧٩٨.

<sup>(</sup>٤) وصف مصر: "المقاهى الصغيرة" 5 338 F.

<sup>(</sup>٥) وصف مصر: "المقاهي" 8 H 249. وقد أشار أوليا شلبي (جـ١٠، ص. ٣٦١) إلى العديد من المقاهي المعروفة، وذكر من بينها:

<sup>-</sup> Babi Š'ariyye Kahvesi, Sunkuriyye Kahvesi, et Gemamiz Kahvesi.

<sup>(</sup>٦) وصف مصر: "المقاهي" 6 T 128 أشار أوليا شلبى إلى وجود العديد من المقاهى بهذه المنطقة (جـ٠١، ص. ٢٦١): مقهى ميدان الرميلة، مقهى السلطان حسن، وثلاثة مقاهى بالقلعة. وورد ذكر عدد أخر من المقاهى فى الوثائق العربية، مثل مقهى الأشراف بالرميلة، والمقهى الكائن أمام ثكنة العزب، المقهى الواقع بالقرب من سبيل المؤمنين، ومقهى الزرابة، ومقهى ريحان بالصليبة...الخ.

### ٢. الحرف القائمة على صناعة الملابس(١)

### بيع المنسوجات وصناعة الأقمشة

كان يتم جلب المواد الأولية (القطن والكتان) المستخدمة في صناعة المنسوجات من مصر العليا ومصر السفلي (القطن)، حيث تمر بصفة عامة عبر ميناء بولاق. وتتمركز أسواق المنسوجات في شمال القاهرة، وتتواجد بصفة عامة بالقرب من الطرق القادمة من بولاق: باب النصر/باب الفتوح، وباب البحر/باب الشعرية، وباب اللوق/باب الخلق. وكان يتم بيع القطن في غربي باب الشعرية بميدان القطن (10 49 649) الذي تقع بجواره وكالة القطن (10 49 649) ونجد إلى الجنوب قليلاً وكالة الكتان (11 881) التي كانت أحد مقار تجارة الكتان. كما كان يتم بيع القطن بوكالة القطن الواقعة بالقرب من باب النصر (5 ع 355)، غير أن المنطقة الواقعة بين هذا الباب والجمالية كانت مخصصة أكثر لبيع الكتان الخام المنطقة الواقعة بين هذا الباب والجمالية كانت مخصصة أكثر لبيع الكتان الخام (سوق العصر: 5 ع 345، ووكالة الكتان: 4 47). وكان سوق الصوف يقع عند المنطقة الواقعة بين هذا الباب المخلق عند أحد أسواق العصر الأخرى (9 N 9). الخام إلى الجنوب قليلاً من باب الخلق عند أحد أسواق العصر الأخرى (9 N 9).

وكانت أماكن الغزل وما يرتبط به من أنشطة أخرى (الندافون، والمبيضون، والمنجدون) تتمركز بصفة أساسية فى شمال البلاد، بالقرب من أسواق بيع الأقمشة (أ). وتوجد الورش بصفة خاصة فى المنطقة الواقعة بين باب البحر وباب الشعرية؛ تقع ورش إعداد القطن والصوف للغزل فى ميدان القطن البحر وباب الشعرية (279 F80)؛ بينما تقع ورش غزل القطن وتبييضه

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة رقم ٤.

 <sup>(</sup>٢) إبان عصر المقريزي، كان الصوافة يشغلون مكانا يقترب أكثر من وسط المدينة، ويقع بالقرب من مسجد المؤيد (المقريزي، جـ١، ص.٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢٠٣، ص.٢٠٥ (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) تجدر الإشارة هنا إلى مزاولة الكثير من هذه الأنشطة داخل عدد من الورش الريفية الصغيرة، وكان يتم جلب جزء كبير من المنسوجات المغزولة في الريف كي تباع في أسواق القاهرة ..(A.N.) (A.N.) Alexandrie, B 1 108, 23 mars 1755)

بالقرب من باب البحر (26 E 12, 266 E 12). وكان الحلاجون يقيمون أيضاً بالقرب من ميدان القطن. وكان يتم غزل الحرير المستورد من الشام في المنطقة الواقعة بين باب النصر والجمالية (5 F 336) وتعد مركز التجارة الشام بأكملها؛ غير أن عملية الغزل تلك كانت تتم كذلك في وسط القاهرة بالقرب من أماكن البيع كا 125) مناطق بيع الكتان المغزول، حيث كان يقع بجوار مناطق بيع الكتان الخام (1).

وكانت الصباغة من حرف القاهرة الرئيسية، وعلى الرغم من الأسلوب النمطى الذى كانت تتسم به تقنيات هذه الحرفة، فإن الطابع الصناعى كان يغلب عليها، فى ظل وجود عدد من الورش الكبيرة نسبياً، حيث تضم كل منها فى المتوسط ٢٠ حرفيا ، وقعًا لما ذكره أوليا شلبي. وكانت مصابغ القاهرة تنقسم إلي ثلاث مجموعات رئيسية. وكان الجزء الشمالى الشرقى من بركة الأزبكية معروفا بنشاطه فى مجال الغزل وبيع المنسوجات؛ مما جعله يضم مجموعتين من المصابغ المناطه فى مجال الغزل وبيع المنسوجات؛ مما جعله يضم مجموعتين من المصابغ (البصمة: 10 عدد من الورش المتخصصة فى بصم الأقمشة (البصمة: 10 عدد فى منابغ من بينها مصبغة السلطان، فضلاً عن أحد دواليب النسمجية (١٠). كما نجد فى منطقة الوسط بالقرب من مناطق البيع عددًا من دواليب الصباغة (1 ك 6, 364 ل 10)؛ ولعل المتفرقة) يعد مؤشرًا على مدى أهمية هذه الحرفة فى الحياة الاقتصادية.

غير أن عملية النسج كانت تتم داخل عدد كبير من الورش المتواضعة التي تضم كل منها عدة أنوال، والتي تقع في مناطق متفرقة من مدينة القاهرة (٢٠)؛

<sup>(1)</sup> JOMARD, Ville du Kaire, 717.

 <sup>(</sup>٢) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود مصبغتين في الموقعين التاليين: (7 E 202) و (8 E 301)،
 فضلا عن وجود مصبغة القطن (8 E 267)، ومصبغة الحرير والقطن (6 F 77)، ومصبغة النيلة
 (7 F 7)، ومصبغة السلطان (8 G 25)، بالإضافة إلى مصبغة البصمة (F 7 182).

<sup>(</sup>٣) حرى بنا أن نذكر هنا طائفة "القزازين بخط باب الشعرية". وقد أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود القزازين في المواضع التالية: , 15 D 9, 208 V 11, 114 S 12, 199 R 12. المواضع التالية: , 19 J 9, 251 K 12, 61 K 4, 64 S 7, 181 | 11 مناورش النسيج في: 362 C 6, 363 G 6.

فقد أشار أوليا شلبی إلی وجود ۱٬۸۰۰ حانوت للجُلاه (۳٬۰۰۰ شخص)، و۳۰۰ حانوت للقزازین (۱٬۲۰۰ حرفی)(۱).

## أماكن بيع الأقمشة

تأتى تجارة الأقمشة في المرتبة الثانية بعد تجارة البن والتوابل التي تعد أهم الأنشطة التجارية بالقاهرة، غير أنها قد تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الذي يزاولونها. وقد اعتادت القاهرة منذ القدم على الأهمية الاقتصادية التي يضطلع بها هذا النشاط وحجم الازدهار الذين يتمتع به تجار الجوخ، مثلها في ذلك مثل معظم المدن الأوروبية التجارية الكبيرة حيث كانت تجارة الأقمشة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التجاري، وأسهمت بشكل كبير في تطوره باتجاه الأشكال الرأسمالية. وكل ذلك يوضح لنا سبب الموقع المتوسط الذى احتلته الأسواق الرئيسية بمدينة القاهرة خلال القرون الوسطى، وفي ظل الحكم العثماني. فإن الأسواق الكبرى المتخصصة في بيع الأقمشة كانت تقع على طول شارع القصبة خلال عصر المقريزي: سويقة أمير الجيوش (F 6) التي يتجمع بها البزازون والسيما في المنطقة الواقعة بين باب زهومه وباب زويلة، وسوق الحريرية (6 K I)، وسوق الجوخيين (6 K)، وسوق الشرابيشيين (6 K)، وسوق الجمَّالين الكبير (K 6) (۲). وعلى الرغم من التغيرات التي كان يجب أن تشهدها هذه المنطقة، فإنها ظلت بعد قرن من الزمانِ مركزًا لتجارة الأقمشة في نهاية العصر المملوكي وبداية الحقبة العثمانية؛ وفضلاً عن سوق أمير الجيوش، ذكر ابن إياس عدداً من أسواق البيع الرئيسية التي تمثلت في سوق الجمالين الذي ألحق به سوق الشرب (٢)، وسوق البرامزة (٤)، وسوق الوراقين (٥)، والتي تقع كلها في الموقع K6.

<sup>(</sup>١) أوليا شلبي، جـ ١٠، ص. ٣٧٢. لابد من قراءة "جلاه" بدلا من "جلاب".

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ٢، ص.٩٨، ١٠١، ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ابن إيلس، جـ٣، ص.١٩٧. انظر كذلك: (3.3 G. WIET (traduction, II, 223). وصار هذا السوق يحمل فيما بعد اسم "موق الشرم" (الجبرتي، جـ٤، ص.٢٩٩؛ "وصف مصر"، 307 K6).

<sup>(</sup>٤) ابن اياس، جـ٣، ص.٤٢٥. لقد اقترح ويت G. WIET قراءة "سوق المهميزه" بدلا من "سوق الهرميزه" الذي ورد نكره في إحدى وثانق بولاق، لكننا وجدنا بالفعل "سوق الهرميزه" في وثانق المحاكم. انظر ما ورد بعد ذلك.

<sup>(</sup>٥) نكر ابن اياس هذا السوق مرات عديدة (جـ٣، ص.٤٢٥؛ جـ٥، ص.٣٠٠).

وبخلاف هذه المنطقة المتوسطة، أشار ابن إياس إلى وجود عدد من تجار الأقمشة ولا سيما المغاربة - عند ابن طولون (حيث ذكر المقريزى البزازين) وباب اللوق (١).

فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، تركزت عملية بيع الأقمشة في المنطقة الواقعة بين سوق الغورى (173 K6) والفحامين (282 L6)؛ ومن بين ٢٢ تاجراً من تجار الأقمشة المقيمين بالقاهرة، ضمت أسواق هذه المنطقة (١ حوانيت عشرة منهم (٤٥)) خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٦٢٤ و ١٦٣٦، وكانت ثرواتهم تشكل ٢٠٧٠% من إجمالي ثروات هؤلاء التجار، وبين عامى ١٦٧٩ و ١٦٧٠، ارتفع عدد أصحاب هذه الحوانيت ليبلغ ٢٥ من إجمالي ٢٠ تاجراً (١٠٤٠) تشكل قيمة ثرواتهم ٥٥% من إجمالي تركات تجار الأقمشة. وأخيراً، بلغ هذا العدد ٣٣ من إجمالي ٨٧ تاجراً (١٤٠) بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨، حيث بلغت نسبة ثرواتهم ٢٦% من حجم الثروات الكلية.

وقد احتفظت منطقة وسط القاهرة بسيطرتها على تجارة الأقمشة من القرن السادس عشر حتى القرن السابع عشر، لكن حجم أهمية كل سوق على حدة اختلفت بشكل هائل. فقد انهارت بعض الأسواق أو اختفت من الوجود تمامًا مثل سوق الوراقين بعدما حل محله سوق الغورية الذى يشغل بالكاد المكان ذاته، وسوق الهرامزة الذى كان يعد مركز تجارة الحرير وظل يعمل بكامل قوته حتى نهاية القرن السابع عشر، ثم اختفى فى القرن التالى ولم يعد لهذا الاسم أى وجود على الإطلاق. غير أن بعض الأسواق الأخرى استطاعت الحفاظ على مكانتها الهامة مثل سوق الشرب والجمالون الذى تُباع به الملاءات المحلية وأقمشة الحجاز والهند، ويضم طائفة "التجار بسوق الشرب والجمالين". وهناك عدد من الأسواق التي شهدت تطوراً كبيراً فى ظل الحكم العثماني، ويأتى فى مقدمتها سوق الغورى

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس، جـ۳، ص.۲۹۹؛ جـ٤، ص.٥١؛ جـ٥، ص.٢٣٣. على باشا، الخطط، جـ٢، ص.٤١١. انظر كذلك:

<sup>-</sup> SALMON, Etudes sur la topographie du Caire, 33.

 <sup>(</sup>۲) نعنى هنا أسواق الغورية (6 K 6)، والمهرميزه (بالقرب من 6 K 6)، والشرب والجمالون
 (6 K 6)، والحمزاوى (7 k 6/7)، والفحامين (6 L 282)، والجدرية (6 L).

(أو الغورية) حيث اضطلع المغاربة بالدور الرئيسي، فقد كان يتم فيه بيع الأقمشة المحلية، والأقمشة المستوردة من الحجاز والهند، والمنسوجات الأوروبية؛ وكان مقر طائفة "تجار في الأقمشة الهندية بخط الغورية (رقم ١٩ في قائمة ١٨٠١). وكان سوق الفحامين (£ 282 من الأسواق الحديثة التي تخصصت إلى حد ما في بيع الأقمشة الواردة من شمال أفريقيا (الأقمشة الصوفية)، كما كان من الأحياء المفضلة لدى المغاربة مثل حي ابن طولون؛ وقد أشارت قائمة عام ١٨٠١ إلى وجود طائفة "تجار المعاطف والأغطية الصوفية بحى الفحامين"(١). لكن خان الحمزاوى هو الذى شهد بالفعل طفرة واضحة، على الرغم من أن تاريخ إنشائه يرجع إلى السنوات الأخيرة من العصر المملوكي(٢)، وكان دوره ثانوبًا في بداية القرن السابع عشر، وظل يحتل المرتبة الثانية بين أسواق الأقمشة بالقاهرة (١٣% من عدد التجار الذين تبلغ نسبة ثرواتهم ٢٦%)، لكنه وصل إلى المقدمة عند نهاية القرن الثامن عشر، وصار يضم ١٧% من عدد تجار الأقمشة الذين تبلغ نسبة ترواتهم ٣٩% من قيمة التروات الكلية. ويبدو أن صعود نجم هذا السوق كان يرتبط بوجود التجار الشوام، حيث كان يتم بيع الأقمشة المحلية (الواردة من الفيوم)، والأقمشة المستوردة من أوروبا والشام والهند؛ فقد قام النابلسي بزيارة القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر، وذهب إلى الحمزاوي حيث التقي "بأصحاب من أهل الشام من التجار الساكنين هناك"(٢). ويبدو أن الشوام صاروا الفئة الغالبة منذ ذلك الحين؛ فقد از داد عدد سكان الحمز اوى من النصارى الشوام الذين أسهموا في زيادة ازدهاره خلال القرن الثامن عشر (٤).

<sup>(</sup>١) الطائفة رقم ٩٣. وقد غلب الطابع المغربى على هذا الحى حتى القرن التاسع؛ انظر: على باشا، الخطط، جـ٣، ص.٣٨. انظر كذلك: WILKINSON, Modern Egypt, 1, 252.

<sup>(</sup>٢) الرمّال، ورقة رقم ١١٨. فقد ذكر أن الحمزاوى دمّر أحد المنازل التي بناها الغورى في البندقيين، وأقام بدلا منه خانا للتجار. انظر: على باشا، الخطط، جـ٣، ص. ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النابلسي، جـ١، ورقة رقم ٢٣٠ أ.

<sup>(</sup>٤) يمكننا معرفة القدر المادية لتجار الحمزاوى من خلال الإطلاع على حجم الخسائر التى أصابتهم عند نهب أسواق القاهرة عام ١٨١٥، حيث فقد أهل هذا السوق أكثر من ٢٠٠٠ كيس، بينما فقد أهل الغورية ١٨٠ كيس فقط (الحبرتي، جـ٤، ص.٢٢٤).

امتد نشاط خان الخليلي ليشمل تقريبًا جميع السلع التجارية بالقاهرة، وهو يشكل بالتالى حالة استثنائية في هذه المدينة التي بلغ التخصص داخل أسواقها شأوا كبيرًا، مما أثار اهتمام الرحالة بصفة خاصة، حيث اعتبروه بمثابة أفضل "بازارات" القاهرة على الإطلاق(١). وقد احتل الأنراك مكانة متميزة داخل هذا السوق (خمسة أتراك من إجمالي ١٩ تاجرًا للأقمشة تم رصدهم بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٠٠؛ وتسعة أتراك من إجمالي ١٥ تاجرًا بين عامي ١٧٧٦ و ١٧٩٨)، وهو ما يفسر بعض أسباب ازدهاره خلال الحقبة العثمانية. وقد بلغ الخان قمة ازدهاره في نهاية القرن الثامن عشر كأحد أسواق الأقمشة المحلية والأجنبية (المستوردة من أوروبا بلاد الشرق)، حيث زاول هذه التجارة ١٩ شخصاً من إجمالي ٦٠ شخصاً كانوا يقيمون في الخان بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٠٠، وبلغت نسبة ثرواتهم ٣٤% من إجمالي الثروات. وشهد القرن التالي دخول الحمزاوي ميدان المنافسة وانتزاع الريادة من هذا الخان؛ غير أننا وجدنا ٧٨ تركة تخص تجار الأقمشة خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨، وكان من بينها ١٥ تركة لتجار الخان وحدهم، حيث شكلت ترواتهم ٢٠% من حجم الثروات الكلي. وضم الخان كذلك طائفتين حرفيتين هما طائفة "القمَّاشة بخان الخليلي" (رقم ٣٨ في قائمة ١٨٠١)، وطائفة "قمصانجية خان الخليلي" (رقم ١٩٤). وشهد الخان تراجعًا نسبيًا، قابله ازدهار سوق الصاغة المجاور له في نهاية القرن الثامن عشر (٢).

<sup>(</sup>۱) هناك العديد من المؤلفات التي تناولت سوق "خان الخليلي"، ونعثته بالوصف التالي: بزستان؛ فقد ذكر بريمون أنه "بناء أثرى رائع على هيئة قصر فخم يقع في ثلاثة طوابق يغطيها الرخام المصقول ذي الأشكال المربعة": BRÉMOND, Viaggi, 45-6. كما ذكر دومزن أنه "لا يقل جمالاً أو فخامة عما وجده في القسطنطينية": DUMONT, Nouveau Voyage, 306. ولنذكر على سبيل المثال عدداً من المؤلفات التي تناولت "خان الخليلي":

LÉON L'AFRICAIN, Description de l'Afriaque, III, 355; DAVITY, Description générale de l'Afrique, 269; THÉVENOT, Relation d'un voyage, 272; LE BRUN, Voyage au Levant, 213; FERMANEL, Le Voyage d'Italie et du Levant, 416;

 <sup>(</sup>٢) من بين تجار الأقمشة الذين استطعنا رصد تركاتهم بين عامى ١٧٧٦ و١٧٩٨، وجدنا أربعة تجار كانوا يعملون بهذا السوق، وتشكل ثرواتهم % من قيمة الثروات الكلية.

وقد ورد في وثائق المحاكم أن سوقي الحمزاوي وخان الخليلي قد ضما بصفة إجمالية أكثر من خمسي تجار الأقمشة، وما يقرب من ثلثي حجم ثروات هؤلاء التجار (۱). ونستخلص من هنا حجم الدور الثانوي الذي كانت تضطلع به بقية الأسواق الأخرى؛ فقد استمر بيع الأقمشة المحلية بصفة خاصة (ولا سيما أقمشة المحلة الكبري) في سوق أمير الجيوش (المعروف باسم سوق مرجوش) الذي كان يجتذب العديد من تجار الأقاليم، وصار مقر طائفة "تجار في الأقمشة" التي تحمل رقم ١٢٥ في قائمة ١٨٠١، غير أن متوسط تركات تجار هذا السوق كان يقل أربع مرات عن تجار القاهرة، وسرعان ما ازدهر حي الجمالية المجاور عند نهاية القرن السابع عشر، بسبب تطور نشاط التجاري الذي يديره الشوام بالقاهرة، حيث كان يتم بيع الأقمشة المحلية (وكالة الخيش ٢٥ عهد- طائفة "تجار أمتعة السفر...بالفيوم... والجمالية" رقم ٢٠٠٠ في قائمة ١٨٠١)، والأقمشة المستوردة (بيع الأقمشة المستورد من نابلس في وكالة النفاح). وهناك عدد من الأسواق التي لعبت دوراً ثانويًا للغاية، وتقع بالقرب من الجامع الأزهر وجامع المؤيد في حي الجدرية: ورد نكر وكالتين للملاءات كتاب "وصف مصر" 262 LM المؤيد في حي الجدرية: ورد نكر وكالتين للملاءات كتاب "وصف مصر" 262 LM).

وكان دور الأسواق الواقعة خارج القاهرة محدودًا للغاية على صعيد تجارة الأقمشة؛ فلم يكن هناك سوى عدد قليل من تجار الأقمشة الذين تقل ثرواتهم كثيراً عن تجار القاهرة، ولم نجد في وثائق المحاكم سوى أربعة تجار من إجمالي ٢٠ تاجرا (١١% من قيمة الثروات الكلية) بين عامي ١٦٧٩ و ١٧٠٠ وعشر تجار من إجمالي ٨٨ تاجرا (٣,٧% من حجم الثروات) بين عامي ١٧٧٦ و ١٧٩٨. وكان السوق الرئيسي يقع بالقرب من جامع ابن طولون بحي المغربلين (سوق المغاربة: السوق الرئيسي يقع بالقرب من جامع ابن طولون بحي المنتجات الواردة من شمال أفريقيا بصفة خاصة. كما أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود وكالة للملاءات (8 لا 138) وتجار الأحزمة (لا 157) بالقرب من جامع ابن طولون. وتوجد

 <sup>(</sup>۱) بواقع ۲۷ من اجمالی ۲۰ تاجرا للأقمشة (۵۶%) بین عامی ۱۷۷۹ و ۱۷۰۰(بلغت نسبة ثرواتهم ۲۰%)؛ و ۳۲ من اجمالی ۷۸ تاجرا (۱۱۶%) بین عامی ۱۷۷۱ و ۱۷۹۸(بلغت نسبة ثرواته ۲۶%).

فى هذه المنطقة طائفة "المغارية بسوق الأحرمة" التى جمعت بين التخصص الطبوجرافى والمهنى والوطني. غير أن تجار الأقمشة المغارية كانوا يتسمون بالفقر الشديد، ويعادل متوسط ثرواتهم غشر متوسط ثروات تجار القاهرة. ووجدنا كذلك عددًا آخر من أسواق بيع الأقمشة عند تحت الربع والدرب الأحمر (وكالة الملاءات: 5 N 4 194)، وفي الرميلة (وكالة القماش: 6 S/T 6، وطائفة "القماشين بالرميلة")، ودرب الجماميز الذي انتقل تجاره إلى سوق لاشين عام ۱۷۸۷ (8 169) (8 أن وباب الشعرية بصفة خاصة حيث شهد في نهاية القرن الثامن عشر بيع الأقمشة المحلية، وهو السوق الذي اطلعنا على حجم نشاطه في صناعة وتجارة المنسوجات.

### نسج الحرير وتجارته، والعقادة

يعد الحرير من منتجات الرفاهية التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير مستلزمات حرفة نشطة يعمل أفرادها في عدد من القاعات التي يقع معظمها داخل نطاق مدينة القاهرة، بالقرب من شارع القصبة (٢) وفي منطقة الجمالية. كما تركز مصابغ الحرير أيضنا داخل مدينة القاهرة بالقرب من مناطق البيع X 7, 106 K 7, 106 K والحالة الاستثنائية الوحيدة لهذا التمركز الشديد تتمثل في القاعات الواقعة بالقرب من قنطرة سنقر (P 10)

لم يختلف كثيراً مركز تجارة الحرير عما كان عليه إبان العصور الوسطى؛ فقد ذكر المقريزى أن سوق الحريرية كان يقع فى المكان الذى شهد انفصال البندقيين عن القصبة (٦). وقد ضم هذا الموضع ذاته سوق الهرامزة الذى

<sup>(</sup>١) الجبرتي، جـ٢، ص.١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) وجدنا في وثانق المحاكم عشر قاعات كان من بينها ثماني قاعات داخل القاهرة، وقاعتان في قنطرة سنقر. وقد حدد كتاب "وصف مصر" موضع نسج الحرير في 5 € 336، وغزله في 125
 ۲ /۱/۱، أي داخل نطاق مدينة القاهرة أيضاً.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، جـ١، ص.٢٧٤؛ جـ٢، ص.١٠٢؛ ترجمة كازانوفا، جـ٤، ص.٧٤. انظر كذلك: RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 436.

جمع حريرية القاهرة منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بداية القرن الثامن عشر (بالقرب من 6 174/194)(). وقد ثبت وجود شارع "تربيعة الحرير" منذ بداية القرن السابع عشر، حيث صار يضم سوق الحريرية الرئيسى بعد اختفاء سوق الهرامزة نهائيًا نحو عام ١٧٣٠، وكانت تقع جهة الجنوب (6 ٪ 26)؛ وقد صمد جزء من هذا الشارع الضيق المزدحم بعد فتح شارع الأزهر الكبير، وبات يحمل دوماً اسم "سوق التربيعة" أو "تربيعة سوق الحريريين" أو "سوق التربيعة بالحريريين"، كما صار يضم أفراد طائفة "الحريريين".

وتمركز في القاهرة وعلى طول شارع القصبة عدد من الحرف التي تقترب من الحرف السابقة، ويجب تصنيفها في إطار الحرف الخاصة بمنتجات الرفاهية، مثل حرف العقادين والقصبجية . وقد سار أيضنا موضع هذه الحرف باتجاه الجنوب منذ العصر المملوكي؛ فقد حدد المقريزي مكان الزراكشة في موضع إقامة خان الخليلي فيما بعد (5 ا)<sup>(7)</sup>. وخلال القرن الثامن عشر، كان سوق "العقادين البلدي" (رقم ٢٢ في قائمة ١٩٨٠) يوجد إلى الجنوب من الغورية ١٦٥٨) العقادين البلدي" (رقم ٢٢ في قائمة ١٩٨٠) يوجد إلى الجنوب من الغورية الحي لا صلة له بالشوائين الذين عادروه منذ فترات طويلة (6 لـ ٢٦٤ لـ ١٦٥ لـ ويتضح من خلال هذا الابتعاد النسبي عن وسط المدينة مدى تراجع الحرف التي كانت تتمتع بقدر من الازدهار في فترات سابقة، بل إن أوليا شلبي لم يذكر سوى سنة حوانيت فحسب تخص الزراكشة (٤).

<sup>(</sup>١) أشارت بعض وثانق المحاكم إلى وجود سوق الهرامزة "بالوراقين" (6 K 6)، أسفل مسجد الأشرفية (6 K 174 K).

<sup>(</sup>۲) حملت هذه الطائفة أيضا اسم "طائفة التربيعة"؛ وهى طائفة تجار الحرير رقم ٧٠ فى قائمة عام ١٨٠١. وكان شارع التربيعة يضم حوانيت ثمانية حريرية من إجمالى ١٣ حريريا تمكننا من معرفة حجم تركاتهم بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، جـ ١، ص. ٣٦٢. انظر: RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 439. وهكذا، نجد أن مكان الزراكشة كان يقع بجوار حى الصاغة، مثلهم في ذلك مثل زراكشة حلب , SAUVAGET)
Alep, 221.

<sup>(</sup>٤) أوليا شلبي، جـ ١٠، ص. ٣٧٠. تكاد تكون حرف "الحباكين" والرسامين" قد اختفت تماما خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وكانت القلانس "القاووق" من سلع الرفاهية التي يمكن الوقوف على مدى تتوعها من خلال الاطّلاع على لوحات نيبور وكتاب "وصف مصر" في هذا الشأن، والسيما فيما يتعلق بأزياء الرجال؛ وقد اكتسبت أهميتها من الإعلان عن مهنة الشخص الذي ير تديها و عقيدته. وشهد عصر المقريزي تطور الأزياء المصحوب بنوع من الترف، حيث صار لكل زى دلالته الخاصة، وكان يتم بيع مختلف أنواع القلانس في أسواق الشرابيشيين (6 K)، والنجانقجيين (6 I)، وسوق العقباعيين الذي اختفى عام ٨٢٠ (١٤١٨/١٤١٧)(١). وفي ظل الحكم العثماني، كان يتم بيع "القاووق"(٢) داخل أسواق وسط مدينة القاهرة التي تتمثل في الغورية وسوق القاووقجية بصفة خاصة (6 L 303). وإننا هنا بصدد حرفة كان يتمتع أصحابها بالتقدير ورغد العيش<sup>(٢)</sup>. ويبدو أن الأمور قد تغيرت تمامًا خلال القرن الثامن عشر، يسبب دخول الطربوش ميدان المنافسة بعد جلبه من المغرب؛ فقد شهدت نهاية القرن اختفاء القاووقجية وظهور الطرابيشية المغاربة بدلاً منهم، حيث استقروا في الغورية والأسواق المجاورة لها، وحققوا ثروات كبيرة (<sup>؛)</sup>. ولعل ذلك يفسر سبب تراجع حرفة "اللبدية" التي أكد كتاب "وصف مصر" أنها كانت من أنشط الحرف خلال القرن الثامن عشر (11 K 7/8; 223 k 8; 33 T 11)، لكننا لم نجد في سجلات المحاكم تركة واحدة تخص أحد مزاولي هذه الحرفة. كما اختفت بصورة

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ٢، ص.١٠٣، ١٠٥.

 <sup>(</sup>٢) "القاروق" هو غطاء للرأس مرتفع، مغطى بالجوخ ومبطن بالقطن المكسو بقطعة كبيرة من
 القماش الأملس, انظر:

<sup>-</sup>NIEBUHR, Voyage, I, 129; CHABROL, Essai sur les mœurs, 413; BRETON, L'Egypte et la Syrie, I, 64.

<sup>(</sup>٣) يبدو أن الجبرتى (جـ١، ص.١٠٠) قد منح القاووقجية وضعاً متميزًا في منظومة الطوائف الحرفية. وقد بلغ متوسط ثروات القاووقجية الذين تمكننا من معرفتهم ٦٨,١٥٥ بارة ذات القيمة الثابتة بين عامى ١٦٧٩ و ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) لم نجد بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨ سوى اثنين من القاووقجية، حيث بلغ متوسط ثروتيهما ٢٩، ٣، ١٤٧٨ بارة فحسب، فى مقابل سبعة طرابيشية من بينهم أربعة مغاربة، وبلغ متوسط ثوراتهم ١٤٧،٢٤٦ بارة ذات القيمة الثابتة. والطربوش هو غطاء للرأس مصنوع من الجوخ، ويتم ارتداؤه فوق "الطاقية"؛ انظر: DOZY, Noms de vêtements, 251; CHABROL, Essai sur les mœurs, 1415.

شبه نامة حرفة الفراء بسبب اختلاف الأذواق وتغير العادات الاجتماعية، ولا سيما أن العثمانيين لم يعمدوا مثل المماليك إلى استخدام الفراء في تحديد الرتب الإدارية أو العسكرية. في حين كان سوق الفرائين يقع بوسط القاهرة خلال عصر المقريزي (K5)، أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود ثلاث وكالات للفرائين الفرائين في أماكن متطرفة. وقد ورد ذكر عدد قليل من الفرائين في سجلات المحاكم، حيث كان يغلب عليهم الفقر، وكان نصفهم من النصاري.

### الحرف القائمة على الصناعات الجلدية(١)

الدباغة هي أساس الحرف القائمة على الصناعات الجلدية، لكن اختيار موقع المدابغ كان يخضع لعدد من القواعد صارمة؛ لأنها تستلزم وجود كميات وفيرة من المياه الجارية، وصار من الضروري نقلها خارج أسوار المدينة (٢) بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها، كما كان من الأفضل وضعها على مقربة من السلخانات التي تمدها باحتياجاتها من المواد الأولية. وانطلاقاً من كل هذه الشروط التي يصعب أحياناً تحقيقها في آن واحد، غلب التعقيد على اختيار أماكن المدابغ بالقاهرة، وامتدت آثار هذا الوضع لتشمل عددًا من الحرف المنتوعة (الصرماتية والسروجية).

فى بداية العصر العثماني، كانت مدابغ القاهرة تقع جنوب غرب باب زويلة، بالقرب من بركة الفيل والخليج، وسط شبكة حارات الداودية، عند الحدود الخارجية للمدينة الفاطمية. وسبق أن أشرنا آنفا إلى وجود أحد أسواق الماشية وعدد من السلخانات بالقرب من باب زويلة، حيث يمكن إمداد المدابغ باحتياجاتها من الجلود بكل سهولة. واستقر بالقرب من المنطقة ذاتها عدد من الحرفيين الذين يستخدمون منتجات المدابغ؛ مثل الصرماتية بالقرب من باب زويلة، والسروجية (P7)، والقربية (N7). غير أنه صار من العسير الإبقاء على المدابغ في

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) ينطبق الأمر ذاته على حلب على سبيل المثال (SAUVAGET, Décrets mamelouks, III, 16). انظر بصدد أماكن المدابغ بغاس: LE TOURNEAU, Fès, 347

هذه المنطقة بسبب الامتداد العمراني الذي شمل الجزء الواقع جنوب القاهرة، وتحول بركة الفيل إلى أحد الأحياء الأرستقراطية (١)؛ مما استلزم نقلها إلى منطقة باب اللوق. لكننا نجهل تاريخ نقل المدابغ من أماكنها، ولعل الدباغين قد غادروا هذه المنطقة بشكل تدريجي، دون إقدام المسئولين على إخراجهم بصورة رسمية. وأوضح على مبارك باشا حقيقة هذا الأمر على نحو جيد، حيث ذكر أن الزيادة السكانية بالقاهرة أجبرت الأهالي على الإقامة بهذا الحي الذي كان يقطنه الدباغون آنذاك، ثم تعددت الشكاوى بسبب انبعاث الروائح الكريهة، وصار من الضروري نقل المدابغ التي ذكر أنها قد تمت على ما يبدو عند نهاية القرن السادس عشر (١٦٨٧-١٥٩٢)(٢). وهناك وثيقة في سجلات المحاكم يرجع تاريخها إلى عام ١٦٦٣، وتتناول مسألة "المدابغ الجديدة" بباب اللوق و "المدابغ القديمة"، وهي أقدم وثيقة عثرنا عليها، حيث تجعلنا نعتقد أن عملية نقل المدابغ قد تمت نحو عام ١٦٥٠ (٢). وفضلاً عن التواجد خارج نطاق المناطق العمر انية، كان مكان المدابغ الجديد يمتاز بالعديد من الخصائص، مثل وقوعه بالقرب من بركة السقائين وخليج المغربي (ونهر النيل الذي يمتد على مسافة ٨٠٠ متر من هذه المنطقة حيث يمكن إحضار الجلود حينما تتعرض البركة أو الخليج للجفاف)، ووجود العديد من السلخانات الكبيرة بباب اللوق، وسهولة الاتصال ببولاق المعنية بتجارة الجلود. وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، صارت منطقة باب اللوق تضم المدابغ الرئيسة (127 M/N 15; 114 O 14)، كما ظلت بعض هذه المنشآت قائمة في حي الداودية الذي حمل اسم حى "المدابغ" حتى القرن التاسع عشر (8 0 155 ;8 0 154). وكان يتم كذلك إعداد الجلود بالقرب من باب زويلة (وكالة العسل الأبيض: 7 N 339)، وفي حي الجمالية (المدابغجية: 4/5 F/G 4/5)؛ كما كان الإدمية يعملون في خط الركن المخلق

<sup>(</sup>١) انظر المقال الذي أعدناه بهذا الصدد: Quartiers de résidence, 61, 72.

<sup>(</sup>٢) على باشا، الخطط، جـ٣، ص. ٦٤- ١٤.

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٤٩، ص.٤٧ (٢ ذو القعدة ٨/١٠٧٣ يونيو ١٦٦٣): تتناول هذه الوثيقة أمر على المدبغجى الذى كان يقيم فى "خط المدابغ القديمة"، ويمتلك "حاصلا" فى "المدابغ الجديدة"؛ مما جعلنا نعتقد فى حداثة عملية النقل تلك. وأشار على مبارك باشا إلى إحدى الحجج التى ترجع إلى عام ٢١٦٦٢١/١٠٧٢، وتتتاول مسألة "خط المدابغ الجديدة" (الخطط، جـ٤، ص. ٩٩).

الواقع بجوار هذه المنطقة (GH6). وكانت تتم عملية دباغة الجلود باستخدام مجموعة من الأساليب البدائية، داخل عدد من الأفنية الفسيحة التي يتراوح عدد العاملين بها بين مائتين وثلاثمائة شخص (١). واستقرت تجارة الجلود بالقاهرة في حواصل الجمالية (وكالة التفاح: 325 G5; 323 G5).

وكان هناك العديد من القوافين الذين اتسمت حرفتهم بالتخصص الشديد، حيث أشار أوليا شلبي إلى وجود ثماني طوائف<sup>(٢)</sup> تجمع أبناء هذه المهنة من التجار والصناع، كما وجدنا في وثائق المحاكم خمس طوائف من تلك التي ذكر ها أوليا شلبي. وعلى الرغم من ذلك التخصص المهنى الشديد وكثرة أعداد الورش الخاصة بالقوافين، فإنهم قد تجمعوا داخل حدود مدينة القاهرة. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ضم الجزء الواقع جنوب باب زويلة المركز الرئيسي لصناعة الأحذية وتجارتها، ولعل ذلك يرجع إلى قرب هذه المنطقة من المدابغ قبل نقلها إلى باب اللوق؛ ونحو عام ١٦٥٠، كان الأمير رضوان يقيم بجوار هذه المنطقة حيث أنشأ السوق الذي يمكن أن نراه حاليًا، وظلت "قصبة رضوان" تحتفظ حتى يومنا هذا بتخصصها في هذه الحرفة. فقد كانت مقر طائفة القوافين (الصرماتية)، بل ضمت القصبة والأماكن المحيطة بها الحوانيت الخاصة بعشرة قوافين من بين سبعة عشر قوافاً استطعنا تحديد أماكنهم بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨ من خلال الإطلاع على سجلات المحاكم. وحرى بنا أن نذكر بعد ذلك خان الخليلي، وإن كان يأتي في مرتبة متأخرة عن القصبة، على الرغم من أن "وصف مصر" قد أشار إلى وجود سوق للصرماتية في الخان (6 ا 245)، بل أكد وجود طائفة "القوافين بسوق الخليلي). وضم حي الفحامين كذلك إحدى الطوائف المتخصصة في صناعة أحذية المغاربة (رقم ١٠٠ في قائمة ١٨٠١).

وكان التمركز الجغرافى لدى السروجية أكثر حدة مما أوضحناه لدى القوافين. فقد وجدنا فى وثائق المحاكم ١٤ سروجيًا يقيم ١١ منهم فى حى قوصون (P 7) إلى الجنوب من قصبة رضوان، فى منتصف الطريق بين باب زويلة

<sup>(</sup>١) أوليا شلبي، جـ ١، ص.٣٧٣. وصف مصر، شرح اللوحات: ١٠١٤×، الدباغ.

<sup>(</sup>۲) أوليا شلبي، جـ، ١، ص.٣٧٣.

والرميلة. والتجمع الشديد في هذا المكان يرجع إلى قربه من المدابغ التي تمد الحرفيين باحتياجاتهم من المواد الأولية، ووجوده إلى جوار القلعة التي تضم العسكر أكبر مستهلكي السروج. بل إن العديد من أهل الحرف القائمة على الصناعات الجلدية قد آثروا مغادرة وسط المدينة – قبل عصر المقريزي ذاته بغية الاقتراب من منطقة القلعة؛ فقد حل الشواءون نحو عام ٧٠٠ هجرياً (١٣٠٠) محل السراجين والشرائحيين (الذين استقروا في الموضع ٤ لم)، وشهد العصر ذاته نقل تجار الحمالات الجلدية خارج باب زويلة؛ كما تلاشي وجود اللجامين من منطقة الغورية (٢٤٥) في فترة لاحقة أعقبت عام ١٤٠٤/٨٠٦، ولعل ذلك يرجع جزئيًا إلى بعض الأسباب الاقتصادية (١٠).

وكما سنرى فيما بعد فإن الأسباب ذاتها دفعت أصحاب بعض الأنشطة المرتبطة بالسروجية إلى الاستقرار خلال العصر العثمانى فى مناطق لا تبعد كثيرًا عن القلعة التى تضم الزبائن المنتظرين؛ مثل البرادعية (5 N 29)، والقبورجية (192 N 5)، والشكالية (6 T 6)، والمرحلية (6 T 6).

### ٣. الأنشطة التجارية الكبيرة ومنتجات الرفاهية

تضم هذه المجموعة عددًا من الحرف القائمة على المنتجات الغذائية غير الأساسية (البن، والتوابل، والسكر)، وشغل المعادن النفيسة (الذهب والفضة)، والحرف المتخصصة في صناعة وبيع المنتجات المقصورة على الأثرياء (منتجات الرفاهية). وعلى الرغم من التنوع الشديد الذي يغلب على هذه الحرف، فإن هناك عدد من السمات المشتركة التى تجمع بينها؛ مثل التمركز الجغرافي الشديد، والتواجد إلى جوار الأسواق الحيوية بمدينة القاهرة (٢).

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ١، ص.٢٧٣؛ جـ٢، ص.١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الخريطة رقم ٦.

احتلت تجارة البن والتوابل بالجملة مكانة هائلة في الحياة الاقتصادية بالقاهرة؛ فقد وجدنا ما يزيد على ٦٢ خانًا ووكالة تتصل أنشطتها بهذه التجارة، بواقع ربع أماكن تجارة الجملة التي تمكننا من رصدها في العاصمة. وقد تركزت بشدة أماكن هذه التجارة في المدينة القديمة على جانبي شارع القصبة، وعلى الجهة الشرقية منه بصفة خاصة، وتقع حدود هذا النشاط التجاري بين الغورية جنوباً والجمالية شمالًا. غير أن التنقل المستمر كان يغلب بصورة نسبية على حركة الأسواق الرئيسية المتخصصة في تجارة البن والتوابل. بين عامي ١٦٥٠ و ١٨٠٠، انتقل مركز هذه التجارة داخل القاهرة من المثلث الذي يحده الأزهر والحمزاوى وخان الخليلي، ليتخذ مكانه شمالاً في المنطقة الواقعة بين الجمالية وباب النصر، حيث بدأ يذيع صيته عند نهاية القرن السابع عشر، وتأكدت شهرته خلال القرن التالي. وعلى الرغم من عدم الإعلان صراحة عن أسباب نقل هذا السوق، فإننا نعتقد أن السبب يرجع إلى كون حي الجمالية يتميز بموقع جغرافي يقع بالقرب من الباب الشمالي لمدينة القاهرة الذي تعبره قوافل البن والتوابل؛ كما تعانى منطقة وسط المدينة من حالة ازدحام شديد يصعب معها إيجاد أماكن شاغرة أو مجرد التجول بسهولة ويسر، وهو ما استلزم التوجه نحو منطقة ذات كثافة تجاربة أقل.

وظل أحد أجزاء القصبة بين الفحامين (6 L) والصاغة (6 l) يشكل مركز تجارة البن والتوابل خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد ضمت خانات هذه المنطقة ما يقرب من ربع أو ثلث تجار البن الذين يمتلكون ثلث حجم ثروات تجار البن بأكملهم؛ غير أن هذه النسبة قد اختلفت بصورة طفيفة بين عامى ١٦٥٠ و ١٢٩٨ (١). وبلغت منطقة الغورية حيث تباع الأقمشة الهندية كما سبق أن ذكرنا - ذروة ازدهارها في منتصف القرن الثامن عشر؛ وظل خان الباشا دكرنا على مدار القرنين السابع عشر والثامن عشر أحد الأماكن الرئيسية التي

<sup>(</sup>۱) ضمت وكالات وخانات القصبة ۲۰۱۳% من إجمالى تجار البن والتوابل بين عامى ١٦٦٣ و ١٦٠٠ (بلغ حجم ثرواتهم ٢٩٠١% من قيمة الثروات الكلية)؛ و٢٠٠٣% بين عامى ١٧٠١ و ١٧٠٨ (بلغت نسبة و ١٧٥٠ (بلغت نسبة ثرواتهم ٢٠٤١%)؛ و ٢٧٠١% بين عامى ١٧٥١ و ١٧٩٨ (بلغت نسبة ثرواتهم ٢٠٨٤).

تضم حواصل تجار البن، حيث يأتى فى المرتبة الثانية بعد وكالة ذو الفقار كتخدا<sup>(۱)</sup>. كما ازدهر حى البندقيين على نحو كبير خلال القرن السابع عشر وعند بداية القرن الثامن عشر. وصار خان الحمزاوى (٢ K 7) بالتالى من المراكز الرئيسية لتجار التوابل؛ فقد أنشأ هناك محمد الداده وكالته الصغيرة فى المنطقة المتاخمة للخان؛ وأصبح هذا الحى من الأماكن المفضلة لإقامة هؤلاء التجار حتى نهاية القرن الثامن عشر، مثل أحمد بن عبد السلام الذى تولى منصب شاهبندر التجار نحو عام ١٧٩٠، وأحمد المحروقى الذى خلفه فيما بعد (١). غير أن أهمية الحمزاوى بشأن تجارة البن قد شهدت قدراً من التراجع، فى حين بدأت منطقة الصاغة تشهد حالة من الازدهار، وأخذ نشاطها يتزايد على مدار القرن الثامن عشر، فى الجزء المحيط بوكالة الدنوشرى (١٥ ا 238) التى تم تشييدها قبل عام عشر، فى الجزء المحيط بوكالة الدنوشرى (١٥ ا 238) التى تم تشييدها قبل عام

وذاع صيت حى الأزهر كأحد مراكز تجارة البن والتوابل خلال النصف الثانى من القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر، حيث نجد ما يقرب من ٣٠% من تجار البن والتوابل الذين تحتل ثرواتهم النسبة ذاتها من إجمالى الثروات. وصار كل من خان/وكالة الزراكشة (5 × 164) وخان المصبغة (بالقرب من 5 × 229) من أهم المناطق الخاصة ببيع البن. ويبدو أن هذا المحى قد الكثير من أهميته عند نهاية القرن الثامن عشر (أ).

<sup>(</sup>۱) استطعنا تحدید أماکن ۱۶ تاجرا (بیلغ العدد الإجمالی ۲۸۳ تاجرا) فی خان الباشا بین عامی ۱۳۶۱ و ۱۷۹۸، وبلغت قیمة ثرواتهم الکلیة ۸٬۹۷۱٬۶۰۰ بارة ذات القیمة الثابتة من إجمالی ۱۹۹٬۰۱۲٬۹۰۶ بارة تشکل حجم ثروات تجار البن خلال تلك الفترة.

<sup>(</sup>٢) انظر المقال الذي أعددناه تحت عنوان: "أحمد بن عبد السلام" Ahmad ibn 'Abd al-Salām.

<sup>(</sup>٣) كُتب هذا الاسم على النحو التالي في كتاب "وصف مصر": Dānūšārī. غير أنه لم يرد ذكره في وثانق المحاكم قبل عام ١٧٣٥، وكان يحمل اسم "الخان" فيما مضى.

<sup>(</sup>٤) بين عامى ١٦٦١ و ١٧٠٠، وجدنا أن ٢٦,٣% من هؤلاء التجار كانوا يعملون بحى الأزهر (بلغت نسبة ثرواتيم ٢٦,٨)؛ ثم ارتفعت هذه الأرقام لتصل إلى ٤٤٤٣% و٢٥٨٨ بين عامى ١٧٠١ و ١٧٥٠؛ لكنها تراجعت لتصبح ٨٨،٣ و ٢٠,١% بين عامى ١٧٥١ و ١٧٩٨. وهكذا، نلاحظ بصفة إجمالية وجود ١١ تاجرا في خان الزراكشة بين عامى ١٦٦١ و ١٧٩٨، حيث بلغ إجمالي حجم ثرواتهم ٥٠١٣,٦٥٨ بارة ذات القيمة الثابتة؛ وعشرة تجار في خان المصبغة، حيث بلغت قيمة ثرواتهم ٧٠٠٥،١٣٦٦ بارة.

وبلغ خان الخليلى كذلك قمة ازدهاره خلال القرن السابع عشر، حيث ضم قرابة ٢٠% من التجار (بلغت نسبة ثرواتهم ٢٠% من القيمة الكلية) الذين استقروا بالخان وزاولوا تجارتهم في الوكالات أو الخانات المحيطة به. غير أن أهمية هذا الخان قد تراجعت بعض الشيء فيما بعد، ولاسيما خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، لكنه ظل أحد أسواق القاهرة (١) الرئيسية حتى عام ١٧٩٨، وهو ما يؤكده حجم نشاط وكالة/خان جعفر أغا (٤ ٢٥٥) على مدار تلك الفترة بأكملها (٢).

ولم نجد أية إشارات لوكالات الحى الكائن بين الجمالية وباب النصر في وثائق تركات هؤلاء التجار قبل عام ١٦٧٣ (وكالة الفراخ على مقربة من باب النصر: 334 (30 (35))؛ وقد تم إنشاء وكالة (ذو الفقار) عام ١٦٧٣ (65) (290) التى ظلت حتى نهاية القرن التالى المركز الرئيسى لتجارة البن بالقاهرة (٦). وخلال الحقبة ذاتها تم إنشاء الوكالتين المجاورتين، وهما وكالة عباس أغا (304 G5) التى أقيمت عام ١٦٩٤، ولم يتبق منها حالياً سوى الباب الخاص بها، ووكالة بازرعه التى أقيمت في نهاية القرن السابع عشر (وكالة "الكخيا" في كتاب "وصف مصر": أقيمت في نهاية القرن السابع عشر (وكالة "الكخيا" في كتاب "وصف مصر": على الرغم من تشويهه بفعل بعض الأبنية العشوائية (٤). وخلال النصف الثاني من على الرغم من تشويهه بفعل بعض الأبنية العشوائية (٤).

<sup>(</sup>۱) استقر بالخان ۲۲٫۸% من عدد تجار البن والقوابل بين عامى ۱۹۹۱ و ۱۷۰۰ (بلغت نسبة ثرواتهم ۲۰٫۲% من إجمالى ثروات التجار)؛ و۸٫۸% من هؤلاء التجار بين عامى ۱۷۰۱ و ۱۷۰۸ و ۱۷۹۸ (۱۱٫۳% من حجم الثروات)؛ و۲۰٫۸% بين عامى ۱۷۰۱ و ۱۷۹۸ (۱۱٫۳% من حجم الثروات الكلى).

 <sup>(</sup>٢) خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٦٦١ و١٧٩٨، وجدنا فى وثانق المحاكم ١١ تاجراً يزاولون أنشطتهم فى وكالة جعفر أغا، وبلغ الحجم الإجمالي للرواتهم ٢٩٩,١٣٥، بارة ذات القيمة الثابتة.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر وكالة ذو الفقار لأول مرة فى وثانق المحاكم عام ١٦٨٣ (محكمة القسمة العربية، سجل رقم ٢١، ص.٤٧). وقد استطعنا رصد ١٤ تاجرا يعملون فى هذه الوكالة بين عامى ١٦٦١ و ١٧٩٨، وبلغت قيمة ثرواتهم الكلية ٩,٠١١,٢٠٠ بارة ذات القيمة الثابتة.

٤) يرجع تاريخ هذه الوكالة إلى القرن السابع عشر-الثامن عشر، وفقاً لما ورد في: Comité ) يرجع تاريخ هذه الوكالة إلى القرن السابع عشر-الثامن عشر (١٤ (١٩٥٨) (١٩٥٨) عير أنه ورد ذكرها لأول مرة في وثائق المحاكم عام ١٧٦٧، حيث كانت تجمل اسم وكالة "المرحوم حسن كتخدا" (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ١٨١، ص.٤٧).

القرن السابع عشر (بين عامى ١٦٦١ و ١٧٠٠)، كان ١٠٥٥ % من عدد التجار محل الدراسة يمارسون نشاطهم فى هذا الحى (بلغت نسبة ثرواتهم ٩,٦% من إجمالى الثروات). وارتفعت هذه الأرقام لتصبح ٢٠,٦% من إجمالى عدد التجار (بلغت نسبة ثرواتهم ١٧٠٥%) بين عامى ١٧٠١ و ١٧٥٠، و ٢٩,٢% بين عامى ١٧٥١ و ١٧٩٨ (بلغت نسبة ثرواتهم ٣٨,٢ ). وخلال تلك الفترة، صار حى شمال القاهرة مركز تجارة البن بالجملة، حيث أقام به تاجر البن محمود محرم (٢٤ و ١٤٥٥) الذى تولى منصب شاهبندر تجار القاهرة، وتوفى عام ١٧٩٥، وكان مسكنه يقع بجوار المسجد الذى تولى ترميمه عام ١٧٩٧ فى شارع الجمالية الرئيسي (١٠). وتم إنشاء مبنى تجار مكة خلال السنوات الأخيرة من القرن، فى منطقة قريبة من حى الجمالية، على بعد خمسين مترا من سور القاهرة خارج باب الفتوح، وهو منزل رائع بلغت تكلفته ٢٠٠٠، ٣٠ باتاك (٢٠٧٠، ٢،٧٠٠ بارة نقداً عام ال١٧٩٨)

واستقرت التجارة الأفريقية في وسط القاهرة، حيث اختلفت أماكنها بصورة طفيفة منذ عصر المقريزي؛ فقد كان خان مسرور الصغير يعد "سوق الرقيق" الرئيسي (يقع تقريباً في: 6 K/ 6, 192 K/ 6, 192 K/ 6). وفي بداية القرن السادس عشر، أقام السلطان سوقًا للرقيق بالقرب من خان الخليلي، ليحل محل السوق القديم (بالقرب من: 6 ا 404). وعند نهاية القرن الثامن عشر، ظل السوق في مكانه: كانت وكالة الجلابة (6 K/ 6, 192 K/ 6) ووكالة الجلابة

<sup>(</sup>۱) تم تصنيف هذا المسجد أثريا تحت رقم ٣٠. انظر: على باشا، الخطط، جـ٢، ص. ٢٠٤ جـ٥، ص. ١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: Vincennes, B 6 50, 14 et 28 août 1800; 18 et 26 novembre 1800. قام الفرنسيون بهدم هذا المنزل حينما قرروا التخلص من أسوار القاهرة.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، جـ٢، ص.٩٢. ذكر رونيه RHONÉ (Egypte à petites journées, 260) أن المقريزي، جـ٢، ص.٩٢. ذكر رونيه تخان مسرور" القديم كان يقع مكان خان الحمير (وهو بلا شك وكالة الحمير التي ورد ذكرها في "وصف "وصف مصر": 6 K (193 K 6)، أي بالقرب من وكالة الجلابة التي ورد ذكرها أيضا في "وصف مصر".

<sup>(</sup>٤) ابن إياس، جـ٤، ص.٤٠٤؛ جـ٥، ص.٩٢. يبدو أن هذا المكان هو الذى شهد على الأرجح إقامة "وكالة الجلابة الصغرى" التي تقع جنوب خان الخليلي.

الصغرى (16 404) بمثابة المركزين الرئيسيين لبيع الرقيق الأسود بصفة خاصة، وغيره من المنتجات الأفريقية بصفة عامة (العاج، والصمغ، والتبر،...الخ)<sup>(1)</sup>. وقد تخصص سوق خان الخليلى بصفة خاصة في بيع الرقيق الأبيض ولا سيما الرقيق الوارد من القوقاز وجورجيا (وكالة كوشوك: 15 223؛ وخان جعفر: 15 4/1 226)، على غرار ما كان يحدث خلال القرن الخامس عشر (٢). وأشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود وكالتين من وكالات الجلابة، حيث توجد إحداهما خارج باب الفتوح (5 0 388)، بينما توجد الأخرى خارج باب الشعرية (8 ع 309)، ولعلهما كانتا تستخدمان كمحطة يتوقف عندها تجار أفريقيا في أثناء توجههم إلى القاهرة. غير أنه توجد حالة خلط بين تجارة السودان وتجارة البن والتوابل.

وكان هناك عدد هائل من المتسببين المعنيين بتجارة التوابل في القاهرة، وقد تجمع أكبر عدد من العطارين داخل العاصمة بالقرب من أسواق الجملة، على الرغم من انتشارهم على نحو هائل في مختلف الأحياء، وهو ما لا يدعو للدهشة على الإطلاق بسبب ارتباط هذا النشاط بتجارة المواد الغذائية؛ فقد امتلك سبعة عطارين من إجمالي ١١ عطارا حوانيتهم داخل القاهرة بين عامي ١٦٧٩ و ١٦٧٠ ولم تختلف هذه النسبة (١٣ من إجمالي ٢٠ عطارا) بعد مرور قرن من الزمان. وخلال هذه الفترة الزمنية، انتقل مركز نشاط العطارين من مكانه. ففي نهاية القرن السابع عشر، تجمع معظم العطارين الذين يعملون بالقاهرة (خمسة من اجمالي سبعة) داخل حي الفحامين (6 لـ 282) والشوائين (6 لـ 285)؛ ولم تعد لأسماء هذه الأحياء أية صلة بطبيعة الأنشطة التي تتضمنها. وأشار كتاب "وصف مصر" الي وجود سوق العطارين والوراقين الذي ذكره المقريزي (٢). وانطلاقا من ارتباط العطارين بالأحياء التي ضمت معظم

<sup>(</sup>١) انظر بصفة خاصة الجبرتي، جـ٤، ص. ٢١٤، و JOMARD, Ville du Kaire, 721. انظر كذلك قصص الرحالة التاليين:

<sup>-</sup> BREMOND, Viaggi, 46; THÉVENOT, Relation d'un voyage, 272; JOUVIN DE ROCHEFORT, Le Voyageur, 36; NERVAL, Voyage en Orient, I, 274-5.

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، ج۳، ص.۹۹.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، جـ١، ص.٣٧٤.

أفرادهم، شاع استخدام اسم الحى للإشارة إلى طوانفهم، كأن يقال "طائفة سوق الفحامين" أو "طائفة الفحامين". وفي نهاية القرن الثامن عشر، كان معظم العطارين (١٠ من إجمالي ١٣ عطارا بالقاهرة) يقيمون في حي البندقيين (٤ ٨ ٥) الدي تخصص في تجارة المواد الغذائية (١٠ إبان عصر المقريزي، وأشار إليه الجبرتي باعتباره سوق "العطارين" (٢) بصفة عامة. غير أننا لم نجد تفسيرا واضدا لنقل العطارين مسافة مائتي مترا جهة الشمال. وكان الماوردية الذين يسر تبط نسشاطهم بالعطارين يز اولون أعمالهم في المنطقة ذاتها "التربيعة" عند منتصف الطريق بسين الفحامين والبندقيين (٢).

# شغل المعادن النفيسة، وأعمال الصرافة

كان هناك ارتباط وثيق بين شغل المعادن النفيسة وأعمال الصرافة، لأن كلا النشاطين يتعلقان بالمعادن النفيسة، وكلاهما يشكلان أحد المجالات التى تخضع لسيطرة الأقليات اليهودية والنصرانية، حيث كانت تضطلع بدور هام فى هذا الشأن، وهو ما أثر بالتالى على اختيار أماكن مزاولة مثل هذه الأنشطة. وكان الثبات هو السمة الغالبة على الأماكن الجغرافية التى استقرت بها الأنشطة الحرفية الخاصة بشغل الذهب والفضة وأعمال الصرافة فى وسط مدينة القاهرة (أ)، على غرار ما شهدته الكثير من المدن الإسلامية الأخرى. وكان يرتبط اختيار مثل هذا المكان بأهمية المعادن النفيسة فى المعاملات التجارية الكبيرة التى تركزت فى أحد أجزاء شارع القصبة بين الغورية وخان الخليلي. وقد تضمن هذا الجزء ذاته

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ ۲، ص. ١٠٤. أطلق كل من المقريزى وابن إياس على هذا الحى اسم "البندقيين"، وهو الحى ذاته الذى وجدناه لدى الجبرتي. وقد كتب اسمه بالطريقة نفسها فى وثائق المحاكم، بينما وجدنا ه فى كتاب "وصف مصر" على النحو التالي: Bunduqaniyä.

<sup>(</sup>٢) الجبرتي، جـ٢، ص. ١٤١، ١٦٩؛ جـ٤، ص. ٢٢٤. وكان يوجد عدد من العطارين في هذا القطاع خلال عصر لبون الأفريقي، انظر:

<sup>-</sup> LÉON L'AFRICAIN, Description de l'Afrique, III, 355.

<sup>(</sup>T)JOMARD, Ville du Kaire, 702. WILKINSON, Modern Egypt, 252.

<sup>(</sup>٤) انظر بصدد هذا الموقع المتوسط: SAUVAGET, Alep, 120, 220.

الخانات التى تستقبل الجلابة الأفارقة الذين يمدون مصر بحاجتها من النبر. كما كانت هذه المنطقة تقع بجوار حارة اليهود التى يسكن بها أفراد هذه الطائفة (135 H 7,17,18).

وكان الصياغ يتواجدون خلال القرن الثامن عشر في المنطقة ذاتها التي الشار إليها المقريزي باعتبارها حي الصاغة الذي لم تتغير شوارعه كثيرًا منذ العصر الأيوبي<sup>(1)</sup>. وكانت حوانيت معظم الصياغ والجواهرجية الذين تمكنًا من معرفة أماكن عملهم، تقع في حي الصاغة (4816): ١١ من إجمالي ١٢ حرفيًا ورد ذكرهم في وثائق المحاكم، وداخل هذا النطاق الضيق، أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود الصاغة في المكان رقم 46 H6، ووكالة الخطيب 47) وحان أبو طاقية (بالقرب من 6 H 65)؛ فضلاً عن وجود وكالة الجواهرجية (7، وخان أبو طاقية (بالقرب من 6 H 65)، وتعد حالة الصاغة من أكثر حالات التمركز الجغرافي التي يمكن ملاحظتها بالقاهرة (٢).

كان الصرافون أكثر انتشارًا في أرجاء المدينة لأسباب فنية يمكن فهمها بكل سهولة ويسر؛ فقد أشارت وثائق المحاكم إلى وجود الصرافين في معظم الأسواق التجارية الكبيرة بالعاصمة: الجمالية، وخان الخليلي، وباب الشعرية، وقنطرة سنقر، وحنفي، وقناطر السباع، وطولون، وقوصون، وسوق السلاح...الخ. كما نجد عدد كبير منهم عند باب زويلة والرميلة. غير أن القاهرة كانت تضم بطبيعة الحال مركز الصرافة الرئيسي، بالقرب من القصبة بين الصاغة التي تتدفق عليها المعادن النفيسة وحى اليهود، حيث كان ينتمى العديد من الصرافين إلى هذه الطائفة (<sup>7</sup>). وكانت الوكالتان المتخصصتان في أعمال الصرافة تقعان في الشارع

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ٢، ص. ١٠٢. انظر كذلك:

RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 439, 445. RHONÉ, L'Egypte à petites journées, 260. CLERGET, Le Caire, II, 277-9.

<sup>(</sup>٢) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود "الصاغة الأقباط" في المكان التالي: T 7 00.

<sup>(</sup>٣) لكننا لم نجد فى وثانق المحاكم ما يعضد قول جومار (Ville du Kaire, 724) بأن "جميع الصرافين... كانوا من اليهود"، حيث لم نصادف سوى صراف يهودى واحد فى مقابل ثمانية صرافين مسلمين بين عامى ١٧٧٦ و ١٧٩٨.

المحيط بالصاغة: وكالة الهمشرى (4116)، ووكالة المئلة (4417) التى كانت تحمل أيضنا اسم وكالة الصرافة. وفى حالة حدوث أزمة نقدية، يعمد الحكام إلى اتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الشأن، ويتم الإعلان عنها فى حى الصاغة الذى غالبًا ما يتم إغلاقه خوفًا من وقوع حالات تدليس واحتيال. وفى بداية القرن الثامن عشر، كان الشارع الواقع خلف الصاغة يحمل اسم "عطفة المقاصيص"، وهو اسم له دلالة خاصة لأنه يذكرنا بنشاط الصرافين الذين كانوا يقصون النقود بالمقصات؛ كما ورد ذكر وكالة المئلة فى كتاب "وصف مصر" باعتبارها "وكالة المقاصيص"(١).

وهناك العديد من الحرف الأخرى المتخصصة في إنتاج سلع الرفاهية بواسطة عدد من المواد الأولية النفيسة، وتقع أماكنها في منطقة مركزية تشبه مناطق الجواهرجية، ولا تبعد كثيرًا عن وسط المدينة، مثل الحرف القائمة على شغل العنبر في سوق الخرزتية (6 K 171)، ووكالة المجاورين (6 K 172)؛ ومراكز شغل المرجان والعاج والصدف في وكالة الأغاتية (8 G 254)، ووكالة الصباحية (7 G 66)، ووكالة المرجان (5 F 350).

## تجارة الصابون والتبغ

تأثر اختيار أماكن بيع الصابون والتبغ بكون هذه السلع من المنتجات الدولية، حيث كانت تقع في نطاق نشاط الشوام والأتراك بالقاهرة، بين خان الحمزاوي وباب النصر، داخل الإطار الجغرافي لتجارة البن والتوابل.

وترجع أصول العديد من تجار الصابون إلى بلاد الشام، ولا سيما فلسطين التى تورد إلى مصر الجزء الأكبر من الصابون المستورد؛ فقد استطعنا معرفة موطن ١٧ تاجراً ترجع أصول بعضهم إلى القدس (اثنان)، ونابلس (ثلاثة)، وغزة (واحد). وتمركزت تجارة الصابون بصفة أساسية بجوار مدخل القاهرة بمنطقة باب النصر/الجمالية التى يغلب عليها وجود "الشوام" كما سبق أن ذكرنا من قبل.

<sup>(</sup>١) ذكر الدمرداشي (ص.١٠٤) أنه خلال عام ١٧٠٣ تم تغيير اسم "عطفة الصاغة" عند حدوث أزمة النقد الكبرى انظر: الجبرتي، جـ٢، ص.١٧٨؛ بصدد نشاط الصيارفة غير المشروع.

ووكالة الصابون (5 x 343) تكاد تكون هي المركز الوحيد لهذه التجارة؛ وقد أطلق عليها المقريزي اسم "وكالة قوصون" نسية إلى الأمير الذي أنشأ هناك "فندفًا" كبيراً يشتمل على عدد الحوانيت، ويضم تجار الشام وبضائعها المختلفة. ثم صار هذا الفندق يحمل اسم "وكالة الصابون" نسبة إلى النشاط الرئيسي(١) الذي يتم مزاولته هناك، حيث كان يضم حوانيت خمسة عشر تاجرًا وحواصلهم من إجمالي سبعة عشر تاجرًا أشرنا إليهم أعلاه. وورد ذكر طائفة هؤلاء التجار في قائمة عام ١٨٠١ باعتبارها "طانفة تجار الصابون بوكالة الصابون" (رقم ١٨٢)؛ كما ورد ذكر شيخ هذه الطائفة أحمد الزرو باعتباره "شيخ وكالة الصابون" أو "رئيس التجار بوكالة الصابون"(٢). ويبدو أن هذه الطائفة كانت تضم على الأرجح تجار الجملة، لأنه كانت هناك طائفة منفصلة تضم المتسببين، وهي طائفة تجار الصابون بالقاهرة (رقم ٢٨ في قائمة ١٨٠١). وعلى الرغم من أن معظم الصبانين قد اجتمعوا في وكالة الصابون، فقد ورد ذكر بعض الخانات الأخرى التي تتصل بالنشاط ذاته في الوثائق وكتاب "وصف مصر"، غير أن معظم هذه الخانات كان يقع أيضًا في منطقة باب النصر/الجمالية؛ مثل وكالة الكردي (بالقرب من باب النصر)، ووكالة المُلة (5 f 5)، ووكالة الشيشيني (4/5 f 4/5)، ووكالة النفاح (5 G 323) التي يقع خلفها مكان يتعلق بالتجارة نفسها عند نهاية القرن الثامن عشر ("وصف مصر": "الجلد والصابون" 325 G 5). وبخلاف هذه المنطقة، لم نجد أي أثر لتجار الصابون سوى في خان الخليلي.

تعد تجارة التبغ من الأنشطة الحديثة التي تثير الاهتمام بصفة خاصة، لأن العوامل التاريخية التي أدركنا مدى أهميتها بشأن اختيار أماكن الطوائف الحرفية المختلفة، لم تؤثر في عملية اختيار المناطق الجغرافية الخاصة بمزاولة هذا النشاط.

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ۲، صـ ٩٣. على باشا، الخطط، جـ٢، ص. ٧٠. تم تصيف هذه الوكالة تحت رقم ١١ في قائمة آثار القاهرة (التاريخ: ١٢٤١/٧٤٢)، حيث استعادت اسمها السابق "وكالة قوصون"، غير أنه لم يتبق منها سوى الباب الجميل الذي يطل على شارع باب النصر انظر:

<sup>-</sup> VAN BERCHEM, Matériaux, Le Caire, 180-1.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢٢٨، ص. ٢٠٣. انظر كذلك:

<sup>-</sup> Vincennes, B 6 134, 174, 12 messidor an IX; 135, 54, 7 nivôse an IX.

فقد كانت نتم مزاولة تجارة النبغ بالجملة في أحياء القاهرة التجارية التي يفضل الشوام والأتراك العمل بها، أي خان الخليلي والجمالية، حيث كان هذا المنتج يرد بصفة أساسية من الشام وتركيا<sup>(١)</sup>. وورد في كتاب "وصف مصر" أن المنطقة الواقعة بين باب النصر والجمالية كانت تضم الوكالات التالية: المرجان، والتينة (329 G 5)، والتفاح، والشامي (6 G 311)، الأمشاطية (6 G 312)؛ كما يوجد في المناطق المحيطة بخان الخليلي وكالات الدنوشري (١٥ 238)، والطابونة (١٥ 239)، وخان السبيل (5 ا 208)؛ ويوضح التداخل بين هذه المنطقة ونطاق تجارة البن بالجملة مدى أهمية التبغ في المعاملات التجارية الكبيرة بالقاهرة. وإذا ما عمدنا إلى دراسة أماكن تواجد الدخاخنية، فإننا سنلاحظ مدى انتشارهم في أرجاء المدينة، وتزايد حدة هذا الانتشار خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، في ظل شيوع استهلاك هذا المنتج؛ فقد وجدنا في وثائق المحاكم ١٥ دخاخنياً بين عامى ١٦٧٩ و ١٧٠٠، وتمكنا من تحديد مكان حوانيت ١١ منهم في مدينة القاهرة، بواقع ثلاثة حوانيت بالقرب من باب النصر، وأربعة بجوار خان الخليلي. وبعد مرور قرن من الزمان، استطعنا تحديد أماكن ٢٣ دخاخنيا، حيث عمل ثلاثة عشر منهم داخل القاهرة، بواقع خمسة بالجمالية وبجوار باب النصر، وأربعة بجوار خان الخليلي والأزهر، حيث ارتفعت النسبة العددية لهؤلاء الأفراد. وإذا ما أخذنا في الاعتبار البيانات المشابهة التي وردت في كتاب "وصف مصر" ( خمس وكالات في المنطقة الواقعة بين الجمالية وباب النصر، وثلاث وكالات بالقرب من خان الخليلي)، فإننا سنلاحظ أن اختيار أماكن تجارة الدخان كان يسير نحو الشمال باتجاه حى الجمالية، مثلها في ذلك مثل أماكن تجارة الدن(۲).

<sup>(</sup>۱) وجدنا فى سجلات المحاكم التركات الخاصة بثمانية تجار يعملون فى تجارة أوراق التبغ والدخان، حيث وفد اثنان منهم من الشام (صيدا، وحلب)؛ بينما قدم أربعة من المنطقة التركية التى تقع شمال الشام، والتى تعد المصدر الرئيسى للتبغ عبر ميناء الإسكندرونة (ثلاثة من ملاطيا، وواحد من خربوط).

<sup>(</sup>٢) إلا أن خان الخليلى ظل فى نهاية القرن الثامن عشر المركز الرئيسى لتجارة الدخان بالجملة؛ فقد كان باب زهومه (6 ا 236) الذى لا يبعد كثيرا عن هذه المنطقة هو معقل طائفة "باعة الدخان بالتجزئة" (رقم ١٣٥ فى قائمة ١٨٠١).

# عدد من الأنشطة الأخرى الكائنة في وسط المدينة

هناك عدد آخر من الأنشطة التجارية التى ترتكز على صناعة بعض منتجات الرفاهية أو المنتجات "غير الأساسية"، وتقع مراكزها الرئيسية فى قلب القاهرة بالقرب من خان الخليلي.

فقد شهد عصر المقريزى وجود سوق الحلوانية (L 6) عند تقاطع القصبة وشارع الكعكيين (L 5, L 6) الذي ظل يحمل اسم هؤلاء الحرفيين حتى يومنا هذا، لكنهم قبل الاستقرار في هذا الشارع كانوا يشغلون منطقة أخرى رئيسية ضمت الحريريين خلال الحقبة ذاتها (6 ا). ونجد حول باب زهومه (6 ا 236) جهة الشمال النقلية الذين يبيعون الفستق واللوز والزبيب...الخ(١). وبعد مرور ما يقرب من أربعة قرون من الزمان، ظل الحلوانية والكعكيون يمارسون نشاطهم على طول شارع القصبة في المناطق الرئيسية التي ذكرها المقريزي. كما تم إطلاق اسم "السكرية" على الجزء الجنوبي من هذا الشارع الرئيسي، وبالتحديد في المنطقة الواقعة على طول واجهة مسجد المؤيد إلى الشمال من باب زويلة (6 M 6)، حيث كان يتم إعداد جميع أصناف الحلوى والكعك والمربى التي يشتهيها أثرياء القاهرة، وبيعها في عدد كبير من "الحوانيت الفاخرة الصغيرة التي يتم تزيينها بصورة جميلة "(١). وكان حى بين القصرين يضم عددًا من المرباتية ("وصف مصر": 2491 6)، فضلاً عن باعة التوابل والحلوى والمربى (6 H 6)، كما يضم حى البندقيين بعض الحلوانية وباعة الياميش؛ فقد وصف ليون الأفريقي منطقة بين القصرين نحو عام ١٥٠٠ موضحًا أنه كان يتم هناك بيع "المياه العذبة المقطرة بعد مزجها بمختلف نكهات الفاكهة، حيث يقبل عليها جميع النبلاء"، علاوة على بيع المربات "المصنوعة بطريقة رائعة"، وهو ما استمر على النحو ذاته خلال القرن الثامن عشر (٦). وفي المنطقة المجاورة، كان يوجد داخل خان الخليلي أحد أكبر أسواق النقلية، حيث ورد في كتاب "وصف مصر" أنه يقع عند الخط الذي يحمل اسمهم

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ٢، ص.٩٩؛ جـ١، ص.٣٧٣؛ جـ٢، ص.٩٧، ١٠٢. انظر: RAVAISSE, Essai (۱) sur l'histoire, I, 439

<sup>(</sup>Y) JOMARD, Ville du Kaire, 701-2, 716.

<sup>(</sup>T) LÉON L'AFRICAIN, Description de l'Afrique, III, 353.

(5 1 220)، وقد تجمع فى هذا السوق جميع النقلية الذين تمكنًا من اقتفاء أثرهم فى سجلات المحاكم. وترتكز هذه التجارة على استيراد المنتجات المختلفة من سوريا وتركيا<sup>(۱)</sup>؛ مما جعلها تتمركز بطبيعة الحالة فى وسط المدينة.

وسبق أن أشرنا آنفًا إلى تراجع حرفة صناعة الخزف في مصر، حيث حلت المنتجات الخزفية المستوردة من أوروبا وتركيا محل المنتجات المحلية؛ كما ذكر شابرول أن فناجين القهوة كانت "تصنع أحياناً من الصيني، ويتم جلبها من المانيا؛ لكنها كانت تصنع في أغلب الأحيان من الخزف المزين بمختلف الألوان، وإن كان يتم أيضاً استيرادها من تلك الدولة الأوروبية"(١). وما يتعلق على المنتجات الاستهلاكية ينطبق برمته على منتجات الرفاهية، حيث كان يتم استيراد السيراميك المستخدم في المنشآت المعمارية من إيطاليا...الخ. وهكذا، نلاحظ أن الفناجيلية الذين ورد ذكرهم في سجلات المحاكم كانوا يبيعون بصفة خاصة المنتجات المستورة، كما أنهم قد استقروا في مركز التجارة الدولية داخل خان المنتجات المحيطة به. غير أنه ورد ذكر عدد آخر من الوكالات التي الدنوشري، ووكالة الجلابة الصغرى؛ كما تجدر إضافة سوق الفناجين الذي كان يحمل في السابق اسم خان اللبان (16 242)، وفقاً لما جاء في إحدى وقفيات عام يحمل في السابق اسم خان اللبان (16 242)، وفقاً لما جاء في إحدى وقفيات عام يحمل في السابق اسم خان اللبان (19 242)، وفقاً لما جاء في إحدى وقفيات عام يحمل في السابق اسم خان اللبان (19 242)، وفقاً لما جاء في إحدى وقفيات عام يحمل في السابق اسم خان اللبان (19 242)، وفقاً لما جاء في إحدى وقفيات عام يحمل في السابق اسم خان اللبان باشا(۱۳).

ولم تشهد القاهرة سوى صناعة المنتجات الزجاجية المعتادة (خارج نطاق المدينة)، بينما كانت فينيسيا هى مصدر الجزء الأكبر من المنتجات الزجاجية الرفيعة؛ مما جعل تجارة الزجاج تحتل مكانة متميزة فى وسط القاهرة، فقد كان سوق الزجاجين يقع إلى الغرب من شارع القصبة أمام حارة الخراطين، وبعد

<sup>(</sup>۱) ذكر الجبرتى (جـ، صـ ٢٣١) بعض أنواع "الياميش" المستورد من تركيا؛ مثل الزبيب، والنين، واللوز، والبندق، والجوز. ومن بين أنواع الياميش المستورد من سوريا، ورد ذكر الملبن، وقمر الدين، والمشمش الحموي، والفستق، والصنوير.

<sup>(</sup>Y) Essai sur les mœurs, 437.

<sup>(</sup>٣) على باشا، الخطط، جـ٥، ص.٩٣. ورد ذكر هذا السوق في كتاب "وصف مصر" باعتباره "خان اللبان".

مرور عدة قرون، انتقل تجار الزجاج فى نهاية العصر العثمانى من أماكنهم، ليحتلوا مكاناً يبعد قرابة مائة متر عن المنطقة السالفة، ويقع فى حارة الخرزئية (171 K6) عند بداية شارع الخراطين.

وقد احتفظت صناعة البسط بكامل قوتها خلال القرن السابع عشر، لكنها تراجعت كثيرًا فيما بعد (۱)؛ كما سارت القاهرة باتجاه استيراد حاجاتها من البسط المختلفة. وقبل عام ۱۰۱۷، كان سوق البسط يشغل منطقة متطرفة إلى حد ما، حيث ذكر المقريزى أن سوق الأنماطيين كان يقع إلى الشمال من جامع المؤيد، وهو تقريبًا المكان الذي ورد ذكره في "وصف مصر" باعتباره "وكالة البسطية": 6 عربيًا المكان الذي ورد ذكره في "وصف مصر" باعتباره "وكالة البسطية فريبة من هذا الموضع خارج باب زويلة عند بداية الدرب الأحمر (M6 في خريطة "وصف مصر") (۱). وانتقل مكان هذه التجارة في ظل حكم العثمانيين، ليشغل خلال القرن الثامن عشر وكالة (أو خان) البسط (21915) في خان الخليلي.

كما كان يتم جلب الخردوات من أوروبا: "فقد ذكر دو ماييه في بداية القرن أن الخردوات المصنعة بمصر لم تكن تتضمن الشيء الكثير، بل إنها لم تكن شيئًا يذكر. وباستثناء المقصات وبعض شفرات الحلاقة، كان يتم جلب جميع الخردوات من فرنسا وألمانيا عبر فينيسيا"(۱). وكان منطقة وسط القاهرة تضم أماكن بيع العديد من المنتجات المعدنية التي تدخل في إطار مجموعة الخردوات: الخردجية (237 16)، والأشرفية (6 28 لله 6)؛ وأشار كتاب "وصف مصر" إلى بيع

<sup>(</sup>١) بصدد تصنيع البسط في مصر خلال العصر العثماني، انظر كتابات الرحالة الأوروبيين التالية:

<sup>-</sup> THÉVENOT, Voyages, II, 454; JOUVIN DE ROCHEFORT, Le voyageur, 36; DE LA CAROIX, L'Egypte ancienne et moderne, 79.

<sup>-</sup> انظر كذلك الدراسات الحديثة التالية:

<sup>-</sup> ERDMANN, Kairener Teppiche, KUHNEL, Cairene Rugs; WIET, Tapis égyptiens.

<sup>(</sup>۲) المقریزي، جـ۱، ص.۳۷۳؛ جـ۲، ص.۱۰۰. این ایاس، جـ؛، ص.۱۷، ۱۷۷، ۲۰۲؛ جـ۵. ص.۱۳۲. انظر کذلك:

<sup>-</sup> SALMON, Etudes sur la topographie du Caire, 112.

<sup>(\*)</sup> LE MASCRIER, Description de l'Egypte, II, 193.

هذه المنتجات على طول شارع القصبة في وكالة القيوقجية (6 1 200)، وسوق الكتبية (5 K 5)، ووكالة الكشايات (6 1 205)، والبندقيين حيث يتم بيع الأسلاك المعدنية؛ وكذلك في وكالة خان النحاس بخان الخليلي (5 1 209)؛ وفي منطقة الجمالية/باب النصر داخل وكالة الأشراف (5 H 25)، ووكالة النفاح، ووكالة المحسن (5 P 34 84)، ووكالة الشيخ قاصد (5 P 34 86)؛ ولم يكن هناك سوى وكالة المحسن (5 P 34 8 8)، ووكالة الشيخ قاصد (5 P 34 8 8)؛ ولم يكن هناك سوى وكالة وكان اختيار مكان الخردجية يرتبط بمناطق تجارة الجملة، حيث في خان الخليلي والمناطق المتاخمة له أكثر من نصف حوانيت الخردجية (خمسة من إجمالي تسعة) الذين اطلعنا على تركاتهم بين عامي ۱۷۷۲ و ۱۷۹۸(۱). غير أن العديد من الخردجية (ثلاثة من إجمالي تسعة) كانوا يقيمون في سوق السلاح بجوار القلعة الخردجية (ثلاثة من إجمالي تسعة) كانوا يقيمون في سوق السلاح بجوار القلعة في هذين المركزين على هيكل الطوائف الحرفية، وتجلى ذلك من خلال قائمة عام في هذين المركزين على وجود طائفة "الخردجية بخان الخليلي وسوق السلاح" (رقم المدالة الشارت إلى وجود طائفة "الخردجية بخان الخليلي وسوق السلاح" (رقم 1 ١٨٠١ التي أشارت إلى وجود طائفة "الخردجية بخان الخليلي وسوق السلاح" (رقم 1 ٢٤٣).

ولم تكن حركة التجارة هى السبب فى تمركز الحرف الخاصة بإنتاج الكتب داخل وسط القاهرة، بل يرجع ذلك إلى وجود الجامع الأزهر الذى يجمع حوله منظومة الحياة الثقافية بأكملها. ويعد هذا الأمر من الظواهر الشائعة منذ القدم فى معظم المدن الإسلامية الكبيرة؛ فقد أشار كل من المقريزى والسخاوى ثم ابن إياس إلى وجود سوق الوراقين بجوار "مدرسة الملك الأشرف"(١)، قبل أن يشغل القماشون هذا المكان فيما بعد. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ظل الوراقون محتفظين بمكانهم فى حى الأشرفية عند خط أو سوق الوراقين؛ وكان يتم

<sup>(</sup>۱) انظر: MARCEL, Contes du Cheykh el-Mohdy, III, 454؛ حيث ذكر أن خان الخليلي هو المركز الرئيسي لتجارة الخردوات على اختلاف أنواعها. بل جاوز مارسيل هذا الحد، وافترض أن كلمة خردوات بالفرنسية Quicaillerie ليست سوى تحريف لكلمة "خان الخليلي" التي انتقلت من الشرق عبر ميناء مارسيليا.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ١، ص.٤٧٣؛ السخاري، ضو، جـ٢، ص.٢١٦؛ جـ٤، ص.٣٢١..الخ. ابن إياس، جـ٢، ص.٤٧٥؛ جـ٣، ص.٤٢٥ انظر كذك:

VAN BERCHEM, Marériaux, Le Caire, 354-6.

استيراد الورق من أوروبا، مما جعلهم يعقدون عداً من العلاقات مع التجار الإفرنج، وهو ما يتضح بجلاء من خلال وثائق القناصل. وقد تجمع الحبارون فى حى يحمل اسمهم (5 ا 217)، ويقع بالقرب من المنطقة السالفة بين خان الخليلى والمشهد الحسيني. كما نجد عند أبواب الجامع الأزهر الكتبية (5 لا 175) وسوق الكتبيين (5 لا 185) الذي يجمع كل من لهم صلة بهذه الحرفة مثل العاملين بتجليد الكتب وتصنيع الأغلفة الكرتونية وباعة الكتب أنفسهم؛ فقد كان يتم نسخ المخطوطات في هذه المنطقة ثم بيعها؛ غير أن قلة عدد حوانيت الكتبية بدل على مدى تواضع المستوى الثقافي لمدينة القاهرة آنذاك، حيث ذكر أوليا شلبي أنه كان هناك من ميشو Michaud وبوجو لا Poujoulat أن العدد كان حوانيت، في حين ذكر كل من ميشو Michaud وبوجو لا Poujoulat أن العدد كان يتراوح بين ثمانية وعشرة حوانيت نحو عام ١٩٨١(١). كما كان يتم بيع بعض الكتب في منطقة خان الخليلي أيضاً.

### 4. الأنشطة المرتبطة بأفراد الطبقة الحاكمة

كان هناك عدد من الأنشطة التى تهدف بصفة أساسية إلى تلبية احتياجات أفراد الطبقة الحاكمة التى تصم عسكر الأوجاقات والمماليك على اختلاف رتبهم؛ ومن ذلك نجد بصفة خاصة تصنيع الأسلحة وبيعها، وتصنيع لوازم وسائل الانتقال وبيعها (السروج، والبرادع، ولوازم المعسكرات...)، وأخيرًا بيع المطايا (الخيول والجمال) والدواب. وكان اختيار مناطق ممارسة هذه الأنشطة يرتكز على التواجد بالقرب من مركز الثقل السياسي بالبلاد، أي أن القلعة لا مدينة القاهرة هي التي تشكل هنا القطب الجاذب لمزاولي هذه الحرف(٢).

<sup>(1)</sup> JOMARD, Ville du Kaire, 714. MICHAUD et POUJOULAT, Correspondance d'Orient, VI, 299, 300. LANE, Manners, 214.

<sup>(</sup>٢) انظر الخريطة رقم ٦.

#### الأسلحة

شهد العصر الأيوبى حدثًا هامًا هو إقامة الحكام بالقلعة؛ مما كان له أثر واضح على الحرف الخاصة بتصنيع الأسلحة، حيث تم نقل تجار الأسلحة إلى سوق السلاح (20 R 6) الذى كان يقع فى قلب مدينة القاهرة خلال العصر الفاطمي. غير أنه كان هناك عدد آخر من الحرف التى ظل أفرادها يقيمون بالمدينة القديمة حتى العصر المملوكي. وقد أشار المقريزى بصفة خاصة إلى وجود سوق السلاح والنشابين غرب بيت القاضى (6 H)، وهو السوق الذى تم إنشاؤه بعد سقوط الفاطميين؛ كما أشار إلى وجود سوق المهامزيين الواقع عند تقاطع شارعى الخراطين والقصبة (6 K 6)؛ وسوق البندقانيين حيث يتم بيع الأسلحة والسلع الغذائدة (1).

وجاء العصر العثمانى فى ظل انتهاء عملية نقل الحرف الخاصة بتصنيع الأسلحة خارج نطاق الأحياء الرئيسية، ولعل هذا الأمر يرتبط باستخدام الأسلحة النارية بدلاً من الأسلحة البيضاء التى كانت هدفًا للأشغال الفنية بحيث صارت من سلع الرفاهية. غير أن الأسلحة التقليدية ظلت تحتل مكانة كبيرة فى كتب الفتوة وفى قائمة أوليا شلبى الذى أشار إلى وجود ١٦٠ شخصاً من صانعى الأقواس الذين يتولى شئونهم ثلاثة من رعاة الطوائف؛ و ٢٠٠ شخص من صانعى السيوف، و ٥٠ شخصاً من صانعى الاسلحة النارية فى نصوص الفتوة، وكانوا أقل عددًا فى قائمة أوليا شلبي: ٧٥ شخصاً من صانعى البارودية الذين خضعوا وحدهم لسلطة أحد الرعاة ألى وجود ثلاث طوائف تضم صناع الأسلحة الثارية و ١٨ شخصاً من البارودية الذين خضعوا وحدهم لسلطة أحد المحاكم إلى وجود ثلاث طوائف تضم صناع الأسلحة التقليدية (الأقواسجية، والسيوفية)، وثلاث طوائف تضم صانعى الأسلحة النارية (التفكجية، والسيوفية)، وثلاث طوائف تضم صانعى الأسلحة النارية كان قليل للغاية والقندقجية، والبارودية)؛ غير أن عدد أصحاب الأسلحة التقليدية كان قليل للغاية

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ۱، ص.٣٧٣، ٣٧٤؛ جـ٢، ص.١٠٢، ١٠٤. على باشا، الخطط، جـ٣، ص.٢٦. انظر كذلك:

<sup>-</sup> RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 459.

<sup>(</sup>٢) انظر "كتاب الفتوة": B.N. 1375, 1376, 1377، ٢٧١. أوليا شلبي، جـ ١٠، ص.٣٦٨، ٢٧١.

(خمسة أفراد)، وكأنهم يشكلون كل ما تبقى من هذه الصناعات، بينما زخرت هذه الوثائق بعدد كبير من صانعى وتجار البارود والأسلحة النارية. ولم يرد فى قائمة الوثائق بعدد كبير ملائفة واحدة لصناع الأسلحة البيضاء (رقم ٢١)، وطائفة أخرى لصانعى الأسلحة النارية (رقم ٨٤).

توفر لدينا عدد من المعلومات المحددة بشأن البارودية وحدهم؛ فالأسباب الأمنية كانت هي الدافع الرئيسي وراء نقلهم من أماكنهم. فقد استقر البارودية خلال القرن السابع عشر في منطقة تقع بالقرب من باب زويلة وجامع المؤيد، داخل حي الباسطية (6 M) الواقع في قلب مدينة القاهرة. وتم إطلاق اسم "خط البوارديين" على هذه المنطقة التي صارت مركزاً لطائفتهم. وفي عام ١٦٧١، شب حريق في حوانيت سوق البارود، وأسفر عن حدوث خسائر هائلة، ووقوع العديد من الضحايا الذي كانت من بينهم ابنة القائمقام يوسف بك. مما دفع الباشا إلى إصدار أوامره بنقل السوق إلى منطقة المحمودية الكائنة بجوار الرميلة (5 8)؛ ولكن بمجرد إعادة بناء حوانيت الباسطية، عاد البارودية للاستقرار في هذا الحي؛ مما أثار ارتياح بناء حوانيت السوق إلى الرميلة (1 / ١٠)، اندلع حريق آخر لدى البارودية، وكان القرار النهائي بنقل السوق إلى الرميلة (أ)، وفي عام ١٢٧١، اندلع حريق أخر لدى البارودية، وكان القرار البارود بالأزبكية، لكنه قضى على المصنع تمامًا ألى وخلال القرن الثامن عشر، البارود بالزبكية، لكنه قضى على المحمودية بغية الحفاظ على أرواح السكان (أ)، وذلك الستثناء بعض الحوانيت التي كانت تقع بالبندقيين حيث يتم بيع البارود (وهو ما باستثناء بعض الحوانيت التي كانت تقع بالبندقيين حيث يتم بيع البارود الذي كان تسبب في حدوث انفجار هائل عام ١٧٨٧)، وبخلاف مصنع البارود الذي كان

<sup>(</sup>١) كتاب التراجم، ص.٦٨٩. زيده، ورقة رقم ١١٧. المختصر، ورقة رقم ٥٥٠. أحمد شلبي، ورقة رقم ٢٤٢ب. مخطوطة باريس ١٨٥٤، ورقة رقم ٢١٢ب-٢١٦ب.

 <sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، ورقة رقم ٤١ب. لكن حى البارودية الواقع بالقرب من باب زويلة ظل محتفظاً باسمه القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر.

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي، ورقة رقم ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) كان سوق البارودية بالرميلة يضم حوانيت البارودية الستة الذين استطعنا معرفة حجم تركاتهم خلال القرن الثامن عشر.

<sup>(</sup>٥) الجبرتي، جـ٢، ص. ١٤١.

يقع بباب اللوق، أى خارج نطاق المدينة بالقرب من "تل السباخ" الذى يستغله صانعو ملح البارود شمال بركة السقائين (P 14)(١).

وشهدت تلك الحقبة وجود مجموعتين رئيسيتين لصانعى الأسلحة بالقاهرة. وكنا نجد تجار البارود، وتجار الأسلحة التقليدية (السيوفية) والحديثة (القندقجية)، والأسلحة المحلية والمستوردة، في مكان يقع بالقرب من القلعة داخل سوق السلاح والأسلحة المحلية والمستوردة، في مكان يقع بالقرب من السلاح صباح كل يوم بالقرب من مسجد السلطان حسن (باستثناء يومي الخميس والاثنين حيث كان ينعقد في خان الخليلي). كما كان صناع السلاح يزاولون أعمالهم عند أول الدرب الأحمر داخل سوق القندقجية الذي ورد ذكره في كتاب "وصف مصر" (6 M 25)(1)؛ ويرجع اختيار هذا المكان إلى تواجد البارودية قديمًا في منطقة باب زويلة، فضلاً عن وجود موقع كبير يتبع الإنكشارية بالقرب من هذا الباب. وقد استقر ما يقرب من نصف صانعي السلاح الذين صادفناهم في وثائق المحاكم داخل الدرب الأحمر (خمسة أفراد)، بينما استقر النصف الأخر بسوق السلاح (أربعة أفراد) الذي تقع به كذلك حوانيت هؤلاء السيوفية القلائل الذين وجدنا تركاتهم بالوثائق ذاتها.

### سوق الخيل

يعد وجود سوق الخيول "أسفل القلعة" من الظواهر الشائعة في المدن الإسلامية، وهو ما أوضحه سوفاجيه بصدد مدينة دمشق (٦). ولا مجال هنا لتشديد مجدداً على التواجد المنطقى بهذا المكان، حيث يضم المستهلكين الفعليين من العسكر الذين يحصلون على احتياجاتهم من تجار المطايا أو الدواب اللازم لنقل العتاد وحمل الذخيرة خلال الحملات العسكرية. وحينما انتقل السلطان الأيوبي مالك

<sup>(</sup>١) الجبرتي، جه، ص ١٥٩. انظر كذلك:

<sup>-</sup> Vincennes, B 6, 9, 15 octobre 1798. JOMARD, Ville du Kaire, 713.

 <sup>(</sup>٢) إن منطقة الدرب الأحمر الواقعة بين باب زويلة وجامع قجماس (الأثر رقم ١١٤) تحمل كلها
 اسم "درب القندقجية" في كتاب "وصف مصر" (246 N 6).

<sup>(</sup>٣) انظر: SAUVAGET, Décrets mamelouks, I, 13-5; Esquisse, 465

كامل للإقامة بالقلعة، تم نقل سوق الخيل والجمال والحمير إلى الرميلة حيث كان ينعقد مرتين أسبوعيًا يومى الخميس والاثنين (۱). وحدثت بعض التنقلات الأخرى قليلة الأهمية؛ فقد ذكر ابن إياس أن السلطان أمر عام ۱٤۹۰ بنقل سوق الحمير من ميدان ليصبح بجوار مدرسة قايتباى الجركسى (5 ۷)(۱)، غير أن سوق الخيل لم يغادر مطلقاً مكانه في ساحة القلعة.

وقد ذكر الرحالة في معظم كتاباتهم بشأن القاهرة أن هذه المنطقة قد ضمت خلال القرن الثامن عشر سوق الخيل المخصص لبيع الخيول بصفة خاصة وسائر أنواع الدواب اللازمة لنقل الأشخاص والبضائع بصغة عامة. وكان هناك عدد كبير من الوسطاء الذين يزاولون نشاطهم في هذا المكان؛ فقد ذكر أوليا شلبي ما لا يقل عن ثلاث طوانف تجمع دلاًلي الخيول، وتضم على التوالي ٦٠ و٢٠٠٠ و ٣٠٠ شخص (٢). وقد مارس هؤلاء الدلاًلون العديد من الحيل التي جعلت ريفو يؤكد عدم إمكانية الحصول على حصان جيد أو جمل بحالة جيدة في سوق الرميلة (٤). وكان السوق ينعقد بميدان الرميلة نفسه بين مسجد السلطان حسن والقلعة، وقد حدد كتاب "وصف مصر" مكان "وكالة الحمير" بالقرب من هذه المنطقة (5 T 130 T). وعلى خلاف سوق الخيل والجمال الذي كان يحتل أهمية كبرى لدى أفراد الطبقة الحاكمة، ويرتبط وجوده بالبقاء إلى جوار القلعة، كان هناك العديد من أسواق الحمير المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، حيث تعد الحمير من المطايا التى يمتطيها العامة (والأجانب). وفضلاً عن سوق الرميلة الذى سبق أن ذكرناه، كانت معظم هذه الأسواق تقع بالقرب من أبواب القاهرة، حيث نجد ثلاثة أسواق بجوار باب اللوق (23 M 12, 286 L 13, 292 O 13, 273 P 13)، ووكالة الحمير بباب الشعرية (8 D 99 D)، وأربع وكالات للحمير حول باب النصر وباب الفتوح ( ,6 370 C

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ١، ص.٣٦٤. انظر كذلك: CLERGET, Le Caire, I, 146

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، جـ۲، ص.۲۹۸.

 <sup>(</sup>٣) أوليا شلبي، جـ١٠، ص.٣٧٦. ورد في قائمة ١٨٠١ طائفة واحدة فحسب، هي طائفة "دلالي الخيل" رقم ٢٥٦؛ لكننا وجدنا بالقاهرة أيضاً طائفة "الدلالين في الجمال" أو "جمالة سوق الرميلة" (محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٩٥، ص.٢٩).

<sup>(1)</sup> RIFAUD, Tableau de l'Egypte, 76.

75 (48 ق). كما نجد إحدى وكالات الحمير في وسط القاهرة (193 م 378 ق). كما نجد إحدى وكالات الحمير في وسط القاهرة (193 هـ) ، لا شك بمثابة "محطة" يترك عندها الأشخاص مطاياهم قبل الدخول إلى السوق (١).

### صناعة أمتعة السفر وتجارتها

كانت القلعة تشكل أيضاً إحدى مناطق جذب الحرف القائمة التى تستند إلى تصنيع أمتعة السفر. وخلال عصر المقريزي، كان معظم هذه الأسواق يقع داخل القاهرة، ويتم بيع السروج والبرادع فى سوق المُر َحلين الكائن بين مرجوش وباب الفتوح (6 ق)، بل إن أحد كتاب الحوليات قد أكد إمكانية تجهيز مائة جمل خلال يوم واحد فقط؛ وكان سوق المحيريين يقع شرق جامع الأقمر (6 G)، بينما يقع سوق الخيامية بالقرب من الجامع الأزهر (5/6 K)(1). لكن منذ عصر ابن إياس بدأ الجزء الأكبر من هذه الأسواق يتجه نحو الجنوب؛ فقد استقر الخيامية بجوار الرميلة وسوق القبة الذى يذهب إليه المماليك شراء مستلزمات أسفارهم، حيث كان يقع بين الرميلة وجامع قوصون (8 P 106)(1).

غير أن وجود هذه الأنشطة بجوار القلعة قد تأكد بصورة مطلقة؛ حيث كان الخيامية يمدون قوات الميدان بأنواع مختلفة من الخيام، ويبيعونها بأسعار باهظة للغاية، فقد زعم أحمد شلبي أن الباشا اشترى عام ١٧٢٣ صوانًا مقابل بامظة للغاية، فقد زعم أحمد شلبي أن الباشا اشترى عام ١٧٢٣ صوانًا مقابل بامضايل زنجرلي (بواقع ١,٠٠٠,٠٠٠ بارة)، لأنه من مخلفات تركة إسماعيل

<sup>(1)</sup> RHONĖ, l'Egypte à petite journées, 260.

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ١، ص.٣٧٤؛ جـ٢، ص.٩٥، ١٠١؛ ترجمة كازانوفا، جـ٤، ص.٧٤. على باشا، الخطط، جـ٢، ص.٢٢. انظر كذلك:

<sup>-</sup> RAVAISSE, Essai sur l'histoire, I, 476; II, 39.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس، جـ٤، ص.١٩٤ جـ٥، ص.١٣٢، ١٥٤.

بك<sup>(١)</sup>. وكان الخيامية يشكلون طائفة قوية تضم عدداً كبيراً من الأفراد؛ فقد ذكر أوليا شلبي أنها كانت تضم ٢٠٠ خياميًا، و٣٠٠ من صانعي حبال الخيام، و١٥٠ من صانعي أربطة الخيام. وكان الخيامية يزاولون نشاطهم في حي قوصون ("وصف مصر": الخيامية 7 P 112) الذي يقع شمال السروجية. وكان المرحلية يصنعون سروج الجمال ويبيعونها، حيث استقروا شمال غرب الرميلة في الشارع المتجه نحو الصليبة وابن طولون؛ وقد أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود المرحلية في الأماكن التالية: T 6, 5 T 6, 223 T 6. وهم يجاورون بالتالي الشكلية الذين يصنعون السير والرسن والشكال؛ فقد ورد ذكرهم في الموقع 6 1 3 على خريطة "وصف مصر"، كما أننا وجدنا بالفعل في وثائق المحاكم إحدى طوائف الشكلية بخط الرميلة. وضمت الرميلة كذلك عددًا من البرادعية الذين يصنعون سروج الخيول والعير، لكن مركز نشاطهم الرئيسي يقع في الدرب الأحمر بالقرب من سوق السلاح (5 N 91). وقد ورد ذكر "خط البرادعية العنيق" بالقرب من الخشيبة (6 ا) في إحدى وثائق المحاكم التي يرجع تاريخها إلى عام ١٧٩١، مما يجعلنا نعتقد أن انتقال هذا النشاط إلى داخل القاهرة هو أمر حديث نسبيا(٢). كما نجد الركبية في المنطقة الواقعة أسفل القلعة (7 U 212)؛ فهم بمثابة خلفاء المهمازيين الذي وجدوا إبان العصر المملوكي، وإن كانوا يتسمون بالتواضع الشديد الذي يتجلى من خلال حجم تركاتهم. وخلاصة القول إن سوق الرميلة كان من أكبر الأسواق التي يجد فيها المماليك ورجال الأوجاقات حاجاتهم من العتاد والمؤن الغذائية اللازمة التجهيز الحملات العسكرية (١)؛ بل إنه يعد من أماكن اللهو الرئيسية بسبب وقوعه إلى جوار كل هؤلاء العسكر.

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، ورقة رقم ١٣٨ب. انظر اللوحة رقم ٢ في كتاب "وصف مصر" للتعرف على مختلف أنواع الخيام التي كان يستخدمها المماليك.

<sup>(</sup>٢) محكمة القسمة العسكرية، سجل رقم ٢١٦، ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) كان الحجاج يترددون كثيرا على سوق الرميلة قبل الخروج للحج انظر: ابن عثمان العياشي، ص.١٣٠,١٣١

# ه. الوقود، ومستلزمات البناء، والمصنوعات الزجاجية والفخارية

اشتركت الحرف القائمة على توفير كل هذه المنتجات فى كون وجودها غير مرغوب به داخل مدينة القاهرة، لأنها تثير ضيق السكان، مما أفضى بها إلى شغل مناطق نائية (١).

#### الوقود

تجمعت عند أطراف المدينة الأسواق والمراكز الخاصة بصناعة مختلف أنواع الوقود المستخدم بالقاهرة، حيث تمركزت داخل الأحياء الفقيرة بصفة عامة؛ فقد كان يتم جلب معظم الحطب والفحم من مناطق تقع خارج مصر، وكان لابد من وجود أماكن شاغرة تستوعب حجم هذه المنتجات، مما استلزم وضعها في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة كي يمكن تخزينها بسهولة، كما أنها كانت تؤدى إلى انتشار القاذورات، وعملية تصنيعها تعرض السكان لمخاطر عديدة.

لقد وجدنا عددًا من تركات الحطابين في سجلات المحاكم، حيث ضمت بولاق دككهم وحواصلهم التي يضعون بها مخزون الحطب. ثم يتم نقل الحطب إلى القاهرة لبيعه في اثنين من الأسواق الرئيسية الواقعة بالقرب من باب اللوق (الحطابة: 117 N 14)، والقلعة (سوق الحطب: 2 8 8). وقد احتل سوق الحطب أهمية كبرى أدت إلى إطلاق اسم "حارة الحطابة" (32 R 3) على الحي الواقع شمال القلعة؛ بل كان يطلق أحياناً الاسم ذاته على باب الوزير الذي يعد مدخل القاهرة الرئيسي في هذه الجهة باتجاه القلعة والرميلة والدرب الأحمر(٢). وفي منطقة لا تبعد كثيرا عن سوق الحطب، كان يوجد في زمن الحملة الفرنسية مكان يعرف

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة رقم ٧.

<sup>(\*)</sup> NIEBUHR, Voyage, I, 90. Vincennes, B 6 80, plan numéro 28.

باسم "الكسارة" (3 \$ 67) ويقيم به الحرفيون الذين يعملون في تكسير الحطب (1). وظلت بعض مخازن الحطب في أماكنها بالقرب من جامع المؤيد خلال القرن الثامن عشر ("حطب وراء المؤيد": 7 M 359)؛ وهناك العديد من الأسماء التي أشار إليها كتاب "وصف مصر" (جامع الحطابة: 7 لا 111، وعطفة الحطابة: 8 ا 229)، وتؤكد حقيقة وجود الحطابين في هذا الحي الذي كان من المناطق النائية قبل أن تمتد إليه يد العمران، ويضطر الحطابة إلى مغادرته والانتقال بالقرب من أبواب المدينة.

والأسباب ذاتها دفعت الفحامين إلى مغادرة أماكنهم شمال جامع المؤيد، والتوجه نحو طرف المدينة الغربي؛ وقد تم إطلاق اسمهم على المنطقة التى كانوا يقطنونها، والتى صارت من الأحياء الرئيسية فيما بعد، لكننا ذكرنا من قبل أن حى الفحامين كان من أسواق القاهرة الرئيسية المتخصصة فى بيع الأقمشة المغربية خلال العصر العثماني. وخلال القرن الثامن عشر، كان يتم وضع أفران الفحم بالقرب من باب اللوق لإدخال الحطب عبر هذا الباب، ووضعه فى حى الفوالة؛ وقد أشار كتاب "وصف مصر" إلى العديد من الأماكن الخاصة بتصنيع الفحم 882) وقد أشار كتاب "وصف مصر" إلى العديد من الأماكن الخاصة بتصنيع الفحم 11) وبعد جنوب هذه المنطقة سوق الجلة (12 K 10) الكانن بجوار حوش الفحم 11) طريق خلط مخلفات الماشية وبقايا قش الأرز أو الذرة، من أجل استخدامها فى طريق خلط مخلفات الماشية وبقايا قش الأرز أو الذرة، من أجل استخدامها فى كبير منها فى المنطقة ذاتها(٢). وكان هناك عدد من بدو القبائل العربية يجلبون عزءًا من الفحم الذى تستهلكه مدينة القاهرة من منطقة الطور بسيناء، حيث بحضرونه على ظهور الجمال التى يتراوح عددها بين ١٩٠٠، و١٥٠٠ جمل تفد

<sup>(</sup>١) ذكر على باشا (الخطط، جـ٢، ص.١٠٠) أن شارع الكسارة كان يقطنه عدد كبير من "كسارى الحطب".

<sup>(</sup>٢) الجبرتي، جـ٤، ص. ١٣٠. بصند تصنيع الجلة، انظر كتاب "وصف مصر": شرح اللوحات رقم الحالات المالك الم

إلى القاهرة كل سنة أسابيع على وجه التقريب<sup>(1)</sup>. وكان هؤلاء الأعراب يعسكرون عادة عند أطراف الصحراء في المنطقة الواقعة خلف جبل المقطم على بعد عدة كيلومترات من مدينة القاهرة؛ ومنهم من يدخل المدينة ويقيم في حوش عُطى في منطقة تقع بالقرب من باب النصر<sup>(۲)</sup>. ويبدو أن بعض أفراد القافلة كانوا يدخلون عبر باب اللوق، ويذهبون للإقامة في "وكالة النولي بالقرب من حي الإفرنج"<sup>(۱)</sup> الذي يقع على مقربة من حوش الفحم.

### مواد البناء، وأفران الجبس والجير

كانت الحرف القائمة على تصنيع مستلزمات البناء تشغل كلها مناطق تقع عند أطراف المدينة؛ فالمواد الأولية التى يستخدمها هؤلاء الحرفيون تحتاج إلى مساحات شاغرة، وتؤدى إلى انتشار القاذورات، كما كان يتم جلبها من خارج القاهرة، مثل إحضار الجبس من حلوان أو بنى سويف فى جنوب البلاد، حيث كان بعض الجباسين يمتلكون عددًا من المراكب التى تساعدهم فى نقله عبر نهر النيل؛

<sup>(</sup>١) هذاك عدد من المعلومات المفصلة في:

<sup>-</sup> COUTELLE, Observations sur la presqu île de Sinaï, 277-299.

انظر في أرشيف فنسين:

<sup>-</sup> Vincennes, Mémoires historiques, 526/7, Journal de Detroye, 117; B 6 11, 5 décembre 1798; B 6 183, Poussielge, 5 germinal an VIII; B 6 62, 17 janvier 1801.

<sup>-</sup> GIRARD, Mémoire, 621-3; DOGUEREAU, Journal, 77; LA JONQUIÈRE, L'expédition d'Egypte, III, 443.

<sup>(</sup>٢) ورد ذكر هذا الحوش في كتاب "وصف مصر": 5 G G 297 G. انظر: الجبرتي، جدً، ص.٣١٥. وخلال القرن التاسع عشر أيضا، كانت منطقة باب الفتوح من المراكز الرئيسية لبيع الفحم (على باشا، الخطط، جـ٢، ص.٧).

<sup>(\*)</sup> Vincennes, B 6 141, 29 juin 1800.

بينما كان يتم استخراج الجير بصفة أساسية من جبل الجيوشي الواقع خلف القلعة. كما أن إدارة الرحى اللازمة لسحق هذه المنتجات كانت تستلزم وجود عدد كبير من الدواب التي يصعب إيواو ها داخل المدينة (١)، ووجود الأفران المختلفة كان من شانه إثارة ضيق السكان المقيمين بجوارها. وهكذا، نرى أن تشغيل الطواحين والجباسات والجيارات كان يستلزم التواجد خارج نطاق المناطق العمرانية، بالقرب من أطراف المدينة الشرقية والشمالية والغربية، من أجل تيسير الحصول على المواد الخام من المناطق الخارجية، والتواجد في الوقت ذاته بجوار أبواب المدينة الإدخال هذه المنتجات بعد تصنيعها.

وكان العديد من الجيارات يقع بالقرب من أبواب المدينة ولا سيما في منطقة الجيوشي. فقد أشار كتاب "وصف مصر" (خريطة القاهرة) إلى وجود عدد من الجيارات في الموضع Q بالقرب من باب الوزير (A 5 R 4)، وذكر نيبور أن احدى الجيارات كانت تقع في الموضع K I وراء مسجد قايتباي، بل إننا نجد في قائمة ١٨٠١ طائفة "صانعي الجير بحي قايتباي" (رقم ٢١١). وكان مركز تصنيع الجير الرئيسي يقع خارج باب النصر وباب الفتوح، حيث نجد أربع جيارات تقع في المواضع التالية على خريطة "وصف مصر": 5, 379 D 5, E 5, C 5 وكان هناك كذلك جياراتان خارج باب الشعرية (D 8, D 10)؛ حيث نجد جنوب غرب الباب مكانًا يحمل اسم "وسعة الجير". ويشير "وصف مصر" أيضنًا إلى وجود إحدى الجيارات بالقرب من باب اللوق (L 12)؛ غير أنه كان هناك العديد منها بجوار شارع الجيارات الذي شهد معركة حامية ضد الجيش الفرنسي خلال ثورة عام شارع الجيارات الذي شهد معركة حامية ضد الجيش الفرنسي خلال ثورة عام

وكان يتم جلب الجبس عبر نهر النيل، وتصنيعه بصفة أساسية في أحياء المدينة الغربية والجنوبية، حيث نجد عددًا من الجباسات بالقرب من باب الشعرية (293 E8)، وباب البحر (18 M 9)، وخارج باب الخرق (9 M 8). وهناك على ما

<sup>(</sup>١) توفى أحد الجباسين عام ١٧٢٦، وخلف وراءه تركة تضمنت أربعة جمال، وبقرتين وثمانية حمير، وبقرتين واثنى عشر جملا، حيث كان يستخدم كل هذه الدواب فى إدارة طاحونتين لسحق الجبس (محكمة القسمة العربية، سجل رقم ٩٢، ص ١٤٦).

<sup>(</sup>Y) Vincennes, Mémoires historiques, 541, Relation du siège du Caire.

يبدو عدد من الجباسات في الجزء الواقع بين قناطر السباع وقلعة الكبش؛ فقد أشار "وصف مصر" إلى وجود اثنتين منها في هذه المنطقة (10 لا 10, 172 V)؛ ومن المحتمل أن تكون الطائفة الثانية التي ضمت الجيارين تقع بحي السيدة زينب 158) (12 U)، وفقاً لما تبيناه من قائمة فنسين التي لم نتمكن من قراءتها على نحو دقيق بسبب حالتها السيئة (رقم ٢١٢). وضم الجزء الجنوبي من مدينة القاهرة معظم الجباسات التي ورد ذكرها في وثائق المحاكم، بل تم إطلاق اسم "باب الجباسة" على أحد أبواب المدينة المؤدية إلى مصر القديمة (٤٢ ٢٥).

بينما كان يتم تصنيع الطوب في المنطقة الغربية الواقعة بالقرب من نهر النيل، من خلال مزج الطمى وقش النبن. وأشار "وصف مصر" إلى وجود "تل الطوابة" (8 A 25) خارج باب الشعرية بين الخليج المصرى وبركة رطلة التي كانت تحمل اسم "بركة الطوابين" (۱). غير أن أفران الطوب الرئيسية كانت تقع بين القاهرة ونهر النيل، حيث أشار نيبور إلى وجود واحد منها غرب قناطر الدكة 350 وراء الخليج باتجاه النيل (۱).

## صانعو الزجاج والفخار

سبق أن أشرنا إلى مدى تراجع الحرف القائمة على صناعة الزجاج والفخار، وهي تشترك في السمات ذاتها التي ذكرناها بصدد الحرف السابقة، حيث تستخدم عددا من المواد الأولية (الصلصال) وكمية من الوقود (البوص والحطب والفحم) تستلزم وجود مساحات شاغرة، فضلاً عن تسببها في نشر القاذورات، وانبعاث الدخان والروائح الكريهة من الأفران. وهو ما أدى بالتالي إلى إقامة أفران الزجاج والفخار بعيدًا عن وسط المدينة في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، مثلها في ذلك مثل الجيارات والجباسات.

<sup>(</sup>١) ابن أبي السرور، ورقة رقم ٦٠ ١ب، ٦٣ ١ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: NIEBUHR, Voyage, I, 91 على خريطة القاهرة).

وقد تجمعت معامل الزجاج شمال غرب المدينة، وغلب الطابع "الصناعي" على هذه الحرفة بالقاهرة، حيث أشار أوليا شلبي إلى وجود ثلاث كارخانات لتصنيع الزجاجات، يضم كل منها ٧٠ حرفياً في المتوسط، وهو رقم كبير بالنسبة لمدينة القاهرة خلال تلك الحقبة. واقتصر الإنتاج المحلى على صناعة المنتجات الشائعة، والألواح الزجاجية المستخدمة في إنارة قباب الحمامات، والزجاجات، والبوقال...الخ. وأشار "وصف مصر" إلى وجود مجموعتين تضمان معامل الزجاج، حيث تضم المجموعة الأولى خمسة معامل تتركز في المنطقة الواقعة بين الخليج وحي الفوالة (13 لـ 11, 282 لـ 11, 103 الم 185 الم 101, 109, الم 100 للزجاج بينما تقع المجموعة الثانية بحي الحسينية. وبعد مرور نحو قرن من الزمان، أشار بينما تقع المجموعة الثانية بحي الحسينية. وبعد مرور نحو قرن من الزمان، أشار مارتين إلى وجود العديد من معامل الزجاج بالقرب من باب النصر (۱۰). كما نجد بجي الحسينية أحد معامل الشمع (5 لـ 388)، حيث توجد العديد من السمات المشتركة التي تربط بين هذه الحرفة وتصنيع الزجاج.

كانت سمة البساطة هى الغالبة على تصنيع الفخار خلال العصر العثماني. فقد ورد ذكر الفخارين فى كتب الفتوة باعتبارهم يخضعون لسلطة أحد الولاة الرعاة (محمد الملاني)، لكنه يبدو أنهم لم يشكلوا طائفة بالمعنى المعروف فى القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، لأننا لم نجد لها أى أثر فى الوثائق التى توفرت لدينا، غير أنه كانت توجد طائفتان الفخارية فى كل من الجيزة ومصر القديمة. وكان يتم إحضار الصلصال المستخدم فى صناعة الفخار من مدينتى البساتين ودير التين الواقعتين جنوب القاهرة، وهو ما يوضح سبب وجود معامل الفخار فى الجزء الغربي وراء الخليج نتيجة للعوامل ذاتها التى ذكرناها بصدد الطواحين، وكان هناك عدد من الفخارية بالقرب من بركة الأزبكية @ 196) بصدد الطواحين، وكان هناك عدد من الفخارية بالقرب من بركة الأزبكية يو وجود بصدد الطواحين، وكان هناك عدد من الفخارية بالقرب من بركة الأزبكية عن وجود

<sup>(1)</sup> Les Bazars du Caire, 16.

<sup>(</sup>۲) الجبرتي، جـ۳، ص.۳۳.

بعض معامل الفخار وراء باب الخرق بالقرب من سوق القوادس (11 M 20) (۱). وكان يتم بيع الفخار الخشن عند باب الشعرية بالقرب من مراكز التصنيع.

## الحصرية والحبالون

كانت الحصر تعد من المستازمات الرئيسية لتجهيز المنازل بالقاهرة؛ لأنها تستخدم بصفة خاصة بدلاً من الأسرة والبُسط، وكان يتم تصنيعها خارج القاهرة في الصعيد ومدينتي الفيوم والمنوفية، حيث يستخدم الحرفيون السمار الوارد من طرانة وبحيرات النطرون وحلوان (٢)، ويحيكون الحصر داخل قاعات فسيحة بواسطة عدد من الأنوال البدائية، ويكاد يكون وجود هؤلاء الحرفيين في سجلات المحاكم منعدما للغاية، بسبب فقرهم الشديد، على الرغم من كثرتهم العديد، حيث أشار أوليا شلبي وجود مانتين من الحصريين الذين يعملون في ثمانين ورشة.

وتوضح كل هذه العوامل (استخدام خامات كبيرة الحجم يتم جلبها من جنوب القاهرة، والحاجة إلى أماكن شاغرة للتخزين والتصنيع، وشدة فقر الحرفيين) سبب تمركز هذه الحرفة في إحدى مناطق القاهرة الجنوبية بين الرميلة وقناطر السباع داخل الأحياء الفقيرة بالحبالة وقلعة الكبش، حيث نجد إحدى ورش تصنيع الحصر (10 1884)، ووكالة الحصر (10 الا 169)ن والحصرية (1 127). وهناك العديد من الأسماء التي تم إطلاقها في هذه المنطقة بشكل يؤكد انتشار صناعة الحصر في هذا الحي: درب الحصر (أو الحصرية) (6/7 0/1 66)، ومسجد الحصرية، وحمام الحصرية (أو الحصري). وقد أقام الحصرية في فترة سابقة بوسط المدينة على مقربة من مسجد الأقمر، غير أنه منذ عصر المقريزي، بدأ بيع

<sup>(</sup>١) حمل هذا الحى العديد من الأسماء منها "قوادس" (10 N 45)، و"قواخر" (9 N/O) في كتاب "وصف مصر".

<sup>(\*)</sup> JOMARD, Ville du Kaire, 711-2. GIRARD, Mémoire, 603-5. Description, Explication des planches, XX-I.

الأحذية في سوق الحصرية؛ والاسم الذي ذكره كتاب "وصف مصر" لوكالة الحصرية (313 G 6) هو كل ما تبقى من وجود هؤلاء الحرفيين في هذا المكان (١).

وهناك عدد من الأسباب المماثلة هى التى دفعت الحبالة إلى التواجد جنوب الرميلة بالقرب من مكان الحصرية؛ حيث كانوا يحتاجون لمساحات كبيرة من أجل عقد الليف الذى يجلبونه من أوراق النخل، وتعد الحبال من العناصر الرئيسية المستخدمة فى الأسفار، بحيث كان البقاء بجوار القلعة أكثر نفعاً لهؤلاء الحرفيين (١). وكان حى الحبالة الذى ورد ذكره فى "وصف مصر" (الحبالة: 6 T 6 120، ودرب الحبالة: 6 V 5, 47 V 6, 50 V 6 أمن أفقر أحياء القاهرة، ويعد أبناء هذه الحرفة من الطبقات المحرومة، بل إن قيمة التركة التى خلفها شيخ الطائفة الحاج عباس عام ١٦٧٧ قد بلغت ١٣,٤٠٨ بارة فقط، وهو من الأشخاص القلائل الذين ينتمون لهذه الطائفة وورد ذكرهم فى سجلات المحاكم (٦).

## ٦. الحرف القائمة على المعادن والأخشاب

كانت الحرف القائمة على الخشب والمعادن تشغل أحياناً في وسط القاهرة المكان المخصص لتجارة السلع الأجنبية والأقمشة ومنتجات الرفاهية، بسبب أهميتها المعهودة، واستخدام هذه المنتجات على نطاق واسع في الحياة اليومية (٤).

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ١، ص.٣٧٦؛ جـ٢، ص.١٠٢. وقد أشار على باشا (الخطط، جـ٣، ص. ٢٤) إلى تصنيع الحصر بوكالة الحصرية في مرجوش.

Bunlar dahi muattal yerde išlerler : ٣٧١، ص. ٢٠٩، أُولْيَا شَابِي، جـ ١٠، ص. ٤٦٩. Bunlar dahi muattal yerde išlerler : ٣٧١، ص. ٢٠٩ الحبالة: - DE BRÈVES, Relation des voyages, 254-5; Description, Explication des planches, XVI-2.

<sup>(</sup>٣) محكمة القسمة العربية، سجل رقم ٥٨، ص. ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر الخريطة رقم ٨.

كان يتم جلب الخشب المستخدم في البناء من حوض البحر المتوسط، مثله في ذلك مثل الحطب، وإن كان يتم إحضار بعض الكميات الصغيرة من صعيد مصر. وبماثل الخشابون الحطابين من حيث ممارسة أنشطتهم في بولاق التي تسمح بوجود أماكن لتخزين الخشب قبل بيعه ونقله إلى القاهرة؛ فلم يكن من الممكن نقله على العربات عبر شوارعها، وتخزينه في وسط المدينة بسبب ضخامة حجمه. وقبل أن يشرع المقريزي في وصف أسواق القاهرة، ترك خشابو القاهرة أماكنهم داخل باب زويلة (6 M) لتجار الأسمال (الخلعيين)(١)؛ ويبدو أنهم قد فضلوا الاستقرار خارج القاهرة في الأماكن التي وجدناهم بها خلال العصر العثماني، حيث يقع مركز نشاطهم الرئيسي بشارع تحت الربع بين باب الخرق وباب زويلة على مقربة من وكالة الخشيبة. وقد وجدنا في سجلات المحاكم الخاصة بالقاهرة ثلاثة خشابين استقر اثنان منهم في مغلقين يقعان تحت ربع الزهيري بجوار تكية الجلشاني، بينما يقع مفلق الخشاب الثالث في خط باب الخرق (M 9). ووقفًا لما ورد في "وصف مصر"، ضم سوق تحت الربع الذي كان من الأسواق المغطاة عددًا من النشارين الذين يقع مركز نشاطهم بوكالة النشارين (8 M 334)، والنجارين (۱۶)، والعديد من أصحاب الحرف المختلفة التي سنتعرض لها فيما بعض. وكان سوق الخشب (11/11 £134 اهو ثاني مراكز بيع الخشب، حيث يقع في منتصف الطريق بين باب الحديد وباب الشعرية. وأكد على مبارك باشا خلال القرن التاسع عشر وجود مثل هذه الأنشطة غرب باب الشعرية في وكالة حسن كتخدا (8 D أو E 8) حيث يتم بيع أخشاب البناء، ووكالة الجاموس (312 E 8) التي تضمنت بعض أعمال النجارة (٢). وأشار كتاب "وصف مصر" كذلك إلى وجود وكالة الخشاب 193)

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ١، ص. ٣٧٣؛ جـ٢، ص. ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر بصدد القبة التي تغطى حى تحت الربع حيث يعمل النجارون (٢) و Vincennes, B 6 193 (٢) انظر كذلك:

<sup>-</sup> JOMARD, Ville du Kaire, 709.

<sup>(</sup>٣) على باشا، الخطط، جـ٣، ص.٧٥-٧٦.

(G 11 ورصيف الخشاب (13 K 13) بالقرب من الأزبكية، ووجود سوقين للأخشاب داخل مدينة القاهرة (5017, 22818).

وهناك عدد كبير من الطوائف الحرفية التي كانت تتقاسم صناعة المنتجات الخشبية؛ غير أن الخراطين، والصناديقية، والكرسجية، والعلبية، والقباقيبية، والضببية هم الأكثر عددًا. وعلى الرغم من فقرهم الشديد، فإن منتجاتهم كانت رائجة للغاية، ويرجع تاريخ أشغالهم الحرفية إلى فترات بعيدة جعلتهم يستقرون في قلب مدينة القاهرة داخل أماكن تكاد تكون هي ذاتها التي ذكرها المقريزي؛ فقد ذكر الجبرتي سوق الصناديقية بالأشرفية (6 ١/κ 232) تحت اسم خط الصناديقية؛ وظل سوق الخراطين يشغل المكان نفسه منذ أربعة قرون حيث يقع بالشارع الذي يفضى إلى الأزهر (6 H 190)(١). وكان هناك حى قريب من الأزهر يضم حوانيت جميع الصناديقية والخراطين والكرسجية النين وجدنا تركاتهم في سجلات المحاكم. غير أننا نجد العلبية في منطقة تقع بالقاهرة، وتبعد عن هذا المكان قليلاً باتجاه الجنوب (279 L 6)، و لا سيما تحت الربع (M 7)، فقد أشار جومار إلى تجمع "عدد كبير من النجارين والصناديقية في شارع كبير وواسع تكسوه قبة، ويحمل اسم تحت الربع؛ حيث كانوا يصنعون الصناديق الكبيرة الصلبة من خسب الأرز وبعض أنواع الأخشاب الأخرى ذات الرائحة العطرة (٢). كما نجد في هذه المنطقة الضببية الذين اختصت بهم مدينة القاهرة، وأثاروا اهتمام الرحالة الغربيين في مختلف الأز مان (٢).

<sup>(</sup>۱) المقريزي، جـ۲، ص.۱۰۲ـ۱۰۳. الجبرتي، جـ۱، ص.۱۳۰، ۱۹۳۱ جـ۲، ص.۱۰٦، ۱۱۵؛ جـ۳، ص.۱۰۹؛ جـ۳، ص.۱۰۹؛

<sup>(</sup>Y) JOMARD, Ville du Kaire, 709.

<sup>(</sup>٣) انظر بصدد المكان القديم: المقريزي، جـ٢، ص. ١٠٠. انظر كذلك على سبيل المثال:

COPPIN, Relation de Voyages, 243; THÉVENOT, Relation d'un Voyage, 272;
 JOMARD, Ville du Kaire, 709; LANE, Manners, 20-1; CLOT-BEY, Aperçu, II, 313;
 NERVAL, Voyage en Orient, I, 183.

من بين جملة الحرف الخاصة بالصناعات المعدنية، احتل النحاسون مكانة متميزة؛ وعلى الرغم من فقدانهم جزءًا كبيرًا من شهرتهم السابقة، فإنهم ظلوا يصنعون عددًا جيدًا من المصنوعات النحاسية، والسيما جميع أنواع الأوانى المستخدمة بالقاهرة. كما أن حياتهم كانت أكثر تيسراً من معظم حرفيى القاهرة.

ويتضح لنا مما سبق تفردهم بهذا الموقع الاستثنائي في قلب مدينة القاهرة على الرغم من الصخب الذي يثيرونه أثناء مزاولة حرفتهم، وإن كان ذلك يرجع أيضًا إلى نزوع الطوائف نحو حالة من الثبات الجغرافي. ولعل النحاس قد اكتسب قدراً من الأهمية بسبب استخدامه في صناعة كسور النقد؛ مما ساعد النحاسين على البقاء بجوار الصاغة، بل إن السلطات كانت تشدد رقابتها على الصاغة والنحاسين في آن واحد عند حدوث أية أزمات نقدية (١). وإبان عصر المقريزي، وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، تجمع معظم النحاسون في شارع بين القصرين (شارع النحاسين حاليًا) الواقع بين الأشرفية والركن المخلق، حيث عمل بهذا الشارع ٢٩ من إجمالي ٤٦ نحاسًا استطعنا تحديد أماكن حوانيتهم من خلال الإطلاع على سجلات المحاكم، بينما استقر ١٤ نحاسًا في حي خان الخليلي المجاور لتلك المنطقة؛ أي أنهم كانوا أكثر تمركزًا من الصاغة أنفسهم. ويقع مركز سوق النحاسين (6 H 62) في المنطقة الممتدة بين آثار السلطان قلاوون والصاغة، وكان الشارع الذى يحد الصاغة من جهة الشمال يحمل اسم "عطفة النحاسين" (47) (6, 250 16. وضم هذا الحي عددًا من الوكالات التي تخصصت في تصنيع منتجات النحاس وبيعها: وكالة النحاسين (6 ا 233)، ووكالة الصباغ (6 H)، ووكالة السلطان فرج بن برقوق (H 6)، ووكالة أو خان اللاوند بصفة خاصة (271 H 6) لأنها ضمت ١١ نحاساً من جملة النحاسين الذين وجدنا تركاتهم في السحلات (١).

<sup>(</sup>۱) فقى عام ۱۷۰۳ على سبيل المثال، تم تكليف على أغا بايجاد حل لأزمة النقد، مما دفعه إلى إغلاق الصاغة، وأصدر أوامره لشيخ النحاسين بضرورة إحضار كل كميات النحاس التى يستطيع شراءها من أجل سكه في الضربخانة (القينائي، ورقة رقم ٤١).

<sup>(</sup>٢) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وكالة اللاوند التي نكرها روسيل Médieval D. RUSSEL)
(٢) اشار كتاب "وصف مصر" إلى وكالة اللاوندي" Cairo, 156, 162-3)

وكان خان الخليلى احد مراكز بيع المصنوعات النحاسية المحلية أو المستوردة من القسطنطينية أكثر من كونه مركز العملية التصنيع ذاتها وقد شغل النحاسون بصفة خاصة خان النحاس (1925) الذى كان يحمل اسم خان الفسقية ووكالة أو خان جعفر أغا (1925). وبلغ خان الخليلى قمة ازدهاره في هذا المجال خلال القرن السابع عشر وقد ورد في وثائق المحاكم أن الخان كان يضم خلال تلك الفترة (١٦٧٩–١٧٠٠) عددًا من النحاسين يماثل عددهم في شارع بين القصرين، وبلغ متوسط تركاتهم ٩٢,٢٢٨ بارة ذات القيمة الثابئة مقابل ٧٦٣.٥٠ للحرفيين، مما يؤكد تقوق التجار المادى على الحرفيين في هذا المجال. وتراجعت أهمية خان الخليلي النسبية خلال القرن الثامن عشر، حيث أخذ النحاسون يتجمعون داخل حي النحاسين، ولم تعد القاهرة تضم أي من مراكز النحاس التي لها أهمية تذكر (١).

#### الحديد

على خلاف النحاسين، كان الحدادون من الحرفيين الفقراء الذين لا يتمتعون بأى نفوذ على الإطلاق. غير أن أهمية هذه الحرفة تتجلى بالفعل من خلال الأرقام التي ساقها أوليا شلبي، حيث أكد وجود ما لا يقل عن ١٦ طائفة تضم ٢,٨٣٠ شخصاً.

ويمكن الوقوف على مدى انخفاض المستوى الاقتصادى والاجتماعى لهؤلاء الحرفيين من خلال معرفة أماكن تواجدهم عند أطراف مدينة القاهرة، كما كان وجود عدد كبير من النصارى بين صفوفهم سببًا فى تفاقم الموقف. والتواجد فى مثل هذه المناطق البعيدة يرجع بصفة خاصة إلى حجم الضوضاء التى تسببها هذه الحرفة، فضلاً عن نشر القاذورات؛ لكننا سبق أن رأينا أن مثل هذه الأسباب لم

<sup>(</sup>۱) يبدو أنه كان هناك عدد من مبيضى النحاس بحى الجمالية، حيث أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود "المبيضة" (29 29). ونعتقد كذلك في إمكانية وجود عدد من النحاسين M B (اوصف مصر": وكالة النحاسين M B (اوصف عام المرابع المبيضة (الجبرتي، جـ٤، ص.٢٥٦).

تحل دون وجود النحاسين في قلب القاهرة. وقد غادر الحدادون وسط المدينة منذ فترات بعيدة سبقت عصر المقريزي الذي ذكر أن سوق الحدادين والحجارين كان معروفاً في عصره باسم سوق الأنماطيين، وكان يقع شمال غرب جامع المؤيد<sup>(۱)</sup>. ويشير الكاتب ذاته إلى وجود سوق الإبرتية شمال الأزهر (5 K I)، ووجود صناع السكاكين بسوق الخراطين (5/6 K)، أي في قلب القاهرة (۱).

وخلال العصر العثماني، كان الحدادون ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات رئيسية، حيث تقع أكثرها أهمية في منطقة تحت الربع بالقرب من حي الأنماطيين. وذكر كتاب "وصف مصر" العديد من مراكز الحدادين بين باب زويلة وباب الخرق: حدادي عطفة الحدادين ( M 355)، ومكان الحدادين في 8 M 88، سكة الحدادين (8 M 90)، ومكان الحدادين في 9 M 27، وحوانيت الخلعيين وتجار الحديد (8 N 175). ثم لحق بهم السمركية الذين تقع ورشهم بالقرب من باب الخرق M 22) (9. ويناظر هذه المجموعة إحدى الطوائف التي ورد ذكرها في قائمة عام ١٨٠١ (رقم ٩). ويقع ثاني أحياء الحدادين في المنطقة الممتدة بين باب الفتوح الذي بجواره سوق الحدادين (6 ق الحدادين المخلق الذي ضم معظم الحدادين ويبدو أن هذه المنطقة تعد مركز نشاط الطائفة رقم ١٩٧ في قائمة ١٨٠١. وأخيرا، نجد في باب الشعرية ثالث هذه المجموعات التي احتلت قدرا من الأهمية وأخيرا، نجد في باب الشعرية ثالث هذه المجموعات التي احتلت قدرا من الأهمية بحيث ورد ذكرها في قائمة فنسين (رقم ١٣). بينما كان يتم في حي البندقيين بيع الأسلاك المعدنية المستوردة التي تجد مكانها الطبيعي في وسط المنطقة المخصصة للتجارة الدولية.

<sup>(</sup>١) المقريزي، جـ١، ص.٣٧٣. ورد ذكر هذا السوق في كتاب "وصف مصر" (6 M 6)، وتمت كتابته على النحو التالي: al-Mati'īn، ولعل هذا الاسم هو تحريف لكلمة "الأنماطيين"

<sup>(</sup>٢) المقريزي، جـ٣، ص.٤٧٤؛ جـ٢، ص.١٠٣.

#### ٧. الخاتمة

# أسس اختيار أماكن الحرفيين بالقاهرة

تختلف طبيعة المشكلات التي تطرحها عملية اختيار أماكن وجود الحرفيين بالقاهرة، تبعًا لطبيعة الأنشطة المختلفة، حيث يميل بعضها باتجاه التمركز في مناطق جغرافية محددة، بينما ينزع البعض الآخر للانتشار في مختلف أرجاء المدينة. بيد أنه يكاد يكون من المستحيل وضع معايير محددة في ظل وجود العديد من الحالات الاستثنائية، فإن تقسيم الحرف إلى هاتين الفئتين يستند إلى عدد من الأسس التي تأخذ في الاعتبار معظم الحالات الملموسة. فقد كان هناك اتجاه عام نحو التجمع في منطقة واحدة (في ظل إمكانية تشكيل العديد من المراكز الأخرى إذا ما اقتضت الحاجة ذلك بسبب انتشار الحرفة أو امتداد النمو العمراني)، وهو الاتجاه الذي تمثله الحرف شديدة التخصص، والأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية، والأنشطة القائمة على إنتاج منتجات الرفاهية. وخير مثال على هذا الاتجاه نجده في تجارة البن والتوابل والأقمشة، وشغل المعادن النفيسة. وبالنظر إلى شدة نزوع أبناء كل حرفة إلى التجمع في منطقة جغرافية واحدة، على غرار تجمعهم داخل طائفة واحدة تشكل وحدة الربط بينهم على الصعيد الاجتماعي والمهني، نجد أن عوامل التمركز تفوق عوامل الانتشار. غير أننا لا ننكر حقيقة وجود العديد من الأنشطة التي يغلب عليها طابع الانتشار، وتتسم بكثرة عدد أفرادها، وهي بصفة خاصة الحرف المتعلقة بتوفير المنتجات الأساسية اللازمة للحياة اليومية، حيث يرتبط انتشار أفرادها في مختلف أحياء القاهرة بالتوزيع الجغرافي للسكان؛ مثل أرباب الحرف الغذائية (الخبازون، وباعة الزيت والسمن، والعطارون)، ومتسببي المنتجات واسعة الانتشار (التبغ)، وأرباب السلع "الخدمية" (سقاية المياه، والحمامات العمومية، ونقل الأشخاص والبضائع)(١). غير أن الحرف التي تتمركز في مناطق جغرافية محددة تنطوى على الكثير بشأن هيكل المنظومة الحضرية، وتثير بالتالى الاهتمام بدراستها.

<sup>(</sup>١) انظر المقال الذي أعديناه تحت عنوان: Les porteurs d'eau et Les bains publics.

ولا يوجد سوى عدد محدود نسبيًا من العوامل التي تتيح دراسة أماكن مختلف الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة، لكنها تتداخل فيما بينها على نحو معقد للغاية. وتحتل الأهمية الاقتصادية لكل حرفة مكانة رئيسية، حيث تتجمع الأنشطة الأساسية في وسط القاهرة، بينما يتم استبعاد الأنشطة الثانوية أو الأقل إدرارًا للربح ودفعها نحو أطراف المدينة أو خارجها. وانطلاقًا من هذا العامل، يمكن أن يتسبب انهيار حرفة ما في إبعادها تدريجياً عن وسط القاهرة، والعكس صحيح. كما احتلت العوامل "الفنية" قدراً من الأهمية جعلها تتسبب هي الأخرى في إبعاد حرفة ما عن المناطق المركزية بسبب مساوئ المواد الأولية التي تستخدمها، أو الأضرار التي تنجم عن عملية التصنيع، أو تعريض حياة السكان للخطر؛ كما أن بعض الحرف تستازم وجود مساحات شاغرة تضطرها إلى الابتعاد عن وسط المدينة والاتجاة نحو أطراف المدينة؛ وقد يؤدى بالتالى امتداد العمران إلى ضرورة نقلها بعيدًا عن وسط المدينة. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى العوامل التاريخية التي لعبت دورًا لا يمكن تجاهله بشأن الاحتفاظ ببعض الأنشطة داخل أماكنها الرئيسية على الرغم من وجود عدد من العوامل الأخرى التي تستدعى نقلها؛ فهناك العديد من الحالات الاستثنائية التي ينبغي تفسيرها من هذا المنطلق في ظل غياب دور العاملين الرنيسيين الذين أشرنا إليهما.

وانطلاقًا من هذه العوامل العامة التي تعرضنا لها بقدر من الإيجاز، نجد أن أماكن الحرف تنقسم إلى فنتين رئيسينين هما الأماكن المركزية والأماكن المنظرفة، حيث تضم كل منهما الأنشطة الحرفية وفقًا لقواعد المنطق. في مركز القاهرة الاقتصادي المتمثل في القاهرة الفاطمية، وعلى جانبي شارع القصبة الذي يخترقها من الشمال إلى الجنوب (من باب الفتوح إلى باب زويلة)، كانت حدود أكثر المناطق نشاطًا تتمثل في حي الفحامين جهة الجنوب (6 ل 282)، والجامع الأزهر وخان الخليلي وبيت القاضى جهة الشرق، والصاغة والحمزاوي جهة الغرب، ثم تمند هذه المنطقة شمالاً باتجاه مرجوش والجمالية حتى تصل إلى أبواب القاهرة الفاطمية. وداخل هذا المستطيل غير المنتظم الذي يبلغ طوله ١٥٠٠ متر، بينما يبلغ عرضه ١٠٥٠ متر، ولا تتجاوز مساحته خمس مساحة القاهرة بأكملها، نلحظ تجمع أهم الأنشطة الحرفية بالعاصمة:

- المعاملات الدولية الكبيرة الخاصة بتجارة البن، والتوابل، والأقمشة، والتبغ، والصابون، والمنتجات الزجاجية، والخردوات؛ فضلاً عن مختلف أنشطة الصرافة.
- شغل المعادن النفيسة وتجارتها، ونعنى بصفة عامة منتجات الرفاهية: الجواهر، والمصوغات، وأشغال القصبجية، ونسج الحرير وتجارته، وصناعة منتجات العنبر والعاج وبيعها، وبيع المنتجات الغذائية غير الأساسية (الحلوى والياميش).
  - الأنشطة النقافية المرتبطة بالجامع الأزهر (بيع الورق، والكتب...الخ).
- بعض الحرف شديدة التخصص أو يغلب عليها الطابع الفنى بشكل واضح، وإن كان بقاءها فى وسط المدينة يرجع فى الغالب إلى الرغبة فى الحفاظ على الاستقرار الجغرافي، مثل حرف النحاسين، وصانعى الأثاث والمنتجات الخشبية، والقوافين إلى حد ما.

وهناك بعض الحرف التى استقرت خارج نطاق وسط القاهرة، وإن ظلت داخل حدود المدينة، حيث احتلت مكانة متميزة للغاية بفضل أهميتها على الصعيد الداخلى أو وجود ارتباط فعلى بين عملية تصنيع بعض السلع وبيعها داخل حوانيت القصبة، مثلما هو الحال بالنسبة لمطابخ السكر والعرق سوس والمصابغ التى يقع معظمها في المنطقة الواقعة بين القصبة والخليج. وعلى الرغم من تفوق النشاط التجارى على نحو ملحوظ، فإن القاهرة كانت تضم عددًا من الأنشطة الحرفية الهامة ، والاسيما في الجزء الغربي الذي كان يعد من مناطق إقامة ميسورى الحال، في حين كان يعد الجزء الواقع بين القصبة وسور القاهرة الشرقي من المناطق التي بقطنها الفقر اء (۱).

وكان يوجد خارج نطاق القاهرة بعض مراكز الأنشطة الاقتصادية التى تحتل قدرًا من الأهمية، ومنها ما يشكل امتداد فعلى لوسط المدينة (مركز واحد أو اثنان)؛ فقد كان يقع حى باب الشعرية المطل على الخليج يضم عددًا من الأنشطة

<sup>(</sup>١) انظر المقال الذي أعديناه تحت عنوان: Quartiers et mouvements populaires.

التجارية والحرفية المتنوعة للغاية؛ وتعد قصبة رضوان وحى قوصون الامتداد الجنوبى لحى المؤيد/باب زويلة، حيث لعبا دوراً ملحوظاً خلال عصر المقريزي(۱). وكانت ترجع أهمية حى سوق السلاح/الرميلة بصفة أساسية إلى وجودهما بجوار القلعة التى تعد مركز السلطة السياسية والعسكرية بالبلاد، حيث نجد الأنشطة التجارية والحرفية التى ترتبط بأفراد الطبقة الحاكمة. كما كان حى ابن طولون أحد المراكز الاقتصادية العتيقة، حيث اعتاد المغاربة على التواجد بهذه المنطقة التى صارت تحتل مكانة تجارية هامة (البن والتوابل والأقمشة).

وبخلاف هذه المراكز المنعزلة، كان النشاط الاقتصادى يتخذ شكل دوائر متتالية تحيط بالقاهرة، ويتحدد داخل كل منها أماكن الحرف المختلفة وفقًا للعوامل التي ذكرناها أعلاه، حيث يكون تناقص الأهمية الاقتصادية وتزايد الأضرار التي تسببها حرفة ما سبباً في تحديد موقعها الجغرافي عند الحدود المتاخمة لمدينة القاهرة أو في المناطق الخارجية البعيدة عن العمران.

- وظل عدد من الأنشطة الحرفية الهامة يشغل مكانه بجواره القاهرة، مثل بعض الحرف الخاصة بالمصنوعات الحديدية، ومعظم الحرف الخاصة بالمنسوجات كالغزل والنسيج وبعض أنشطة الصباغة التي تمركزت في الحي الواقع غرب الخليج، وعدد من "الصناعات الغذائية" (الغربلة، والطحن، وتصنيع الخل...الخ)، فضلا عن عدد من الحرف القائمة على تصنيع المنتجات واسعة الانتشار (المصنوعات الزجاجية والفخارية).

- وتم كذلك نقل بعض أنشطة تجارة "الجملة" إلى ضواحى القاهرة بجوار أبواب المدينة، كى يتمكن أرباب هذه الحرف من جلب احتياجاتهم المختلفة: تجارة السلع الغذائية (الغلال، والخضر، والفاكهة، والماشية)، والمنسوجات، والحطب، وأخشاب البناء.

- وأخير ا، تم إبعاد بعض الأنشطة "الصناعية" التى تسبب تلوث البيئة، وتجميعها عند أطراف القاهرة أو حتى نقلها خارج الأسوار؛ فقد أدى الزحف العمرانى خلال العصر العثماني إلى نقل عدد من الأنشطة الحرفية التى ذكرناها

<sup>(</sup>١) كانت أحياء باب الشعرية وباب زويلة/ قوصون مقرا للعنيد من الطوائف الحرفية.

من قبل. ولنتذكر على سبيل المثال السلخانات (خارج المدينة)، ومعاصر الزيت (عند الطرف الغربي)، والمدابغ (خارج الأسوار)، وأماكن تصنيع الوقود (عند الحد الغربي من مدينة القاهرة)، والجيارات والجباسات (خارج المدينة)، وورش تصنيع الحصر والحبال، ومصانع البارود.

## الثقل الاقتصادي لمدينة القاهرة

سبق أن أوضحنا من قبل أهمية دور القاهرة ومنطقة القصبة في الحياة الاقتصادية. ومن المثير للاهتمام حقّا تدعيم تلك الحقائق بعدد من الأرقام التي استطعنا الحصول عليها من وثائق المحاكم، غير أننا هنا بصدد عينة من الوثائق يشوبها بعض النقص، لأنها بالغت في ذكر التركات كبيرة الحجم، ولم تبد اهتمامًا كافيًا بتركات الحرفيين والتجار الفقراء التي يكاد يكون وجودها منعدمًا. لذا سنلاحظ حجم التفاوت الهائل الذي ستضمنه الإحصائيات التالية، ولاسيما بصدد عدد التركات، لكن ذكر هذه الأرقام يهدف فحسب إلى إجلاء الحقائق أو عقد بعض المقارنات. ويجب في الوقت ذاته قبول المعطيات الخاصة بحجم التركات، حيث شغلت التركات الكبيرة والمتوسطة مكاناً هائلاً في هذه الإحصائيات، وكان لابد من وجود معلومات أكثر اكتمالاً بشأن التركات الصغيرة من أجل التخفيف من حدة هذه المكانة. والجدول رقم ٣٦ يتضمن مُلخصنا للمقارنة بين معطيات الثقل الاقتصادي في مختلف مناطق القاهرة، عند نهاية القرنين السابع عشر والثامن عشر.

جدول رقم ٣٦ توزيع الأنشطة الاقتصادية في مناطق القاهرة الكبرى

|                                         | عدد التركات |                                  | حجم التركات بالبارة الثابتة |                                        |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 171779                                  | lare.       | النسبة المنوية<br>من العدد الكلي | الحجم                       | النسبة المنوية<br>من الحجم<br>الإجمالي |
| - الأحياء السبعة المطلة على شارع القصية | *19         | %YY,Y                            | Y7,70V,7V1                  | %91,V                                  |
| - مجمل القاهرة                          | 770         | %v٤,v                            | ***, 1 , **4 £              | % <b>9</b> ٣,٢                         |
| - الحسينية                              | -           | -                                | -                           | -                                      |
| - المنطقة الغربية                       | ١٤          | 7,3%                             | 177,77.7                    | % n                                    |
| - المنطقة الجنوبية                      | 7.7         | ۶,۰۲%                            | ٠٨٢,٥٩٢,١                   | %≏,∧                                   |
| المجموع                                 | 7.1         |                                  | 44,-74,-64                  |                                        |

|                                            | عدد التركات |                                  | حجم التركات بالبارة الثابتة |                                        |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1744-1777                                  | العدد       | النسبة المنوية<br>من العدد الكلي | الحجم                       | النسبة المنوية<br>من الحجم<br>الإجمالي |
| - الأحياء السبعة المطلة<br>على شارع القصبة | 707         | %10,s                            | T.,1.V,1A0                  | %aa,t                                  |
| - مجمل القاهرة                             | 775         | %,TY,¢                           | ٣٠,٤٤٦,٦٠١                  | %A9,5                                  |
| - الحسينية                                 | Y           | %1,A                             | 171,08.                     | %.,0                                   |
| - المنطقة الغربية                          | rv          | %٩,٥                             | 1,209,177                   | %£,٣                                   |
| - المنطقة الجنوبية                         | ٨٣          | %Y1,Y                            | 7,7,٧٧٧                     | %>,q                                   |
| المجموع                                    | <b>791</b>  |                                  | ٣٤,٠٨٠,٠٣١                  |                                        |

## المصدر: وثائق المحاكم

#### ملاحظات

۱- لم تعتد هذه الدراسة سوى بتركات الأشخاص الذين استطعنا تحديد أماكن حوانيتهم وورشهم على وجه الدقة.

Y- تنقسم المناطق الكبيرة التى أشرنا إليها فى الجدول على النحو التالي: القاهرة الفاطمية التى تحدها الأسوار من جهة الشمال والشرق والجنوب، بينما يحدها الخليج من جهة الغرب؛ وحى الحسينية الذى يمتد شمال السور وشرق الخليج؛ والمنطقة الغربية التى تتضمن جميع المناطق العمرانية الواقعة غرب الخليج؛ والمنطقة الجنوبية التى يحدها شمالاً سور القاهرة الفاطمية (باب زويلة)، ويحدها الخليج غرباً. انظر الخريطة رقم ٢ التى حددنا عليها مختلف أحياء القاهرة الفاطمية.

٣- تنقسم كل منطقة إلى بعض الأحياء التى يبدو أنها تشكل عدداً من الوحدات الاقتصادية والاجتماعية. فنجد في القاهرة الفاطمية: الجمالية، وخان الخليلي، والأزهر، والمؤيد، ومرجوش، والصاغة، والغورية/الحمزاوى (وهي الأحياء السبعة التى تطل على القصبة)، والعطوف، ودرب المحروق، والموسكي/درب السعادة. ونجد في المنطقة الغربية: باب الشعرية، وباب البحر، والأزبكية، وباب الخرق، والفوالة/باب اللوق، وعابدين/حنفي. بينما نجد في المنطقة الجنوبية: باب زويلة، وقوصون، وبركة الفيل، والرميلة/سوق السلاح، والحطابة، وعرب الإيسار، والحبالة/درب خليفة، وطولون، وقناطر السباع.

3- لم تكن هناك حدود دقيقة تفصل بين مختلف الأحياء، ولم يكن من اليسير دومًا معرفة توزيع الحرفيين والتجار في الأماكن التي استطعنا تحديدها. كما أن "تقسيم" الأحياء لم يكن يتطابق دوماً مع حدود "المناطق" المختلفة؛ لذا نجد أحياء مثل باب الشعرية والموسكي وباب الخرق تمتد على جانبي الخليج. وقد اعتبرنا باب الشعرية وباب الخرق من أجزاء المنطقة الغربية، بينما اعتبرنا الموسكي من أجزاء القاهرة الفاطمية. كما اعتبرنا درب المحروق من أجزاء القاهرة الفاطمية على الرغم من امتداده نحو المنطقة الجنوبية، ولم يخل هذا التقسيم القاهرة الفاطمية على الرغم من امتداده نحو المنطقة الجنوبية، ولم يخل هذا التقسيم

من بعض الجور، بل إنه يثير الجدل بالنسبة لبعض المناطق مثل منطقة باب الشعرية التي تتعلق الكثير من أنشطتها بالقاهرة الفاطمية. لكننا إذا عرفنا بصورة جيدة الأماكن الدقيقة التي ضمت العديد من حرفيي وتجار باب الشعرية الذين وضعناهم غرب أو شرق الخليج، نجد أنه لا مجال لتحديد نطاق وجودهم دون الحفاظ على وحدة حي باب الشعرية الواقع بأكمله خارج نطاق القاهرة الفاطمية.

ويوضح هذا الجدول المزدوج بجلاء تام حجم الهيمنة الاقتصادية لمدينة القاهرة الفاطمية، حيث يمارس ثلاثة أرباع (١٦٧٩-١٧٠٠) أو ثلثى (١٧٧٦-١٧٩٨) الحرفيين والتجار الذين وجدنا تركاتهم مختلف أنشطتهم داخل حدودها، وهو ما يشكل على مدار هاتين الفترتين الزمنيتين قرابة تسعة أعشار إجمالى حجم التركات محل الدراسة. وتتضح هذه الظاهرة على النحو ذاته في الجدول رقم ٣٧:

جدول رقم ٣٧ توزيع التركات في المناطق المختلفة وفقاً لحجمها الإجمالي

|                  | 141749 |                                     | 1747-1744 |                                           |
|------------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                  | العدد  | النسبة<br>المئوية من<br>العدد الكلي | الحجم     | النسبة<br>المنوية من<br>الحجم<br>الإجمالي |
| حتى ٥,٠٠٠ بارة   |        |                                     | -         |                                           |
| ذات قيمة ثابتة   | ۲.     | % £ ٧, ٦                            | 70        | %°•,Y                                     |
| القاهرة الفاطمية | -      |                                     | ١         | %1,£                                      |
| الحسينية         | ٣      | %Y,1                                | ٧         | %1 • ,1                                   |
| المنطقة الغربية  | ١٩     | %£0,Y                               | 77        | % <b>٣</b> ٧,٧                            |
| المنطقة الجنوبية |        |                                     |           |                                           |
| المجموع          | ٤٢     |                                     | 19        |                                           |

| من ٥,٠٠١ إلى     | 1.9 | %Y•,٣   | 175 | %09,7   |
|------------------|-----|---------|-----|---------|
| القاهرة الفاطمية |     | -       | 0   | %Y,£    |
| الحسينية         | ١.  | %٦,٤    | 7 £ | %11,0   |
| المنطقة الغربية  | ٣٦  | %٢٣,٢   | 00  | %٢٦,٤   |
| المنطقة الجنوبية |     |         |     |         |
| المجموع          | 100 |         | ۲٠۸ |         |
| أكثر من ٥٠,٠٠١   |     |         |     |         |
| <u>بارة</u>      | 97  | %97,8   | 1.0 | %9Y,1   |
| القاهرة الفاطمية | -   | _       | •   | % • , 9 |
| الحسينية         | ,   | % • , 9 | ٦   | %°,۳    |
| المنطقة الغربية  | ٧   | %٦,A    | ۲   | %1,Y    |
| المنطقة الجنوبية |     |         |     |         |
| المجموع          | ١٠٤ |         | 115 |         |
| المجموع العام    | 7.1 |         | 441 |         |

المصدر: وتانق المحاكم

وهكذا، نلاحظ أن معظم الثروات الكبيرة قد تركزت بالقاهرة الفاطمية مركز نشاط غالبية تجار البن والتوابل: ٣٤ من إجمالي ٣٥ تاجرًا خلال الفترة الممتدة بين علمي ١٦٧٩ و ١٠٠٠، و ١٨ من إجمالي ١٩ تاجرًا بين علمي ١٧٧٦ و ١٨٠٨، و ١٨ من إجمالي ١٤ تاجرًا بين علمي السكان بين مناطق القاهرة الكبرى الذي كان تقريبًا على النحو التالي: كان يقطن القاهرة مناطق القاهرة الكبرى الذي كان تقريبًا على النحو التالي: كان يقطن القاهرة

الفاطمية ثلث السكان، بينما يقيم خمس السكان في المنطقة الغربية، ويقطن خمسي السكان المنطقة الجنوبية<sup>(١)</sup>.

ولم يكن هناك تحول واضح فى الوضع الذى تعرضنا له بالوصف خلال الفترة بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، وانخفاض حدة هيمنة القاهرة الفاطمية كان محدودًا للغاية بحيث لم تكن له أية دلالة تذكر، وظل جزء من تطور المنطقة الغربية (ونعنى بها حى باب الشعرية) منسوبًا إلى القاهرة الفاطمية. بل إن ثبات الأرقام الخاصة بالمنطقة الجنوبية تثير بالفعل دهشة من يطلع عليها.

وتتجلى السمة الثانية التى تميز تقسيم الأنشطة الاقتصادية بين مختلف مناطق القاهرة من خلال الجدول رقم ٣٦، حيث نجد أنه داخل القاهرة الفاطمية، نجح شارع القصبة والمناطق المتاخمة له فى استقطاب النشاط الاقتصادى الرئيسي، بواقع ٩٠% من إجمالى الثروات التى تم رصدها، والتى تقاسم معظمها خمسة أحياء هى خان الخليلى والغورية/الحمزاوى والأزهر والجمالية والصاغة، فى حين اضطلع كل من مرجوش والمؤيد بدور متواضع نسبياً.

ومن قرن إلى آخر، بدأت تطرأ بعض التغيرات على وضع الأحياء الرئيسية التى سيطر معظمها بصورة صارخة على الحياة الاقتصادية بالقاهرة، كما يتضح لنا من خلال الجدول التالى:

<sup>(</sup>١) إننا نطرح هذا التقسيم إنطلاقًا من توزيع الأسلة والحمامات الذي يناظر توزيع السكان. ووفقًا للمعلومات التي توفرت لدينا بهذا الصدد، فإن توزيعها كان على النحو التالي:

|           | القاهرة    | الحسينية | المنطقة الغربية | المنطقة الجنوبية |
|-----------|------------|----------|-----------------|------------------|
| ۲۲٦ سبيلا | (%٢٢,٢) ٧٣ | (%٣,1) Y | 10 (5,77%)      | (% ٤٢) 90        |
| ۷۷ جماماً | ۸۲ (۲۲٫۲)  | (%۲,٦) ٢ | (%۲۲) ۱۷        | (%٢٩) ٣٠         |

جدول رقم ٣٨ خمسة أحياء من أحياء القاهرة الاقتصادية الرئيسية فى نهاية القرنين السابع عشر والثامن عشر

# (عدد التجار والحرفيين، وإجمالي حجم الثروات بالبارة الثابتة

|                                  | 17    | 171774         |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|--|--|
|                                  | العدد | إجمالي المبلغ  |  |  |
| خان الخليلي                      | 07    | Y,1 £ • ,9 A 7 |  |  |
| حال الحديثي<br>الغورية/الحمز اوي | 7 8   | 7,777,78.      |  |  |
| الأزهر                           | ۲.    | 7,77,077       |  |  |
| الجمالية                         | 3.7   | ۲,000,۳۱۳      |  |  |
| الصاغة                           | 3.7   | 7,199,707      |  |  |
| المجموع                          | ١٨٨   | 11,971,9.1     |  |  |

|                   | 1747-177  |               |  |
|-------------------|-----------|---------------|--|
|                   | العدد     | إجمالي المبلغ |  |
|                   |           |               |  |
| الغورية/الحمز اوي | 77        | 17,7.5,171    |  |
| الجمالية          | ٤١        | ۸,٥١٧,٧٧٢     |  |
| خان الخليلي       | <b>£9</b> | 0, . £7, 111  |  |
| الصاغة            | ٣٩        | ۲,۲۰۰,۸۳۸     |  |
| الأزهر            | ۲.        | 1,. 77,1 29   |  |
| المجموع           | **1       | YA,9AV,V£1    |  |

#### المصدر: وثائق المحاكم

ومن قرن إلى آخر، ظلت الغورية أهم أحياء القاهرة على الصعيد الاقتصادي، بل تأكدت هيمنتها في نهاية القرن الثامن عشر، لأنها ضمت بصفة إجمالية ١٨,٤% من عدد التركات المرصودة، و٥,٥٦% من قيمتها الإجمالية. وخلال الفترة ذاتها، تراجعت أهمية خان الخليلي بشكل نسبي. غير أن أكثر التغيرات أهمية قد طرأ على حي الأزهر الذي تراجع على نحو ملحوظ، في حين صار حي الجمالية أحد الأحياء الاقتصادية الرئيسية بمدينة القاهرة، وهو ما تؤكده الأرقام التي وردت في الجدول رقم ٣٨، حيث ساعدت على تدعيم الملاحظات العديدة التي أشرنا إليها من قبل.

وتجدر الإشارة مجددًا إلى الدور الثانوى الذى اضطلعت به بعض المراكز الواقعة خارج القاهرة الفاطمية على صعيد النشاط الاقتصادى بأكمله، وهو ما يتضح على أقل تقدير من خلال دراسة التركات؛ فإذا ما عقدنا مقارنة بين النسب المئوية للأرقام وإجمالى حجم الثروات المختلفة (الجدولان رقم ٣٦ و٣٧)، فإننا سندرك تماماً حجم النشاط الضئيل الذى شاركت به أحياء المنطقتين الغربية والجنوبية. غير أن تطور المنطقة الغربية يرجع إلى امتداد المناطق العمرانية التى اجتذبت خلال القرن الثامن عشر الأفراد ميسورى الحال. لكننا لا نجد فى هذه المراكز الخارجية ما يماثل أنشطة شارع القصبة التى تختلف عنها تمام الاختلاف.

# الخصائص الطبوجرافية الاقتصادية لمدينة القاهرة

وفقًا للصورة التى رسمها ماسينيون بصدد المدن الإسلامية، يبدو أن أساس الهيكل الاقتصادى لمدينة القاهرة يتمثل فى ثبات التوزيع الطبوجرافى للحرف المختلفة داخل مركز المدينة بالقرب من القصر والجامع الأزهر (١). وعلى الرغم

<sup>(</sup>١) نجد هذه الصورة في المقال التالي الذي أعده ماسينيون L.MASSIGNON:

<sup>-</sup> Lesc corps de métiers et la cite islamique (Revue International de Sociologie, septembre 1920, 473-489 ; dans Opera Minora, I, 369-384).

من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي كان من شأنها التأثير على مصر خلال الفترة الممتدة بين العصر الفاطمي ونهاية القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من التغيرات الشديدة التي شهدها الهيكل العمراني بالقاهرة على مدار فترات متلاحقة من الامتداد والتراجع، كان الثبات هو السمة الغالبة على أهم الحرف التي ورد ذكرها في مختلف النصوص التاريخية الكبيرة، مثل كتابات المقريزي وكتاب وصف مصر وكتاب على مبارك باشا: فإن أماكن عمل تجار التوابل، ثم تجار البن، وتجار الذهب السوداني والرقيق الأسود، وتجار الأقمشة، والصرافون والصناغة، والحلوانية، والنحاسين... في بداية القرن التاسع عشر تكاد تكون هي المناطق ذاتها التي أشار إليها المقريزي حينما كان يصف ما يراه، بل حينما يسترجع الأزمان الماضية أيضاً.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، لا يجب كذلك وصف طبوجر افية مدينة القاهرة باعتباره منظومة جامدة؛ لأننا لاحظنا في مرات عدة حجم التغيرات التي طرأت عليها خلال العصر الفاطمي، والعصر المملوكي، وعصر المقريزي، وعصر على مبارك باشا، حيث ظهر عدد من الأنشطة الجديدة، وتراجع عدد آخر، أو اختفى من الوجود تمامًا، كما انتقلت بعض الحرف من أماكنها، وذاع صيت بعض المراكز الاقتصادية الجديدة؛ وهو ما أثر بالتأكيد على هيكل المدينة، وإن كان ذلك في ظل ثبات بعض السمات التي حافظت على الهيكل الأصلى على مر القرون. وفضلا عن العوامل الخاصة بمناطق تواجد الحرف التي تمثل في الوقت ذاته عدداً من عوامل التغيير في ظل تغير الأجواء العامة، يجب إضافة تدخل "العنصر البشري" الذي يتجلى بوضوح من خلال تحول المركز السياسي إلى القلعة التي اجتذبت العديد من الأنشطة الحرفية للخروج عن نطاق القاهرة الفاطمية. غير أن هذا التنخل يشكل حالة استثنائية، لأنه لعب دورًا ثانويًا في تطور الهيكل العمراني لمدينة القاهرة التى اتسمت خلال العصر العثمانى بالغياب شبه التام لسياسة السلطات "الموجهة" على صعيد الحياة الاقتصادية البحتة، وفي مجال التطور "العمراني"، حيث لا نجد خلال تلك الفترة التي امتدت على مدار ثلاثة قرون سوى عملين فقط يتسم أحدهما بالإيجابية (إنشاء قصبة رضوان)، بينما يتسم الآخر بالسلبية (نقل البارودية). غير أن غياب السياسة الموجهة على صعيد الحياة العمرانية لا يعنى بالتالى غلبة الطابع العشوائى على الهيكل الاقتصادى لمدينة القاهرة؛ لأن تصارع العوامل الاقتصادية والاجتماعية قد أحدث نوعًا من التوازن "الطبيعي" الذي يمكن استقراء سماته الأساسية من خلال الاطلاع على الخريطة الاقتصادية للعاصمة إبان عصر المقريزي، والإطلاع كذلك على خريطة "وصف مصر" من أجل الحصول على معلومات دقيقة ومكتملة؛ فهناك سمة توضح التماسك النسبى الذي يربط بين عناصر هذا الهيكل الاقتصادي، ألا وهي توزيع الحرف بشكل تدريجي في دوائر من الأنشطة ذات الطابع "الصناعي". ويتجلى هذا التماسك كذلك من خلال تشكيل عدد من الوحدات الاقتصادية المنطقية، مثل استقرار عدد من الأنشطة المرتبطة بالطبقة الحاكمة حول القلعة، أو نتمية منطقة جنوب باب زويلة بواسطة منظومة "معقدة" من الحرف القائمة على صناعة المنتجات الجلدية بدءًا ببيع الماشية، وانتهاء بصناعة السروج والأحذية، حيث يمكن لهذه المنظومة أن تقاوم عملية نقل الأنشطة الأساسية التي يحتمها النمو العمراني.

ولم يكن من الممكن تصور وجود نظام آخر عدا هذا النظام "العفوي" لتقسيم المواقع الاقتصادية الحضرية في ظل عدم وجود أية جهود المتنسيق أو التدخل من قبل السلطات، بل إننا سنرى فيما بعد أن نطاق نشاط الحسبة الذي كان يتضمن الأعمال التنظيمية قد صار محدودًا للغاية في ظل الحكم العثماني، حيث لم يتم تشكيل أي جهاز من شأنه تولى مثل هذه الأمور. فلم يكن اهتمام الحكام ينصب على المسائل العمرانية سوى في إطار إيجاد حلول لعدد من المشكلات التي من شانها التأثير على النظام العام، مثل مشكلة الطرق على سبيل المثال. لكنهم لم يدركوا على الإطلاق أن دورهم يمكن أن يتجاوز هذه الحدود، حيث لم يوجهوا اهتمامهم نحو الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية كأحد مصادر الدخل الهامة، بل لم ينشغلوا مُطلقاً بتسهيل مسيرتها أو على الأقل تشجيعها.

# ملحـق

الخرائط والأشكال البيانية

(القاهرة وما حولها)



(القاهرة عند نهاية القرن الثامن عشر)



(موقع طوائف الحرف بالقاهرة)



(موقع طوائف الغزل والنسيج بالقاهرة)



(موقع طوائف الجلود بالقاهرة)



(الأنشطة ومواقع الأنشطة المركزية)



(خريطة للمواقع الهامشية)

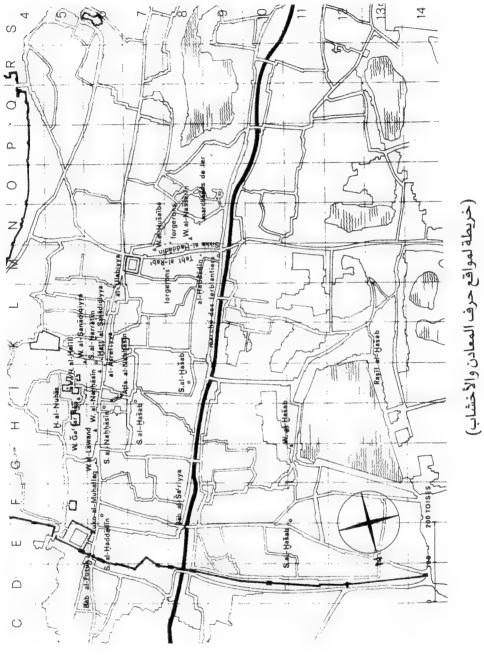

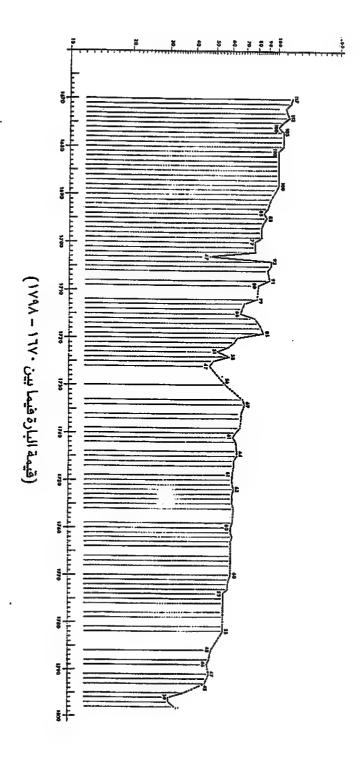

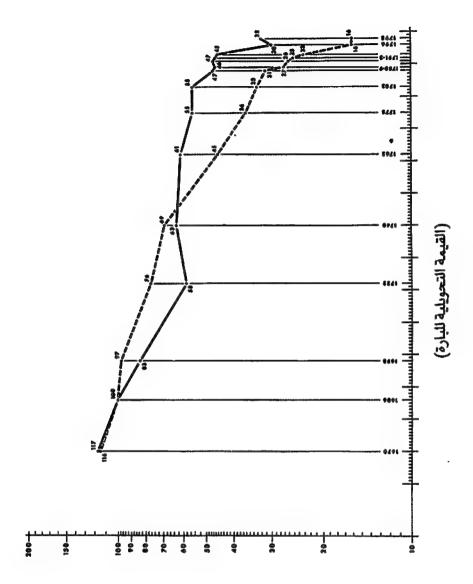

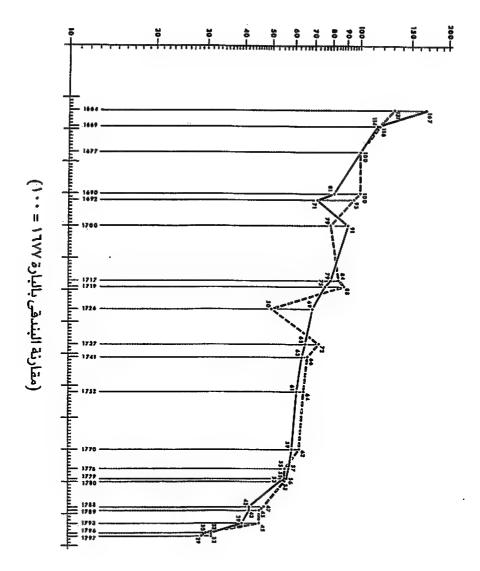



(تطور المعلومات الخاصة بالبارة : قيمة المعدن ٢،٨

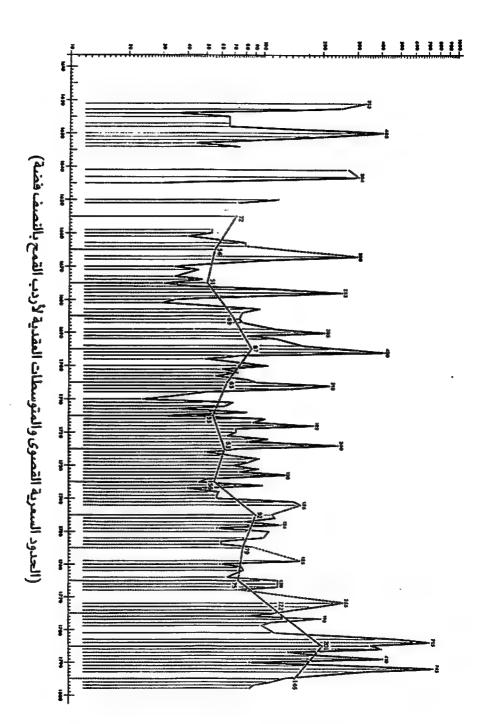

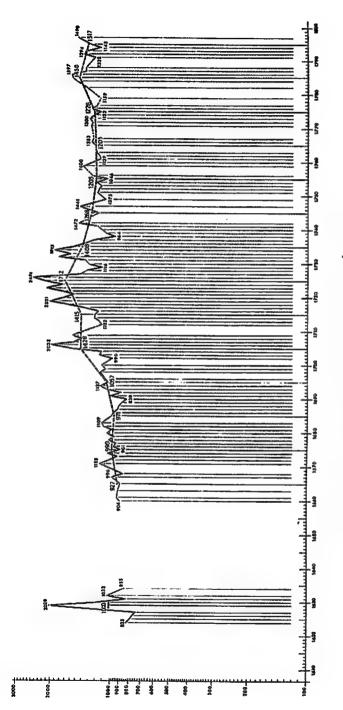

(متوسط الأسمار السنوية للبن والمتوسطات العقدية بالقنطار)

المراجع في سطور : ،

أ. د. رءوف عباس

أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب – جامعة القاهرة .

## المترجمان في سطور:

### د. ناصر أحمد إبراهيم

- مدرس بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة .
- حاصل على الماجستير في التاريخ الاجتماعي في «علوم الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر» عام ١٩٩٧م .
  - حاصل على درجة الدكتوراه في «الإدارة المالية لصعيد مصر زمن الحملة الفرنسية» .
    - له مقالات عديدة في تاريخ مصر العثمانية .

#### . باتسى جمال الدين

- ليسانس الألسن قسم اللغة الفرنسية جامعة عين شمس .
- حاصلة على ماچستير في العلوم اللغوية من كلية الألسن جامعة عين شمس.
  - تم التسجيل لنيل درجة الدكتوراه في علوم اللغة والترجمة .
    - تعمل مترجمة بدار الكتب والوثائق القومية .

#### المؤلف في سطور :

### أندريه ريمون

- أستاذ فخرى بجامعة إكس أن بروقنس بفرنسا ، والمدير سابق المعهد الفرنسى الدراسات الشرقية بدمشق ، ويعد عمدة المتخصصين في تاريخ مصر الاجتماعي في العصر العثماني ، وله العديد من المؤلفات عن القاهرة والمدن العربية في العصر العثماني ، وتتلمذ على يديه جيلان من المتخصصين في تاريخ العصر العثماني بفرنسا وتونس وسوريا ومصر .

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانصياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيم على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| -1         | اللغة المليا                       | جرن کوین                      | أحمد درويش                              |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| -1         | الوثنية والإسلام (ط1)              | ك. مادهو بانيكار              | أحمد فؤاد بليع                          |
| -4         | التراث المسروق                     | جودج جيمس                     | شوقی جلال                               |
| -8         | كيف ثتم كتابة السيناريو            | انجا كاريتنكرفا               | أحمد الجفيري                            |
| -0         | تْرِيا في غييرية                   | إسماعيل فصيح                  | محمد علاء الدين منصور                   |
| -7         | اتجاهات البحث اللسانى              | ميلكا إنيتش                   | سعد مصاوح ووفاء كامل فايد               |
| -v         | العلوم الإنسانية والقلسفة          | لوسىيان غولدمان               | يرسف الأنطكي                            |
| -4         | مشعلو الحرائق                      | ماكس ڤريش                     | مصطقي ماهن                              |
| -1         | التغيرات البيئية                   | أندرو. س، جودي                | محمود مجمد عاشون                        |
| -1.        | خطاب المكاية                       | چیرار چینیت                   | محمد معتمسم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى |
| -11        | مختارات                            | فيسوافا شيمبوريسكا            | هناء عبد الفتاح                         |
| -14        | طريق الحرير                        | ديفيد براونيستون وايرين فرانك |                                         |
| -17        | ديانة الساميين                     | روپرتسن سمیٹ                  | عبد الوهاب علوب                         |
| -18        | التحليل النفسى للأدب               | جان بیلمان نویل               | حسن المودن                              |
| -10        | الحركات الفنية                     | إدوارد لويس سميث              | أشرف رفيق عفيفي                         |
| -17        | أثينة السوداء (جـ١)                | مارتن برنال                   | بإشراف أحمد عتمان                       |
| -17        | مختارات                            | فيليب لاركين                  | محمد مصطفى بدوى                         |
| -14        | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مختارات                       | طلعت شاهين                              |
| -11        | الأعمال الشعرية الكاملة            | چورج سفيريس                   | نعيم عطية                               |
| <b>-Y.</b> | قصة العلم                          | ج. ج. کرایثر                  | يمنى طريف الخولى و بدوى عبد النتاح      |
| -71        | خهخة وألف خوخة                     | مىمد بهرنجى                   | ماجدة العنائي                           |
| -77        | مذكرات رحالة عن المصريين           | جون أنتيس                     | سيد أحمد على النامىرى                   |
| -44        | تجلى الجميل                        | هانز جيورج جادامر             | سعيد توفيق                              |
| -Y£        | ظلال السنتبل                       | باتريك بارندر                 | بکر عباس                                |
| -40        | مثنوى                              | مولانا جلال الدين الرومي      | إبراهيم الدسوقي شتا                     |
| -47        | دين مصر العام                      | محمد حسين فيكل                | أحمد محمد حسين هيكل                     |
| -YV        | التنوع البشرى الخلق                | مقالات                        | نخبة                                    |
| -78        | رسالة في التسامح                   | جوڻ لوك                       | منی ابو سنة                             |
| -44        | للرت والوجرد                       | چپمس پ، کارس                  | يدر الديب                               |
| -7.        | الوثنية والإسلام (ط٢)              | ك. مادهو بانيكار              | أحمد فؤاد بلبع                          |
| -17        | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | جان سوفاجيه – كلود كابن       | عبد الستار العلوجى وعبد الوهاب علوب     |
| -77        | الانقراض                           | دينيد روس                     | مصطفى إبراهيم فهمى                      |
| -77        | التاريخ الاتتصادي لأقريقيا الفريية | أ، ج. هويكنڙ                  | أحمد فؤاد بلبع                          |
| -71        | الرواية العربية                    | روجر أان                      | حمنة إبراهيم المنيف                     |
| -re        | الأسطورة والحداثة                  | پول ، ب . دیکسون              | خليل كلفت                               |
| -77        | نظريات السرد المديثة               | والاس مارتن                   | حياة جاسم محمد                          |
| -rv        | واحة سيرة ومرسيقاها                | بريجيت شيفر                   | جمال عبد الرحيم                         |
|            |                                    |                               |                                         |

| أثور مغيث                              | ألن تورين                           | نقب الحياثة                             | -YA         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| منيرة كروان                            | بيتر والكوت                         | الإغريق والمسد                          | -74         |
| محمد عيد إبراهيم                       | آن س <b>کستون</b>                   | قصائد حب                                | -1.         |
| عاطف أحدد وإبراهيم فتحى ومحدود ماجد    | بيتر جران                           | ما بعد المركزية الأرروبية               | -£1         |
| أحمد محمود                             | بنجامين بارير                       | عالم ماك                                | -£7         |
| المهدى أخريف                           | أركتانير ياث                        | اللهب المزدوج                           | 73-         |
| مارلين تادرس                           | ألدوس هكسلى                         | بعد عدة أصياف                           | -£ £        |
| -                                      | روبرت ج دنیا - جرن ف أ فاین         | التراث المغبور                          | -10         |
| محمود السيد على                        | بابلو نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                          | F3-         |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                 | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأمبي المديث (جـ١)         | -£Y         |
| ماهر جويجاتي                           | قرائسوا بوما                        | حضارة مصر الفرعونية                     | -£A         |
| عيد الوهاب علوب                        | هـ ، ت ، ئوريس                      | الإسلام في البلقان                      | -19         |
| محد برادة وعثماني الماود ويوسف الأتطكر | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير          | -0.         |
|                                        | داریو بیانویبا رخ. م بینیالیستی     | مسار الرواية الإسبائر أمريكية           | -0\         |
| - *                                    | پ. نوفالیس وس ، روجسیفیتز وروجر بیل | العلاج النفسى التدعيمي                  | -a T        |
| مرسى سعد الدين                         | أ . ف ، ألنجترن                     | الدراما والتعليم                        | -07         |
| محسن ممبيلحي                           | ج . مايكل والتون                    | المغهوم الإغريقي للمسرح                 | -o£         |
| على يوسف على                           | چرڻ براکنجهرم                       | ما ورأه العلم                           | -00         |
| محمود علی مکی                          | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)           | Fo-         |
| محمود السيد و ماهر البطوطى             | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -oV         |
| محمد أبو العطا                         | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                | -aA         |
| السيد السيد سهيم                       | كارلو <i>س</i> مونييث               | المحبرة (مسرحية)                        | -01         |
| صبري محمد عبد الغثى                    | جوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                          | -7.         |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهري           | شاران سيبور – سبيث                  | موسوعة علم الإنسان                      | 17-         |
| محمد خبر البقاعي ،                     | رولان بارت                          | لذَّة النُّص                            | 77-         |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                 | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٢)         | 77-         |
| رمسيس عوض .                            | ألان ريد                            | برتراند راسل (سيرة حياة)                | -71         |
| رمسيس عوض .                            | برتراند راسل                        | في مدح الكسل ومقالات أخرى               | -70         |
| عبد اللطيف عبد الطيم                   | أنطونير جالا                        | خمس مسرحيات أندلسية                     | FF-         |
| المهدي أخريف                           | فرناندو بيسوا                       | مفتارات                                 | <b>-7</b>   |
| . ب ق<br>أشرف الصباغ                   | فالنتين راسبوتين                    | نتاشا العجرز رقميمن أخرى                | -7.4        |
| ا مصد فواد متولى وهويدا مصد فهمى       | عبد الرشيد إبراهيم                  | أنعالم الإمسادمي في أولئل القرن العشرين | -71         |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد             | أرخينير تشانج رودريجت               | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           | <b>-</b> Y• |
| حسين مجمود                             | داريو قو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمي                | -V\ ·       |
| ن<br>فؤاد مجلی                         | ت ، س ، إليوت<br>ت ، س ، إليوت      | السياسى العجوز                          | <b>-YY</b>  |
| حسن ناظم وعلى حاكم                     |                                     | نقد استجابة القارئ                      | -YY         |
| حسن بیومی                              |                                     | صلاح الدين والماليك في مصر              | -V£         |
| احمد درویش<br>آحمد درویش               | أندريه موروا                        | فن التراجم والسير الذاتية               | -Yo         |
| عبد المقصود عبد الكريم                 |                                     | چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي         | <b>-V</b> 7 |
| , · · ·                                |                                     |                                         |             |

| مجاهد عيد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك                       | تاريخ القد الأنبي الصيث (جــً١)              | -٧٧         |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| أحمد محمود وثورا أمين      | رونالد روپرتسون                   | الولة: التنارية الاجتماعية والثقافة الكرنية  | -YA         |
| سعيد الغائمي وناصر حلاوى   | یں میں<br>بوریس اسپنسکی           | شعرية التأليف                                | -٧1         |
| مكارم الغمري               | الكسندر بوشكين                    | بوشكين عند دنافورة الدموع»                   | -A.         |
| محمد طارق الشرقاري         | بندكت أندرسن                      | بن                                           | -۸1         |
| محمود السيدعلى             | میجیل دی ارنامونو                 | مسرح میجیل                                   | -44         |
| خاك المعالي                | غوتقريد بن                        | مختارات                                      | -87         |
| عبد الصيد شيحة             | مجموعة من الكتاب                  | موسوعة الأدب والنقد                          | -A£         |
| عبد الرازق بركات           | صلاح زکی اقطای                    | منصور الحلاج (مسرحية)                        | -Ae         |
| أحمد فتحى يرسف شتا         | جمال میر منابقی                   | طول الليل                                    | <b>7</b> A- |
| ماجدة العناني              | جلال آل أحمد                      | تون والقلم                                   | -AY         |
| إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحمد                      | الابتلاء بالتغرب                             | -14         |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنترنى جيدنز                      | الطريق الثالث                                | -44         |
| محمد إبراهيم مبروك         | میجل دی ثرباتس                    | وسم السيف                                    | -4.         |
| محمد هناء عبد الفتاح       | بارير الاسوستكا                   | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق         | -41         |
| نادية جمال الدين           | كاراوس ميجيل                      | أساليب ومضارين المسوح الإسبانوأمويكى المعاصد | -17         |
| عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش           | محبثات العولة                                | -17         |
| فوزية العشمارى             | صمويل بيكيت                       | العب الأول والصحبة                           | -12         |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطونيو بويرو باييخو              | مختارات من المسوح الإسباني                   | -10         |
| إبوار الفراط               | قصص مختارة                        | ثلاث زنبقات ووردة                            | -17         |
| بشير السباعى               | فرنان برودل                       | هویة فرنسا (مج۱)                             | -97         |
| أشرف الصباغ                | نخبة                              | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني             | -94         |
| إبراهيم قنديل              | ديثيد روينسون                     | تاريخ السينما العالمية                       | -11         |
| إبراهيم فتحى               | بول هیرست وجراهام تومبسون         | مساطة العولة                                 | -1          |
| رشيد بنحس                  | بپرنار فالیط                      | النص الروائي (تقنيات ومناهج)                 | -1.1        |
| عز الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم المُطيبى               | السياسة والتسامح                             | -1.4        |
| محمد بنیس                  | عيد الوهاب المؤدب                 | تبر ابن عربی بلیه آیاء                       | -1.7        |
| عبد الغفار مكاوى           | برتوات بريشت                      | أويرا ماهوجنى                                | -1.2        |
| عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                        | مدخل إلى النص الجامع                         | -1-0        |
| أشرف على دعدور<br>         | ماریا خیسوس روپییرامثی            | الأدب الأندلسي                               | F-1-        |
| محمد عبد الله الجعيدى      | نفية                              | صورة القدائي في الشعر الأمريكي المعاصر       | -1·Y        |
| محمود علی مکی              | مجموعة من النقاد                  | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                | -1.4        |
| هاشم أحمد محمد             | چون بواوك وعادل درويش<br>         | حروب المياه                                  | -1.9        |
| مئ <b>ي قطان</b><br>ا      | حسنة بيجوم                        | النساء في العالم النامي                      | -11.        |
| ريهام حسين إبراهيم<br>اکا  | قرائسیس هیئیسون<br>۱ ایمیات اکایی | المرأة والجريمة                              | -111        |
| إكرام يوسف<br>أحمد ال      | آرلین علوی ماکلیود<br>ایساده      | الاحتجاج الهادئ                              | -117        |
| أحمد حسان                  | سادی پلاتت<br>۱۰ مینکا            | راية التمرد                                  | -117        |
| نسیم مجلی<br>سمیة رمضان    |                                   | مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع            | -112        |
| سميه رمصان                 | فرچينيا وولف                      | غرفة تخص المرء وحده                          | -110        |

| نهاد أحمد سالم            | سينثيا نلسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                 | -117         |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|
| مئى إبراهيم وهالة كمال    | ليلى أحمد                | المرأة والجنوسة في الإسلام               | -114         |
| ليس النقاش                | بٹ بارون                 | النهضة النسائية في مصر                   | -114         |
| بإشراف: روف عباس          | أميرة الأزمري سنيل       | النسباء والأسرة وقوانين الطلاق           | -111         |
| نخبة من المترجمين         | ليلى أبو لقد             | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط  | -14.         |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال | فاطمة موسى               | الدليل الصغيرعن الكانتيات العربيات       | -171         |
| منيرة كروان               | جوزيف فرجت               | نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان      | -177         |
| أنور محمد إيراهيم         | نينل ألكسندر وفنادولينا  | الإمبراطورية المثمانية وعلاقاتها النولية | -177         |
| أحمد قؤاد يليع            | چون جرای                 | الفجر الكاذب                             | -171         |
| سمحة الخولى               | سىدرىك ئورپ ىيقى         | التحليل الموسيقي                         | -170         |
| عيد الرهاب علوب           | فولقانج إيسر             | غمل القرامة                              | -177         |
| بشير السباعي              | صنفاء فتحى               | إرهاب                                    | -177         |
| أميرة حسن نويرة           | سوزان باسنيت             | الأنب المقارن                            | -178         |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا دواورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة               | -174         |
| شوقي جلال                 | أندريه جوندر فرانك       | الشرق يصعد ثانية                         | -17.         |
| اويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين       | مصر القبيمة (التاريخ الاجتماعي)          | -171         |
| عيد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون            | نقانة المرلة                             | -177         |
| طلعت الشايب               | طارق على                 | الخوف من المرايا                         | -177         |
| أحمد محمود                | باری ج. کیمب             | تشريح حضارة                              | 37/-         |
| مأهر شفيق فريد            | ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت. س. إليوت               | -170         |
| سحر توفيق                 | كينيث كونو               | فلاحن الباشا                             | -177         |
| كاميليا مبيحى             | چوڑیف ماری مواریه        | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية           | -17Y         |
| رجيه سمعان عبد المسيح     | إيظينا تاروني            | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        | ~17A         |
| مصطقى ماهر                | ريشارد فاچنر             | پارسیقال                                 | -171         |
| أمل الجبوري               | هريرت ميسن               | حيث تلتقي الأنهار                        | -12.         |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                | -181         |
| حسن بيومى                 | أ، م. فورستر             | الإسكندرية : تاريخ ودليل                 | -187         |
| عدلى السمرى               | ديريك لايدار             | قضايا التنظير تي البحث الاجتماعي         | -117         |
| سلامة محمد سليمان         | كارلو جولدوني            | صاحبة اللوكاندة                          | 331-         |
| أحمد حسان                 | كارلوس فوينتس            | مرت ارتیمیو کروٹ                         | -160         |
| على عيدالروف اليميي       | میجیل دی لیبس            | الورقة الممراء                           | <b>73</b> /- |
| عبدالغفار مكارى           | تانكريد دورست            | خطبة الإدانة الطريلة                     | -\£V         |
| على إبراهيم منوقى         | إنريكى أندرسون إمبرت     | القصة القصيرة (النظرية والتقنية)         | -\\$A        |
| أسامة إسير                | عاطف فضول                | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس        | -181         |
| منيرة كروان               | روبرت ج. ليتمان          | التجربة الإغريقية                        | -10-         |
| بشير السباعى              | فرنان برودل              | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                  | -101         |
| محمد محمد الخطابى         | نخبة من الكتاب           | عدالة الهنود وقصيص أخرى                  | -107         |
| فاطمة عيدالله محمود       | فيولين فاتويك            | غرام القراعنة                            | -107         |
| خليل كلفت                 | فيل سليتر                | مدرسة فرانكفورت                          | -102         |

| أهمد مرسى             | تخية من الشعراء               | الشعر الأمريكي للعامس                                 | -100       |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| مي التلمساني          | جي أنبال وألان وأوديت ڤيرمو   | المدارس الجمالية الكبرى                               |            |
| عبدالعزيز بقوش        | النظامي الكنوجي               | خسرو وشيرين                                           | -1°V       |
| بشير السباعى          | فرنان برودل                   | هرية فرنسا (مج ٢ ، جـــــــــــــــــــــــــــــــــ | -\oA       |
| إيراهيم فتحى          | ىيقىد ھوكس                    | الإيديوارچية                                          | -101       |
| حسين بيومي            | بول إبرليش                    | ألة الطبيعة                                           | -17-       |
|                       | اليخاندر كاسرنا وأنطونيو جالا | من المسرح الإسباني                                    | 171-       |
| صلاح عبدالعزيز محجوب  | يرجنا الأسيرى                 | تاريخ الكنيسة                                         | -177       |
| بإشراف: محمد الجوهرى  | چوردن مارشال                  | موسوعة علم الاجتماع                                   | -175       |
| ئېيل سعد              | چان لاکرتیر                   | شامبوليون (حياة من نور)                               | -178       |
| سهير المسادقة         | 1. ن أقانا سيقا               | حكايات الثعلب                                         | oF!-       |
| محمد محمود أبن غنير   | يشعياهن ليقمان                | العلاقات بين المتبينين والطمانيين في إسرائيل          | -177       |
| شکری محمد عیاد        | رابندرانات طاغور              | في عالم طاغور                                         | ~17V       |
| شکري محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين            | دراسات في الأدب <b>والثقافة</b>                       | AF/-       |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المبدعين            | إبداعات أدبية                                         | PF1-       |
| بسام یاسین رشید       | ميغيل دليبيس                  | الطريق                                                | -17.       |
| هدی حسین              | فرانك بيجو                    | وضع حد                                                | -171       |
| محمد مجمد القطابى     | مختارات                       | حجر الشمس                                             | -144       |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ولتر ت. ستيس                  | معنى الجمال                                           | -177       |
| أحمد محمود            | ایلیس کاشمور                  | صناعة الثقافة السوداء                                 | -178       |
| وجيه سمعان عبد المسيح | اورينزو فيلشس                 | التليفزيون في الحياة اليومية                          | -1Ve       |
| جلال البنا            | ترم تیتنبرج                   | نحر مفهرم للاقتصاديات البيئية                         | -177       |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                   | أنطون تشيخوف                                          | -177       |
| محمد حمدى إبراهيم     | نخبة من الشعراء               | مختارات من الشعر اليوناني العنيث                      | -174       |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                         | حكايات أيسرب                                          | -174       |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل فصيح                  | قصة جاويد                                             | -14-       |
| محمد يحيي             | فنسنت ب. ليتش                 | النقد الأدبي الأمريكي                                 | -141       |
| ياسين مله حافظ        | رب. بیش                       | العنف والنبومة                                        | -141       |
| فتحى العشرى           | رينيه چيلسون                  | چان كوكتو على شاشة السينما                            | -144       |
| دسوقى سعيد            | هانز إبندورار                 | القاهرة حالمة لا تنام                                 | 3A/-       |
| عبد الوهاب علوب       | توماس تومسن                   | أسفار المهد القديم                                    | -140       |
| إمام عبد الغتاح إمام  | ميخائيل إنويه                 | معجم مصطلحات هيجل                                     | <b>FA!</b> |
| محمد علاء الدين منصور | بزدج ع <i>لوی</i>             | الأرضة .                                              | -144       |
| بدر الديب             | الفين كرنان                   | موت الأنب                                             | -144       |
| سميد الغائمي          | پول دی مان                    | العمى والبصيرة                                        | -144       |
| محسن سید فرجانی       | كونفوشيوس                     | محاورات كونفوشيوس                                     | -11.       |
| ممنطقی حجازی السید    | الحاج أبو بكر إمام            | الكلام رأسمال                                         | -111       |
| محمود سالمة علارى     | رْين العابدين المراغي         | سياحت نامه إبراهيم يك (جـ١)                           | -147       |
| محمد عبد الواحد محمد  | بيتر أبراهامز                 | عامل المنجم                                           | -147       |
|                       |                               |                                                       |            |

٠.

|                                            | .18:11 • . 7                       | مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي                              | -198         |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ماهر شقیق قرید<br>معمد ماه الحد            | مبعوبه من أنفاد<br>إسماعيل فصيح    | شتاه ۸۶                                                      | -140         |
| محمد علاه الدين متمبور<br>ده د ۱۱ ا د      | وستعمين مصيح<br>فالتين راسبوتين    | المهلة الأغيرة                                               | -147         |
| أشرف الصباغ                                | شمس العلماء شبلي النعماني          | الناريق                                                      | -197         |
| جلال السعيد المقتاري                       | -                                  | سبين<br>الاتصال الجماهيري                                    | -114         |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                      | ادوین إمری وأخرون<br>یعقوب لانداوی | تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية                           | -111         |
| جِمَالُ أحمد الرقاعي وأحمد عيد اللطيف حماد |                                    | دري پهره نسر عن اسره استياب<br>ضمايا التنبية                 | -7           |
| <b>ڦ</b> َحْرَى لبيب<br>د درد د            | چىرمى سىيروك                       | الجانب الديني للفاسفة                                        | -7.1         |
| أحمد الأنصاري                              | جوزایا رویس                        | البعب اليمي مصط<br>تاريخ النقد الأدبي المديث (ج.)            | -7.7         |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                     | رينيه ويليك<br>السائد مساورات      | عاريع المد الابي الطبيت (جده)<br>الشعر والشاعرية             | -7.7         |
| جلال السعيد الطناوي<br>ا                   | ألطاف حسين حالى<br>١١١٠ م ١٠١      | المسترق مستمرية<br>تأريخ نقد العهد القديم                    | -4-8         |
| أحمد محمود هويدى                           | زالمان شازار<br>اسمالت کندال       | فاريح ندر النهد القديم<br>الجينات والشعوب واللفات            | -4-0         |
| أحمد مستجير                                | اویجی ارقا کافاللی- سفوررا<br>ادار | الهيراية تمىنع علمًا جديدًا                                  | 7.7          |
| على يوس <b>ٺ على</b><br>د د د د            | جيمس جلايك                         | الهراب عمد جديدا<br>ليل أفريقي                               | -Y-Y         |
| محمد أبو العطا                             | رامون خوتاسندير                    | _                                                            | -Y•A         |
| محمد أحمد صالح                             | دان آوریان<br>ترمینیون             | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي                            | -4.4         |
| أشرف الصباغ                                | مجموعة من المؤلفين                 | السرد والمسرح<br>مثنویات حکیم سنائی                          | -71.         |
| يوسف عبد الفتاح فرج                        | سنائی الفرنوی<br>۱۹۱۰ - ۱۹۱۰       |                                                              | -411         |
| محمود حمدي عبد الغنى                       | جوناتان كللر                       | فردینان بوسوسیر                                              | -717         |
| يوسف عبدالفتاح قرج                         | مرزیان بن رستم بن شروین<br>د دید   | قصص الأمير مرزيان                                            | -117         |
| سيد أحمد على الناصرى<br>                   | ريمون فلاور<br>ئىسى                | مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحیل عبدالناصر                      | -712         |
| محمد محمود محى الدين                       | أنتونى جيبئز                       | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع                           | -710         |
| محمود سلامة علاوى                          | زين العابدين المراغى<br>-          | سياحت نامه إبراهيم بك (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -117         |
| أشرف الصباغ                                | مجموعة من المؤلفين                 | جوانب أخرى من حياتهم<br>علم المحاد                           | -111         |
| نادية البنهاري                             | من، بیکیت<br>د ۱ م                 | مسرحیتان طلیعیتان                                            | -114         |
| على إبراهيم منوفي                          | خولیو کورتاژان                     | لعبة الحجلة (رايولا)                                         | -719         |
| طلعت الشايب                                | کازر ایشجررو                       | بقايا اليهم                                                  |              |
| على يوسف علي                               | باری بارکر                         | الهيولية في الكون                                            | -77.         |
| رفعت سبلام                                 | جریجوری جرزدانیس<br>               | شعرية كفافى                                                  | -771         |
| نسيم مجلى                                  | رونالد جرای                        | فرانز کافکا<br>۱۰۰۰                                          | -444         |
| السيد محمد نفادى                           | بول فيرابتر                        | العلم في مجتمع حر                                            | 441          |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                      | برانکا ماجاس                       | دمار يوغسلانيا<br>ماء م                                      | -478         |
| السيد عبدالظاهر السيد                      | جابرييل جارثيا ماركث               | حكاية غريق<br>*                                              | -770         |
| طاهر محمد على البربري                      | ديفيد هريت لورائس                  | أرض المساء وقصائد أخرى                                       | -777         |
| السيد مبدالظاهر عبدالله                    | موسی ماردیا دی <b>ف</b> بورکی      | المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر                          | -444         |
| مارئ تيريز عبدالمسيح وخالد حسن             | جانيت رواف                         | علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                                | -447         |
| أمير إيراهيم العمرى                        | نورمان کیجان                       | مأزق البطل الرحيد                                            | ۲۲۹          |
| مصطفى إيراهيم فهمى                         | فرانسواز جاکوب<br>در در در         | عن الذباب والفئران والبشر<br>«                               | -77.         |
| جمال عبدالرحمن                             | ځایمی سالوم بیدال<br>م             | الدرانيل                                                     | -YT1<br>-YT1 |
| مصطفى إبراهيم فهمى                         | ثوم ستيئر                          | ما بعد الملومات                                              | -111         |
|                                            |                                    |                                                              |              |

| -477         | فكرة الاضمحلال                       | أربئر هومان                             | طلعت الشايب                         |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| -475         | الإسلام في السودان                   | ج. سبنسر تريمنجهام                      | فزاد محمد عكود                      |
| -470         | بیوان شمس تبریزی (جـ۱)               | مولانا جلال الدين الرومي                | إبراهيم الدسوقي شتا                 |
| -777         | الولاية                              | میشیل تود                               | أحمد الطيب                          |
| ~777         | م .<br>مصر أرض الوادي                | رويين قيرين                             | عنايات حسين طلعت                    |
| -447         | العولة والتحرير                      | الانكتاد                                | ياسر محمد جادالله وعريى مدبولي أحمد |
| -779         | العربي في الأدب الإسرائيلي           | جيلارافر – رايوخ                        | نادية سليمان حافظ رإيهاب صلاح فايق  |
| -72.         | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار       | کامی حافظ                               | صلاح عبدالعزيز محجوب                |
| -751         | غي انتظار البرابرة                   | ج . م کریتز                             | ابتسام عبدالله سعيد                 |
| -717         | سبعة أنماط من الغموض                 | وليام إمبسون                            | صبرى محمد حسن عبدالتبي              |
| -454         | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)        | ليقى بروانسال                           | على عبدالروف البعبى                 |
| -711         | الغليان                              | لاورا إسكيبيل                           | نادية جمال الدين محمد               |
| -720         | ۔<br>نساء مقاتلات                    | إليزابيتا أىيس                          | توفيق على منصور                     |
| F37-         | مختارات قصصية                        | - بارپیل جارثیا مارکث<br>جابرییل جارثیا | على إبراهيم متونى                   |
| -Y£V         | الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر   | والتر إرمبريست                          | محمد طارق الشرقارى                  |
| -YEA         | حقول عدن الخضراء                     | انطونيو جالا<br>أنطونيو جالا            | عبداللطيف عبدالطيم                  |
| -789         | لغة التمزق                           | دراجو شتامبوك                           | رقعت سالام                          |
| -Yo.         | علم اجتماع العلوم                    | دومنييك فيتيك                           | ماجدة محسن أباظة                    |
| -701         | مرسوعة علم الاجتماع (جـ٢)            | جوردن مارشال                            | بإشراف: محمد الجوهري                |
| -YoY         | رائدات المركة النسوية المسرية        | مارجو بدران                             | على بدران                           |
| -707         | تاريخ مصر الفاطمية                   | ل. أ. سيمينوقا                          | حسن بيومى                           |
| -Yo£         | الفلسفة                              | دیگ روینسون وجودی جروفز                 | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -700         | أغلاطون                              | دیگ روینسون رجودی جروفز                 | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -401         | دیکارت                               | ديف روينسون وكريس جرات                  | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -YoV         | تاريخ الفلسفة الحديثة                | وليم كلى رايت                           | محمود سيد أحمد                      |
| -404         | الفجر                                | سير أنجوس فريزر                         | عُبادة كُعيلة                       |
| -404         | مختارات من الشعر الأرمني عبر العميور | اقلام مختلفة                            | فاروجان كازانجيان                   |
| -77.         | مسرمة علم الاجتماع (٣٠٦)             | جوردن مارشال                            | بإشراف: محمد الجرهري                |
| -771         | رحلة في فكر زكى نجيب محمود           | زكى نجيب محمود                          | إمام عبد القتاح إمام                |
| -777         | مدينة المعجزات                       | إدوارد مندوثا                           | محمد أبو العطا                      |
| -177         | الكشف عن حافة الزمن                  | چون جريين                               | على يوسف على                        |
| 357-         | إبداعات شعرية مترجمة                 | هوراس وشلي                              | اویس عوض                            |
| -770         | روايات مترجمة                        | أرسكار وايلد وصموئيل جونسو              | اویس عوض                            |
| <b>FFY</b> - | مدير المدرسة                         | جلال أل أحمد                            | عادل عبدالمنعم سويلم                |
| <b>-۲7y</b>  | نن الرواية                           | ميلان كونديرا                           | بدر الدین عرودکی                    |
| <b>A</b> /77 | دیوان شمس تبریزی (جـ۲)               | مولانا جلال الدين الرومي                | إبراهيم الدسوقي شتا                 |
| -774         | سط المِزيرة العربية رشرقها (جـ١)     | وليم چيقور بالجريف                      | صبرى محمد حسن                       |
| -44.         | رسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)      | وليم چيقور بالجريف                      | صبرى محمد حسن                       |
| -771         | العضارة الغربية                      | توماس سي، باترسون                       | شوقي جلال                           |
|              |                                      |                                         |                                     |

| -777             | الأديرة الأثرية في مصر                              | س. س والترز                                          | إبراهيم سلامة                          |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| -777             | الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط                   | جو <b>ان أ</b> ر. لوك                                | وبه ۱۰<br>عنان الشهاري                 |
| -YV£             | السيدة باريارا                                      | رومواو جلاجوس                                        | محمود على مكى                          |
| -YYa             | ت. س إليوت شاعرًا وناقدًا وكانبًا مسرحيًا           | أقلام مختلفة                                         | ماهر شفيق فريد                         |
| <b>-۲۷7</b>      | فتون السينما                                        | فرانك جوتيران                                        | عيد القادر التلمساني                   |
| -444             | الچينات: الصراع من أجل الحياة                       | بريان فورد                                           | أحمد فوزى                              |
| AVY-             | البدايات                                            | إسحق عظيموف                                          | ظريف عبدالله                           |
| -774             | الحرب الباردة الثقافية                              | ف.س. سوئدرز                                          | طلعت الشايب                            |
| -YA.             | من الأدب الهندي الحديث والمعاصر                     | بريم شند وأخرون                                      | سمير عبدالحميد                         |
| <b>/</b> \/      | القريوس الأعلى                                      | مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى                        | جلال الحقناوي                          |
| <b>7 X Y Y Y</b> | طبيعة العلم غير الطبيعية                            | لويس ولبيرت                                          | سعير حنا مبادق                         |
| <b>-YAT</b>      | السهل يحترق                                         | خوا <i>ن روا</i> نو                                  | على اليميي                             |
| 347-             | هرقل مجنوبًا                                        | يوريييدس                                             | أحمد عثمان                             |
| -AA-             | رحلة الخواجة حسن نظامي                              | حسن نظامی                                            | سمير عبد الجميد                        |
| アスソー             | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٣)                         | زين العابدين المراغى                                 | محمود سلامة علارى                      |
| -YAY             | الثقافة والعولة والنظام العالي                      | انتونى كنج                                           | محمد يحيى وأخرون                       |
| -744             | الفن الروائي                                        | ديفيد لودج                                           | ماهر البطوطى                           |
| <b>PAY</b> -     | ديوان منجوهري الدامغاني                             | أبو نجم أحمد بن قوص                                  | محمد نور الدين عبدالمنعم               |
| -74-             | علم اللغة والترجمة                                  | جورج مونان                                           | أحمد زكريا إبراهيم                     |
| 177-             | المسرح الإسبائي في القرن العشرين (جـ١)              | فرانشسكو رويس رامون                                  | السيد عبد الظاهر                       |
| <b>-747</b>      | المسرح الإسباني في القرن العشرين (جـ٢)              | فرانشسكو رويس رامون                                  | السيد عبد الظاهر                       |
| -797             | مقدمة للأدب العربى                                  | روجر أان                                             | نخبة من المترجمين                      |
| 377-             | ف <i>ن ا</i> لشعر                                   | بوالو                                                | رجاء ڀاٽرت صالح                        |
| -440             | سلطان الأسطورة                                      | جوزيف كاميل                                          | بدر الدين حب الله الديب                |
| -797             | مكيث                                                | وايم شكسبير                                          | محمد مصطفى بدوى                        |
| -Y <b>1</b> Y    | فن النحو بين اليونانية والسريانية                   | ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوائي                       |                                        |
| AP7-             | مأساة العبيد                                        | أبو بكر تفاوابليوه                                   | مصطفى حجازى السيد                      |
| -799             | ثورة في التكنواوجيا الحيوية                         | چيڻ ل. مارکس                                         | هاشم أحمد قؤاد                         |
| -7               | لسطورة برومثيوس في الأدبئ الإنجليزي والفرنسي (مجا)  | أويس عوض                                             | جمال الجزيرى ويهاء چاهين وإيزابيل كمال |
| -7.1             | أسطورة برومثيوس في الأدبية الإنهايزي والفرنسي (مج٢) | لویس عوش                                             | جمال الجزيرى و محمد الجندى             |
| -r. r            | فنجنشتين                                            | جرن هیترن رجودی جرواز                                | إمام عبد الفتاح إمام                   |
| -7.7             | بوذا                                                | جين هوپ ريورن فان لون                                | إمام عبد الفتاح إمام                   |
| 3.7-             | <b>مارکس</b><br>                                    | ريوس                                                 | إمام عبد الفتاح إمام                   |
| -7.0             | الجلا                                               | كروزيو مالابارته                                     | صلاح عيد الصبور                        |
| -r.7<br>         | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ                      | چان نرانسوا لېرتار                                   | نبيل سعد<br>•                          |
| -7.7             | الشعور                                              | ديفيد بابينو                                         | محمول محمل أحمد                        |
| -۳.۸             | علم الوراثة                                         | ستيف جوئز<br>• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ممدوح عبد المنعم أحمد                  |
| -7.4             | الذهن والمخ                                         | أنجوس چيلاتى<br>                                     | جمال الجزيرى<br>''                     |
| -71.             | يونج                                                | ناجی هید                                             | محيى الدين محمد حسن                    |
|                  |                                                     |                                                      |                                        |

| ليدامس أساعيل         |                                      | مقال في المنهج الفلسقي                 | -511          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| أسعد حليم             | ولیم دی بویز                         | روح الشعب الأسود                       | -717          |
| عبدالله الجعيدى       | خابير بيان                           | أمثال فلسطينية                         | -717          |
| هويدا السياعى         | جينس ميثيك                           | الفن كعدم                              | -718          |
| كاميليا صبحى          | ميشيل بروندينو                       | جرامشي في العالم العربي                | -710          |
| تسیم مجلی             | أغه. ستون                            | محاكمة سقراط                           | -117          |
| أشرف المنباغ          | شير لايموفا– زنيكين                  | بلا غد                                 | -714          |
| أشرف المنباغ          | نخبة                                 | الأدب الروسي في السنوات العشر الأغيرة  | -414          |
| حسام نایل             | جايتر باسبيفاك وكرستوفر نوريس        | منور دريدا                             | -711          |
| محمد علاء الدين منصور | مؤلف مچهول                           | لمعة السراج في حضرة التاج              | -YY.          |
| نخبة من المترجمين     | ليقى برو فنسال                       | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، ج١)      | -771          |
| خالد مفلح حمزة        | دبليو يوجين كلينبارر                 | وجهات غربية حديثة في تاريخ الفن        | ٣ ٢ ٢         |
| هائم سليمان           | تراث پونانی قدیم                     | فن الساتورا                            | -777          |
| محمود سالمة علاوى     | أشرف أسدى                            | اللعب بالثار                           | -771          |
| كرستين يوسف           | فيليب بوسان                          | عالم الآثار                            | -770          |
| حسن صقر               | جورجين هابرما <i>س</i>               | العرفة والمسلحة                        | -777          |
| توفيق على منصور       | نخبة                                 | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)             | -777          |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد         | يرسف رزليفا                            | -778          |
| محمد عيد إبراهيم      | تد هيون                              | رسائل عيد الميلاد                      | -774          |
| سامى صلاح             | مارنن شيرد                           | كل شيء عن التمثيل المعامت              | -77.          |
| سامية دياب            | ستيفن جراي                           | عنيما جاء السردين                      | -771          |
| على إبراهيم متوقى     | نخبة                                 | القصة القصيرة في إسبانيا               | -777          |
| بکر عباس              | ئېيل مطر                             | الإسلام في بريطانيا                    | -777          |
| مصطقي قهمى            | آرٹر س کلارك                         | لقطات من المستقبل                      | -TTE          |
| فتحي العشرى           | ناثالی ساروت                         | عصىر الشك                              | -770          |
| حسن صابر              | نمىرص قديمة                          | متون الأمرام                           | -777          |
| أحمد الأنصاري         | جوزايا رويس                          | فلسفة الولاء                           | -777          |
| جلال السعيد العننارى  | نخبة                                 | تثارات حائرة (وقصص أخرى من الهند)      | <b>~77</b> \$ |
| محمد علاء الدين منصور | على أمنقر حكمت                       | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)             | -774          |
| فخرى لبيب             | بيرش بيرييروجلق                      | اضطراب في الشرق الأوسط                 | -78.          |
| حسن حلمي              | راينر ماريا رلكه                     | قصائد من راکه                          | 137-          |
| عبد العزيز بقوش       | ئور ا <b>ل</b> دين عبدالرحمن بن أحمد | سىلامان وأبسال                         | 737-          |
| سمير عبد ريه          | نادين جورديمر                        | العالم البرجوازي الزائل                | 737-          |
| سمیر عبد ربه          | بيتر بلانجوه                         | الموت في الشمس                         | 337-          |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | بوبته ندائى                          | الركض خلف الزمن                        | -780          |
| جمال الجزيري          | رشاد رشدی                            | سحر ممبر                               | F37-          |
| بكر الحاق             | جان کرکٹو                            | الصبية الطائشون                        | <b>787</b>    |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى                    | المتصوفة الأوارن في الأدب التركي (جـ١) | <b>A37</b>    |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدرون وأخرون                  | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة         | P37-          |
|                       |                                      |                                        |               |

| عطية شحاتة             | أقلام مجتلفة               | بانوراما الحياة السياحية                      | -50.         |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| أحمد الاتمباري         | جرزایا روی <i>س</i>        | مبادئ المنطق                                  | -701         |
| نعيم عطية              | تسطنطين كفافيس             | قصائد من كفافيس                               | -707         |
| على إبراهيم منوفي      | باسيليو بابون مالدوناند    | أنَّفَ الإسلامي في الأنعاس (الزخرفة الهندسية) | -707         |
| على إبراهيم منوقي      | باسيليو بابون مالدوناند    | الفن الإسلامي في الأعلس (الزخرفة النباتية)    | -701         |
| محمود سلامة علاوي      | حجت مرتفىي                 | التيارات السياسية في إيران                    | -400         |
| يدر الرفاعي            | يول سالم                   | الميراث المر                                  | F07-         |
| عبر القاريق عبر        | نصوص قديمة                 | مثون هيرميس                                   | -704         |
| مصطفى حجازي السيد      | نخبة                       | أمثال الهرسا العامية                          | -404         |
| حبيب الشاروني          | أفلاطرن                    | محاورات بارمنييس                              | -101         |
| ليلي الشربيني          | أندريه جاكوب ونويلا باركان | أنثروبواوچيا اللغة                            | -17.         |
| عاطف معتمد وأمال شاور  | آلان جريئجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                     | 1771         |
| سيد أحمد فتح الله      | هايئرش شبورال              | تلميذ بابنييرج                                | 777-         |
| صبری محمد حسن          | ريتشارد جيبسون             | حركات التحرير الأفريقية                       | -777         |
| نجلاء أبر عجاج         | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسبير                                  | 377-         |
| محمد أحمد جمد          | شارل بودلير                | سأم باريس                                     | of7-         |
| مصطقى مجمود محمد       | كلاريسا بنكولا             | نساء يركضن مع النثاب                          | -777         |
| البراق عبدالهادي رضا   | نخبة                       | الللم الجرىء                                  | <b>-۲7</b> ۷ |
| عابد خزندار            | چيرالد برنس                | المبطلح السردي                                | <b>NF7-</b>  |
| فوزية العشماوي         | فرزية العشمارى             | المرأة في أدب نجيب محفوظ                      | PF7-         |
| فأطمة عيدالله محمود    | كليرلا لويت                | الفن والحياة في مصر الفرعونية                 | <b>-</b> ٣٧. |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كوبريلى          | المنصوفة الأراون في الأبب التركي (جـ٣)        | -۲۷۱         |
| بحيد السعيد عبدالحميد  | وانغ مينغ                  | عا <b>ش الشبا</b> ب                           | -777         |
| على إبراهيم متوقى      | أمبرتو إيكو                | كيف تعد رسالة دكتوراه                         | -777         |
| حمادة إبراهيم          | أندريه شديد                | اليوم السابس                                  | 377-         |
| خالد أبو اليزيد        | ميلان كونديرا              | الخلود                                        | -470         |
| إدوار الخراط           | نخبة                       | الغضب وأحلام السنين                           | <b>-۲۷7</b>  |
| محمد علاء الدين منصور  | على أصغر حكنت              | تاريخ الأدب في إيران (جـ1)                    | -777         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد إقبال                 | المساقر                                       | -774         |
| جمال عبدالرحمن         | سئيل باٿ                   | ملك في الحديقة                                | -774         |
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                 | حديث عن الخسارة                               | -77.         |
| رانيا إبراهيم يوسف     | ر .ل. تراسك                | أساسيات اللغة                                 | -771         |
| أحمد محمد نادى         | بهاء الدين محمد إسفنديار   | تاريخ طبرستان                                 | 77.7-        |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقيال                 | هدية الحجاز                                   | 77.7         |
| إيزابيل كمال           | سرزان إنجيل                | القصيص التي يحكيها الأطفال                    | 387-         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على يهزادراد          | مشترى العشق                                   | -TA0         |
| ريهام حسين إبراهيم     | جائیت تود                  | دفامًا عن التاريخ الأدبي النسوي               | <b>FA7</b> - |
| بهاء چاھين             | چرن دن                     | أغنيات وسوناتات                               | -TAV         |
| محمد علاء الدين منصور  | سعدى الشيرازي              | مواعظ سعدى الشيرازي                           | -744         |

| -744 | من الأدب الباكستاني المعاصر           | نخبة                       | سمير عبدالمميد إبراهيم                  |
|------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| -74. | الأرشيقات والمدن الكيرى               | نخبة                       | عثمان مصطفى عثمان                       |
| -711 | المائلة الليلكية                      | مايف بينشي                 | منى الدرويي                             |
| -717 | مقامات ورسائل أندلسية                 | نخبة                       | عبداللطيف عبدالحليم                     |
| -717 | غي تلب الشرق                          | ندوة اويس ماسينيون         | زينب محمود الغضيرى                      |
| 377- | القوى الأربع الأساسية في الكون        | بول بيفين                  | هاشم أحمد محمد                          |
| -110 | ألام سيارش                            | إسماعيل فمنيح              | سليم حمدان                              |
| -117 | السأفاك                               | تقی نجاری راد              | محمود سنلامة علاوى                      |
| -747 | نيتشه                                 | لورانس جين                 | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -744 | سارتر                                 | فيليب تودي                 | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -744 | کامی                                  | ديفيد ميروفتس              | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -1   | مومو                                  | مشيائيل إنده               | باهر الجوهرى                            |
| -8.1 | الرياضيات                             | زیانون ساردر               | ممدوح عيد المنعم                        |
| -1.4 | <u>موكنج</u>                          | ج. پ. ماك ايفرى            | ممدوح عيدالمنعم                         |
| -2.5 | ربة المطر والملابس تصنع الناس         | توبور شتورم                | عماد حسن بكر                            |
| -1.1 | تعريذة المسى                          | ديقيد إبرام                | ظبية خميس                               |
| -2.0 | إيزابيل                               | أندريه جيد                 | حمادة إيراهيم                           |
| -1.3 | المستعربون الإسبان في القرن ١٩        | مانويلا مانتاناريس         | جمال عبد الرحمن                         |
| -£.V | الأدب الإسبانى المعاصير بأقلام كتابه  | أقلام مختلفة               | طلعت شاهين                              |
| -£.A | معجم تاريخ مصر                        | جوان فوتشركنج              | عنان الشهاري                            |
| -1.4 | انتصار السعادة                        | برتراند راسل               | إلهامى عمارة                            |
| -13- | خلاصة القرن                           | كارل بوير                  | الزواوي بغورة                           |
| -£11 | همس من للاضي                          | جيئيفر أكرما <i>ن</i>      | أحمد مستجير                             |
| -£\Y | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)    | ليقى برونتسال              | نفبة                                    |
| -£17 | أغنيات المنفى                         | ناظم حكمت                  | محمد البخارى                            |
| -515 | الجمهورية العالمية للأداب             | باسكال كازانوفا            | أمل الصبيان                             |
| -610 | مىورة كوكب                            | فريدريش دورنيمات           | أحمد كامل عبدالرحيم                     |
| 7/3- | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر      | أ، أ. رتشاريز              | مصطفى بدوى                              |
| -£\V | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٥)       | رينيه ويليك                | مجاهد عبدالمتم مجاهد                    |
| -814 | سياسات الزمر الماكمة في مصر العثمانية | جين هاثراي                 | عبد الرحمن الشيخ                        |
| -219 | العصر الذهبي للإسكندرية               | جرڻ مايو                   | نسيم مجلى                               |
| -27. | مكرو ميجاس                            | <u>قولتير</u>              | الطيب بن رجب                            |
| 173- | الولاء والقيادة                       | روى متحدة                  | أشرف محمد كيلانى                        |
| -277 | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)           | نفبة                       | عبدالله عبدالرازق إبراهيم               |
| 773- | إسراءات الرجل الطيف                   | نخبة                       | وحيد النقاش                             |
| 373- | لوائح الحق وإوامع العشق               | نور الدين عبدالرحمن الجامي | محمد علاء الدين منصور                   |
| e73- | من طاووس إلى فرح                      | محمود طلوعى                | محموبد سلامة علارى                      |
| F73- | الخفافيش وقصمص أخرى                   | نخية                       | محمد علاه الدين منصور رعبد الحقيظ يعقرب |
|      |                                       |                            |                                         |

بای انکلان

٤٢٧ - بانديراس الطاغية

ثريا شلبى

| محمد أمان صافى                          | محمد هوتك                       | الفزانة الخفية                        | -£YA         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سينسر وأندرزجي كروز        | هيجل                                  | -279         |
|                                         | كرستوفر وانت وأندزجي كليعوفسكم  | كانط                                  | -27-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | قوكو                                  | 173-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | باتريك كيرى وأوسكار زاريت       | ماكيافللي                             | -277         |
| حمدى الجابري                            | ديفيد نوريس وكارل قلنت          | جويس                                  | -177         |
| عصام حجازي                              | دونكان هيث وچودن بورهام         | الرومانسية                            | -272         |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زريرج                   | ترجهات ما بعد الحداثة                 | -270         |
| إمام عبدالقتاح إمام                     | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                   | F73-         |
| جلال السميد الحنناري                    | شبلى النعمائى                   | رحالة هندي في بلاد الشرق              | <b>V73</b> - |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس          | بطلات وضعايا                          | A73-         |
| محمد علاء الدين منصور رعبد المنيظ يعتوب | صدر الدين عيني                  | موت اللرابى                           | P73-         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كرستن بروستاد                   | قراعد اللهجات العربية                 | -11-         |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | رب الأشياء الصغيرة                    | 133-         |
| ماهر جويجاتى                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت (المرأة الفرعونية)            | -££Y         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية                         | -227         |
| صالح علماني                             | لارريت سيجررته                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة    | -222         |
| محمد محمد يوئس                          | پرویز ناتل خاتاری               | حول وزن الشعر                         | -110         |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كلير | التحالف الأسود                        | F33-         |
| معدوح عيدالمنعم                         | ج، پ. ماك إيثوى                 | نظرية الكم                            | -227         |
| ممدوح عيدالمنعم                         | ديلان إيثانز وأوسكار زاريت      | علم نفس التطور                        | -££A         |
| جمال الجزيري                            | نفبة                            | الحركة النسائية                       | -889         |
| جمال الجزيرى                            | صوفيا فوكا وريبيكا رايت         | ما بعد المركة النسانية                | -60.         |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون   | الفلسفة الشرقية                       | -601         |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إيجناتري وأرسكار زاريت  | لينين والثورة الروسية                 | -£0Y         |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | جا <i>ن</i> لوك أرنو            | القاهرة: إقامة مدينة حديثة            | 703-         |
| سوران خلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية       | - ٤ 0 ٤      |
| محمود سيد أحمد                          | نردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)           | -200         |
| هويدا عزت محمد                          | مريم جعفرى                      | لا تنسنى                              | Fo3-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | سوزان موللر أوكين               | النساء في الفكر السياسي الغربي        | -£ oV        |
| جمال عبد الرحمن                         | مرثييس غارثيا أرينال            | الموريسكيون الأندلسيون                | A03-         |
| جلال البنا                              | ئرم تيتنبرج                     | نحر مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية | -204         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ستوارت هود وليتزا جانستز        | الفاشية والنازية                      | -13-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | داریان لیدر وجودی جرواز         | لكأن                                  | 153-         |
| عبدالرشيد الصادق محمودي                 | عبدالرشيد المبادق محمودى        | طه حسين من الأزهر إلى السوريون        | 753-         |
| كمال السيد                              | ويليام بلوم                     | الدولة المارقة                        | 773-         |
| حصة إبراهيم المنيف                      | مایکل بارنتی                    | ديمقراطية للقلة                       | -272         |
| جمال الرقاعي                            | اویس چنزیرج                     | تمىص اليهود                           | -270         |
| فاطمة محمرب                             | فيولين فاتويك                   | حكايات حب ويطولات فرعونية             | 773-         |
|                                         |                                 |                                       |              |

| ربيع وهبة                   | ستيفين ديلو                | التفكير السياسي                             | -£77         |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| أحد الأنصاري                | جرزایا رویس                | روح الفلسفة المدينة                         | A73-         |
| مجدى عبدالرازق              | نمس حبشية قديمة            | جلال الملوك                                 | -£71         |
| محمد السيد الننة            | نخبة                       | الأراضى والجودة البيئية                     | -£V.         |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | نخبة                       | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                 | -£V\         |
| سليمان العطار               | مپچیل دی ٹریانتس سابیدرا   | دون كيخوتي (القسم الأول)                    | -177         |
| سليمان العطار               | مپچپل دی تربانتس سابیدرا   | يون كيخوتي (النسم الثاني)                   | -577         |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                  | الأدب والنسوية                              | -14          |
| عايل هلال عناني             | فرجينيا دانيلسون           | صبوت مصر: أم كلثهم                          | -£Vo         |
| سحر توفيق                   | ماريلين بوٿ                | أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي             | FV3-         |
| أشرف كيلاني                 | . هيلدا هيخام              | تاريخ الصين                                 | -£٧٧         |
| عبد العزيز حمدى             | لیوشیه شتج و لی شی دونج    | الصين والولايات المتحدة                     | -£VA         |
| عبد العزيز حمدى             | لارشه                      | القهـــى (مسرحية صينية)                     | -274         |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                  | تسای رن جی (مسرحیة صینیة)                   | -84-         |
| رضوان السيد                 | رری متحدۃ                  | عبامة النبي                                 | /A3-         |
| فاطمة محمود                 | روپير جاك تييو             | موسوعة الأساطير والرموز القرعونية           | 7A3-         |
| أحمد الشامي                 | سارة چامېل                 | النسوية وما بعد النسوية                     | 783-         |
| رشيد بتحدق                  | ھائسن روپيرت يار <i>س</i>  | جمالية الثلقى                               | -545         |
| سمير عبدالحميد إيراهيم      | نذير أحمد الدهلوي          | الترية (رواية)                              | -£Ao         |
| عبدالطيم عبدالغنى رجب       | يان أسمن                   | الذاكرة الحضارية                            | <b>FA3</b> - |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادى    | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية          | -£AV         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نخبة                       | الحب الذي كان وقصائد أخرى                   | <b>AA3</b> - |
| محمود رجب                   | هُسُرُل                    | مُسْرِل: القلسفة علمًا دقيقًا               | PA3-         |
| عيد الوهاب علوب             | محمد قادرى                 | أسمار البيقاء                               | -64-         |
| سمپر عبد ریه                | نخبة                       | نصوص تصصية من روائع الأنب الأفريقي          | 113-         |
| محمد رفعت عواد              | جي فارجيت                  | مجمد على مؤسس مصبر الحديثة                  | 783-         |
| محمد صالح الضالع            | هارواد بالل                | خطابات إلى طااب الصوتيات                    | -247         |
| شريف المنيقي                | نصرص مصرية قديمة           | كتاب الموتى (الخروج لمي النهار)             | -646         |
| حسن عبد ربه المصرى          | إدوارد ثيفان               | اللويى                                      | -640         |
| نفبة                        | إكواس بانولى               | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)             | 773-         |
| مصطفی ریاض                  | نائية العليَّ              | الطمانية والنوع والعولة في الشرق الأوسط     | -£4V         |
| أحمد على بدوى               | جوہیٹ تاکر ومارجریت مریونز | النساء والنوع في الشرق الأوسط العديث        | AP3-         |
| فيصل بن خضراء               | نخبة                       | تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس              | -844         |
| طلعت الشايب                 | تیتز رویکی                 | في طفولتي (دراسة في السيرة الذاتبة العربية) | -0           |
| سحر فراج                    | آرٹر جواد هامر             | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                 | -0.1         |
| مالة كمال                   | هدي الصدّة                 | أصوات بديلة                                 | -0.7         |
| محمد نور الدين عبدالمنعم    | نخبة                       | مختارات من الشعر الفارسي الحبيث             | -0.7         |
| إسماعيل المندق              | مارتن هايدجر               | كتابات أساسية (جـ١)                         | 3.0-         |
| إسماعيل المصدق              | مارتن هاپنجر               | كتابات أساسية (ج٢)                          | -0.0         |

| -0.7         | ريما كان قديساً                      | أن تيار                       | عبدالصيد قهمى الجمال         |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| -0.Y         | سيدة الماضي الجميل                   | پيتر شينر                     | شوقى فهيم                    |
| -0·A         | المراوية بعد جلال الدين الرومي       | عبدالباقي جلبنارلي            | عيدالله أحمد إبراهيم         |
| -0.1         | الفقر والإحسان في عهد سلاطين الماليك | آلم صبرة                      | قاسم عيده قاسم               |
| -01.         | الأرملة الماكرة                      | كارلو جولدوني                 | عبدالرازق عيد                |
| 11           | كوكب مرقع                            | أن تيار                       | عبدالحميد قهمي الجمال        |
| -017         | كتابة النقد السينمائي                | تيموثي كوريجان                | جمال عبد الناصر              |
| -015         | العلم الجسنور                        | تيد أنترن                     | مصطقى إيراهيم قهمى           |
| -012         | مدخل إلى النظرية الأدبية             | چونتان کوار                   | مصطفى بيومى عبد السلام       |
| -010         | من التقليد إلى ما بعد الحداثة        | فدوى مالطي دوجلاس             | فدوى مالطي دوجلاس            |
| F1 a-        | إرادة الإنسان في شفاء الإدمان        | أرنواد واشنطون ووبونا باوندى  | صبری محمد حسن                |
| -o\V         | نقش على الماء وقصيص أخرى             | نخبة                          | سمير عبد الحميد إبراهيم      |
| -014         | استكشاف الأرض والكون                 | إسحق عظيموف                   | فاشم أحمد محمد               |
| -011         | محاضرات في المثالية الحديثة          | جوزایا رویس                   | أحمد الأنصاري                |
| -04.         | الولع بمصر من الحلم إلى المشروع      | أحمد يوسف                     | أمل الصبان                   |
| 170-         | قاموس تراجم مصر الحديثة              | أرثر جولد سميث                | عبدالوهاب يكر                |
| -077         | إسبانيا في تاريخها                   | أميركى كاسترو                 | على إيراهيم منوني            |
| 770-         | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن       | بأسيليق بابون مالدونادق       | على إيراهيم متولى            |
| 376-         | الملك لير                            | وايم شكسبير                   | محمد مصطقى بدوى              |
| -oYo         | مرسم صید فی بیروت رقصص آخری          | دنيس جونسون رزيئز             | نادية رفعت                   |
| 77o-         | علم السياسة البيئية                  | ستيفن كرول ووليم رانكين       | محيى الدين مزيد              |
| -0YV         | 12712                                | دینید زین میروفتس وروپرت کرمب | ، جمال الجزيري               |
| <b>A70</b> - | تروتسكى والماركسية                   | طارق على وفِلْ إيفائز         | جمال الجزيري                 |
| -079         | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردي   | محمد إقبال                    | حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى |
| -07.         | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية   | رينيه جينى                    | عمر الفاريق عمر              |
| -071         | ما الذي حُدُثُ في «حُدُثِ» ١١ سبتبر؟ | چاك دريدا                     | منقاء فتحى                   |
| -077         | المغامر والمستشرق                    | هتري اورنس                    | بشير السياعي                 |
| -077         | تعلُّم اللغة الثانية                 | سوزان جاس                     | محمد الشرقارى                |
| 370-         | الإسلاميون الجزائريون                | سيڤرين لابا                   | حمادة إبراهيم                |
| -070         | مغزن الأسرار                         | نظامى الكنجوى                 | عبدالعزيز بقوش               |
| 770-         | الثقافات وقيم التقدم                 | مسريل هنتتجتون                | شوقى جلال                    |
| -07V         | للحب والحرية                         | نخبة                          | عبدالففار مكارى              |
| -07A         | النفس والآخر في قصص يوسف الشاروني    | كيت دانيلر                    | محمد الحديدي                 |
| P70-         | خس مسرحيات قمبيرة                    | كاريل تشرشل                   | محسن مصيلحي                  |
| -01.         | ترجهات بريطانية – شرنية              | السير رونالد ستورس            | روف عباس                     |
| -011         | هي تتخيل وهلاوس أخرى                 | خوان خوسیه میاس               | مروة ريق<br>                 |
| 730-         | قمس مختارة من الأبب اليرناني الحديث  | نخبة                          | نعيم عطية                    |
| -087         | السياسة الأمريكية                    | باتريك بروجان وكريس جرات      | وفاء عبدالقادر               |
| -011         | میلانی کلاین                         | تخبة                          | حمدی الجایری                 |

| عزت عامر                                 | ةرائسيس كريك                  | يا له من سباق محموم                          | -010          |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| توفیق علی منصور                          | ت. ب. وایزمان                 | ريموس                                        | -0£7          |
| جمال الجزيري                             | فیلیب ثودی وأن کورس           | <b>ب</b> ارت                                 | -0 £V         |
| حمدي الجابري                             | ريتشارد أوزيرن ويورن فان اون  | علم الاجتماع                                 | -011          |
| جمال الجزيري                             | بول كويلي وليتاجانز           | علم العلامات                                 | -019          |
| حمدی الجابری                             | نيك جروم وبيرى                | شكسبير                                       | -00.          |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندى                  | الموسيقي والعولة                             | -001          |
| على عبد الربوف اليمبي                    | میجیل دی تربانتس              | تصمص مثالية                                  | -007          |
| رجاء باقوت                               | دانيال اوقرس                  | مدخل للشعر الفرنسي العديث والمعاصر           | 700-          |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عقاف لطقى السيد مارسوه        | مصار فی عهد محمد علی                         | -002          |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالنين الجبائي | أناتولى أرتكين                | الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادى والعشرين | -000          |
| حمدى الجابرى                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك      | چان بوډريار                                  | Foo-          |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولى      | الماركيز دي ساد                              | -aaV          |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زيودين ساردارويورين قان اون   | الدراسات الثقافية                            | -001          |
| عيدالحي أحمد سالم                        | تشا تشاجی                     | الماس الزائف                                 | -004          |
| جلال السعيد الحقناوى                     | نخبة                          | مناميلة الجرس                                | -07.          |
| جلال السعيد الحفناوي                     | محمد إقبال                    | جناح جبريل                                   | 150-          |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                    | بلايين ويلايين                               | 7/°0-         |
| صبرى محمدى التهامى                       | خاثينت بينابينتي              | ورود الغريف                                  | 750-          |
| صبرى محمدى التهامى                       | خاثينتر بينابينتي             | عُش الغريب                                   | 38a-          |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | دييورا. ج. جيرنر              | الشرق الأرسط المعاصر                         | oFo-          |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                   | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                | FFo-          |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                    | الوطن المنتصب                                | YFa-          |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر               | الأمنولي في الزواية                          | A/a-          |
| ٹائر ىيب                                 | هومی، ك. يابا                 | مرقع الثقانة                                 | -074          |
| يرسف الشاروني                            | سیر روبرت های                 | بول الخليج الفارسي                           | -oV.          |
| السيد عبد الظاهر                         | إيميليا دى ثوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر                 | -071          |
| كمال السيد                               | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                         | -o <b>Y</b> Y |
|                                          | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتم | فرورد                                        | -0VT          |
| علاء الدين عبد العريز السباعي            | حسن بيرنيا                    | مصر القبيمة في عيرن الإيرانيين               | -eV£          |
| أحمد مجمود                               | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسي للعولة                      | -oVe          |
| ناهد العشرى محمد                         | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانتس                                  | 7V0-          |
| محمد قدري عمارة                          | كارلو كولودى                  | مقامرات بيئوكيق                              | -oVV          |
| محمد إبراهيم وعصام عبد الروف             | أيومى ميزوكوشى                | الجماليات عند كيتس رهنت                      | -aVA          |
| محيى الدين مزيد                          | چون ماهر وچودی جرونز          | تشرمسكي                                      | -049          |
| محمد فتحى عبدالهادى                      | جون فيزر ويول سيترجز          | دائرة المعارف الدولية (جـ١)                  | -oA.          |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | ماريو بوزو                    | الحمقي يموتون                                | /Aa-          |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | هوشنك كلشيرى                  | مرايا الذات                                  | 780-          |
| سليم عبد الأمير حمدان                    | أحمد محمود                    | الجيران                                      | 700-          |
|                                          |                               |                                              |               |

| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود دوات أبادى         | سقر                                  | -oA£         |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشتك كلشيري             | الأمير احتجاب                        | -oAo         |
| سهام عبد السلام                     | ليزييث مالكموس وروى أرمز | السينما العربية والأنريقية           | ₽×-          |
| عبدالعزيز حمدي                      | نخبة                     | تاريخ تطور النكر الصيئي              | -oAY         |
| ماهر جويجاتي                        | آنييس كابرول             | أمنحوتي الثالث                       | -011         |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس دييواه             | تعبكت العجيبة                        | -011         |
| محمود مهدئ عيدالله                  | نفبة                     | أساطير من المروبات الشعبية الفنلندية | -09.         |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هوراتيوس                 | الشاعر والمفكر                       | -011         |
| مجدى عبدالحائظ وعلى كورخان          | محمد عنيري السوريوني     | الثورة المسرية                       | -094         |
| يكر الطو                            | بول فاليري               | قصائد ساجرة                          | -017         |
| أماتى فوزى                          | سورانا تامارو            | القلب السمين                         | -098         |
| تخبة                                | إكوادو بانولي            | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)      | -090         |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | رويرت بيجارليه وأخرون    | المبحة العقلية في العالم             | <b>7</b> Po- |
| جمال عب <i>دا</i> لرحم <i>ن</i>     | خرايو كاروباروغا         | مسلمو غرناطة                         | -o4V         |
| بيرمي على قنبيل                     | دونالد ريدفورد           | مصر وكنعان وإسرائيل                  | -014         |
| محمود سلامة علاوي                   | هرداد مهرين              | نلسنة الشرق                          | -011         |
| منحت طه                             | برنارد <b>اویس</b>       | الإسلام في التاريخ                   | -7           |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                 | النسوية والمواطنة                    | 1.5          |
| إيمان عبدالعزيز                     | چيمس وليامز              | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية       | 7.7          |
| وفاء إبراهيم ررمضان بسطاريسي        | أرثر أيزابرجر            | النقد الثقاني                        | 7.7          |
| ترفیق علی منصور                     | باتريك ل. أبوت           | الكوارث الطبيعية (جـ١)               | 3.7-         |
| مصطقى إيراهيم قهمى                  | إرنست زيبروسكى المىفير   | مخاطر كوكبنا المضطرب                 | -7.0         |
| محمود إبراهيم السعدنى               | ریتشارد هاریس            | قصة البردي اليوتاني في مصر           | F-7-         |
| صبرى محمد حسن                       | هاری سینت فیلبی          | قلب الجزيرة العربية (جـ١)            | -7·V         |
| مبرى محمد حسن                       | هاری سینت فیابی          | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)            | A./-         |
| شوقي جلال                           | أجنر فوج                 | الانتخاب الثقاني                     | -7.4         |
| على إبراهيم منوقى                   | رفائيل لويث جوشان        | السارة المجنة                        | -71.         |
| فخرى منالح                          | تيرى إيجلترن             | النقد والأيديواوچية                  | -711         |
| محمد محمد يربس                      | فضل الله بن حامد المسينى | رسالة النفسية                        | 717-         |
| محمد فريد حجاب                      | كوان مايكل هول           | السياحة والسياسة                     | -715         |
| منى قطان                            | فورزية أسعد              | بيت الأقصر الكبير                    | 317-         |
| محمد رقعت عواد                      | أليس بسيريني             | عرض الأحداث التي رقعت في بفداد       | -710         |
| أحمد محمود                          | رويرت يانج               | أساطير بيضاء                         | -717         |
| أحمد محمود                          | هوراس بيك                | الفولكلور والبحر                     | -717         |
| جلال البنا                          | تشاراز فيلبس             | نحر مفهرم لاقتصاديات الصحة           | A/F-         |
| عايدة الباجورى                      | ريمون استأنبولي          | مفاتيح أورشليم القدس                 | -714         |
| يشير السباعي                        | توما <i>ش م</i> استتاك   | السلام المناييي                      | -77.         |
| فؤاد عكود                           | وليم. ي. أدمز            |                                      | -771         |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى          | أى تشينغ                 | أشعار من عالم اسمه المبين            | 777          |

| يوسنف عبدالفتاح           | سعيد قانعى                      | نوائر جما الإبراني                           | -775          |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| عمر الفاروق               | رينيه جينو                      | أزمة العالم الحديث                           | 375-          |
| محمد برادة                | جان جينيه                       | الجرح السرى                                  | -770          |
| توفيق على منصور           | نخبة                            | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                   | -777          |
| عبدالوهاب علوب            | نخبة                            | حكايات إيرانية                               | -744          |
| مجدى محمود المليجى        | تشارلس داروین                   | أصل الأنواع                                  | A77-          |
| عزة الخميسى               | نيقولا <i>س</i> جويات           | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                 | -779          |
| صبری محمد حسن             | أحمد بللق                       | سيرتى الذاتية                                | -75-          |
| بإشراف: حسن طلب           | نخبة                            | مختارات من الشعر الأقريقي المعاصر            | -751          |
| رانيا محعد                | بولورس برامون                   | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا            | -777          |
| حمادة إبراهيم             | نځپهٔ                           | الحب وفتونه                                  | 777-          |
| ن مصطفى البهنساري         | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الديز | مكتبة الإسكندرية                             | 375-          |
| سمیر کریم                 | جودة عبد الخالق                 | التثبيت والتكيف في مصر                       | -770          |
| سامية محمد جلال           | جناب شهاب الدين                 | حج يولندة                                    | -777          |
| بدر الرفاعى               | ف. روپرت هنتر                   | مصر الخديوية                                 | <b>~7</b> /   |
| فؤاد عبد المطلب           | روپرت بن ورین                   | الديمقراطية والشعر                           | <b>A7</b> /   |
| أحمد شافعى                | تشارلز سيميك                    | فندق الأرق                                   | P75-          |
| حسن حبشی                  | الأميرة أناكرمنينا              | ألكسياد                                      | -31-          |
| محمد قدري عمارة           | برتراند رسل                     | برتراندرسل (مختارات)                         | 135-          |
| ممدوح عبد المتعم          | جوناتان میلر وبورین فان لون     | داروين والتطور                               | 737-          |
| سمير عبدالحميد إبراهيم    | عبد الماجد الدريابادي           | سفرنامه حجاز                                 | 735-          |
| فتح الله الشيخ            | هوارد د تيرنر                   | العلوم عند المسلمين                          | 335-          |
| عبد الرهاب علوب           | تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف       | السياسة الفارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية | -760          |
| عبد الوهاب علوب           | سپهر ذبيح                       | قصة الثررة الإيرانية                         | <b>-787</b>   |
| فتحى العشرى               | جون نينيه                       | رسائل من مصر                                 | <b>-75V</b>   |
| خليل كلفت                 | بياتريث ساراق                   | بورخيس                                       | <b>A3</b> F - |
| سحر يوسف                  | نخبة                            | الخوف وقصيص خرافية أخرى                      | -789          |
| عبد الوهاب علوب           | روجر أوين                       | النولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط      | -70.          |
| أمل الصبان                | وثائق قديمة                     | ديليسبس الذي لا نعرفه                        | / o F -       |
| حسن نمس الدين             | کلود ترونکر                     | ألهة مصر التديمة                             | 70 <b>7</b> - |
| سمير جريس                 | إيريش كستنر                     | مدرسة الطغاة                                 | 701-          |
| عبد الرحمن الخميسى        | نصومن قديمة                     | أساطير شعبية من أوزيكستان (جـ١)              | -708          |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه | إيزابيل فرانكو                  | أساطير وألهة                                 | -700          |
| ممدوح البستاوى            | ألفونسو ساسترى                  | خبز الشعب والأرض العمراء                     | -707          |
| خالد عباس                 | مرثيديس غارثيا- أرينال          | محاكم التفتيش والموريسكيون                   | -7°V          |
| صبرى التهامي              | خوان رامون خيمينيك              | حوارات مع خوان رامون خیمینیث                 | 人。            |
| عبداللطيف عبدالحليم       | نخبة                            | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية           | PoF-          |
| هاشم أحمد محمد            | ريتشارد فايفيلد                 | نافذة على أحدث العلوم                        | -77.          |
| صبرى التهامى              | نخبة                            | روائع أندلسية إسلامية                        | -171          |
|                           |                                 |                                              |               |

| صبري التهامي                  | داسس ممالديبار                 | رحلة إلى الجنور                     | -777         |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| أحمد شاقعي                    | ليوسيل كليفتون                 | امرأة عانية                         | 777-         |
| عصام زكريا                    | ستيفن كوهان إنا راي هارك       | الرجل على الشاشة                    | 377-         |
| هاشم أحمد محمد                | بول دافیر                      | عوالم أخرى                          | aFF-         |
| مبحث الجيار                   | ووافجانج اتش كليمن             | تطور الصورة الشعرية عند شكسبير      | <i>-111</i>  |
| على ليلة                      | ألثن جولدنر                    | الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي | <b>YFF</b> - |
| ليلي الجبالي                  | فريدريك چيمسون – ماسال ميوشى   | تقافات العملة                       | NFF-         |
| نسيم مجلى                     | وول شوينكا                     | ثلاث مسرحيات                        | -774         |
| ماهر البطوطى                  | جوستاف أدولنو                  | أشعار جوستاف أدولفو                 | -17.         |
| على عبدالأمير صالح            | جيمس بولنوين                   | قل لي كم مضى على رحيل القطار؟       | <b>/V</b> /- |
| إبتهال سالم                   | نخبة                           | مختارات قصائد فرنسية للأطفال        | <b>YY</b> F- |
| جلال السعيد الحفناري          | محمد إقبال                     | مُعرب الكليم                        | 77/          |
| محمد علاء الدين متصور         | أية الله العظمى الخميني        | ديوان الإمام الخميني                | 37/          |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي | مارتن برنال                    | أثينا السوداء (جـ٧، مج١)            | oVF-         |
| بإشراف: محمود إيراهيم السعدتي | مارتن برنال                    | `أثينا السوياء (جـ٢، مج٢)           | <b>TYF</b> - |
| أحمد كمال الدين حلمي          | إدوارد جرانثيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج١)    | <b>VV</b> /- |
| أحمد كمال الدين حلمي          | إدوارد جرانفيل براون           | تاريخ الأنب في إيران (جـ٢ ، مج٢)    | AVF-         |
| توفيق على منصور               | ويليام شكسبير                  | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)          | PVF-         |
| سمیر عبد ریه                  | وول سوينكا                     | سنوات الطفولة                       | -8/-         |
| أحمد الشيمى                   | ستانلی فش                      | هل يوجد نص في هذا الفصل؟            | /A/-         |
| هنبري محمد حسن                | بن أوكري                       | نجرم حظر التجرل الجديد              | YAF-         |
| صبرى محمد حسن                 | تي. م. ألوكو                   | سكين واحد لكل رجل                   | 785-         |
| رزق أحمد بهنسى                | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية (جـ١)               | 387-         |
| رزق أحمد بهنسى                | أيراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية (جـ٧)               | 0A/-         |
| سمر توفيق                     | ماكسين هونج كتجستون            | امرأة محارية                        | <b>FAF</b> - |
| مأجدة العناني                 | فتانة حاج سيد جوادي            | محبوية                              | VAF-         |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي  | فیلیب م، نویر وریتشارد ۱. موار | الانفجارات الثلاثة الكبرى           | -1           |
| هناء عبد الفتاح               | تادروش روجيفيتش                | الملف                               | PAF-         |
| رمسيس عوض                     | چوزیف ر ، سترایر               | محاكم التفتيش في فرنسا              | -74.         |
| رمسيس عوش                     | ىئىس براين                     | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته      | -741         |
| حمدی الجابری                  | ريتشارد أبيجانسي وأرسكار زاريت | اليجربية                            | -797         |
| جمال الجزيرى                  | حائيم برشيت وأغران             | القتل الجماعي: المحرقة              | 775          |
| حمدي الجابري                  | جيف كولينر وبيل مايبلين        | دريدا                               | 317-         |
| إمام عبدالفتاح إمام           | دیف روینسون وجودی جروف         | رسل                                 | -740         |
| إمام عبدالفتاح إمام           | ديف روينسون وأوسكار زاريت      | روسو                                | <b>FP</b> F- |
| إمام عبدالفتاح إمام           | رويرت ودفين وجودي جروفس        | أرسطو                               | <b>VP</b> F- |
| إمام عبدالفتاح إمام           | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | عمىر التتوير                        | APF-         |
| جمال الجزيرى                  | إيفان وارد وأوسكار زاراتي      | التحليل النفسى                      | -711         |
| يسمة عيدالرحمن                | ماريو فرجاش                    | حقيقة كاتب                          | -Y           |

| ىنى البرنس                   | وليم رود فيفيان             | الذاكرة والمدانة                                      | -Y. \         |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| محمود علاوى                  | أحمد وكيليان                | الأمثال الفارسية                                      | -V.Y          |
| أمين الشواربي                | إدوارد جرانقيل براون        | تاريخ الأنب في إيران (جـ٢)                            | -V.T          |
| محمد علاه الدين منصور وأخران | مولانا جلال الدين الرومي    | نيه ما نيه                                            | -V. £         |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي              | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                       | -Y. a         |
| عزت عامر                     | جونسون ف. يان               | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                        | <b>-v.</b> 7  |
| وفاء عبدالقادر               | نخبة                        | فالتر بنيامين                                         | -٧.٧          |
| رس ف عباس                    | دوبناك مالكولم ريد          | فراعنة من؟                                            | -Y.A          |
| عادل نجيب بشرى               | ألفريد أدار                 | معنى الحياة                                           | -٧.٩          |
| دعاء محمد الخطيب             | يان هاتشباي وجوموران - إليس | الأطفال: التكنولوچيا والثقافة                         | -Y1.          |
| هناء عبد الفتاح              | ميرزا محمد هادئ رسوا        | درة التاج                                             | -٧١١          |
| سليمان البستاني              | هوميروس                     | الإلياذة (جـ١)                                        | -٧١٢          |
| سليمان البستاني              | هوميروس                     | الإلياذة (جـ٢)                                        | -٧١٢          |
| حنا صاوه                     | لامنيه                      | حديث القاوب                                           | 3/V-          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـ١)                                | -Y10          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـ٢)                                | <b>-//</b> 7  |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـ٣)                                | -V\V          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـ٤)                                | -V\A          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـه)                                | -٧14          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين          | جامعة كل المعارف (جـ٦)                                | -٧٢.          |
| مصطقى لبيب عبد الغثى         | هاری اً. واقسون             | فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)                      | -٧٢١          |
| الصقصاقي أحمد القطوري        | يشار كمال                   | الصنيحة وتصص أخرى                                     | -777          |
| أحمد ثابت                    | إفرايم نيمني                | تحديات ما بعد الصهيرنية                               | - <b>YY</b> Y |
| عيده الريس                   | بول روینسون                 | اليسار الفرويدى                                       | -VYE          |
| می مقلد                      | جون نيٽكس                   | الاشطراب النقسي                                       | -VYa          |
| مروة محمد إبراهيم            | غييرمو غوثالبيس بوستو       | الموريسكيون في الغرب                                  | -777          |
| وحيد السعيد                  | باچين                       | حلم البحر                                             | -٧٢٧          |
| أميرة جمعة                   | موريس أليه                  | العولة: تكمير العمالة والنمو                          | -YYA          |
| هويدا عزت                    | ممادق زيباكلام              | الثورة الإسلامية في إيران                             | -٧٢٩          |
| عزت عامر                     | آن جانی                     | حكايات من السهول الأفريقية                            | -77.          |
| محمد قدرئ عمارة              | نخبة                        | النوع: النكر والأنثى بين النمبيز والاختلاف            | -411          |
| سمير جريس                    | إنجو شولتسه                 | قصص بسيطة                                             | -424          |
| محمد مصطقى بدوى              | وايم شيكسبير                | مأساة عطيل                                            | -477          |
| أمل الصبان                   | أحمد يرسف                   | بونابرت في الشرق الإسلامي                             | -VT £         |
| محمود محمد مكي               | مایکل کوپرسون               | فن السيرة في العربية                                  | -VY a         |
| شعبان مکاری                  | هوارد زن                    | التاريخ الشعبي الولايات المتحدة (جـ١)                 | -777          |
| توفيق على منصور              | ہاتریك ل. أبوت              | الكوارث الطبيعية (جـ٢)                                | -444          |
| محمد عواد                    | _                           | مشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الولة الملوكية (جــــا) | -444          |
| محمد عواد                    | جیرار دی جورج               | ممثل من الإمبر لطورية المشانية حتى الوقت العاضر (جـ٧) | -779          |
|                              |                             |                                                       |               |

| -٧٤.                         | خطابات القوة                              | باری هندس                      | مرفت ياقوت                            |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| -411                         | الإسلام وأزمة العصير                      | برنارد اویس                    | أحمد هيكل                             |
| -717                         | أرض حارة                                  | خوسيه لاكوادرا                 | رزق بهئسی                             |
| 737-                         | الثقافة منظور دارويني                     | رويرت أونجر                    | شوقى جلال                             |
| -V££                         | ديوان الأسرار والرموز                     | محمد إقبال                     | سمير عبد الحميد                       |
| -V£o                         | المأثر السلطانية                          | بيك الدنبلي                    | محمد أبو زيد                          |
| -411                         | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)             | جوزيف . أ. شومبيتر             | حسن النعيمي                           |
| -V{V                         | المجاز في لغة السينما                     | تريفور وايتوك                  | إيمأن عبد العزيز                      |
| <b>~Y\$</b> A                | تدمير النظام العالى                       | فرانسيس بويل                   | سمیر کریم                             |
| -٧٤٩                         | أيكولوچيا لغات العالم                     | ل.ج. كالنيه                    | باتسى جمال الدين                      |
| −V÷.                         | الإلياذة                                  | هوميروس                        | أحمد عتمان                            |
| -401                         | الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسي    | نخبة                           | علاء السباعي                          |
| -VoY                         | ألمانيا بين عقدتي الذنب والخوف            | جمال قارصلي                    | ئمر عاروری                            |
| -404                         | التتمية والقيم                            | إسماعيل سراج الدين وأخرون      | محسن يوسف                             |
| -Vo &                        | الشرق والغرب                              | أنّا ماري شيمل                 | عبدالسلام حيدر                        |
| -Voc                         | تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين   | أندروب دبيكي                   | على إبراهيم منوفي                     |
| 7°V                          | ذات العيون الساحرة                        | إنريكي خاردبيل بونثيلا         | خالد محمد عباس                        |
| -VoV                         | تجارة مكة                                 | باتريشيا كرون                  | أمال الروبى                           |
| -VaA                         | الإحساس بالعولة                           | بروس روبئز                     | عاطف عبدالحميد                        |
| -409                         | النثر الأردى                              | مولوي سيد محمد                 | جلال السعيد الحقناري                  |
| -77.                         | الدين والتصور الشعيي للكون                | السيد الأسود                   | السيد الأسبود                         |
| -171                         | جيوب مثقلة بالحجارة                       | فيرجينيا وولف                  | فأطمة ناعوت                           |
| -٧7٢                         | المسلم عدوًا و صديقًا                     | ماريا سوليداد                  | عيدالعال صنالح                        |
| 757                          | الحياة في مصر                             | أنريكو بيا                     | نچری عمر                              |
| 377-                         | ديوان غالب الدهلوي (شعر غزل)              | غالب الدهلوى                   | حازم محفوظ                            |
| -٧٦٥                         | ىيوان خواجة الدهاري (شعر تصوف)            | خواجة الدهلوى                  | حازم محفوظ                            |
| <b>FFY-</b>                  | الشرق المتخيل                             | تبيري هنتش                     | غازي برو وخليل أحمد خليل              |
| -٧٦٧                         | الغرب المتخيل                             | نسيب سمير الحسينى              | غازی برو                              |
| <b>A / / / / / / / / / /</b> | حوار الثقافات                             | محمود فهمى حجازى               | محمود قهمى حجازى                      |
| -٧79                         | أدباء أحياء                               | فريدريك هتمان                  | رن <i>دا</i> النشار وضياء زاهر        |
| -٧٧٠                         | السيدة بيرفيكثا                           | بينيتو بيريث جالدوس            | صبرى التهامي                          |
| -٧٧١                         | السيد سيجوندو سومبرا                      | ريكاردو جويرالديس              | صبرى التهامي                          |
| -٧٧٢                         | برخت ما بعد الحداثة                       | إليزابيث رايت                  | محسن مصيلحي                           |
| -777                         | دائرة المعارف الدولية ج٢                  | <b>جون فیزر ویول ستیرج</b> ز   | محمد فتحى عبدالهادى                   |
| -VV£                         | الديموتراطية الأمريكية التاريخ والمرتكزات | نخبة                           | حسن عبد ربه المسرى                    |
| -YY0                         | مرأة العروس                               | نذبر أحمد الدهلوى              | جلال الحقناري                         |
| -٧٧٦                         | منظومة مصيبت نامه (مج۱)                   | قريد الدين العطار              | محمد محمد يوئس                        |
| -٧٧٧                         | الانفجار الأعظم                           | جيمس إ. ليدسي                  | عزت عامر                              |
| -٧٧٨                         | صفوة المديح                               | مولانا محمد أحمد، ورضا القادري |                                       |
| -٧٧٩                         | مختارات من الأنب الياباني المعاصر         | نخبة                           | سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي |
|                              |                                           |                                |                                       |

| سمير عبد العميد إبراهيم             | غلام رسول مهر                      | من أنب الرسائل الهندية هجاز ١٩٣٠                     | -٧٨.        |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| نبيلة بدران                         | هدی بدران                          | الطريق إلى بكين                                      | -441        |
| جلال عبد المقصود                    | مارقن كارلسون                      | السرح المسكون                                        | -٧٨٢        |
| طلعت السروجى                        | فيك جورج ويول ويلدنج               | العملة والرعاية الإنسانية                            | <b>-YAY</b> |
| جمعة سيد يوسف                       | ديفيد أ. وواف                      | الإسبامة للطفل                                       | -YAE        |
| سمير حنا صادق                       | كأرل سجان                          | تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                          | -YAo        |
| سحر توفيق                           | مارجريت أتوود                      | المذنبة                                              | -٧٨٦        |
| إيناس صادق                          | جرزيه بونيه                        | العودة من فلسطين                                     | -٧٨٧        |
| خالد أبو البزيد البلتاجي            | ميروسىلاف فرنر                     | سر الأهرامات                                         | -٧٨٨        |
| منى الدرويي                         | هاجين                              | الانتظار                                             | -VA9        |
| جيهان العيسرى                       | مونيك بونتو                        | الفرانكفونية العربية                                 | -Y1.        |
| ماهر جويجاتي                        | محمد الشيمى                        | العطور ومعامل العطور في مصر القبيمة                  | -٧11        |
| متى إبراهيم                         | منى ميخائيل                        | دراسات حول القصص القصيرة                             | -744        |
| رحوقب ومسقى                         | جون جريفيس                         | ثلاث رؤى للمستقبل                                    | -٧1٣        |
| شعیان مکاری                         | هوارد زن                           | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢)                | -748        |
| على اليمبي                          | نخبة                               | مختارات من الشعر الإسباني (جـ١)                      | -V10        |
| حمزة المزينى                        | تشومسكي                            | أفاق جديدة في براسة اللغة والذهن                     | -717        |
| طلعت شاهين                          | ئخبة                               | الرؤية في ليلة معتمة (مختارات)                       | -717        |
| سميرة أبو الحسن                     | كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرو        | الإرشاد النفسى للأطفال                               | -V1A        |
| عبد الحميد الجمال                   | أن تيار                            | سلم السنوات                                          | -٧11        |
| عيد الجواد توفيق                    | میشیل ماکارٹی                      | قضايا في علم اللغة التطبيقي                          | -A          |
| نخبة                                | نخبة                               | نحر مستقبل أفضل                                      | -4.1        |
| شرين محمود الرفاعي                  | ماريا سوايداد                      | مسلمو غرناطة في الأداب الأوروبية                     | -A.Y        |
| عزة الخميسى                         | تهماس باترسون                      | التغير والتنمية في القرن العشرين                     | -1.7        |
| درويش الطوجى                        | دانييل هبرقيه ليجيه رچان برل ريلام | سوسيواوجيا الدين                                     | -4.8        |
| طاهر البريرى                        | كازو إيشيجورو ليش                  | من لا عزاء لهم                                       | -4.0        |
| محمود ماجد                          | ماجدة بركة                         | الطبقة العليا المتوسطة                               | F.A-        |
| خیری دومة                           | ميريام كوك                         | يحى حقى : تشريح مفكر مصرى                            | -4.4        |
| أحمد محمود                          | ديفيد دابليق ليش                   | الشرق الأرسط والولايات المتحدة                       | -4.4        |
| محمود سيد أحمد                      | ليو شتراوس وجوزيف كروبسي           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                         | -4.1        |
| محمود سيد أحمد                      | ليو شتراوس وجوزيف كرويسي           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢)                         | -41.        |
| حسن النعيمي                         | جرزيف أشومبيتر                     | تاريخ التحليل الاقتمىادي (مج٢)                       | -411        |
| فريد الزاهى                         | میشیل مافیزولی                     | تقل العالم: الصورة والأسارب في العياة الاجتماعية     | -A\Y        |
| تورا أمين                           | آنى إرنو                           | لم أخرج من ليلى                                      | -414        |
| أمال الرويى                         | نافتال لويس                        | الحياة اليومية في مصر الرومانية                      | -415        |
| مصطفى لبيب عبد الغنى                | هاری آ. ولقیسون                    | فلسفة المتكلمين (مج٢)                                | -A\o        |
| بدر الدین عرودکی                    | -                                  | العو الأمريكي ، أصول النزعة الفرنسية المادية لأمريكا | <b>-/17</b> |
| محمد لطفى جمعة                      | أفلاطون                            | مائدة أفلاطون : كلام في الحب                         | -414        |
| ناصر أحمد إبراهيم وباتسى جمال الدين | أندريه ريمون                       | الحرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ١)                   | -4/4        |

# طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٧٠٢٥ / ٢٠٠٥

الرقم **الدولى** - 0-805**-**977